



حَاليفَ عِمْ بِن ثَابِتْ اِنتَمَا نِينِي النَّذَةِ عَدَامِهِ

چئتىت الدّكتورابِرُاهِيم بن كِيمان لبعبيمي

> مكتبة الرشد الريكاض

ح مكتبة الرشد، ١٤١٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الثمانيني، عمر بن ثابت

شرح كتاب التصريف / تحقيق إبراهيم بن سليمان البعيمي. - الرياض.

. . ص ؛ . . سم

ردمك ١ - ١١٥ - ١٠ - ٩٩٦٠

١ - اللغة العربية \_ الصرف أ - البعيمى ؛ إبراهيم بن سليمان (محقق)

ب- العنوان

19/104

ديوي ٥,٥١٤

رقم الإيداع: ١٩/١٥٧٣

ردمك: ۱ - ۱۱۵ - ۱۱ - ۹۹۳۰

جَمَيْتُ مِ لَكُفُوْقَ مُحُفُوْثَ مَ الْتَلْبَعِينَ الْأُولِينَ الْتُولِينَ الْتُولِينَ الْتُولِينَ الْتُولِين الطبقية الأولين 1219هـ - 1999م

#### مكتبة الرث للنمث والتوزيع

المملكة العربية السعونية ـ الرياض ـ طريق الحجاز ص ب ۱۷۰۲۲ الرياض ۱۱٤۹٤ هاتف ۵۸۳۷۱۲ تلكس ۲۰۷۹۸ فاكس ملى ۵۷۳۳۸۱



فرع القصيم بريده حي الصفراء ـ طريق المدينة ص ب ٢٤٤٦٩ هاتف ٣٢٤١٣٥ فاكس ملي ٣٢٤١٣٥٨ فرع المدينة المنورة ـ شارع ابي ذر الغفاري ـ هاتف ٥٠٨٥٠١ مرفع فرع مكة المكرمة ـ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ مرفع فيصل

فرع الدمام ـ شارع ابن خلدون ـ مقابل الإستاد الرياضي

#### مقكدّمكة

الحمد الله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين، وأستعينه، وأستهديه، وأشكره على حزيل فضله، وسابغ نعمائه، وأصلّي وأسلّم على سيّد ولـد آدم سيّدنا ونبيّنا محمد بن عبـدا الله بـن عبدالمطلب خاتم النبيين وسيّد المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### أمّا بعد:

فإنّ الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لتكونَ وعاءً لآخر تشريعاته؛ إذ هي لغة القرآن الكريم، ولسانُ التشريع الإسلامي العظيم، وتَعَلَّمُها، والمحافظة عليها فرضُ كفاية على أبناء المسلمين، ففي تَعَلَّمِها والمحافظة على أصولها وقواعدها حفظ وصيانة للقرآن الكريم، وللدين الإسلامي وتعاليمه السمحة.

لذا رأيت لزاماً علي أن أتعمّق في دراستها، وأخوض غمارها، وأركب لخجها لأتمكن منها، وأسبر أغوارها خدمة لكتاب الله العزيز، ومحافظة على تعاليم الدين الإسلامي بحفظ إنائه الذي صيغ فيه؛ وتحقيقاً لهذا الهدف عكفت على دراسة كتاب شرح التصريف للثمانيني وتحقيقه.

أما سبب احتياري لهذا الكتاب فيكمن في أمور هي:

أوله ال الكتابَ مُتَخَصِصٌ في عِلْمِ التصريف، وعِلْمُ التصريف لم ينل نصيبه المأمول من الخدمة، وإبراز كتبه مثلما نال شقيقه النحو، ففي تحقيق هذا الكتاب بعث لكتاب نفيس مُتَخَصِصٌ في التصريف.

ثانيها: أنَّ مؤلِّفَهُ قد عاش في القرنين الرابع والخامس من الهجرة النبوية

المطهَّرة فهو يُعَدُّ من الرعيل الأول من علماء العربية نحواً وصرفا، وكتبهم تعدُّ المصادرَ الأصيلةَ في تلك الفنون فيجب أن يُعَضَّ عليها بالنواجذ متى ظُفِرَ بها، ويلزمُ إبرازُها للوجود.

ثالثه الذا الكتاب شرحٌ لكتاب التصريف الملوكي لابن حيى، فالأصل لابن حيى، والشرح للثمانييني تلميذ ابن حيى، وناهيك بهما من عالمين حليلين، فالظفر في كتاب لأحدهما يُعَدُّ غنيمة، فكيف وقد تضافرا عليه؟ !.

رابعها: أنه كتابٌ مُونَّقٌ إذ وصلنا برواية أبي محمد الحسن بن عَبيدَةً عن أبي السعادات بن الشجري عن ابن طباطبًا عن مصنفه أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء جَبَلٌ في الدراسات اللغوية.

خامسها: أن هذا الكتاب قد قُرِئ على عالمين كبيرين بعد نسخه: الأول منهما: الحسنُ بن معالي بن مسعود الباقلاني، الذي يقول عنه السيوطي في بغية الوعاة: "وانتهت إليه الرياسةُ في علم النحو والتوحيد وبلوغ مرتبة المتقدمين "وقال مرة أخرى: "وصار المشار إليه المعتمد على ما يقوله أو ينقله "، وقرئ عليه الكتاب بعد نسخه في منزله في مجالس عدة، ويشيع في هوامش الكتاب كلمة (بلكغ) التي يشار بها إلى بلوغ القراءة في مجلس من تلك المجالس.

سادسها: أن الكتاب قد وقع في تَمَلَّكِ علماء، منهم يس زين الدين العليمي الحمصي صاحب الحواشي على التصريح، وعلى محيب النّدا إلى شرح قطر الندا للفاكهي مما يزيد في توثيق الكتاب والوثوق به.

لهذه الأسبابِ رأيتُ أنّ الكتاب حقيقٌ بالعناية والخِدمة، وأهل للدراسة والتحقيق وإبرازه للناس في شكل يليق به، فاستشرت شيوخي في الجامعة

الإسلامية بالمدينة المنورة فيما عزمت عليه فشدوا من أزري، وشجعوني فتشجَّعت على المضى قُدُماً فيما عزمت عليه من تحقيق الكتاب.

و قد أدت طبيعة البحث العلمي إلى تقسيم هذه الرسالة إلى قسمين:

#### القسم الأول: الدراسة

و تنتظمُ: توطئةً وبابين:

فالتوطئةُ: أبوالفتح عثمان بن حني

#### و شملت:

١- دراسة موجزة عن اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وتلامذته، مذيلة بذكر أهم المراجع التي ترجمت له، ولم أُطِلُ في دراسته لسببين:

الأولُ: أنّ ابنَ حني قُتِلَ بحثاً، إذ نيل فيه رسالتان علميتان، إضافة إلى أنَّ أَغلب كتبه مصدرةٌ بدراسة وافية عنه.

و الثاني: أنَّ الثمانيني صاحبَ الشرح لم يُشِرْ إلى ابن حيى من قريب ولا من بعيد؛ لهذا رأيت ألاَّ أَجْعَلَهُ قسيماً للثمانيني في الدراسة في باب مستقل بل رأيت أن يكون في توطئةٍ كمدخل للموضوع.

#### ٢ - مصنفاته: وقسمتها قسمين:

أ - القسمُ الأولُ: المطبوعُ منها: ذكرت فيه كتبه المطبوعة مرتبةً حسب الترتيب الألف بائي دون مراعاة للأصلي والزائد، وذكرت أمامَ كلِّ كتاب منها مكان طبعهِ، وتاريخ الطبع، وعَدَدَ الطبعاتِ، واسمَ المُحَقِّقِ إِنْ وُجدَ.

ب - المخطوطُ منها: وهي بدورها انقسمت قسمين:

ك كتبٌ مخطوطةٌ يُعْلَمُ لها نُسَخُّ موجودةٌ: وهذه أيضاً رتبتها كسابقتها،

وذكرت أمام كلِّ واحدٍ منها مكانَ وجودِهِ، ورَقْمَهُ في ذلك المكان، ومن أشار إليها من العلماء، وإن تعددت النسخُ ذكرتُها كلَّها بأرقامِهَا وأماكِنِهَا، وإن كانت قد نيل بها درجة علمية ذكرتُها، وعَيَّنْتُ اسمَ الطالبِ ونوعَ الدرجةِ، واسمَ الجامِعَةِ المانِحَةِ وتاريخ المنح ومكانَهُ.

## كتبٌ مخطوطةٌ لم تكتشف حتى الأن لها نُسَخُّ خَطِّيَّةٌ:

و هذه الكتبُ لم أشأ أن أقول عنها إنها مفقودة قد ذَهبَت بها الأيام؛ لأن هذا تثبيط فكم من كتاب قد حُكِمَ عليه بأنه مما ذهب من كتب التراث فإذا به يظهر للعيان لم تذهب به الأيام، وكتابنا هذا واحد منها ، وهذه الكتب قد رتبتها كسابقيها، وذكرت أمام كل واحدٍ منها من نسبه لابن جني من العلماء القدماء، وذكرت في الحاشية اسمَ المرجع الذي أفَدْتُ منه المعلومة.

#### و الباب الأول: عمر بن ثابت الثمانيني

و انتظم ثمانيةً فصول:

الفصلُ الأولُ: عَصُرُه:

#### و فيه ثلاثةُ مباحِثَ:

المُبْحَثُ الأولُ: عصره من الناحية السياسية المبحث الثاني: عصره من الناحية الاجتماعية المبحث الثالث: عصره من الناحية العِلْمِيَّةِ الفصل الثاني: أبوالقاسم عمر بن ثابت الثمانيني

#### و فيه: أربعةُ مَبَاحِثَ:

المبحثُ الأولُ: اسْمُهُ ونَسَبُهُ وكُنْيَتُه. المبحث الثاني: مَوْلِدُهُ .

المبحث الثالث: نَشْأَتُهُ وطَلَبُه العِلْمَ المعِلْمَ المبحث الرابع: وَفَاتُه

الفصل الثالث: شيوخُه وتلامذتُه.

الفصل الرابع: معاصروه من النحاة.

الفصل الخامس: الثمانيني أديباً.

#### و فيه مبحثان:

المبحث الأول: وصفه بالأديب.

المبحث الثاني: رواية كتاب الفَتْحِ الوَهْبِي. الفصل السادس: مُصَنَّفَاتُه.

الفصل السابع: مكانته عند العلماء.

الفصل الثامن: أثره فيمن بعده.

و الباب الثاني: شرح كتاب التصريف

## و فيه ثلاثةُ فصول:

الفصل الأول: التصريفُ الملوكي لابن حني وشروحه الفصل الثاني: دراسةُ كتابِ شرح التصريف الثمانيني.

#### و فيه ثمانيةُ مباحثَ:

المبحثُ الأول: توثيقُ نسبةِ الكتابِ

#### و انتظم ثلاثة مطالب:

المطلبُ الأولُ: توثيقُ نسبةِ الكتابِ للمصنفِ المطلب الثاني: التَحَقُّقُ من عُنْوَانِ الكتابِ المطلب الثالث: كونهُ شرحاً للتصريف الملوكي المبحث الثاني: ترتيبُ الكتابِ المبحث الثالث: منهجُ المؤلفِ

#### و فيه ستة مطالب:

المطلب الأول: عَرْضُه لأفكارهِ
المطلب الثاني: عدمُ عَزْوهِ الآراءَ
المطلب الثالث: ترجيحاتُه
المطلب الرابع: تعليلاتُه الصرفيةِ
المطلب الخامس: تفسيرُ الغريبِ
المطلب السادس: السهولةُ والوضوحُ
المبحث الرابع: شواهِدُهُ.

#### و فيه تمهيدٌ وخمسةُ مطالبَ:

المطلب الأول: عزو الشواهدِ المطلب الثاني: التعليقُ على الشواهدِ

المطلب الثالث: الاكتفاء من الشاهد بمو ضعِهِ **المطلب الرابع**: التخليطُ في بعض الشواهد المطلب الخامس: تَفَرُّدُهُ بروايةِ بعض الشواهدِ المبحث الخامس: مذهبه النحوي المبحث السادس: مصادِرُهُ المبحث السابع: تأثرُ أُسْلُوْبِهِ بابن جنّى

المبحث الثامن: انْفِرَادَاتُهُ

الفصل الثالث: موازنةٌ: بين شرح الثمانيني وشرح مُوَفَّق الدين بن يعيش و فيه تمهيدٌ وثمانيةُ مباحثَ:

المبحثُ الأول: حَجْمُ الكتابين المبحث الثاني: التَّصْريْحُ بنص التصريفِ الملوكي المبحث الثالث: الإسهابُ و الإيجازُ المبحث الوابع: معالجتُهُمْ فكرةً واحدةً المبحث الخامس: شواهدُهُما المبحث السادس: الاهتمامُ بالضبطِ المبحث السابع: الاهتمامُ بالتعليل المبحث الثامن: الترجيحُ بين الآراء

#### القسم الثاني: التحقيق

#### و فيه:

أ - وصف النسخة المخطوطة .

بـ - النصُّ المُحَقَّقُ.

#### و سلكت فيه النقاط التالية:

- ﴾ أَثْبَتُ نصَّ كتابِ شرح التصريفِ في أعلى كلِّ صحيفةٍ.
- أشرتُ إلى ترقيم المخطوطة الأصلي، ورمزت للصحيفة اليسرى بالرمز (أ)، والصحيفة اليمنى بالرمز (ب)، وجعلت ذلك الترقيم بين معقوقين هكذا: [١٣/ أ] أو [١٣/ ب]، وهذه العلامة تَسْبِقُ أُوَّلَ كلمةٍ في تلك الصحيفةِ المشار إليها.
  - ﴿ راعيتُ فِي كتابةِ النصِّ قواعِدَ الإملاءِ الحديثةِ، وعلاماتِ الترقيمِ.
    - 🕏 عزوتُ الآياتِ القرآنيةِ التي وردت في النصِّ إلى سُوَرِهَا.
- خرّجتُ القراءاتِ القرآنيةَ التي أشارَ إليها المصنفُ ذاكراً القارئ،
   والمصادرَ التي نسبتها إليه.
  - 🖨 عزوت الأحاديثُ النبويةُ الشريفةُ إلى كُتُبِ السنةِ.
- خرّجت الشواهد الشعرية من دواوين أصحابها، وعزوتُها إلى قائليها إن أَمْكَنَنِيْ ذلك وبَيَّنْتُ بحر الشاهد، وشَرَحْتُ غَرِيْبَهُ، وذَكَرْتُ اختلافَ الرواياتِ فيه، وأتممتُه إن لم يكن تامّاً، ثم ذيلت كلَّ شاهدِ بأهم المراجع التي ورد فيها.
- 🖨 عرّفت بالأعلام، ِ الذين ورد لهم ذكرٌ، تعريفا مختصرا، ثم أتبعـتُ الترجمـةَ

- بذكرِ أَهَمِّ المراجعِ التي ترجمته لمن يرغب في معرفة المزيد.
- عرّفت بالبلدان التي وردت في النص أو من خلال الشواهد الشعرية تعريفا يحدّد مكان البلد ويضبط اسمه.
  - 🖨 شرحت الكلمات الغريبة شرحا موجزاً.
- عرّفت بعض المصطلحات النحوية والصرفية الغامض منها فقط وأعرضت عن المشهور.
  - ﴿ وضَّحت بعض القضايا الصرفية التي أحسست أن فيها إيجازاً.
- أشرت إلى بعض المسائل الخلافيه التي وردت في النص، ثـم ذيلتهـا بذكـر أهـم المراجع التي تحدثت عنها لمن يرغب المزيد.
- وتُقت إحالات المصنف ونقوله ممن سبقوه من واقع مصنفاتهم، وإن لم يتيسر لي فمن أهم المراجع الأصيلة المُعْتَدَّ بها، وحرصت على أن تكون لشيوخ الثمانيني أو لمن سبقهم؛ لأنها هي المصادر التي اعتمد عليها المصنف، وقلما وثقت إحالات المصنف من كتب من أتى بعده.
- الله أوضحت أسماء النحاة الذين كان الثمانيني يشير إليها بعبارات مبهمة كقوله: "وقال غيره "أو "وقيل "ونحو ذلك.
- للعاجم. القبائل التي ورد في النص إشارةٌ لها من كتب النحو أو من المعاجم.
  - 🖨 حدّدت أرقام الصفحات التي أحال عليها المصنف في كتابه هذا.
- ك ذكرت أهم المراجع التي تتحدث عن بعض القضايا الصرفية المهمة عنـد أول ورود لها.
- كر رُبُّت أسماء المراجع التي اعتمدت عليها حسب وفيات مؤلفيها مبتدئا

بالأقدم وفاة، فإن حُدِّدَتْ وفاة العلم بالقرن لا بالسنة جعلته آخر علم في ذلك القرن.

🖨 ألحقت بهذه الرسالة مجموعة من الفهارس الفنية هي:

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢- فهرس الأحاديث النبوية.

٣- فهرس الأمثال والأقوال المأثورة.

٤- فهرس الأساليب النحوية والصرفية.

٥- فهرس اللغة.

٦- فهرس لغات القبائل.

٧- فهرس البلدان والمواضع.

٨ فهرس الأمم والقبائل والطوائف.

٩- فهرس الأعلام.

١٠- فهرس الأشعار.

١١- فهرس الأرجاز.

١٢- فهرس المراجع والمصادر.

١٤- فهرس تفصيلي للموضوعات.

٥١- فهرس الفهارس.

و أحب في الختام أنْ أُشِيْرَ إلى أنني قد تَمَكَّنْتُ – و لله الحمدُ والمِّنَّةُ – من عزو مجموعة من الشواهد الشعرية ولغات القبائل وهي:

تَحَمَّلْ حَاجَتِيْ وَا أَخُدْ قُواهَا . . فَقَدْ نَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الضَّيَاعِ

و هو لطُريْح بن إسْمَاعيل الثَّقَفِي.

لاَ تَقْلُواهَا وَا دُلُواهَا دَلُواً . . إِنَّ مَـعَ الْيَوْمِ أَخَاهُ غَــدُوا و هو لرُؤْبَةَ بْن العَجَّاج

فَقَدْ طَالَ هَذَا النَّوْمُ واسْتَخْرَجَ الكرى. . مَسَاوِيْهُمُ لَوْ أَنَّ ذَا المَيْلِ يَعْدِلُ و هو للكُمَيْتِ بن زَيْدٍ الأسدي

فَهَذِيْ شُهُوْرُ الصَّيْفِ عَنَّا قَدْ انْقَضَتْ . . فَمَا لِلنَّوَى تَرْمِيْ بِلَيْلَى الْمَرَامِيَا و هو للمَجْنُوْن

أَلاَ أَيُّهَا النَّوَامُ ويْحَكُمُو هُبُّوا . . أُسَائِلُكُمْ هَلْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الحُبُّ و هو لِحَمِيْلِ بُثَيْنَةَ.

وَ لَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلاَ رُجَبِيَّةٍ . . ولَكِنْ عَرَايَا فِي السَّنِيْنِ الجَوَائِحِ و هو لسُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ الأَوْسِيِّ.

نَحْنُ آلُ الله فِيْ كَعْبَتِهِ . . لَمْ يَزَلْ ذَاكٌ عَلَى عَهْدِ ابْرَهَمْ و هو لعبدالمطلب بن هاشم جَدِّ رسول الله ﷺ .

أما اللغات التي استطعت عزوها فهي:

أ - كسر جميع حروف المضارعة بما فيها الياء.

و هي مَعْزُوَّة لبني كَلْب.

ب - تصحیح مضارع " رُأی " علی " يَرْأى "

و هي مَعْزُوّةٌ لِتَيْمِ الرّبَانِ من تميم.

ج - قلب الواو ألفاً في مضارع " وَجِلَ " إلى " يَاجَلُ "

و هي لِبَنِيْ عَامِر بْنِ صَعْصَعَةً أَحَدِ بُطُونِ قَيْسِ عَيْلانَ، وأَغْلَبُ كُتُبِ النَحْو والصَّرْفِ يكتفون بعزوها إلى بعض قيسَ دون تعيين.

و في الختام أشكرُ الله سبحانه وتعالى أنْ مَنَّ عَلَيَّ بإتمام هذا العمل فله الحمد والمنة ثم أشكر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مُمَثَّلَةً في رئيسها معالي الدكتور عبدا لله بن صالح العُبَيْد التي احتضنتني، وهيَّأت لي سُبُلَ العمل المريح، ووفَّرت لي ما احتاج إليه.

كما أشكر كُلِّيَّةَ اللغةِ العربيةِ ممثلةً بعميدها وقسم اللغويات فيها الذي تَبَنَّى هذه الرسالة وصادق عليها.

كما أَشْكُرُ جَمِيْعَ شيوخي وأساتذتي وزملائي الذين مــُدُوا لي يـــد العــون والمساعدة على إنجاز هذه الرسالة.

و أَخُصُّ بالشَّكْرِ والعرفانِ بالجميلِ الأستاذَ الدكتورَ فَتْحِيْ عَلِيَّ حَسانِيْنِ أُسْتَاذَ ورَئيسَ قِسْمَ اللغوياتِ بجامعةِ الأزهر فَرْعِ أَسْيُوْط الذي أهداني مَحْطُوْطةَ كتابِ شرح التصريفِ للثمانيني، وإنَّ الكريمَ ليَضِنُّ بِمِثْلِهَا.

كما أُخُصُّ بالشُكْرِ الجزيل والعرف ان بالجميلِ سَعَادَةَ الأستاذِ الدكتورِ عبدِ العزيز محمد فاخر أُسْتَاذِ اللغويات بالجامعةِ الإسلاميةِ، وجامعةِ الأزهرِ المُشْرِف على هذه الرسالةِ فجُهُوْدُه تَنْطِقُ شَاهِدَةً على نَفْسِهَا في كلِّ حَرْفٍ من هذه الرِّسَالَةِ إِذْ شَاطَرَنِيْ هُمُوْمَهَا مُذْ كانت نَبْتَةً ورعاها حتى استوت على سوقها، ورعاني معها، وتَعَهَّدنِيْ بأبُوَّتِهِ الحَانِيَةِ، وغَمَرَنِيْ بعِلْمِهِ الجَمّ، ولم على سوقها، ورعاني معها، وتَعَهَّدنِيْ بأبُوَّتِهِ الحَانِيَةِ، وغَمَرَنِيْ بعِلْمِهِ الجَمّ، ولم يضِنَّ عليَّ بُحْهِدٍ أو وقتٍ، وكان لتَوْجَيْهاتِهِ وإرْشَادَاتِهِ عَظِيْمُ الأَثْرِ في نفسي، يضِنَّ عليَّ بُحْهدٍ أو وقتٍ، وكان لتَوْجَيْهاتِهِ وإرْشَادَاتِهِ عَظِيْمُ الأَثْرِ في نفسي، فإليه أُكرِّرُ شكري وامتناني سائلاً المولى أن يَمُدَّ له في عمره، ويَحْزِيهُ مِنْه الجزاءَ الأَوْفَى.

و في الخِتَامِ أَسْأَلُ الله أَنْ يُسَدِّدَ خُطَانًا، ويَجْعَلَ عَمَلَنَا خالِصًا لِوَجْهِهِ الكريمِ، وَيْحَتسِبَهُ في مَوَازِيْنِ أَعْمَالِنَا إِنَّه نِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيْر، وآخِرُ دَعْوَانا أن الحمدُ لِله رَبِّ العالمين. كتاب شرح التصريف لأبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني.

و هو قسمان:

القسم الأول: الدراسة:

و القسم الثاني: النصُّ المُحَقَّق



## القسم الأول: الدراسة

و فيها: توطئة وبابان:

التوطئة: أبوالفتح عثمان بن جين.

و الباب الأول: عمر بن ثابت الثمانيني.

و الباب الثاني: كتاب شرح التصريف

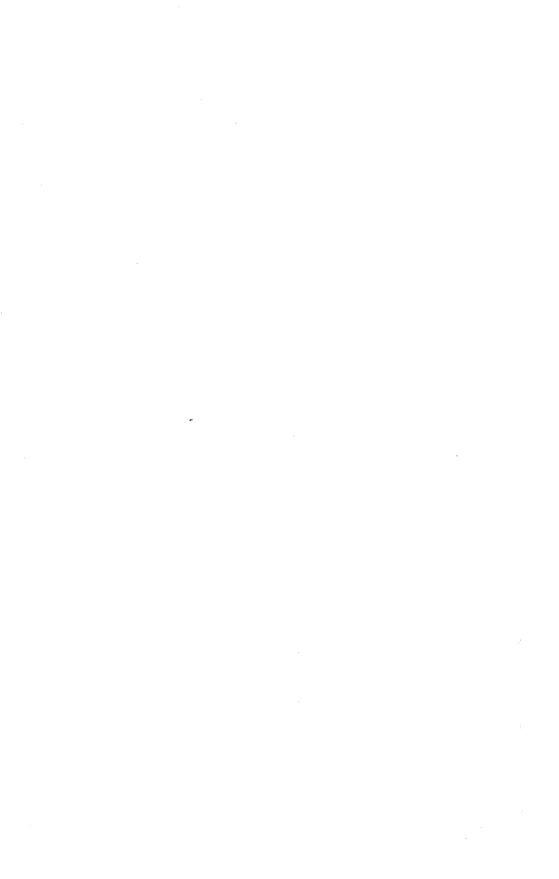

# تَو ْطِئَةٌ

# أبو الفتح بن جِنّي (١)

(mar - mm.)

هو أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بْنُ جِنِّي، ولم يَذْكُرْ له الْمَتَرْجِمُونَ نَسَبًا وَرَاءَ هـذا، كان أَبُوه "حنِّي". كان أَبُوه "حنِّي" مَمْلُوكًا رُومِيًّا لـ "سُلَيْمَانَ بْنِ فَهْدٍ الأَزْدِيّ".

وجنِّي - اسْمُ أَيهِ - بالجِيم الرُّومِيَّةِ، وهو حَرْفُ بين الجِيمِ والقَافِ والكَافِ، وَعَنِي بلِسَانِ الرُّومِ: "كَرِيمٌ أو نَبيلٌ أو عَبْقَرِيَّ" قالَ الأميرُ ابنُ ماكُولا: "وَحَكَى لِي إسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُؤمِّلِ أَنَّ أَبِا الفَتْحِ كَان يَذْكُرُ أَنَّ أَبِاه كَانَ فَاضِلاً بالرُّومِيَّةِ"(١).

وُلِدَ ابنُ جنّي في المَوْصِل في عام: ٣٣٠ تَقْرِيبًا، وعَاشَ فِيهَا إِلَى أَنْ لَقِيَ أَبَا عَلِيِّ الفَارِسِيّ فِي إِلَى أَنْ لَقِي أَبَا عَلِيِّ الفَارِسِيّ فِي إِحْدَى زِيَاراتِهِ المَوْصِلَ، فَصَحِبَهُ أَبُـو الفَتْح، وَلاَزَمَـهُ أَرْبَعِـينَ

<sup>(</sup>١) تُنظَرُ تَرْحَمَتُهُ في: يتيمة الدهر: ١٧٤١، والفهرست لابن النديم: ١٢٨، وتاريخ بغداد: ١/١٨، ودمية القصر: ٢/٩٤، ونزهة الألباء: ٣٣٢، والمنتظم: ١٣/١٥، ومعجم الأدباء: ٢١/٨، وإنباه الرواة: ٢/٥٣، ووفيات الأعيان: ٢٤٦/٣، وتاريخ أبي الفداء: ٢٣٦/١، والعبر للذهبي: ٣/٥٥، وسير أعلام النبلاء: ١٧/١٧، والبداية والنهاية: ١١/١١، والنحوم الزاهرة: ١٥/١٠، وإشارة التعيين: ٢٠٠، وبغية الوعاة: ٢/٢١، وشذرات الذهب: ٣/٠٤، وحاشية البغدادي على بانت سعاد: ١٩٩١ ولـ "محمد علي القصاص" كتاب اسمه: "ابن حين وفلسفته اللغوية" نال به درجة الماجستير من حامعة القاهرة عام: ١٩٩٩م و"د فاضل صالح السامرائي" كتاب اسمه: "ابن حين النحوى" نال به درجة الماجستير من حامعة بلاحستير من حامعة بغداد.

<sup>(</sup>٢) الإكمال: ٢/٥٨٥، وتنظر مقدمة الشيخ محمد على النجار على الخصائص: ٨.

سَنَةً حتى بَزَّ الأَقْرَانَ ، وَصَارَ عَلَمَاً يَفْتَخِرُ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ لاَ بِأَصْلِهِ وَفَصْلِهِ وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ:

# فَإِنْ أُصْبِحْ بِلاَ نَسَبٍ . . فَعِلْمِي فِي الوَرَى نَسَبِي

انْتَقَلَ ابْنُ جِنِّي مِنَ المَوْصِلِ، واتَّخَذَ بَغْدَادَ لَهُ وَطَنَّا، وَالْتَقَى فِيهَا بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ هُمْ:

١- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ العَطَّارُ المَعْرُوفُ بِابْنِ مِقْسَم المتوفى
 عام: ٣٥٤ هـ - وَهُوَ تِلْمِيذُ ثَعْلَبٍ، وأَحَدُ قُرَّاء بَغْدَادَ (١).

٢ - أَبُو الفَرَجِ الأَصْفَهَانِيُّ صَاحِبُ الأَغَانِي المُتَوَفَّى سَنَةَ: ٣٥٦ هـ(٢).

٣ - الأَخْفَشُ المَوْصِلِيُّ: واسْمُهُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ أَبُو العَبَّاسِ المَوْصِلِيُّ النَحْوِيُّ .

وغير هؤلاء كثيرٌ مِـنْ العُلَمَـاءِ والأَعْـرَابِ الفُصَحَـاءِ، وابنُ جِنَّـي يَذْكُـرُ شُيُوحَهُ فِي ثَنَايَا كُتُبهِ كَثِيرًا.

وأَخَذَ عَنْهُ العِلْمَ مَجْمُوعَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْهُمْ:

١- أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاهَوَيْهِ ( عُ)

٢ - عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ البَصْرِيُّ أَخَذَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الفَارسِيِّ (). الفَارسِيِّ ().

<sup>(</sup>١) ينظر سر صناعة الإعراب: ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ١/٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١٠٩/٢٢.

٣ - أَبُو الْحَسِنِ عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ السِّمْسِمِيُّ

٤ - أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ التَّمَانِينِيُّ .

نَال أَبُو الفَتْحَ شُهْرَةً وَاسِعَةً بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَكَانَ مَحَطَّ إعْجَابِهِمْ، قَالَ يَاقُوتُ عَنْهُ: "مِنْ أَحْذَقِ أَهْلِ الأَدَبِ، وَأَعْلَمِهِمْ بالنَّحْوِ والتَّصْريفِ، وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كُتُبًا أَبَرَّ فِيهَا عَلَى المُتَقَدِّمِينَ، وَأَعْجَزَ المُتَأَخِّرِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءِ مِنْ عُلُومِهِ أَكْمَلَ مِنْهُ فِي التَّصْرِيفِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فِي التَّصْرِيفِ أَدَقً كَلَامًا منْهُ"(").

#### وَ فَاتُهُ:

تُوُفِّيَ ابْنُ جِنِّي لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ صَفَرٍ سَـنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَتَلاَثِمِائَةٍ مِنَ الهِحْرَةِ.

#### مُصِنَّفَاتُهُ:

تَرَكَ ابْنُ جنّي مُصنَّفَاتٍ كَثِيرَةً تَشْهَدُ لَهُ بِفَضْلِهِ وَعُلُوِّ كَعْبِهِ، تَزيدُ عَنْ سِتَّيْنَ مُصنَّفًا، فِي شَتَى الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، أَوْرَدَ مِنْهَا يَاقُوتُ عَدَدًا كَبِيرًا فَرَدَهَ اللهُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، ذَكَرَهَا ابْنُ جنّي فِي إِجَازَتِهِ للشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، ثُمَّ عَقَّبَ يَاقُوتٌ بِذِكْرِ كُتُبِ ابْنِ جِنِّي مِمَّا لَمْ تَتضَمَّنْهُ تِلْكَ الإِجَازَةُ المَذْكُورَةُ.

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١١/١٢.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٠٩/١٢.

وَيُمْكِنُنا تَقْسِيمَ مُصَنَّفَاتِ ابْن جنِّي إِلَى قِسْمَيْن:

أ – مُصنَّفَاتٍ طُبعَتْ.

ب - مُصنَّفَاتٍ لَمْ تُطْبَعْ.

## أولا: مصنفاته المطبوعة

## ١ - الألْفَاظُ اللَهْمُوزَةُ:

طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ غَيْرَ مَرَّةٍ، كَانَتِ الأُولَى فِي القَاهِرَةِ عام المُبعَه الدُّكْتُورُ صَلاَحُ الدَّيْنِ المُنجِّدُ عَامَ: ١٩٨١م ضِمْنَ سِلْسِلَتِهِ الَّتِي يُصْدِرُهَا بِعُنْوَانِ "رَسَائِلُ وَنصُوص" في السِّلْسِلَةِ العَاشِرةِ مَعَ كِتَابَيْنِ آخَرَيْنِ هُمَا:

أ - مَا جَاءَ عَلَى وَزْن تَفْعَال لأَبِي العَلاَء المَعَرِّيِّ.

ب - شَرْحُ لَفْظِ التَّحِيَّاتِ لِابْنِ الخِيَمِيِّ.

ثم طُبِعَ لِلْمَرَّةِ التَّالِثَةِ بِتَحْقِيقِ الدُّكُتُورِ عَبْدِ البَاقِي الخَزْرِجِيِّ فِي جُدَّةَ عَامَ: ١٤٠٧ هـ وَمَعَهُ كِتَابُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ مِنْ مَهْمُوزٍ وَمَقْصُورٍ وَمَمْدُودٍ الآتِي ذِكْرُهُ، وطُبِعَ في عَامٍ: ١٤٠٩ هـ بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مَازِنِ المُبَارَكِ وَمَعَهُ كِتَابُ: عُقُودِ الهَمْزِ الآتي ذِكْرُهُ.

# ٧ - التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِيُّ:

هَذَا هُوَ الكِتابُ الَّذِي شَرَحَهُ الثَّمَانِينِيُّ "مَوْضُوعُ التَّحْقِيقِ".

وُطبِعَ عِدَّةَ طَبَعَاتٍ: الأُولَى عام: ١٨٨٥م بِعِنَايَةِ الْمُسْتَشْرِقِ "هُوبَرْغ"، ثُمَّ طُبِعَ عام: ١٣٣١هـ بِتَعْلِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ النَّعْسَانِيِّ مَعَ شَرْحٍ مُحْتَصَرٍ لَهُ، ثُمَّ طُبِعَ مَرَّةً ثَالِثَةً بِمَطْبَعَةِ التَّمَدُّنِ بِالْقَاهِرَةِ دُونَمَا تَارِيخٍ، وطُبعَ لِلمَرَّةِ الرَّابِعَةِ بِتَعْلِيقِ أَحْمَدَ الخَانِيِّ، وَمُحْيِي الدِّينِ جَرَّاحٍ.

وَسَأَعُودُ إِلَى دِراسَةِ هَـٰذَا الكِتَـابِ فِي الفَصْلِ الأُوَّلِ مِنَ البَـابِ الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.

## ٣ - تفسير أُرْجُوزَةِ أَبِيْ نُواسِ:

طَبَعَ هَذَا الكِتَابَ المَحْمَعُ العِلْمِيُّ بِدِمَشْقَ عام: ١٣٨٦ هـ بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بَهْجَتِ الأَثْرِيِّ.

#### ع - تَفْسِيرُ دِيوَانَ الْمُتَنَبِّي:

لإِبْنِ جِنِّي ثَلاَثَةُ شُرُوحٍ لِدِيوَانِ الْمَتَنَيِّ: كَبِيرٌ، وَأَوْسَطٌ، وَصَغِيرٌ. وَقَدْ طُبِعَ مِنْها الأوْسَطُ والصَّغِيرُ الآتي ذِكْرُه.

والشَّرْحُ الأَوْسطُ يُسمَّى: "الفَسْرُ" بفَاءِ مَفْتُوحَةٍ يَلِيهَا سِينٌ مُهْمَلَةً سَاكِنَةٌ، وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الكِتابُ فِي بَغْدَادَ عَامَ: ١٩٦٩م بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ صَفَاءِ خُلُوصِي، ثُمَّ صُوِّرَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَامَ: ١٩٨٨م فِي بَيْرُوتَ.

## ٥ - تَفْسِيرُ مَعَانِي دِيوَان الْمَتَنِّبي:

هَذَا هُو الشَّرْحُ الصَّغِيرُ السَّابِقُ الذَّكْرِ وُيُسَمَّى: "الفَتْحَ الوَهْبِيَّ على مُشْكِلاَتِ الْمَتَنِي الْقَاسِمِ مُشْكِلاَتِ الْمَتَنِي وَيَرَى مُحَقِقُهُ أَنَّه وَصَلَنَا بِرِوَايَةِ أَبِي القَاسِمِ الثَّمَانِينِيِّ.

وَهَذَا الْكِتَابُ طُبِعَ فِي بَغْدَادَ عَامَ: ١٩٧٣م بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ: مُحْسِنِ غَيَّاض دُجَيْل.

# ٦ - التَّمَامُ فِي تَفْسِيرِ أَشْعَارِ هُذَيْلٍ مِمَّا أَغْفَلَهُ السُّكَّرِيُّ:

وَقَدْ يُطلَقُ عَلَى هَذَا الكِتَّابِ اسْمَ: "دِيوَانِ هُذَيْلٍ" أَوْ "شِعْرِ هُذَيْلٍ" كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جِنّي في الخَصَائِصِ (١).

وَهَذَا الْكِتَابُ طُبِعَ فِي بَغْدَادَ عَام: ١٣٨١ هـ بتَّحْقِيقِ الدُّكْتُورِ: أَحْمَدَ نَاجِي القَيْسِيِّ، وَخَدِيجَةَ الجُدَيْثِيِّ، وأَحْمَدَ مَطْلُوبٍ.

# ٧ - الخَاطِريَّات:

ضَمَّ هَذَا الكِتَابُ مَسَائِلَ مَنْثُورَةً لَيْسَ بَيْنَهَا رَابِطَةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ خَطَرَاتٌ تَحْطُرُ بِبَالِ ابْنِ جَنِّي، وعُرِفَ هَذَا الكِتَابُ عِنْدَ الْمَتَقَدِّمِينَ بِالسَّمِ: "المَسَائِلِ الْخَاطِرِيَّاتِ" أَوِ "الْخَاطِرَاتِ" أَو "الْخَاطِريَّاتِ" وَبِالأَخِيرِ طُبِعَ الكِتَابُ فِي دَارِ الغَرْبِ الإسْلاَميِّ فِي بَيْرُوتَ عام: ١٤٠٨ هـ بِتَحْقِيقِ عَلِيَّ ذو الفَقَارِ شَاكِر.

#### ٨ - الخَصَائِصُ:

يُعَدُّ الحَصَائِصُ أَهَمَّ كُتُبِ ابْنِ جنَّي إِذْ فَتَّقَ فِيهِ اللَّغَةَ العَرَبِيَّـةَ تَفْتِيقًـا عَجيبا غَاصَ فِي أَعْمَاقِهَا فَجَاءَ بكُلِّ نَفِيسٍ.

طُبِعَ الْجُزْءُ الأُوَّلُ مِنْ هَذَا الكِتَابِ عَامَ: ١٩١٣م فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّةِ وَضَمَّ: ١٩١٥ م فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّةِ وَضَمَّ: ١٩٥٥ صَحِيفَةً، ثُمَّ قَامَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ عَلِيُّ النَّجَّارُ بِتَحْقِيقِهِ تَحْقِيقًا عِلْمِيًّا وَطُبِعَ الجُزْءُ الأُوَّلُ مِنْهُ فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّةِ بِتَحْقِيقِهِ تَحْقِيقًا عِلْمِيًّا وَطُبِعَ الجُزْءُ الأُوَّلُ مِنْهُ فِي دَارِ الكُتُبِ المَصْرِيَّةِ عَامَ: ١٩٥٥، والجُزْءُ التَّالِثُ عَامَ: ١٩٥٥، والجُزْءُ التَّالِثُ عَامَ:

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١/٤/١، ١٥١.

١٩٥٦م، وَتَوَالَى بَعْدَ ذَلِكَ تَصْوِيرُ هَذِهِ الطُّبْعَةِ.

وَهَذِهِ الطَّبْعَةُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ عِنَايَةِ اللَّحَقِّقِ فِي تَحْقِيقِهِ اللَّ أَنَّها بِحَاجَةٍ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الفَهَارِسِ، كَفِهْ رِسٍ لِلْمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ وَالْقَضَايَا الصَّرْفِيَّةِ، وَالأَلْفَاظِ اللَّغَوِيَّةِ.

#### ٩ - سِرُّ صِنَاعةِ الإعْرَابِ:

طُبِعَ هَذَا الْكِتَابُ فِي القَاهِرَةِ عَامَ ١٩٥٤م فِي مَكْتَبَةِ مُصْطَفَى الْحَلَبِيّ بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَى السَّقَّا وَثَلاَثةٍ آخَرِينَ، بِعُنْوَانِ "سِرّ الصِّنَاعَةِ"، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلاَّ الجُزْءُ الأُوَّلُ فَقَطْ فِي ثَمَانِي عَشْرَةَ وَثَلاَثِمَاتَةِ صَحِيفَةٍ وَأُعِيدَ طَبْعُ هَذَا الجُزْءِ عَامَ: ١٣٨٥ هـ دُونَمَا زِيَادةٍ، ثُمَّ قَامَ الدَّكْتُورُ حَسَن هِنْدَاوِي بِإِعَادَةِ تَحْقِيقِ الْكِتَابِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَطُبِعَ فِي دَار القَلَم بِدِمَشْقَ عَامَ: ١٤٠٥ هـ كاملاً.

# ١٠ - عُقُودُ اللَّمَعِ:

هَذَا الكِتَابُ اخْتَصَرَفِيهِ ابْنُ جِنّي كِتَابَهُ "اللَّمَعَ"، وَطُبِعَ هَذَا الكِتَابُ فِي مَحَلَّةِ كُلِّيةِ الآدَابِ بِجَامِعَةِ اللَّلِكِ سُعُود بِالرِّيَاضِ فِي الكَتَابُ فِي مَحَلَّةِ كُلِّيةِ الآدَابِ بِجَامِعَةِ اللَّلِكِ سُعُود بِالرِّيَاضِ فِي الكَّكْتُورِ اللَّهَامِ الْجَامِعِيِّ: ١٩٧٨ - ١٩٧٨ بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَسن شَاذِلِي فَرْهُود (١).

## ١١ – عُقُودُ الْهَمْزِ:

هُوَ رِسَالَةٌ صَغِيرَةٌ طُبِعَتْ فِي القَاهِرَةِ عَامَ: ١٩٢٢م مَعَ كِتَابِ

<sup>(</sup>١) الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري.

المُقْتَضَبِ الآتِي ذِكْرُهُ، ثُمَّ أَعَادَ الدَّكْتُورُ مَازِنُ المُبَارَكُ طِبَاعَةَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مَعَ كِتَابِ الأَلْفَاظِ المَهْمَوْزَةِ بِدِمَشْقَ عَامَ: ١٤٠٩ هـ.

### ١٢ - عِلَلُ التَّثْنِيَةِ:

هَذَا الكِتَابُ حَقَّقَهُ الأُسْتَاذُ عَبْدُ القَادِرِ اللَّهَيْرِيُّ، ونَشَرَهُ فِي مَحَلَّةِ حَوْلِيَّاتِ الجَامِعَةِ التُونِسِيَّةِ اللَّجَلَّدِ الثَّانِي عَامَ: ١٩٦٥م (١)، ثُمَّ أُعِيدَ نَشْرُهُ بِتَحْقِيقِ الدُّكتورِ صُبَيْحِ التَّمِيمِيِّ (٢)

#### ١٣ – اللُّمَعُ:

كِتَابُ اللَّمِعِ مِنْ كُتُبِ النَّحْ وِ المُخْتَصَرَةِ، شَرَحَهُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّحاةِ مِنْهُمُ النَّمَانِينيّ.

طُبِعَ هذا الكِتَابُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: الأُولَي عَامَ: ١٩٧٢م فِي الكُويْتِ بِتَحْقِيقِ الكَّوَيْتِ اللَّائِيَةُ فِي القَاهِرَةِ عَامَ: ١٩٧٩م فِي الكَوَيْتِ بِتَحْقِيقِ الدَّكْتُورِ: فَائِزِ فَارِسِ، والثَّانِيَةُ فِي القَاهِرَةِ عَامَ: ١٩٧٩م بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ: حُسَيْنِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ شَرَف، والثَّالِثَةُ فِي بَغْدَادَ عَامَ: ١٩٨١م بتَحْقِيق: حَامِدٍ المُؤْمِن.

## ٤ ١- المُبْهِجُ:

عُنْوَانُهُ الكَامِلُ: المُبهِجُ فِي تَفْسِيرِ أَسْمَاءِ شُعَرَاءِ الحَمَاسَةِ.

طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ فِي مَكْتَبَةِ التَّرَقِّي بِدِمَشْقِ عَامَ: ١٣٤٨ هـ دُونَ تَحْقِيقٍ، ثُمَّ فِي بَيْرُوتَ عَامَ: ١٩٨٣م دُونَ تَحْقِيقٍ، ثُمَّ طُبِعَ بِتَحْقِيقٍ

<sup>(</sup>١) الجهود اللغوية: ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور و ممدود: ٢٥.

# الدَّكْتُورِ: حَسن هِنْدَاوِيّ فِي دِمَشْقَ عَامَ: ١٤٠٧ هـ الدَّكْتَسَبُ:

بِصِيغَةِ اسْمِ المَفْعُولِ، وعُنْوَانُهُ الكَامِلُ: " المُحْتَسَبُ فِي تَبْيِينِ وُجُوهِ شَوَاذٌ القِرَاءَاتِ والإيضَاحِ عَنْهَا "، وقَدْ طُبِعَ فِي القَاهِرَةِ عَامَ: ١٩٦٦م بِتَحْقِيقِ: عَلِي النَّحْدِيِّ نَاصِف، والدَّكْتُورِ: عَبْدِ الحَلِيسِمِ النَّجَّارِ، والدَّكْتُورِ: عَبْدِالفَتَاحِ شَلَبِيِّ.

ثُمَّ صُوِّرَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ فِي تُرْكِيَا عَامَ: ١٤٠٦هـ مَعَ بَعْضِ الاَسْتِدْرَاكَاتِ لِمُحَمَّد بَشِير الأَدْلَبيّ.

## ١٦- مُخْتَصَرُ العَرُوضِ:

طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ مَرَّتَيْنِ بِعُنْوَانِ: "كِتَابِ العَرُوضِ ": الأُولَى عَامَ: المُعَرِوبِ النَّانِيَةُ: عَامَ ١٣٩٢هـ بِتَحْقِيقِ الدُّكُتُورِ حَسَن شَاذِلِيّ فَرْهُودٍ، والتَّانِيَةُ: عَامَ ١٤٠٧هـ فِي الكُويْتِ بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ: أَحْمَدَ فَوْزِي الْهَيْبِ.

#### ١٧ - مُخْتَصَرُ القَوَافِي:

طُبِعَ هَذا الكِتَابُ عَـامَ: ١٣٩٥ هـ بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَسَن شَـاذِلِي فَرْهُودٍ.

## ١٨- المُذكَّرُ والْمُؤنَّثُ:

طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ مَرَّتَيْنِ: الأُولَى: فِي مَجَلَّةِ المُقْتَبَسِ الدِّمَشْقِيَّةِ عَامَ:

١٩١٤هـ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّانِي<sup>(۱)</sup>، والَّثانِيَةُ: بِتَحْقِيقِ اللُّكْتُورِ طَـارِقِ نَجْـمِ عَبْدِا للهِ فِي جُدَّةَ عَامَ: ٥٠٤٠هـ

#### ١٩ - المُقْتَضَبُ:

وُ عُنُوانُهُ الكَامِلُ: "الْمُقْتَضَبُ فِي اسْمِ المَفْعُولِ مِنَ التَّلاَثِيّ المُغْتَلِّ العَيْنِ".

طُبِعَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: الأُولَى: عَامَ: ١٩٠٣م بِتَحْقِيقِ الْمُسْتَشْرِقِ الْمُعْمَلَةِ، الْمُعْمَلَةِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، الْمُعْمَلَةِ بَالغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ والصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وحَصَلَ بِهِ عَلَى دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاة مِنْ جَامِعَةِ: "لِيبْزِغْ"، والثَّانِية بعنايةِ السَّيْدِ: وَجِيهِ فَارِسِ الكِيلاَنِي مَعَ كِتَابَيْنِ آخَرَيْنِ لاِبْنِ جِنِي هُمَا:

أ - مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ مِنْ مَهْمُوزِ ومَقْصُورِ ومَمْدُودٍ.

ب - عُقُود الهَمْز.

ثُمَّ طُبِعَ مَرَّةً ثَالِثَةً بِتَحْقِيقِ الدُّكُتُورِ: مَازِنِ الْمَبَارَكِ فِي دِمَشْقَ عَامَ:

## ٠ ٧ - المُنْصِفُ:

هَذَا الكِتَابُ شَرِحٌ لِكِتَابِ التَّصْرِيفِ لأبِي عُثْمَانَ المَازِنِيِّ.

<sup>(</sup>١) مقدمة المذكر و المؤنث للدكتور طارق نجم: ٤١.

<sup>(</sup>۲) معجم المطبوعات العربية لسركيس: ١/ ٦٦، و مقدمة المقتضب للدكتور مازن المبارك: ١١.

طُبِعَ هَـذَا الكِتَـابُ فِي القَـاهِرَةِ عَـامَ: ١٩٥٤م بِمَطْبَعَةِ مُصْطَفَى الحَلَبِيُّ بِتَحْقِيقِ: إِبْرَاهِيمَ مُصْطَفَى وعَبْدِا للهِ أَمِينِ.

## ثانيا: مصنفاته المخطوطة

القسم الأول: كتب يُعْلَم لها نسخ خطية موجودة:

١ - التَّنْبِيهُ عَلَى شَرْحٍ مُشْكِلاَتِ الحَمَاسَةِ:

يُوجَدُ لِهَذَا الكِتَابِ عِدَّةُ نُسَخِ خَطَّيَّةٍ هي:

أ - نُسْخَةٌ فِي مَكْتَبَةِ أَحْمَدَ الثَّالِثِ بتُرْكِيَا بِرَقْمٍ: " ٢٣٦٩ "، وقَدْ كُتِبَتْ عَامَ: ٩٤هـ.

ب - نُسْخَةٌ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ بِرَقْمٍ؛ " 15 أدب " كُتِبَتْ عَامَ: مَامَ: ٢٨٢هـ. أَشَارَ إِلَى هَاتَيْنِ النَّسْخَتَيْنِ عَبْدُالسَّلامِ هَارُونِ (١).

ج - نُسْخَةٌ فِي بَارِيسَ بِرَقْمِ: " ٣٣٨٥ "، أَشَارَ إِلَيْهَـا الدُّكْتُـورَ حُسَـيْنُ

د - نُسْخَةٌ فِي لِيدِنَ، أَشَارَ إِلَيْهَا جُرْجِي زَيْدَان (٣).

وَ مِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ أَنَّ هَذَا الكِتَابَ نِيلَ بِهِ رِسَالَتا مَاجِسْتِير:

الْأُولَى: نَالَهَا بِهِ: يُسْرِي مُحَمَّد القَوَاسِمِي مِنْ كُلَّيَّةِ الآدَابِ بالقَاهِرَةِ عَامَ: ۱۹۷۱م (۱)

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح الحماسة للمرزوقي: ١/ ١١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب اللمع: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب اللغة العربية: ٢/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد الإيضاح لابن بري: ٧٢٩.

و الثَّانِيَةُ: نَالَهَا بِهِ: عَبْدُالُحْسِنِ خُلُوصِي مِنْ جَامِعَةِ بَغْدَادَ عَامَ: ١٩٧٤

# ٢ - رِسَالَةُ فِيمَنْ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ مِنَ الشُّعَرَاءِ:

أَشَارَ إِلَيْهَا الدُّكُتُورُ عَبْدُالبَاقِي الخَزْزَجِيُّ فِي مُقَدَّمَةِ كِتَابِ: " مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الكَاتِبُ " لابْنِ جِنّي، وقَالَ إِنَّهَا تُوجَدُ فِي مَكْتَبَةِ عَارِفِ حِكْمَتْ، ولَمْ يُحَدِّدُ رَقْمَهَا، وأَنَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا.

## ٣ - شَرْحُ الإِيضَاحِ العَضُدِيِّ:

يُوجَدُ لَهُ نُسْحَةٌ فِي تُرْكِيَا بِمَكْتَبَةِ شَهِيد عَلِيّ بِرَقْمِ: "٩٣٠"، أَشَارَ إِلَيْهَا بُروكِلْمَان (٢).

## ٤ - شَرْحُ مُسْتَغْلِق أَبْيَاتِ الْحَمَاسَةِ:

يُوجَدُ لَهُ نُسْخَةٌ فِي تُرْكِيَا بِمَكْتَبَةِ بِنِي جَامِعْ بِرَقْمِ: " ٩٦٦ "، أَشَارَ إِلَيْهَا الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمُّودٍ الدَّعْجَانِي

وَ لَعَلَّهُ هُو: "التَّنْبِيهُ عَلَى شَرْحِ مُشْكِلاًتِ الحَمَاسَةِ" السَّابِقُ.

## ٥ – المُخْتَارَاتُ:

يُوجَدُ لَهُ نُسْحَةٌ فِي مَكْتَبَةِ سَلِيمِ آغا فِي تُرْكِيَا بِرَقْمِ: "١٠٧٧ ٤"، أَشَارَ إِلَيْهَا بُرُوكِلْمَان (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الزاهر في معاني كلام الناس: ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي: ٢/ ١٩١، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر إيضاح شواهِد الإيضاح للقيسي: ٢/ ١٠٠٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي: ٢/ ٢٤٨.

#### ٣ - المُذَكّرَاتُ:

يُوجَدُ مِنْه نُسْخَةً فِي الفَاتِكَان بإيطَاليَا، أَشَارَ إلَيْهَـا الدُّكْتُـورُ طَـارِقُ عَبْدُا لله نَحْم (')، وَقَدْ كَتَبَ ابْنُ جنّي هَذِهِ المُذَكّرَاتِ عَنْ ثَعْلَبٍ.

# ٧ - مَسْأَلْتَانِ عَنْ كِتَابِ الإِيمَانِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيّ:

يُوجَدُ مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي الفَاتِيكَانِ فِي الفِقْهِ الْحَنَفِيّ بِرَقْمِ: "٣ ملحق ٣٣" أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ بُرُوكِلْمَان (٢)

## القسم الثاني

كُتُبُ نُسِبَتْ لَهُ ولَمْ تُكْتَشَفْ أُصُولُهَا الْخَطِّيَّةُ

## ١ – الأَرَاجيزُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (٣)

## ٧ - البُشْرَى والظُّفَرُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

<sup>(</sup>١) مقدمة المذكر و المؤنث: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي: ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١١٢ / ١١١.

# ٣ -التَّبْصِرَةُ فِي العَرُوضِ:

ذَكَرَهُ ابْنُ خِلِّكَانَ (١) وإسْماعِيلُ البَغْدَادِيُّ (١).

# ٤ - التَّذْكِرَةُ الأصْبَهَانِيَّةُ:

ذَكَرَةُ ابْنُ خِلِّكَانَ (٢) وابْنُ العِمَادِ (١).

# ٥ - التَعَاقُبُ فِي العَرَبيَّةِ:

ذَكَرَةُ يَاقُوتُ .

# ٦ - تَفْسِيرُ العَلَويَّاتِ:

وَهُنَّ أَرْبَعُ قَصَائِدَ لِلشَّرِيفِ الرَّضِيِّ شَرَحَهُنَّ ابْنُ جِنَّي، وَهَـذَا الكِتَابُ ذَكَرَهُ يَاقُوتُ<sup>(١)</sup>.

# ٧ - التَّلْقِينُ فِي النَّحْو:

ذَكَرَهُ ابْنُ خِلِّكَانَ (٧).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١١٠/١١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ١١٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان: ٣/ ٢٤٧.

# ٨ - تَفْسِيرُ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ لِيَعْقُوبَ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

# ٩ - الخَطِيبُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

# • ١ - الدَّمَشْقِيَّاتُ:

ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ .

## ١١ – ذُو القَدِّ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ ( عَبْدُ القَادِرِ بْنُ عُمَرَ البَغْدَادِيُ ( ).

# ١٢ - رِسَالَةٌ فِي مَدِّ الصَّوْتِ وَمَقَادِيرُ الْمَدَّاتِ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

## ١٣ – الزَّجْرُ:

ذَكَرَهُ ابْنُ جِنِّي (٧) ، وبُرُو كِلْمَانَ (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) الأشباه و النظائر: ٢/ ٢٥٩ تحقيق دكتور عبدالعال سالم مكرم

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١١٣/١٢

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب: ٤/ ١٣٢، و شرح شواهد الشافية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء: ١١٣ /١٢

<sup>(</sup>٧) الخصائص: ٢٣١/٣

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي ٢/ ٢٤٩.

١٤ - شَرْحُ فَصِيحِ ثَعْلَبٍ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

١٥ - شَرْحُ القَوَافِي:

ذَكَرَهُ أَبُو البَرَكَاتِ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (٢).

١٦ - شَرْحُ الكَافِي فِي القَوَافِي

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (٣).

١٧ - شَرْحُ المَقْصُورِ والمَمْدُودِ لِيَعْقُوبَ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتٌ .

١٨ - الفَائِقُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

١٩ - الفَرْقُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء: ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١٣/١٢

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١١٠ /١٢

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ١١٣ /١٢

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ١١٣ / ١١٣

### • ٢ - الفَصْلُ بَيْنَ الكَلاَم الْخَاصِّ والكَلاَم العَامِّ:

ذَكَرَهُ يَاقُوبٌ (١).

### ٢١ - مَحَاسِنُ العَرَبيَّةِ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتٌ .

## ٢٢ - مُخْتَارُ تَذْكِرَةِ أَبِي عَلِيِّ:

ذَكَرَهُ ابْنُ خِلِّكَانَ (٢)، ويَاقُوتُ (١) وسَمَّاهُ: "تَأْيِيد الْمُذَكِّرَةِ عَنِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِي "

#### ٢٣ - المَسَائِلُ الوَاسِطِيَّةُ:

ذَكَرَهُ القِفْطِيُّ ويَاقُوتُ (٦).

#### ٢٤ - المَعَانِي المُجَرَّدَةُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١١٣/١٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١١٠ / ١١

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٣/ ٢٤٧

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١١٠/١٢

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة: ٢/ ٣٤٠

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء: ١٤/ ٧٨

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ١١٣/١٢.

٧٥ - المُغْرِبُ فِي شَرْحِ القَوَافِي:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (١)

٢٦ - الْمُفِيدُ فِي النَّحْوِ:

ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ البَغْدَادِيُّ (٢).

٧٧ - مُقَدِّمَاتُ أَبْوَابِ التَّصْرِيفِ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (٣).

٢٨ – المَقْصُورُ والمَمْدُودُ:

ذَكَرَهُ القِفطِيُّ .

٢٩ - المُنتَصِفُ فِي النَحْو:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ (٥)

• ٣ - النَّقْضُ عَلَى ابْنِ وَكِيعٍ فِي شِعْرِ الْمُتَنِّبِي وَتَخْطِئَتُهُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتُ ، وكِتَابُ ابْنِ وَكِيعِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ اسْمُهُ "الْمُنْصِفْ"

e p

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١١٣/١٢

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة: ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ١١٣/١٢.

وقَدْ طُبِعَ مَرَّتَيْنِ: الأُولَى: فِي الكُويَّتِ عَامَ: ١٤٠٤هـ بِتَحْقِيتِ الدُّكْتُورِ: مُحَمَّدِ يُوسُف نَحْمِ، والثَّانِيَةُ فِي بَيْرُوتَ عَامَ: ١٤٠٦هـ بتَحْقِيق الدَّكْتُور مُحَمَّدِ رضْوَانَ الدَّايَةِ.

### ٣١ - النَّوَادِرُ المُمْتِعَةُ:

ذَكَرَهُ ابْنُ جَنِّي ، وَيَاقُوتُ (١)

٣٢ - الوَقْفُ والابْتِدَاءُ:

ذَكَرَهُ يَاقُوتٌ (٣).

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١١٣/١٢

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١١٣/١٢.



# الباب الأول عمر بن ثابت الثمانيني

#### و فيه ثمانية فصول:

الفصل الأول: عصره.

الفصل الثاني: أبو القاسم الثمانيني حياته ونسبه.

و الفصل الثالث: شيوخه وتلامذته.

و الفصل الرابع: معاصروه من النحاة.

و الفصل الخامس: الثمانيني أديبًا.

و الفصل السادس: مصنفاته.

و الفصل السابع: مكانته عند العلماء.

و الفصل الثامن: أثره فيمن بعده.

#### الفصل الأول: عصره.

#### و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية.

المبحث الثاني: عصره من الناحية الاجتماعية.

المبحث الثالث: عصره من الناحية العلمية.

#### الفصل الأول: عصره

### تَمْهِيدٌ:

لِدِرَاسَةِ نِتَاجِ مُصَنِّفٍ ما، لاَ بُدَّ مِنَ الوُقُوفِ عَلَى أَمْرَيْنِ مُهِمَّيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: اسْتِعْدَادُهُ الفِطْرِيّ لِلتَّصْنِيفِ، ثُمَّ تَنْمِيَةُ هَذَا الاسْتِعْدَادِ بِالتَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ، والْمُتَابَرَةِ عَلَى الطَّلَبِ.

ثَانِيهِمَا: البِيئَةُ الَّتِي عَاشَ فِيهَا هَذَا المُصَنِّفُ، فالإنْسَانُ ابْنُ مُحْتَمَعِهِ يَتَأَثَّرُ بِهِ، ويُؤَثِّرُ فِيه سَلْبًا وإيجَابًا، وكَثِيرًا مَا تَتَحَلَّى غَوَامِضُ أُمُورٍ فِي حَيَاةِ الأعْلاَمِ بِهِ، ويُؤَثِّرُ فِيه سَلْبًا وإيجَابًا، وكَثِيرًا مَا تَتَحَلَّى غَوَامِضُ أُمُورٍ فِي حَيَاةِ الأعْلاَمِ بِهِ، ويُولَى اللهَ عَلَامِ بَعِيطُ بِهِمْ مِنْ أَمْنٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ رَغَائِبَ، أَوْ رَهَائِبَ، أَوْ تَعْمِيعٍ، أَوْ تَشْعِيعٍ، أَوْ تَشْعِيعٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ.

لِهَذَا فَإِنَّ الوُّقُوفَ عَلَى العَصْرِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ الثَّمَ انِينِيُّ ودِرَاسَتَهُ قَدْ يُضِيءُ لَنَا بَعْضَ خَبَايَا حَيَاتِهِ الخَاصَّةِ، ورَأَيتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ هَذِهِ الدَّرَاسَةِ مِنْ ثُلَاثِ زَوَايَا جَعَلْتُهَا فِي مَبَاحِثَ:

- المُبْحَثُ الأَوَّلُ: عَصْرُهُ مِنَ النَّاحِيَةِ السِّيَاسِيَّةِ.
- المُبْحَثُ الثَّانِي: عَصْرُهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الاحْتَمِاعِيَّةِ.
- المُبْحَثُ الثَّالِثُ: عَصْرُهُ مِنَ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ.

#### المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية

وَلِدَ التَّمَانِينِيُّ فِي التُلُثِ الأَحِيرِ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِحْرِيّ، وعَاشَ إلَى مُنْتَصَفِ القَرْنِ الْعَبَّاسِيّ، وعُلَمَاءُ التَّارِيخُ يُقَسِّمُونَ العَبَّاسِيّ، وعُلَمَاءُ التَّارِيخُ يُقَسِّمُونَ العَصْرَ العَبَّاسِيَّ إلَى عِدَّةِ أَطْوَارِ (١)

١ - الطَّوْرُ الأُوَّالُ: عَصْرُ سَلْطَنَةِ الخُلَفَاءِ وقُوَّتِهِمْ، ويَبْدَأُ مِنْ سَنَةِ: ١٣٢هـ إلى سَنَةِ: ٢٣٢هـ.

٢ - الطَّوْرُ الثَّانِي: عَصْرُ ضَعْفِ الحُلَفَاءِ، واسْتِبْدَادِ اللَوَالِي، وهْوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
 أ - عَصْرُ نُفُوذِ الأَتْرَاكِ: ويَبْدَأُ مِنْ عَامٍ: ٢٣٢هـ، ويَنْتَهِي بِعَامٍ: ٣٢٤هـ.

ب - عَصْرُ إِمْرَةِ الْأُمَرَاءِ: مِنْ عَامٍ: ٣٢٤هـ، إِلَى عَامٍ: ٣٣٤هـ.

ج - عَصْرَ اسْتِبْدَادِ البُّوَيْهِيِّينَ: مِنْ عَامِ: ٣٣٤هـ، إلَى عَامِ: ٤٤٧هـ.

د - العَصْرُ السُّلْجُوقِيُّ ويَبْدَأُ مِنْ عَام: ٤٤٧هـ، ويَنْتَهي بِعَامٍ: ٣٠هـ.

٣ - الطَّوْرُ التَّالِثُ: عَصْرُ الصَّحْوَةِ، واسْتِعَادَةِ الخُلَفَاءِ بَعْضَ نُفُوذِهِمْ: ويَبْدأُ
 مِنْ عَامِ: ٥٣٠، ويَنْتَهِي بِسُقُوطِ بَغْدَادَ عَامَ: ٢٥٦هـ.

وَ النَّمَانِينِي عَاشَ حَيَاتَهُ كُلُّهَا فِي عَصْرِ اسْتِبْدَادِ البُوَيْهِيِّينَ.

وَ البُوَيْهِيُّونَ حِيلٌ حَكَمَ الْمَشْرِقَ الإسْلاَمِيُّ حِقْبَةً مِنَ الزَّمَنِ، وَهُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر في هذا التقسيم: تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم في مقدمة الأحزاء الثاني، والثالث، والرابع.

غُلاَةِ الشِّيعَةِ - وصَاحِبُنَا اسْمُهُ عُمَرُ - ويُنْسَبُونَ إلى أَبِيهِمْ أَبِي شُجَاعٍ بُوَيْهِ الْنِ فَنَاخَسْرُو بْنِ تَمّامٍ (١)، واخْتَلَفَ الْمُؤرِّخُونَ فِي أُصُولِهِمْ: فَجَعَلَهُمُ ابْنُ مَاكُولاً (٢)، وابْنُ الجَوْزِيِّ (٢)، وابْنُ حِلِّكَانَ (٢) مِنْ سُلاَلَةِ مُلُوكِ العَجَمِ، مَاكُولاً (٢)، وابْنُ الجَوْزِيِّ (٢)، وابْنُ خِلِّكَانَ (٢) مِنْ سُلاَلَةِ مُلُوكِ العَجَمِ، وَجَعَلَهُمْ فَرِيقٌ ثَالٍ مِنَ العَرَبِ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ، وعَدَّهُمْ فَرِيقٌ ثَالِتٌ مِنْ دَهْمَاءِ النَّاسِ (٥).

و الذي يَهُمُّنَا فِي هَذا المَقَامِ سِيرَتُهُمْ فِي الرَّعِيَّةِ لاَ نَسَبُهُمْ فَنَقُولُ:

اسْتَوْلَى مُعِزُّ الدَّوْلَةِ أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ بُويْهٍ عَلَى بَغْدَادَ سَنَة: ٣٣٤هـ فَقَضَى دُخُولُهُ عَلَى سُلْطَانِ الأَثْرَاكِ الَّذِي كَانَتْ بَغْدَادُ بِسَبَبِهِ نَهْبًا لِلْجُنْدِ.

وَ كَانَ يُزَامِنُ البُوَيْهِيِّينَ فِي حُكْمِ البِلَادِ الإسْلَامِيَّةِ الحَمْدَانِيُّونَ فِي الشَّامِ، والإخْشِيدِيُّونَ فِي جَزِيــــرَةِ والإخْشِيدِيُّونَ فِي جَزِيـــرَةِ الغَرَبِ، والقَرَامِطَةُ فِي جَزِيـــرَةِ العَرَبِ، وَكُلُّ هَؤُلاءِ مِنَ الشَّيْعَةِ.

خَاضَ مُعِزُّ الدُّوْلَةِ البُوَيْهِيُّ حُرُوبًا مَعَ حِيرَانِهِ الحَمْدَانِيِّينَ فِي الشَّامِ، ولَمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر في تاريخ الدولة البويهيه: الكـامل في التـاريخ: ٦/ ٢٣٠، وتـاريخ أبـي الفـداء: ٢/ ٧٨، والبداية والنهاية: ١١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الإكمال: ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) المنتظم: ١٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ١/ ١٧٤.

 <sup>(</sup>٥) العالم الإسلامي في العصر العباسي للدكتور حسن أحمد محمود والدكتور أحمد إبراهيم الشريف: ٤٩٦، وتاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات للدكتور شوقي ضيف: ٣٣٧، وتاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن: ٢/ ٤٣.

مَاتَ مُعزُّ الدَّوْلَةِ عام: ٣٥٦هـ خَلَفَهُ ابْنُهُ بُخْتَيَارُ عِزُّ الدَّوْلَةِ، فَخَاضَ مَعَارِكَ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ بْنِ رُكْنِ الدَّوْلَةِ، انْتَهَتْ بِدُخُولِ الأَخِيرِ بَغْدَادَ عَامَ: ٣٦٧هـ، ودَانَ لَهُ العِرَاقُ.

يُعَدُّ عَضُدُ الدَّوْلَةِ مِنْ أَعْظَمِ مُلُوكِ بَنِي بُوَيْدٍ، إِذْ بَلَغَ سُلْطَانُهُ مَالَمْ يَبْلُغْهُ أَ أَحَدٌ مِنْ سَعَةِ الْمُلْكِ، وهُوَ أُوَّلُ مَنْ لُقِّبَ فِي الإسْلاَم بـ"شَاهِنْشَاهْ".

كَانَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ شُجَاعًا عَسُوفًا جَبَّارًا، وَكَانَ عَالِمًا أَدِيبًا نَحْوِيًّا، قَصَدَهُ الشُعَرَاءُ بِاللَدِيحِ ومِنْهُمُ المُتنَبِّيُّ، وَصنَّفَ لَهُ العُلَمَاءُ المُصنَّفَاتِ الَّتِي يَحْمِلُ الشُعَرَاءُ بِاللَدِيحِ ومِنْهُمُ المُتنَبِّيُّ، وَصنَّفَ لَهُ العُلَمَاءُ المُصنَّفَ اللَّي عَلِي يَحْمِلُ بَعْضُهُا اسْمَهُ كَالإِيضَاحِ العَضُدِيِّ وهُوَ القَائِلُ: "أَنَا غُلاَمُ أَبِي عَلِي عَلِي الفَسَوِيِّ" فِي النَّحُومِ (١)، واحْتَمَعَ فِي مَحْلِسِهِ مِنَ التُحُومِ (١)، واحْتَمَعَ فِي مَحْلِسِهِ مِنَ العُلَمَاءِ والمُثْعَرَاءِ مِثْلَمَا احْتَمَعَ لِلمَأْمُونِ.

قَامَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ بِإصْلاَحَاتٍ جَلِيلَةٍ مِنْهَا: القَضَاءُ عَلَى اللَّصُوصِ، ورَفْعُ الْجَبَايَةِ عَنْ قَوَافِلِ الحُجَّاجِ، وعِمَارِةُ بَغْدَادَ، وإعَانَةُ مَنْ قَصُرَتْ يَدُهُ عَنْ عِمَارَةِ بَغْدَادَ، وإعَانَةُ مَنْ قَصُرَتْ يَدُهُ عَنْ عِمَارَةِ بَعْدَادَ، وأَحْرَى الرَّوَاتِبَ عَلَى العُلَمَاءِ عِمَارَةِ المُسَاجِدِ، وأَحْرَى الرَّوَاتِبَ عَلَى العُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ.

وَ لَكِنَّ حُكْمَ عَضُدِ الدَّوْلَةِ بَغْدَادَ لَمْ يَطُلْ فَقَدْ مَاتَ سَنَةَ: ٣٧٢هـ، وكَانَ قَدْ قَسَّمَ مُلْكَهُ بَيْنَ أَبْنَائِهِ: صِمْصَامِ الدَّوْلَةِ، وشَرَفِ الدَّوْلَةِ، وبَهَاءِ الدَّوْلَةِ، فَسَرَفِ الدَّوْلَةِ، وبَهَاءِ الدَّوْلَةِ، فَنَشِبَتِ الخِلاَفَاتُ بَيْنَهُمْ وَانْتَهَتْ بِتَغَلَّبِ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ عَلَى العِرَاقِ عَامَ: فَنَشِبَتِ الخِلاَفَاتُ بَيْنَهُمْ وَانْتَهَتْ بِتَغَلَّبِ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ عَلَى العِرَاقِ عَامَ: هَمَاءً الدَّوْلَةِ عَلَى العِرَاقِ عَامَ: هَمَاء.

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣١٦، وإنباه الرواة: ١/ ٣٠٨.

َ كَانِ بَهَاءُ الدَّوْلَةِ ظَالِمًا غَشُومًا سَفَّاكًا للدَّمَاءِ جَمَّاعًا للأَمْوَالِ، ولَمْ يَكُنْ فِي كُنْ فِي مُلُوكِ بَنِي بُوَيْهِ أَظْلَمَ مِنْهُ ولاَ أَقْبَحَ سِيرَةً، وفِي عَهْدِهِ أَخَذَتِ الدَّوْلَةُ الْبُويْهِيَّةُ فِي التَنَاقُصِ.

وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ: ٣٠٤هـ اخْتَلَّ حُكْمُ بَنِي بُوَيْهٍ وكَثُرَتْ بَيْنَهُمُ الحُـرُوبُ، ثُمَّ اسْتَوْلَى العَيَّارُونَ واللّصُوصُ عَلَى بَغْدَادَ سَنَةَ: ٢٦٦هـ وفَعَلُوا بِهَا الأَفَاعِيلَ القَبيحَةَ.

وَ كَمَا اخْتَلَّ الأَمْنُ اخْتَلَّ الاقْتِصَادُ إِلَى دَرَجَةِ أَنَّ أَحَدَ حُكَّامِ بَنِي بُوَيْهٍ وهُوَ جَلاَلُ الدَّوْلَةِ اضْطُرَّ إِلَى بَيْعِ ثِيَابِهِ ومَاعُونِ بَيْتِهِ فِي الأَسْوَاقِ (١).

وَ يَنْتَهِي حُكْمُ بَنِي بُوَيْهٍ بِسُقُوطِ دَوْلَتِهِمْ عَلَى أَيْدِي السَّلَاجِقَةِ عَامَ: ٤٤٧هـ.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ١٢/ ٣٣.

# المبحث الثاني: عصره من الناحية الاجتماعية.

كَانَ فِي الْمُحْتَمَعِ العِرَاقِيِّ الّذِي عَاشَ فِيهِ الثَّمَانِينِيُّ ضُرُوبٌ مِنَ الْمُفَارَقَاتِ العَجيبَةِ فِي الأُمُورِ الاقْتِصَادِيَّةِ، والنَّوَاحِي السُّلُوكِيّةِ.

وَ هَٰذَا يُمْكِنُنَا تَقْسِيمَ هَذَا المَبْحَثِ إِلَى ثَلاَثَةِ مَطَالِبَ:

المطلب الأول: المجتمعُ من الناحيةِ الاقتصاديةِ :

لَمْ تَكُنْ الكَفَّةُ فِي الْمَحْتَمَعِ الّذِي عاشَ فِيهِ الثَّمَانِينِيُّ عَادِلَةً فَهُنَاكَ ثَراءً فَاحِشٌ، وبَذَخٌ وإسرَافٌ يَعِيشُه الأُمَرَاءُ والوُزَراءُ، يُقَابِلُهُ فَقْرٌ مُدْقِعٌ وغَلاةً فِي المَعيشَةِ يُعَانِيهِ العَامَّةُ، كَانَ سَبَبَ ثَرَاءِ الأُمَرَاءِ والوُزَرَاءِ كَثْرَةُ الأَمْوَالِ الَّتِي المَعيشَةِ يُعَانِيهِ العَامَّة، كَانَ سَبَبَ ثَرَاءِ الأُمَراءِ والوُزَرَاءِ كَثْرَةُ الأَمْوَالِ الَّتِي تَصُبُّ فِي خَزَائِنِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الضَّرَائِبِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى العَامَّة، وهِي تَصُبُ فِي خَزَائِنِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الضَّرَائِبِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى العَامَّة، وهِي مُحْتَلِفَةُ الأَشْكَالُ: فَهُنَاكَ ضَرَائِبُ عَلَى الزَّرُوع، وضَرَائِبُ المُكُوسِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى التَّرَائِبُ عَلَى الزَّرُوع، وهَنَاكَ ضَرِائِبُ عَلَى الأَسْوَاقِ تَفْرَضُ عَلَى التَّجَّارِ فِي صَادِرَاتِهِمْ ووَارِدَاتِهِمْ، وهُنَاكَ ضَرِائِبُ عَلَى الأَسْوَاقِ والْحَوَانِيتِ وغَيْر ذَلِكَ (١).

و أَدْهَى مِنَ الضَرَائِبِ وأَمَرُ الإِقْطَاعَاتُ الَّتِيَ كَانَ الأُمَرَاءُ يُقْطِعُونَهَا وزَرَاءَهُمْ وقُوَّادَ الْجُيُوشِ أَوْ يَقْتَطِعُونَهَا لأِنْفُسِهِمْ، وكَان الْبُوَيْهِيُّونَ يُقْطِعُونَ قُوَّادَهُمْ قُرى برُمَّتِها، وهَذَا الإِقْطَاعُ عَلَى ضَرْبِينِ:

أ - إِقْطَاعُ تَمْلِيكٍ

ب - إِقْطَاعُ اسْتِغْلالِ

<sup>(</sup>١) ينظر البداية والنهاية: ١١/ ٢١٣، ٢٩٧، ٣٠٢.

و الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المُقْتَطِعَ إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ يَلْزَمُهُ دَفْعَ عُشْرِ نِتَـاجِ مَـا أَقْطِعَ مُقَابِلَ أَنْ يَكُونَ الإِقْطَاعُ لَهُ مُلْكًا يَرِثُهُ بَنُوهُ مِنْ بَعْـدِهِ، أَمَّـا إِقْطَـاعُ الاسْتِغلالِ فَلاَ يَكُونَ الإِقْطَاعُ اللَّوْلَةِ شَيْئًا ولَكِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ مَا أَقْطِعَ بَلْ يَعُـودُ للدَّوْلَةِ حَـالَ وَفَاتِهِ، أَوْ إِقْصَائِهِ عَنْ مَنْصِبِهِ (۱).

وَ كَثُرَتْ مُصَادَرَةُ الأَمْوَالِ، وحَجْبُ التَّرِكَاتِ عَـنْ مُسْتَحِقِّيهَا، ويُحْكَى أَنَّ سَيْفَ الدَّوْلَةِ عَيَّنَ قَاضِيًا فِي مَدِينَةِ حَلَبَ يُقَالُ لَهُ أَبُوالْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ فَكَانَ يُصَادِرُ التَّرِكَاتِ ويَقُولُ: "التَّرِكَةُ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ، ولَيْسَ لأبِي الْحُسَيْنِ إلاَّ أَحْلُ الجُعَالَةِ"، ولِهَذا شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ: "مَنْ هَلَكَ فَلِسَيْفِ الدَّوْلَةِ مَا مَلَكَ"(").

وَفِي دِيوَانِ ابْنِ الْمُعْتَرِّ (٣) أُرْجُوزَةٌ طَوِيلَةٌ مَطْلَعُهَا

بِاسْمِ الإِلَهِ المَلِكِ الرَّحْمَنِ. . ذِي العِزِّ والْمَقْدِرَةِ السَّلْطَانِ

يُصَوِّرُ فِيهَا مَاكَانَ يَحْصُلُ فِي المُحْتَمَعِ مِنْ تَلاَعُبَاتِ الأُمَرَاءِ بِحُقُوقِ
النَّاسِ فَيَقُولُ:

وَ كُلُّ يَوْمٍ عَسْكُرًا فَعَسْكُرا . . بالكُرْخِ والدُّورِ مَوَاتًا أَحْمَرا وَ كُلُّ يَوْمٍ وَرَقًا . . يَـرَوْنَـهُ دَيْنًا لَهُمْ وحَـقّا كَـنَا لَهُمْ وحَـقّا كَـنَا لَكُهُمْ وحَـقّا كَـنَا لَكُهُمْ وحَـقّا كَـنَا لَكُهُمْ وحَـقّا كَـنَا لَكُ حَـتّى أَفْقَرُوا الْخِلاَفَةُ . . وعَوَّدُوها الرُّعْبَ والمَخَافَةُ وَهُمْ يَـجُورُونَ عَلَى الرَّعِيَّةُ . . فـسادَ دِينِ وفـسَادَ نِيَّةُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: البداية والنهاية: ١١/ ٢٠٩، ٢١٣، ٢١٩، ٣٠٣، وتاريخ الأدب العربي/ عصر الـدول والإمارات: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر ظهر الإسلام: ٢/ ٩

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن المعتز: ٤٣٠.

وَ يَاْحُدُونَ مَالَهُمْ صُرَاحا .. ويَخْضِبُونَ مِنْهُمُ السَّلاَحا وَ وَيَالُ مَنْ مَاتَ أَبُوه مُوسِرا .. أَلَيْسَ هَلَذَا مُحْكَما مُشَهَّرَا وَ وَيَالُ مَنْ يَدْرِي بِأَنسَكَ ابْنَهُ وَ طَالَ فِي دَارِ البَلاَءِ سِجْنُهُ .. وقالَ مَنْ يَدْرِي بِأَنسَكَ ابْنَهُ فَيَ فَيَ اللَّهُ حَسَّى وَمَنْ يَعْرِفُنِي .. فَنتَقُوا سِبَالَهُ حَسَّى فَنِي وَ لَمْ يَزَلُ فِي أَضْيَقِ الْحُبُوسِ .. حَتَّى رَمَى إِلَيْهُمُ بِالْكِيسِ وَ لَمْ يَزَلُ فِي أَضْيَقِ الْحُبُوسِ .. حَتَّى رَمَى إِلَيْهُمُ بِالْكِيسِ وَ مَالِ .. كَانَ مِنَ اللهِ بِحُسْنِ حَالِ وَ تَاجِيرٍ ذِي جَوْهُ رَوْمَالٍ .. كَانَ مِنَ اللهِ بِحُسْنِ حَالِ قَيلًا لَهُ عِنْدَكَ لِلسَّلُوطَان .. ودَائِعٌ غَالِيسَةُ الأَثْمَانِ

وَ هِيَ طَوِيلَةٌ حِدًّا بَلَغَتْ: ٤١٩ يَئَّنَا صَوَّرَ فِيهَا مَا كَانَ يَحْرِي فِي مُحْتَمَعِهِ مِنْ مُصَادَرَاتٍ، وانْتِهَاكِ حُرُمَاتٍ وأَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وتَزَلُّفٍ لِلسَّلاَطِينِ، ووِشَايَاتٍ بَاطِلَةٍ وغَيْرٍ ذَلِكَ.

وَ شَاعَ بَيْنَ التّحّارِ إِيدَاعُ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، أَوْ دَفْنُهَا فِي الأَرْضِ، أَو دَفْنُهَا فِي الأَرْضِ، أَو السَّقْفِ، أَوْ فِي الحِيطَانِ خَوْفًا مِنْ مُصَادَرَتِهِا.

وَ كَانَ مِنْ نِتَاجِ هَذَا أَنْ عَمَّ الغَلاَءُ بِلاَدَ الْمُسْلِمِينَ، وشَاعَ الفَقْرُ بَيْنَ العَامَّةِ بَلْ وَصَلَتْ بِهِمُ الْمَجَاعَةُ عَامَ: ٣٣٤هـ وعَامَ ٤٢٣ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ بَلْ وَصَلَتْ بِهِمُ الْمَجَاعَةُ عَامَ: ٣٣٤هـ وعَامَ ٤٢٣ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ وَالْكِلاَبِ، وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ أَكُلَ صَبِيِّ (١)، وَمَنْ تَتَبَّعَ حَوَادِثَ السَّنِينَ فِي كُتُبِ وَالْكِلاَبِ، وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ أَكُلَ صَبِيِّ (١)، وَمَنْ تَتَبَّعَ حَوَادِثَ السَّنِينَ فِي كُتُبِ التّارِيخِ لاَحَظَ أَمْثَالَ هَذَا كَثِيرًا (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر المنتظم: ١٤/٦٤

<sup>(</sup>٢) ينظر الكامل لابن الأثير: ٦/ ٣٢١، ٧/ ٢٥٤، ٨/ ٣، ٤٦، والبداية والنهاية: ١٢/ ٢١، ٢٧ ينظر الكامل لابن الأثير: ٦/ ٣٢١، ٧/ ٢٥٤.

### المطلب الثاني: المجتمع من الناحية الصحية

يَرَى الْمُؤَرِّخُونَ أَنَّ القَرْنَيْنِ الرَّابِعَ والخَامِسَ الهِحْرِيَّيْنِ يُعَدَّانِ مِنْ أَفْضَلِ القُرُونِ الإسْلاَمِيَّةِ تَوَفَّرًا فِي الأَطِبَّاءِ العِظَامِ كَابْنِ سِينَا، وأَبِي نَصْرٍ الفَارَابِي، وابْنِ وَصِيفٍ، وثَابِتِ بْنِ قُرَّةَ وأَبْنَائِهِ وغَيْرِهِمْ.

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ وَصِيفٍ الصَّابِيِّ كَانَ يَسْتَطِيعُ سَحْبَ المِيَاهِ الَّتِي تَتَكُوَّنُ دَاخِلَ العَيْنِ (١) ، وكَانَ ثَابِتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَرَّانِيُّ مَشْهُورًا بِمُعَالَحَةِ السَّكَتَاتِ القَلْبِيَّةِ (٢) وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الطبِّ فِي مَجَالِ الجراحَةِ فِي ذَلِكَ السَّكَتَاتِ القَلْبِيَّةِ (٢) وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الطبِّ فِي مَجَالِ الجراحَةِ فِي ذَلِكَ السَّكَتَاتِ القَلْبِيَّةِ (٢) وَ مِمَّا يَدُلُ عَلَى تَقَدُّمِ الطبِّ فِي مَجَالِ الجَراحَةِ فِي ذَلِكَ العَصْرِ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَوْأَمَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ مِنَ الخَاصِرَةِ أَرَادَ نَاصِرُ الدَّوْلَةِ فَصْلَ أَحَدِهِمَا عَنَ الآخِرِ، وجَمَعَ لِذَلِكَ الأَطِبَّاءَ، ولَكِنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ مَا أَرَادَ (٢).

فَأَمَلُ الأميرِ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ، وعَزْمُهُ عَلَى التَّنْفِيذِ دَلِيلٌ عَلَى تَقَدَّمِ الجِرَاحَةِ الطِّبية.

وَ لَكِنْ عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا أَشَوْنَا إِلَيْهِ مِنْ تَقَدُّمِ الطَّبِّ آنَـذَاكَ فَإِنَّ الأَوْبِئَـةَ كَانَتَ تَعْصِفُ بِالْمُحْتَمَعَاتِ الإسْلاَمِيّةِ عَصْفًا ذَرِيعً اكَالجُدَرِيِّ، والطّاعُون، والطّاعُون، والطّاعُون، والطّاعُون، والطّلِّ وغَيْرِهَا تَذْهَبُ بِالآلافِ مِنَ البَشَرِ فَفِي عَامِ: ٣٤٤ وَقَعَ وَبَاءٌ فِي بَعْدَادَ والسّلِّ وغَيْرِهَا تَذْهَبُ بِالآلافِ مِنَ البَشَرِ فَفِي عَامِ: ٣٤٤ وَقَعَ وَبَاءٌ فِي بَعْدَادَ وَالسّلِّ وَأَصْبَهَانَ والأَهْوَازِ هَلَكَ بِسَبَيهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ بِحَيْثُ كَانَ يَمُوتُ فِي كُلِّ يَوْمٍ قُرَابَةُ أَلْفِ نَفِسٍ (\*).

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٣٠٧، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ١١/ ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: ١١/ ٢٢٨.

### المطلب الثالث: المجتمعُ من الناحيةِ السلوكيةِ.

فِي العَصْرِ العَبَّاسِيّ امْتَزَجَتِ الثَّقَافَاتُ الفَارِسَيَّةُ، والهِنْدِيّةُ، وَالرَّوْمَانِيَّةُ، وَالْمُومَانِيَّةُ، وَالْمُومَانِيَّةُ، وَاللَّوْمَانِيَّةُ وَاللَّوْمَانِيَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ طَرِيقِ العَيْشِ فِي مُحِيطٍ وَاحِدٍ، ونَتِيجَةً كَذَلِكَ طَرِيقِ المُعَيْشِ فِي مُحِيطٍ وَاحِدٍ، ونَتِيجَةً كَذَلِكَ لِتَعْرِيبِ كَثِيرٍ مِنَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ بِتِلْكَ اللَّغَاتِ، وتَرْجَمَتِهَا إلَى العَرَبِيَّةِ.

فَكَانَ مِنَ نِتَاجِ هَذَا الامِتْزَاجِ أَنْ ظَهَرَ بِالْمُحْتَمَعِ الإسْلاَمِيِّ عَادَاتٌ غَرِيبَةٌ عَلَيْهَ وَلَيْسَتْ مِنَ الإسْلاَمِ فِي شَيْء، ولَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ العَرَبِ مِنْهَا: التَّغَزُّلُ بِالْغِلْمَانِ، ومِنْهَا إِنْشَاءُ دُورٍ للطَّرَبِ والغِنَاءِ وشُيُوعُ بَعْضِ الأَشْرِبَةِ المُحَرَّمَةِ، ومِنْهَا إِنْشَاءُ دُورٍ للطَّربِ والغِنَاءِ وشُيُوعُ بَعْضِ الأَشْرِبَةِ المُحَرَّمَةِ، ومِنْهَا إِقَامَةُ حَفَلاتٍ لِلْمَوالِدِ، وإقَامَةُ المَآتِمَ عِنْدَ الشَّيْعَةِ فِي يَوْمِ المُشُورَاء، وغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُقِرُّه الدِّينُ الإسلامِيِّ الحَنِيفُ (١).

وَ فِي مُقَابِلِ هَذَا الانْحِلاَلِ ظَهَرَ فِي الْمُخْتَمَعِ زُهَّادٌ، ووُعَّاظٌ، وصُوفِيةٌ، أَخَذُوا يُحَارِبُونَ مِثْلَ هَذِهِ البِدَعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الإسْلاَمِ فِي شَيءٍ بِمَا أُوتُوا مِنْ قُوَّةٍ، ووَقَعَتْ بذَلِكَ فِتَنْ عَظِيمَةٌ نَتِيجَةً لِمُحَارَبَةِ هَذَا الانْحَلاَلِ فَفِي عَامِ: مِنْ قُوَّةٍ، ووَقَعَتْ بذَلِكَ فِتَنْ عَظِيمَةٌ نَتِيجَةً لِمُحَارَبَةِ هَذَا الانْحَلالِ فَفِي عَامِ: ٣٢٣ أَخَذَ الْحَنَابِلَةُ يُهَاجِمُونَ دُورَ القُوَّادِ والعَامَّةِ فَإِنْ وجَدُوا نَبِيذًا أَرَاقُوهُ، وإنْ وَجَدُوا مُغَنِيَةً ضَرَبُوهَا وكَسَرُوا آلَةَ الغِنَاءِ، واعْتَرَضُوا فِي البَيْعِ وَالشَّرَاءِ، ومَشْي الرِّجَالِ مَعَ النَسَاءِ والصِّبْيَانِ (٢).

 <sup>(</sup>١) ينظر الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: ٢/ (١٦٥ - ١٨٩) وشرح مقامات الحريسري:
 ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكامل في التاريخ: ٦/ ٢٤٨، وتاريخ أبي الفداء: ٢/ ٨٢.

#### المبحث الثالث: عصره من الناحية العلمية

يُعَدُّ العَصْرُ الَّذِي عَاشَ فِيهِ الثَّمَانِينِيُّ مِنْ أَزْهَى العُصُورِ الإسْلاَمِيَّةِ قَاطِبَةً لاَ مِنْ حَيْثُ تَوَفُّرِ أَسَاطِينِ العِلْمِ فِيهِ فَحَسْبُ، وَلاَ مِنْ حَيْثُ فُرُوعِ المَعَارِفِ، بَـلْ مِنْ حَيْثُ قُرُوعِ المَعَارِفِ، بَـلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ جُـلَّ المُؤلَّفَاتِ الأَصِيلَةِ فِي كُلِّ فَنِّ أُلِّفَتْ فِيهِ فِي التَّفْسِيرِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ جُـلَّ المُؤلَّفَاتِ الأَصِيلَةِ فِي كُلِّ فَنِّ أُلِّفَتْ فِيهِ فِي التَّفْسِيرِ، والقِرَاءَاتِ، والطّبِ، والهَنْدَسَةِ، والقِرَاءَاتِ، والطّبِ، والهَنْدَسَةِ، واللهِ المَكلِم، وعُلُوم الآلَةِ، والرِّيَاضِيَّاتِ، والطّبِ، والهَنْدَسَةِ، والفَلكِ، والأَدَبِ وغَيْرِهَا.

وَ أَغْلَبُ مَنْ أَلَّفَ بَعْد هَذَا العَصْرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ العُلُومِ مُرَدِّدُونَ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ مَا قَالَهُ دَهَاقِنَةُ هَذَا العَصْر.

فَكُتُبُ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ '' عُمْدَةٌ فِي التَّفْسِيرِ والتَّأْرِيخِ، وكُتُبُ ابْنِ مُحَاهِدٍ ('') أُصُولٌ فِي القِرَاءَاتِ، وكُتُبُ ابْنِ دُرَيْدٍ ('') والأَزْهَرِيِّ ('') مُحَاهِدٍ ('' أُصُولُ فِي القِرَاءَاتِ، وكُتُبُ ابْنِ دُرَيْدٍ ('' والأَزْهَرِيِّ ('') والجَوْهَرِيِّ (' وأَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ (' ) تُعَدِّمِنْ أَهَمِّ أَصُولِ المَعَاجِمِ، وكُتُبُ أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ (' وأبي عَلِيَّ الفَارِسِيِّ (' ) وأبي الفَارِسِيِّ أَصُولِ المَتَّحِ بْنِ جِنِي (' ) تُعَدُّمِنْ أَصُولِ سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ (' ) تُعَدُّمِنْ أَصُولِ المَتَّامِ بْنِ جِنِي (' ) تُعَدُّمِنْ أَصُولِ المَعْدِدِ السِّيرَافِيِّ (' ) وأبي عَلِيَّ الفَارِسِيِّ (' )

<sup>(</sup>١) توفي سنة: ٣١٠هـ.

<sup>(</sup>۲) توفی سنة: ۳۲۶هـ.

<sup>(</sup>٣) توفي عام: ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) توفي سنة: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) توفي عام: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) توفي عام: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) توفي عام: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٨) توفي عام: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٩) المتوفى سنة: ٣٩٢.

كُتُبِ النَّحْوِ والصَّرْفِ، وكُتُبُ أَبِي بَكْرِ الرَّازِيِّ الفَيْلَسُوفِ (١)، والرَّئِيسِ ابْنِ سِينَا سِينَا تَعَدُّ مِنْ أَهَمِّ مَرَاجِعِ الأَطِبَّاءِ بَلْ إِنَّ كِتَابَ القَانُونِ فِي الطّبِّ لابْنِ سِينَا ظلَّ يُدَرَّسُ فِي جَامِعَاتِ أُورَبَّا حَتَّى القَرْنِ الشَّامِنَ عَشَرَ، وتُرْجِمَ إِلَى أَغْلَبِ اللَّغَاتِ الْحَيَّةِ.

وَ هَكَذَا لَوْ تَتَبَعْنَا كَافَّـةَ الفُنُـونِ لَوَجَدْنَا أَنَّ مُؤَلَّفَاتِ هَـذَا العَصْرِ أُصُولٌ فِيهَا.

وَ لَمْ يَكُنْ تَفَتّتُ الدّوْلَةِ العَبّاسِيّةِ إلى دُويْلاَتٍ وإمَاراَتٍ شَرًّا كُلّهُ، بَلْ كَانَ الصِيةَ خَيْرٍ عَلَى العِلْمِ والعُلَمَاءِ، إذْ أَحَذَ أُمَرَاءُ تِلْكَ الدّوَيْلاَتِ يَتَنَافَسُونَ فِي اجْتِذَابِ العُلَمَاءِ إلى بَلاطِهِمْ، وأَحذُوا يُغْدِقُونَ عَلَيْهِمُ الأَمْوَالَ، وشَرَعَ العُلَمَاءُ يُصَنِّفُونَ الكُتُب، ويُهدُونَهَا إلى هَؤُلاءِ الأُمَرَاءِ، فَهذَا أَبُوعَلِيّ الفَارِسِيّ يُؤلِّفُ يُصَنِّفُونَ الكُتُب، ويُهدُونَهَا إلى هَؤُلاءِ الأُمْرَاءِ، فَهذَا أَبُوعَلِيّ الفَارِسِيّ يُؤلِّفُ الإِيْضَاحَ العَضُدِيّ، والتّكْمِلَةَ لِعَضُدِ الدَّوْلَةِ، وأَحْمَدُ بُن فَارِسٍ صَنَّفَ الإِيْضَاحَ العَضُدِيّ للصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ وَسَمَّاهُ باسْمِهِ، وأَبُوالفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ يُؤلِّفُ الطَّابِيُّ يَعْنَى لِلْوَزِيرِ المُهلَيِّيِّ، وذَانِ الْحَالِديَّانِ يُؤلِّفُونَ حَمَاسَتَهُمَا – الأَشْبَاهُ والنَظَائِرُ الطَّالِيُّ يَصَنَعُ لَطَائِفَ المَعَارِفِ ويُهدِيهِ الدَّوْلَةِ ، وأَبُومَنْصُورِ التَّعَالِييُّ يَصَنَعُ لَطَائِفَ المَعَلِيِّ المُؤلِّي المَوْلِقِ الْمُولِيةِ الْمُؤلِّي الفَوْدِيرِ المُهلِيِّ وأَبُومَنْصُورِ التَّعَالِييُّ يَصَنَعُ لَطَائِفَ المَعَلِي المَوْلِقِ المُؤلِّيةِ، وأَبُومَنْصُورِ التَّعَالِيقُ يَى النَّاظُمِ وحَلَّ العَقْدِ لِلْمَلِكِ المُؤلِّيْدِ، وجُلَّ للصَّاحِب بْنِ عَبَّادٍ، وأَهْدَى كِتَابَهُ نَثْرَ النَّاظُمِ وحَلَّ العَقْدِ لِلْمَلِكِ المُؤلِّيْدِ، وجُلَّ للصَّاحِي عَلَى هَذَا النَّمَطِ.

وَ فِي هَٰذَا الْعَصْرِ اشْتَدَّتْ رِحْلَةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى مَجَالِسِ الْأُمَرَاءِ فَقَدِ اجْتَمَعَ

<sup>(</sup>١) له كتاب الحاوي في الطب توفي سنة: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة: ٢٨٤.

فِي مَجْلِسِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الْحَمْدَانِيِّ مِنَ الشُّعَرَاءِ والأُدَبَاءِ والْعُلَمَاءِ والأَطِبَّاءِ خُلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: أَبُوالطَّيِّبِ الْمُتَنِّيِّ، والسَّرِيُّ الرَّفَّاءُ، والصَّنَوْبَرِيُّ، وأَبُوفِراسِ الْحَمْدَانِيُّ، والخَالِدِيَّانِ، وأَبُوالطيِّبِ اللُّغَوِيُّ، وابْنُ خَالَوَيْهِ، وأَبُو عَلِيًّ الْحَمْدَانِيُّ، وابْنُ خَالَوَيْهِ، وأَبُو عَلِيًّ اللَّهَارِسِيُّ، وابْنُ جَنِّي، وأَبُو نَصْرِ الفَارَابِيُّ، وغَيْرُهُمْ، والْتَفَّ فِي مَجْلِسِ الفَارِسِيُّ، وابْنُ جَنِّي، وأَبُو مَنْ العُلَمَاءِ والأُدَبَاءِ والشُّعَراءِ مِنْهُمْ: أَبُو مَنْصُورِ الضَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ كَوْكَبَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ والأُدَبَاءِ والشُّعَراءِ مِنْهُمْ: أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِبِيُّ، وأَبُوبَكُرٍ الخُوارِزْمِيُّ، والقَاضِي الجُرْجَانِيُّ – صَاحِبُ الوَسَاطَةِ – وَغَيْرُهُمْ.

وَ كَمَا تَنَافَسَ الأُمَرَاءُ فِي احْتِذَابِ العُلَمَاءِ إِلَى مَجَالِسِهِمْ، تَنَافَسُوا كَذَلِكَ فِي اقْتِنَاءِ الكُتُبِ، فَعَضُدُ الدَّوْلَةِ لَهُ حِزَانَةُ كُتُبِ عَلَيْهَا وَكِيلٌ، وحَازِنٌ، ومُشْرِفٌ، والصّاحِبُ بْنُ عَبّادٍ كَانَتْ فَهَارِسُ كُتُبِهِ تَقَعُ فِي عَشْرَةِ مُحَلَّدَاتٍ (۱)، وكَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعِمِائِةِ بَعِيرٍ لِحَمْلِ كُتُبِهِ (۱) وَكَانَ يُعْنَى عِنَايَةً مُحَلَّدَاتٍ (۱)، وكَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعِمِائِةِ بَعِيرٍ لِحَمْلِ كُتُبِهِ (۱) وَكَانَ يُعْنَى عِنَايَةً فَلَيْقَةً فِي حَلْبِ النَّسَخِ الصَّحِيحَةِ إِلَى مَكْتَبَةِه، يَظُهَرُ ذَلِكَ مِنْ خِطَابِهِ إِلَى أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الفَارِسِيِّ لِتَمْكِينِ أَحَدِ نُسَّاخِهِ مِنْ نَسْخِ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ ثُمَّ عَرْضِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ النَسْخ (۳).

وَ لاَ غَرْوَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأُمَرَاءِ كَانُوا مِنَ العُلَمَاءِ فَسَيْفُ الدَّوْلَةِ شَاعِرٌ أَدِيبٌ نَاقِدٌ وكَثِيرًا مَا كَانَ يُنَاقِشُ الْمُتَنَبَّيَ فِي قَصَائِدِهِ ويُشَارِكُ فِي

<sup>(</sup>١) ينظر معجم الأدباء: ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر وفيات الأعيان: ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ٧/ ٢٥١.

تَعْدِيلِهَا(')، وعَضُدُ الدَّوْلَةِ سَأَلَ أَبَا عَلِيٍّ - وَهُمَا فِي مَيْدَانِ - عَنْ مُوجِبِ نَصْبَهُ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى بِ" إلاَّ فِي نَحْوِ: "قَامَ القَوْمُ إلاَّ زَيْدًا" فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: نَصَبَهُ فِعْلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: "أَسْتَثْنِي زَيْدًا" فَقَالَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ: وَلِمَ لَمْ تَرْفَعْهُ وَتَقُولُ: "امْتَنَعَ زَيْدً"؟ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هَذَا جَوَابٌ مَيْدَانِيٌّ، وغَدًا آتِيكَ وَتَقُولُ: "امْتَنَعَ زَيْدٌ"؟ فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هَذَا جَوَابٌ مَيْدَانِيٌّ، وغَدًا آتِيكَ بِالْجَوَابِ ('). فَمُنَاقَشَةُ عَضُدِ الدَّوْلَةِ أَبَا عَلِيٍّ تَدُلُّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ.

وَ مَا قِيلَ عَنِ الأُمَرَاءِ يُقَالُ عَنْ وُزَرَائِهِمْ فَالصَّاحِبُ بُنُ عَبَّادٍ عَالِمٌ فِي اللَّغَةِ نِحْرِيرٌ لَهُ المُحيطُ، - مُعْجَمٌ لُغَوِيُّ كَبِيرٌ -، وجَوْهَرَةُ الجَمْهَرَةِ، اللَّغَةِ نِحْرِيرٌ لَهُ المُحيطُ، - مُعْجَمٌ لُغَوِيُّ كَبِيرٌ -، وجَوْهَرَةُ الجَمْهَرَةِ، والكَشْفُ عَنْ مَسَاوِئِ المُتَنبِّي، والوَقْفُ والابْتِلَاءُ أَنَّ، وابْنُ العَمِيدِ مَمْدُوحُ المُتَنبِّي، وابْنُ حِنْزَابَةَ - وَزِيرُ كَافُورٍ - وابْنُ الفُرَاتِ، والمُهَلَّبِيُّ كُلُّ هَوُلاءِ كَانُوا مِنَ الوُزَرَاءِ العُلَمَاءِ وغَيْرُهِمْ كَثِيرٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر ديوان المتنبي شرح العكبري: ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر إنباه الرواة: ١/ ٢٣٦.



### الفصل الثاني: عمر بن ثابت الثمانيني.

#### و فيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المبحث الثاني:مولده.

المبحث الثالث: نشأته وطلبه العلم.

المبحث الرابع: وفاته.

## الفصل الثاني: عمر بن ثابت الثمانيني

#### A & & Y

#### المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته:

(٢) معجم البلدان: ٢/ ١٤.

هُو (١) أَبُو القَاسِم عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّمَ انِيني النَّ

يُنْسَبُ أَبُو القَاسِمِ إِلَى تَمَانِينَ فَيُقَالُ: النَّمَانِينِيّ، وإلَى النَّحْوِ فَيُقَالُ: النَّمَانِينِيّ، وإلَى النَّحْوِ فَيُقَالُ: النَّحْويّ

أُمَّا ثَمَانِينَ (٢) فَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى المَوْصِلِ -بِلَفْظِ العَدَدِ- عِنْدَ جَبَلِ الجُودِيّ النَّوي السَّلامُ. النَّذِي رَسَتْ عَلَيْهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في: نزهة الألباب: ٥٠٠، والمنتظم لابن الجوزي: ١٥/ ٣٢٦، ومعجم الأدباء: ٢/ ٥٥، ومعجم البلدان: ٢/ ٨٤، والكامل في التاريخ: ٨/ ٥٥، واللباب في تهذيب الأنساب: ١٩٧، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار: ٥/ ٥٥، و وفيات الأعيان: ٣/ ٤٤٣، والموافي وإشارة التعيين: ٨/ ٢٦، والعبر للنهيي: ٢/ ٢٨١، ونكت الهميان للصفدي: ٢٢، والوافي بالوفيات: ٢٢/ ٤٤٣، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان: ٣/ ٢١، والبداية والنهاية: ٢١/ ٢٢، والبلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: ١٦، والقاموس المحيط: "ثمن" ١٩٧، وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة الأسدي: ٢/ ١٩٥، وبغية الوعاة: ٢/ ٢١، وكشف الظنون: ١٩٥، وهدية وشذرات الذهب: ٣/ ٢١، وتاج العروس: ٩/ ١٥، وإيضاح المكنون: ٢/ ٢١، وهدية العارفين: ١/ ٢١، والأعلام للزركلي: ٥/ ٤٣، ومعجم المؤلفين: ٧/ ٢٧٩، وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ: ٣/ ١٢١، والأعلام في كتاب معجم البلدان: ٤٤٥.

وَ سُمِّيتُ بِهَذَا لأَنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا نَزَلَ مِنَ السَّفِينَةِ هُـوَ وأَصْحَابُـهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ كَانُوا ثَمَانِينَ إِنْسَانًا، فَبَنَوْا لَهُمْ مَسَـاكِنَ بَهَـذَا المَوْضِعِ، ولَكِنَّهُمْ انْقَرَضُوا إلاَّ نُوحًا ويَنِيهِ التَّلاَثَة: حَامَ، وسَامَ، ويَافِثَ، قَالَ تَعَـالَى: ﴿وَ جَعَلْنَا 
ذُرِيَّتَهُ هُمُ البَاقِينَ ﴾ (()

وَ يَبْدُو أَنَّ صَاحِبَنَا هُوَ أَشْهَرُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَلْدَةِ ثَمَانِينَ؛ لأَنَّ الْبُلْدَانِيِّينَ مَــا إِنْ يَتَحَدَّثُوا عَنْهَا إِلاَّ ويَتَصَدَّرُ اسْمُ صَاحِبِنَا أَسْمَاءَ الأَعْلاَمِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْهَا.

وَ كَمَا نُسِبَ أَبُو القَاسِمِ إِلَى ثَمَانِينَ نُسِبَ أَيْضًا إِلَى صِنَاعَةِ النَّحْوِ فَيُقَالُ: النَّحْوِيّ، وفِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ النَّاسُ يَنْتَسِبُونَ إِلَى بُلْدَانِهِمْ ومَذَاهِبِهِمُ الفِقْهِيَّةِ وقَبَائِلِهِمْ، وصِنَاعَتِهِمْ فِي آنَ واحدٍ فَيُقَالُ: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ البَغْدَادِيُّ الشَّيْبَانِيُّ اللَّسَبَةُ عَنْ هَذَا. اللَّهَ فِي الشَّيْبَانِيُّ اللَّسَبَةُ عَنْ هَذَا.

<sup>(</sup>١) الصافات: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) معجم ما استعجم: ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر مختصر كتاب البلدان (١٢٨ - ١٣٦).

وَ كَمَا اقْتَرَنَ اسْمُ صَاحِبِنَا بِالنَّحْوِ لاَزَمَهُ أَيْضًا وَصْفُهُ بـ "الضَّرِيسِ"، ولَيْسَ هَذَا نَبْزًا يُنْبَزُ بِهِ وإنَّما هُو تَمْيِيزٌ لَهُ عَمِّنْ سِوَاهُ ولَوْ تَسَاءَلْنَا هَلْ وُلِدَ صَاحِبُنَا هَذَا نَبْزًا يُنْبَزُ بِهِ وإنَّما هُو تَمْيِيزٌ لَهُ عَمِّنْ سِوَاهُ ولَوْ تَسَاءَلْنَا هَلْ وُلِدَ صَاحِبُنَا هَمَى؟ أَمْ الْعَمَى طَارِئٌ؟ لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْطَعَ بِجَوَابٍ شَافٍ، وإنْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى أَنَّ الْعَمَى طَارِئٌ؟ لأَنَّه لَوْ وُلِدَ أَعْمَى لَوصِفَ بِأَنَّه أَكْمَهُ (() وذُكِرَ ذَلِكَ فِي إِلَى أَنَّ الْعَمَى طَارِئٌ؟ لأَنَّه لَوْ وُلِدَ أَعْمَى لَوصِفَ بِأَنَّه أَكْمَهُ (() وذُكِرَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ، ولأِنَّ آفة الجُدرِيّ كَانَتْ تَذْهَبُ بِعُيُونِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ آنَذَاكَ، وأَشَرْنَا فِي دِرَاسَتِنَا لِعَصْرِهِ أَنَّ الآفَاتِ كَانَتْ تَفْتِكُ بِحَيَاةِ النَّاسِ، فَلَعَلَّ أَعْيُنَ وَاللَّهُ بِعَيْدِهِ بِسَبَبِ آفَةٍ.

وَ لَمْ أُقِفْ للتَّمَانِينِيَّ عَلَى نِسْبَةٍ إِلَى إحْدَى القَبَائِلِ العَرَبِيَّةِ، لاَ أَصَالَةً، وَلاَ وَلاَءً، وَلَمْ يَتَحَدَّثِ الْمَرْجِمُونَ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ بِأَنَّه عَرَبِيٌّ أَو كُرْدِيٌّ أَو تُرْكِيُّ أَوْ فَيْرَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُونَ فِي تَرَاجِمِ الأَعْلاَمِ فَارِسِيُّ أَو خَزَرِيُّ أَو دَيْلَمِيُّ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُونَ فِي تَرَاجِمِ الأَعْلاَمِ فَارِسِيُّ، وَأَبُو عَلِي فَارِسِيُّ، وَابْنُ جَنِي رُومِيٌّ، وابْنُ دُرِيدٍ أَزْدِيُّ، والمُبَرِّدُ أَزْدِيُّ، والمُخفَشُ والمُبَرِّدُ أَزْدِيُّ، وثعْلَبُ شَيْبَانِيُّ بالولاَءِ، وأَبُو عُبَيْدَةَ تَيْمِيُّ بالْولاَءِ، والأَخْفَشُ دَارِمِيُّ بالولاَءِ أَمَّا صَاحِبُنَا فَلَمْ أَقِفَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَ لَكَنَّ عَدَمَ تَحْدِيدِ نَسَبِهِ لا يُحَتِّمُ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُمْ، كَمَا لاَ يُحَتِّمُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ هَذِهِ الأُمَم، وقَدْ يَكُونُ مِنْ سِوَاهَا.

<sup>(</sup>١) الأَكْمَةُ هو الذي يُولَدُ أعمى قال تعالى: ﴿ وَ أُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ ﴾ آل عمران: ٤٩. ينظر المخصص ١/ ١٠٣.

#### كنيته:

أَجْمَعَتِ الْمَصَادِرُ الَّتِي تَرْجَمَتْ للتَّمَانِينِي عَلَى أَنَّ كُنْيَتَهُ "أَبُو القَاسِمِ"، وهِي كُنْيَةٌ نَهَى النَّبِيُّ عَنِ التَكَنِّي بِهَا، رَوَى الإمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: (تَسَمَّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي) (۱)

و وَجَّهَ العُلَمَاءُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى ثَلاَّتُهِ أَقُوالِ:

١ - النَّهْيُ للكَرَاهَةِ. لا للتَّحْرِيمِ.

٢ - النَّهْيُ مَخْصُوصٌ فِي حَيَاتِهِ ﷺ.

٣ - النَّهْيُ لِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ.

و عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ النَّهْيُ للتحْرِيمِ مُطْلَقًا (٢)

ثُمَّ لَوْ تَسَاءَلْنَا هَلْ لِلثَّمَانِينِي وَلَدُّ اسْمُهُ "القَاسِمُ" وكَانَ بِـهِ يُكْنَى؟ أَمْ هِـيَ كُنْيَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَيْهِ دُونَمَا وُجُودِ "قَاسِمِ"؟

لَيْسَ لَدَيْنَا دَلِيلٌ يُرَحِّحُ هَذَا أَوْ يَمْنَعُ ذَاكَ، فَكِلاَ الاحْتَمَالَيْنِ وَارِدٌ، وَالْمَادِرُ الَّتَيْ تَرْجَمَتْهُ لَمْ تُشِرْ بكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَهْلِهِ ووَلَدِهِ.

و العَصْرُ الَّذِي عَاشَ فِيه كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُكُنَى بِغَيْرِ اسْمِ أَكْبَرِ وَلَدِهِ، فَالْمُتَنَبِّي مَثَلاً كُنْيَتُهُ: "أَبُو الطَّيِّبِ" وأَكْبَرُ وَلَدِهِ اسْمُهُ "مُحَسَّدٌ" ، وابْنُ حِنِّي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ينظر فتح الباري: ١٠/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر الصبح المنيي: ٢٠

كُنْيَتُهُ: "أَبُو الفَتْحِ" ووَلَدُهُ ثَلاَثَةً: "عَلِيٌّ، وعَالِي، وعَلاَّءٌ" لَيْسَ بَيْنَهُمْ "فَتْحٌ" (١) وأَبُو عَلِيِّ الفَارِسِيِّ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَطَّ ولاَ يُعْرَفُ إلاّ بِأْبِي عَلِيّ. المبحث الثاني: مولده

كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ لَمْ تَذْكُرْ لَهُمْ كُتُبُ الرِّحَالِ تَارِيخَ مِيلاَدٍ - وصَاحِبُنَا مِنْ هَوُلاءِ - وكَذَلِكَ لا يُذْكُرُ كَمْ عَاشَ مِنَ الرَّمَنِ، وإنَّمَا تَكْتَفِي كُتُبُ الرِّحَالِ بَتَحْدِيدِ الوَفَاةِ غَالِبًا، ولِهَذَا فَإِنَّ البَاحِثِينَ يَحْتَهِدُونَ اجْتِهَادًا، ويُحَدِّدُونَ تَارِيخًا تَقْرِيبًا لِمِيلادِ مَنْ يُعْنَوْنَ بِهِ بِنَاءً عَلَى بَعْضِ الدَّلائِل والإشاراتِ التَّارِيخِيةِ.

فَإِذَا احْتَهَدْنَا وقَرَّبْنَا الْمَسْأَلَةَ تَقْرِيبًا، وَجَدْنا الثَّمَانِينِي تِلْمِيذًا نَابِهًا لاَبْنِ جنّي - الْمَتُوفَّى سَنَةَ: ٣٩٢هـ بَلْ إِنَّ أَعْلَبَ كُتُبِ الرِّجَالِ تَحْعَلُهُ فِي صَدَارَةِ تَلامِذَةِ ابْنِ جنّي، وحَسَبُكَ بابْنِ جنّي عَالِمًا يَتَزَاحَمُ الطَّلَبَةُ حَوْلَهُ، ويَتَنَافَسُونَ عَلَى الظَّفَرِ بالأَحْذِ عَنْهُ.

وَ هُنَا نَتَسَاءَلُ: أَتَصَدَّرَ اسْمُ الثَّمَانِينِي - فِي كُتُبِ الرِّحَالِ - تَلاَمِذَةَ ابْنِ جنِّي لأِنَّهُ أَسَنَّهُمْ؟ أَمْ لأِنَّه أَنْبَهُهُمْ؟ أَمْ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ التَّوَافُقِ؟ أَمْ هُو لِتَرْتِيبٍ خَاصٍّ؟

الذي أمِيلُ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الاحْتِمَالاَتِ هُوَ الثَّـانِي أَعْنِـي النَّبَاهَـةَ، وسَـأُرْجِئُ قَلِيلاً أَسْبَابَ تَرْجيحِي هَذَا.

<sup>(</sup>١) ينظر معجم الأدباء: ١٦/ ٩١.

الثَّمَانِيني تِلْمِيذُ ابْنِ جِنِّي بِلاَ شَكِّ؛ لأِنَّ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ يَذْكُرُ أَنَّ شَيْحَهُ ابْـنَ جِنِّي، ومْن تَرْجَمَ لابْنِ جَنِّي يَذْكُرُ أَنَّ الثَّمانِينِي مِنْ تَلاَمِذَتِهِ.

فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ جِنَّي تُوُفِّيَ عَـامَ: ٣٩٢هـ عَلَى أَرْجَحِ الأَقْوَالِ، فَكَـمْ كَانَ عُمْرُ تِلْمِيذِهِ فِي هَذَا العَامِ؟

لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَى شَطْرٌ مِنْ حَيَاةِ الثَّمانِينِي قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بَابْنِ حَنِيْ يَكُونُ فِيهِ قَدْ تَعَلَّمَ الكِتَابَةَ والْقِراءَةَ، وحَفِظَ القُرْآنَ، والْتُونَ كَعَادَةِ السَّلَفِ فِي تَعْلِيمِ أَبْنَائِهِمْ. وتَكُونُ سِنُّ الفَتَى حِينَئِذٍ قَدْ نَاهَزَتِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرهِ.

إِذَنْ التَّمَانِينِي تَتَلْمَذَ عَلَى ابْنِ جَنِّي ولَهُ مِنَ العُمْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا، ولاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ لازَمَهُ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ تُؤَهِّلُهُ لِشَرْحِ كُتُبِهِ، وَتَجْعَلُهُ فِي مَرْكَزِ الصَّدَارَةِ مِنْ يَيْنِ تَلاَمِذَتِهِ الآخرِينَ، وهَذِهِ الفَتْرَةُ لا تَقِلُّ فِي نَظَرِي عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا أُخْرَى أَوْ نَحْوِ مِنْهَا.

فإِذَنْ تَكُونُ سِنُّ الثُّمَانِينِي عِنْدَ وَفَاةٍ شَيْخِهِ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

فَإِذَا كَانَ ابْنُ جِنِّي قَدْ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٩٢هـ فَيَكُونَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِيلاَدُ الثَّمَانِينِي عَامَ ٣٦٢هـ، وتَكُونُ سِنَّهُ عَنْـ لَدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ ٤٤٢هـ ثَمَـانِينَ عَامًا، وهُوَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ جِدًّا.

أُمَّا الأسْبَابُ الَّتِي جَعَلَتْنِي أُرَجِّحُ نَبَاهَةَ التَّمَانِينِي مِنْ بَيْنِ تَلاَمِذَةِ شَيْخِهِ فَالآتِي:

إِنْ صَحَّ ظُنْنَا فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الثَّمَانِينِي كَانَ فِي الثَّلَاثِـينَ مِـنْ عُمْـرِهِ حِينَ وَفَاةِ شَيْخِهِ، وأَنَّ اتَّصَالَهُ بِهِ قَبْلَ ذَلِـكَ التَّـارِيخِ كَـانَ وهُــوَ فِــي الخَامِسَــةَ عَشْرَةً مِنْ عُمُرِهِ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ أُوَّلَ لِقَاءِ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي عَامِ: ٣٧٧هـ، وهِيَ السَّنَةُ الَّتِي بَلَغَ فِيهَا ابْنُ جِنِي السَّابِعَةَ والأرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ؛ إِذْ إِنَّه وُلِدَ فِي عَامَ ٣٣٠هـ تَقْرِيبًا.

#### وَ هُنَا نَتَسَاءَلُ:

أَلَمْ يَكُنْ لا بْنِ جَنَّي قَبْلَ عَامَ (٣٧٧هـ) - وهُوَ العَامُ المَصْرُوبُ وَقْتَا لِلِقَائِهِمَا - تَلاَمِذَةٌ أَخَذُوا عَنْهُ قَبْلَ الثَّمَانِينِي؟ عَلَى الرَّغْمَ مِنْ بُعْدِ صِيتِ ابْنِ جنِّي وذَكَائِهِ؟

كُتُبُ الرِّجَالِ تَذْكُرُ أَنَّهُ أَحَدَ عَنْهُ حَلْقٌ كَثِيرٌ، ولَيْسَ بَعِيدًا عَنَّا قِصَّتُهُ مَعَ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيّ الفَارِسِيّ عِنْدَمَا رَآه مُتَصَدِّرًا لِلتَّدْرِيسِ فِي مَسْجِدِ المَوْصِلِ شَيْخِهِ أَبِيَ عَلِيّ الفَارِسِيّ عِنْدَمَا رَآه مُتَصَدِّرًا لِلتَّدْرِيسِ فِي مَسْجِدِ المَوْصِلِ وَهُوَ لَمَّا يَزَلُ فَتًى فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي التَّصْرِيفِ فَقَصَّرَ فِيها فَقَالَ لَهُ قَوْلَتَهُ المَسْهُورَةَ: "زَبَّبْتَ قَبْلَ أَنْ تُحَصْرِمَ" ().

إِذَنْ لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الخَلْقِ مَنْ أَخَذَ عَنِ ابْنِ جِنِّي قَبْلَ عَامِ: الْأَبُدُّ أَنْ يَكُونُوا أَسَنَّ مِنْهُ.

فَلِمَاذَا إِذَنْ اخْتِيرِ الثَّمَانِينِي - وهُوَ الفَتَى الحَدَثُ - لِيَكُونَ مِثَالاً لِتَلاَمِـذَةِ ابْن جنِّي، وتُرِكَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ؟

وَ لِمَاذا تَصَدَّرَ اسْمُهُ تَلاَمِذَةَ شَيْخِهِ؟ قَالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ جِنِّي: "وَ أَخَذَ عَنْهُ أَبُو القَاسِمِ التَّمَانِينِي، وأَبُو أَحْمَـدَ عَبْـدُ السَّلاَمِ البَصْرِيّ،

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٣٣.

وعَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللهِ السِّمْسِمِيُّ"، وقَالَ السُّيُوطِيُّ: "وَ أَخَذَ عَنْهُ التَمانِينِيُّ، وعَبْدُ السَّلامِ البَصْرِيّ، وأَبُو الحَسَن السِّمْسِمِيُّ".

فَالْحَوَابُ: إِنَّمَا هُوَ لِنَبَاهَةِ التَّمَانِينِيِّ مِنْ يَيْنِ سَائِرِ تَلاَمِذَةِ شَيْحِهِ؛ ولأِنَّهُ هَـوُ الّذِي تَصَدَّى لِشَرْحِ كُتُبِ ابْنِ جِنِّي النَحْوِيَّةِ، والصَّرْفِيَّةِ كَـاللَّمَعِ، والتَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي.

#### المبحث الثالث: نشأته وطلبه العلم:

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ فَضْلِ التَّمَانِينِي ونُبْلِهِ إِلاَّ أَنَّ كُتُبَ التَّرَاجِمِ شَحَّتْ عَلَيْنَا بِالْمَعْلُومَاتِ الوَافِيَةِ عَنْهُ، فَلَيْسَ لَدَيْنَا شَيءٌ عَنْ نَشْأَتِهِ الأُولَى: أَوُلِدَ فِي بَلْدَتِهِ بَالْمَعْلُومَاتِ الوَافِيةِ عَنْهُ، فَلَيْسَ لَدَيْنَا شَيءٌ عَنْ نَشْأَتِهِ الأُولَى: أَوُلِدَ فِي بَلْدَتِهِ ثَمَانِينَ الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهَا؟ أَمْ وُلِدَ فِي المَوْصِلِ وهِي كُورَةُ الجَزِيرَةِ، وكَانَ يُنْسَبُ أَحْيانًا إِلَيْهَا فَيُقَالُ المَوْصِلِيُّ؟ أَمْ وُلِدَ فِي بَغْدَادَ حَيْثُ تَعَلَّمَ وجَلَسَ لِلتَّذْرِيسِ؟.

وَ لاَ نَعْلَمُ كَذَلِكَ شَيْئًا عَنْ تَعْلِيمِهِ الْمَبَكِّرِ، ولاَ نَـدْرِي مَـا مَذْهَبـهُ الفِقْهِيُّ، وقَدْ تَتَبَّعْتُ كُتُبَ الطَّبَقَاتِ الفِقْهِيَّةِ فِي الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ عَنْ تَرْجَمَةٍ لَهُ فَلَمْ أَجَدْ لَهُ ذِكْرا.

وَ لَكِنْ ذَكَرَ الشَّبَسْتَرِيُّ فِيْ تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ صُوفِيٌّ قَالَ عَنْهُ: "عَالِمٌ أَدِيبٌ نَحْوِيٌٌ صُوفِيٌّ صَالَ عَنْهُ: "عَالِمٌ أَدِيبٌ نَحْوِيٌٌ صُوفِيٌّ الطَّرِيقَةِ، مَاتَ سَنَةَ: ٤٤٢، مِنْ تآلِيفِهِ: الْمُقَيَّدُ، وشَرْحُ اللَّمَعِ لابْنِ جِنِّي، والفَوَائِدُ والقَوَاعِدُ، وشَرْحُ التَّصْرِيفِ اللُّلُوكِي "".

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الأعلام في كتاب معجم البلدان: ٥٤٥.

وَ لَسْتُ أَدْرِي مِنْ أَيْـنَ أَتَـى الشَّبَسْـتَرِيُّ بِهَـذا الوَصْـفِ، فَكُتُـبُ طَبَقَـاتِ الصُّوفِيَّةِ لَمْ تُشِرْ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ، ولاَ مِنْ بَعِيدٍ.

ثُمَّ إِنَّ التَّصَوُّفَ فِي العُصُورِ الأُولَى كَانَ رَمْ زًا لَلزُّهْدِ، والقَنَاعَةِ، أَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الصُّوفِيَّةُ الآنَ ويَقُولُونَهُ مِنَ الحُلُولِ وادّعَاءِ الخَوارِقِ باسْمِ الكَرَامَاتِ، والخُزَعْبَلاتِ الكُفْرِيَّةِ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا فَهُوَ إِلْحَادُّ وكُفْرٌ با للهِ نَعْوْدُ با للهِ مِنَ الخُنَا عُبَلاتِ الكُفْرِيَّةِ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا فَهُو إِلْحَادُ وكُفْرٌ با للهِ نَعْوُدُ با للهِ مِنَ الضَّلالِ بَعْدَ الهُدَى، مَا يَفْعَلُهُ هَؤُلاءِ الصُّوفِيَّةُ الضَّالُونَ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا لَدَى اللهَ اللهِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِح.

إِذَنْ الثَّمَانِينِي نَشَأَ نَشْأَةً فِيهَا رُهْدٌ وقَنَاعَةً، وأَخَذَ يُعَلِّمُ النَّاسَ النَّحْوَ، والأَدَبَ بِأَجْرٍ؛ لأَنَّه كَفِيفٌ لَيْسَ لَهُ مَصْدَرُ رِزْقِ سِوَى مَا يَأْخُذُهُ عَلَى تَعْلِيمِ فِ وَالأَدَبَ بِأَجْرٍ؛ لأَنَّه كَفِيفٌ لَيْسَ لَهُ مَصْدَرُ رِزْقِ سِوَى مَا يَأْخُذُهُ عَلَى تَعْلِيمِ فِ النَّاسَ قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: "هُوَ الَّذِي شَرَحَ اللَّمَعَ، وكَانَ غَايَةً فِي ذَلِكَ الفَنِّ، وكَانَ غَايَةً فِي ذَلِكَ الفَنِّ، وكَانَ غَايَةً فِي ذَلِكَ الفَنِّ، وكَانَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الأَجْرَ" ().

وَ قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: "قَرَأْتُ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ لأبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّلَكِ الهَمَدَانِي قَالَ: و دَخَلَتْ سَنَةُ اثْنَيْنِ و أَرْبَعِينَ و أَرْبَعِمِائِة... فِي ذِي القَعْدَةِ تُوفِّي أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الشَّمَانِينِي الضَّرِيرُ النَّحْوِي، وهُو اللّذِي القَوسِينَ الضَّرِيرُ النَّحْوِي، وهُو اللّذِي شَرَحَ اللَّمَعَ، وقَالَ لِي: إنّي كُنْتُ أَتَردَدُ إلَى مَسْجِدِهِ بِدَرْبِ القُرشِينِينَ الضَّرِيرُ النَّحْوِي، وهُو اللّذِي القُرشِينَ اللَّمَعَ، وقَالَ لِي: إنّي كُنْتُ أَتَردَدُ إلَى مَسْجِدِهِ بِدَرْبِ القُرشِينَ اللَّرَخِ، وأَسْمَعُ تَدْرِيسَهُ فَقَالَ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ - وقَدْ عَرَفَ حِفْظِي المُحَمْلَ اللَّيَّامِ - وقَدْ عَرَفَ حِفْظِي المُحَمْلَ اللَّيَّةِ - أَلاَ تَقْرَأُ شَيْئًا فِي النَّحْوِ؟ فَقُلْتُ: لأَنْكَ تَأْخُذُ مِنْ أَصْحَابِكَ الأُجْرَةَ، ويَدِي عَنْ ذَلِكَ قَاصِرَةً، فَقَالَ: فَمَا عَلَيْكَ. إِقْرَأُ عَلَيَّ النَّحْوَ، وأَقْرَأُ اللَّهُ وَاللَّذَ فَمَا عَلَيْكَ. إقْرَأُ عَلَيَّ النَّحْوَ، وأَقْرَأُ اللَّهُ وَاللَّرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَّالًا عَلَيْكَ. إِلْكَ قَاصِرَةً، فَقَالَ: فَمَا عَلَيْكَ. إِقْرَأُ عَلَيَّ النَّحْوَ، وأَقُرَأُ

<sup>(</sup>١) المنتظم: ١٥/ ٣٢٦.

عَلَيْكَ الَّلْغَةَ، فَفَعَلَ وَفَعَلْتُ، وقَرَأْتُ عَلَيْهِ شَرْحَ اللَّمَعِ، وقَرَأَ عَلَيَّ الْمُحْمَلَ لابْنِ فَارس<sup>(۱)</sup>.

## مِنْ هَذَا النَّصِّ يُمْكِنُّنَا أَنْ نَلْمَحَ النَّقَاطَ التَّالِيَةَ:

١ - أنّه كَانَ يَسْكُنُ الكَرْخَ، والكَرْخُ مَحِلَّةُ الشَّيْعَةِ الإمَامِيَّةِ قَالَ يَاقُوتٌ فِي رَسْمِ الكَرْخِ: "و أَهْلُ الكَرْخِ كُلُّهُمْ شِيعَةٌ إمَامِيَّةٌ لا يُوجَدُ فِيهِمْ سُنيٌّ الْبُتَّةَ"(").

و التَّمَانِينِي سُنِّيٌّ لأنَّ اسْمَهُ: "عُمَرُ"، والشَّيْعَةُ لا يَتَسَمَّوْنَ بـ "عُمَرَ" فَهُوَ يَعِيشُ يَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ غَرِيبًا عَنْهُمْ، فِي ظِلِّ دَوْلَةِ البُويْهِيِّينَ وهُمْ مِنْ غُلاَةِ الشَّيْعَةِ.

٢ - كَانَ يَتَكَسَّبُ مِنْ تَعْلِيمِ النَّاسِ النَّحْوَ.

٣ - حِرْصُهُ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ؛ لأنَّه أَخَذَ يَقْرَأُ الْمُجْمَلَ لإبْنِ فَــارِسٍ وهُــوَ شَـيْخٌ
 قَدْ شَرَحَ اللَّمَعَ، ولَمْ تَكُنْ السِّنُّ حَائِلاً بَيْنَهُ وبَيْنَ طَلَبِ العِلْمِ.

كَانَ النَّمَانِينِي يُقْرِئُ النَّاسَ النَّحْوَ بِالْكَرْخِ، وكَذَلِكَ زَمِيلُهُ ابْنُ بَرْهَانَ العُكْبَرِيُّ، فَكَانَ خَوَاصُّ النَّاسِ يَقْرَأُونَ عَلَى ابْنِ بَرْهَانَ، والعَوَامُّ يَقْرَأُونَ عَلَى الثَمَانِينِي (٣). الثَمَانِينِي (٣).

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد: ٥/ ٥٦.

و كتاب التاريخ لأبي الحسن الهمداني المشار إليه في النص طبع قطعة منه هي ما وحد منـه مـع كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن حرير الطبري: ١١١/ ( ١٨٧ – ٤٥٨ ) والجزء المطبوع ينتهي بسنة: سبع وستين وثلاثمائة. أي أن النص المذكور ضمن الجزء الذي لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٤/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر نزهة الألباء: ٣٥٠.

وَ لَعَلَّ السَّبَ الَّذِي جَعَلَ العَوَامَّ يَقْرَأُونَ عَلَى النَّمَانِينِي مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ خُلُقٍ، وطِيبِ عِشْرَةٍ، ولِينِ جَانِبٍ عَلَى الْمَتعَلَّمِينَ، أَمَّا ابْنُ بَرْهَانَ فَكَانَتْ فِيهِ شَرَاسَةُ خُلُقٍ، وحدَّةٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ قَالَ الدَّلْجِيُّ عَنْهُ: "كَانَ فِيهِ شَرَاسَةُ خُلُقٍ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ - وكَانَ الطَّلَبَةُ يَمْشُونَ حَوْلَهُ يَمِينًا وشِمَالاً وهُو يُلْقِي عَلَيْهِمُ المَسَائِلَ - وتَكَبُّرٌ عَلَى أَوْلادِ الرُّؤَسَاءِ..."
(۱)

وَ لَعَلَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ غَيْرَ الحَمِيدَةِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا ابْنُ بَرْهَانَ هِيَ الَّتِي جَعَلَتِ العَوَامَ يُقْبِلُونَ عَلَى الثَّمَانِينِي، ويَنْفِرُونَ مِنَ ابْنِ بَرْهَانَ، أَمَّا الخَواصُّ فَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ طَوِيلَةٌ تَنَالُ ابْنَ بَرْهَانَ مَتَى شَاءَتْ.

#### المبحث الرابع: وفاته:

تُوُفِّيَ الثَّمَانِينِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى - يَوْمَ الأَحَدِ مُسْتَهَلَّ ذيْ القِعْدَةِ مِنْ عَامَ اثْنَيْنِ وأَرْبَعِينَ وأَرْبَعِمِائِةٍ مِنَ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي مَدِينَةِ المَوْصِلِ.

وَ لَمْ يَخْرُجْ أَحَدُ مِمَّنْ تَرْجَمَ للتَّمَانِينِي عَنْ هَذَا التَّارِيخِ إلاّ يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي مُعْجَم البُلْدَانِ إِذْ قَالَ فِي رَسْمِ ثَمَانِينَ: "وَ مِنْهَا عُمَرُ بُنُ ثَابِتٍ الخَمَوِيُّ فِي مُعْجَم البُلْدَانِ إِذْ قَالَ فِي رَسْمِ ثَمَانِينَ: "وَ مِنْهَا عُمَرُ بُنُ ثَابِتٍ الضَّرِيرُ الثَّمَانِينِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ يُكْنَى أَبَا القَاسِمِ أَحَذَ عَنِ ابْنِ جِنِّي، الضَّرِيرُ الثَّمَانِينِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ يُكْنَى أَبَا القَاسِمِ أَحَذَ عَنِ ابْنِ جِنِّي، ومَاتَ فِي عَامِ: ٤٨٢هـ "(٢).

ذَكَرَ يَاقُوتٌ فِي النَّصِّ السَابِقِ أَنَّ الثَّمَانِينِيَّ تُوُفِّيَ فِي عَامِ: ٤٨٢هـ، وهَــذا وَهُمٌّ بِلاَ شَكِّ لأَمْرَيْنِ:

<sup>(</sup>١) الفلاكة والمفلوكون: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢/ ١٨.

الأُوَّلُ: أَنَّ يَاقُوتًا نَفْسَهُ قَدْ نَصَّ فِي مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ عَلَى أَنَّ وَفَاةَ الثَّمَانِينِيِّ فِي كَانَتْ فِي سَنَةِ: اثْنَتَيْنِ وأَرْبَعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ إِذْ قَالَ: "مَاتَ الثَّمَانِينِيُّ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وأَرْبَعِمائَةٍ فِي خِلاَفَةِ القَائِمِ بِأَمْرِ اللهِ"(١).

الثاني: أنَّ حَمِيعَ مَنْ تَرْحَمَ للثَّمَانِينِي قَدْ حَدَّدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وأَرْبَعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، وبَعْضُهُمْ خِيَّدَهُ بالشَّهْرِ كابْنِ خِلِّكَانَ، وزَادَ بَعْضُهُمْ فِي التَّحْدِيدِ بَانْ حَدَّدَ الْيَوْمَ وهُوَ الأَحَدُ مُسْتَهَلُّ ذِي القِعْدَةِ كابْنِ النَّجَّارِ.

وَ لَعَلَّ مَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ سَهُوٌ مِنَ النَّاسِخِ لاَ مِنْ يَاقُوتٍ؛ لأَنَّ التَّارِيخَ النَّاسِخِ لاَ مِنْ يَاقُوتٍ؛ لأَنَّ التَّارِيخَ اللَّذِي فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ رَقْمٌ فَقَطْ، أمَّا مُعْجَمُ الأُدَبَاءِ فَالتَّارِيخُ كِتَابَةٌ.

وَ أَغْلَبُ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَكَانَ وَفَاتِهِ أَفِي بَغْدَادَ مَاتَ حَيْثُ سُكْنَاهُ، وتَدْرِيسُهُ؟ أَمْ فِي المَوْصِلِ حَيْثُ أَهْلُهُ وبَلَدُهُ وأَصْلُهُ؟

الفَيْرُوزِ أَبادِي فِي البُلْغَةِ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بِالمَوْصِلِ: "مَاتَ بِالْمَوْصِلِ سَنَةَ الْفَيْرُوزِ أَبادِي فِي البُلْغَةِ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بِالمَوْصِلِ: "مَاتَ بِالْمَوْصِلِ سَنَةَ الْنَتَيْنِ وأَرْبَعِمِائَةٍ" أَنْتَيْنِ وأَرْبَعِمِائَةٍ" أَنْتَيْنِ وأَرْبَعِمِائَةٍ "

وَ ذَكَرَ مُحَمَّد فَريد وجْدِي أَنَّه تُولُفِّيَ بِبَغْدَادَ (٣).

وَ الَّذِي أُرَجَّحُهُ أَنَا هُوَ رَأْيُ الفَيْرُوزِ أَبَادِي لِمَا يَلِي:

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٦/٨٥.

<sup>(</sup>٢) البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف القرن العشرين طبعة المعارف: ٢/ ٧٦٥.

- ١ أنَّ الثَّمَانِينِيَّ كَانَ يَسْكُنُ الكَرْخَ فِي بَغْدَادَ، وهِيَ مَحِلَّةُ الشِّيعَةِ الإِمَامِيَّةِ، وهُوَ سُنِّيٌّ بَيْنَهُمْ، ومِمَّا لا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ سَيْلاَقِي عَنَتًا مِنْهُمْ.
- ٢ أَنَّه كَانَ شَيْحًا قَدْ أَسَنَّ، وقَارَبَتْ سِنُّهُ الثَّمَانِينَ سَنَةً عِنْدَ وَفَاتِهِ وهُوَ ضَرِيرٌ يَعِيشُ فِي مُحِيطٍ غَريبٍ عَنْهُ، فَرُجُوعُهُ إِلَى أَهْلِهِ خَيْرٌ لَـهُ مِنَ الاسْتِمْرَارِ فِي هَذا المُحِيطِ.
- ٣ حَاجَتُهُ إِلَى الرِّعَايَةِ والعِنَايَةِ وهُوَ فِي مِثْلِ هَـٰذِهِ السِّنِّ، وهَـٰذِهِ الرِّعَايَـةُ، والعِنَايَةُ مَظَنَّةٌ أَنْ تَتَوَفَّرَ لَهُ فِي المَوْصِلِ حَيْثُ الأَهْلُ والعَشِـيرَةُ، ولاَ تَتَوَفَّرُ لَهُ فِي الكَرْخِ حَيْثُ الشِّيعَةُ الإمَامِيَّةُ. لة في الكرخ حيث السيد .



### الفصل الثالث: شيوخه وتلامذته

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ شُهْرَةِ التَّمَانِينِي نَحْوِيًّا إِلاَّأَنَّ كُتُبَ الرِّجَالِ شَحَّتْ عَلَيْنَا بِالْمَعْلُومَاتِ عَنْهُ إِذْ لا يَكَادُ المَرْءُ يَجدُ فِي تَرْجَمَتِهِ مَا يَبُلُّ غَلِيلاً أَوْ يَشْفِي بِالْمَعْلُومَاتِ عَنْهُ إِذْ لا يَكَادُ المَرْءُ يَجدُ فِي تَرْجَمَتِهِ مَا يَبُلُّ غَلِيلاً أَوْ يَشْفِي عَلِيلاً، لَمْ تَذْكُرْ لَهُ كُتُبُ الرِّجَالِ إِلاَّ شَيْخًا وَاحِدًا، وهُوَ ابْنُ جِنِي، والمُحَدِّثُونَ عَلِيلاً، لَمْ تَذْكُرْ لَهُ كُتُبُ الرِّجَالِ إِلاَّ شَيْخًا وَاحِدًا، وهُو ابْنُ جِنِي، والمُحَدِّثُونَ عَلَى عِلْمِ السَّنَدِ أَحْكَامًا كَثُرُ عِنَايَةً بِهَذَا الجَانِبِ مِنَ النَّحَاةِ؛ لأَنَّهُمْ مَ يَنْدُونَ عَلَى عِلْمِ السَّنَدِ أَحْكَامًا حَدِيثِيَّةً كَالاَتِصَالِ، والانْقِطَاعِ، والجَرْحِ والتَّعْدِيلِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

أُمَّا النَّحَاةُ فإِنَّهُمْ لا يَبْنُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ شُيُوخِ الرَّجُلِ وَتَلاَمِذَتِهِ أَحْكَامًا نَحْوِيَّةً إِلاَّفِي القَلِيلِ النَّادِرِ.

وَ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَإِنَّ كُتُبَ التَّرَاجِمِ قَدْ نَصَّتْ عَلَى شَيْخٍ وَاحِدٍ لَهُ، وَوُفِّقْتُ فِي الوُقُوفِ عَلَى شَيْخِ ثانِ مِنْ خِلالِ كِتَابِهِ هَذَا، ومِنْ طَبْعِ التَّمَانِينِي: وَوُفِّقْتُ فِي الوُقُوفِ عَلَى شَيْخِ ثانِ مِنْ خِلالِ كِتَابِهِ هَذَا، ومِنْ طَبْعِ التَّمَانِينِي: عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِأَسْمَاءِ شُيُوخِهِ -على عكس ابْنُ جنِّي مَعَ شُيُوخِهِ - بَلْ إِنَّ عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِأَسْمَاء شَيُوخِهِ -على عكس ابْنُ جنِّي مَعَ شُيُوخِهِ - بَلْ إِنَّ التَّمَانِينِي كَانَ يَرْمُزُ إِلَيْهِمْ بِعِبَارَةِ "قَالَ بَعْضُهُمْ "أَوْ "قَالَ غَيْرُ هَـذَا النَّحْوِيّ" أَوْ "وَالْ نَحُويِّ آخَرَ" وهُو مَا سَأَنَاقِشُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِيمَا بَعْدُ.

### المطلب الأول: شيوخه:

### ١ – أبوالفتح عثمان بن جني

كُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لابْنِ جنّي يَذْكُرُ مِنْ تَلاَمِيـذِهِ الثَّمَـانِينِيَّ، ومَنْ تَرْجَـمَ لِلثَّمَانِينِي يَدْكُرُ أَخْذَهُ عَنِ ابْنِ جِنِّي.

وَ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ شُهْرَةِ ابْنِ جِنَّى، وبُعْدِ صِيتِهِ، وقِيَامِ الثَّمَانِينِي بِشَرْحِ كِتَابَيْنَ مِنَ كُتُبِ ابْنِ جِنِّي وهُمَا: اللَّمَعُ، والتّصْرِيفُ المَلُوكِي. إلاّ أنَّ الـدَارِسَ لِكُتُبِ الثَّمَانِينِي يَلْمَسُ فِيهَا ازْوِرَارَ الثَّمَانِينِي عَنْ شَيْخِهِ، وهَذِهِ قَدْ لاَحَظَهَا قَبْلي صَدِيقِي وأُسْتَاذِي الأُسْتَاذُ اللَّكْتُورُ فَتْحِي عَلِي حَسانَيْن مِنْ خِلالِ تَحْقِيقِهِ شَرْحَ اللَّمَعِ لِلتَّمَانِينِي، ولَمَسْتُهَا أَنَا مِنْ خِلاَلِ شَرْحِ التَّصْرِيفِ. فَفِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ لَمْ يَذْكُرِ التَّمَانِينِيُّ ابْنَ حَنِي باسْمِهِ صَرَاحَةً إلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ فِي تَعْلِيلِ قَلْبِ الوَاوِ المُتَطَرِّفَةِ يَاءً إذْ قَالَ فِيهَا: "وَ ذَكَر ابْنُ جَنِي فِي فَقَطْ فِي تَعْلِيلِ قَلْبِ الوَاوِ المُتَطَرِّفَةِ يَاءً إذْ قَالَ فِيهَا: "وَ ذَكَر ابْنُ جَنِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ آخِرَ الكَلِمَةِ هُو مَوْضِعٌ يَلْزَمُهُ التَّغْيِرُ..." ومَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحُ بعض كُتبهِ إلاَّ هَذِهِ المَرَّةَ فِإِنَّه لَمْ يُصَدِّرُهُ بِكَلِمَةِ "قَالَ شَيْخُنَا" أَوْ "وَ قَالَ الشَّيْخُ" أَو بالسَّمِهِ إلاَّ هَذِهِ المَرَّةَ فِإنَّه لَمْ يُصَدِّرُهُ بِكَلِمَةِ "قَالَ شَيْخُنَا" أَوْ "وَ قَالَ الشَّيْخُ" أو بالسَّمِهِ إلاَّ هَذِهِ المَرَّةَ فِإِنَّه لَمْ يُصَدِّرُهُ بِكَلِمَةِ "قَالَ شَيْخُنَا" أَوْ "وَ قَالَ الشَّيْخُ" أو وَقَالَ الشَّيْخُ اللهَ اللَّيْقَاقَ كَنَّاهُ وتَرَحَّمَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ ص (٢١٤) : "وَ كُلُّ هَذَا عَنْ أَبِي القَاسِمِ اللَّقَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ".

بَيْنَمَا نَجِدُ ابْنَ جِنِّي يَتَغَنَّى بِشَيْخِهِ أَبِي عَلِيّ الفَارِسِيّ، ويَتَبَاهَى بِهِ فِي جُـلِّ كُتُبهِ.

فَمَا سَبَبُ هَذِا الازْوِرَارِ والانْحِرَافِ؟!

## هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنَ احْتِمَالِ:

- فَقَدْ يَكُونُ الْحَفَاءُ سَجِيَّةً مِنْ سَجَايَا الثَّمَانِينِي.
- وقَدْ يَكُونُ السَّبَبُ اخْتِلافًا عَقَدَيًّا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِذْ إِنَّ ابْنَ جَنِّي مُعْتَرِلِيُّ كَشَيْحِهِ أَبِي عَلِيَّ الفَارِسِيِّ، والتَّمَانِينِي قَدْ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ فَسَبَّبَ هَـٰذَا الاخْتِلاَفُ العَقَدِيُّ نُفُورًا فِي نَفْسِ الثَّمَانِينِيُّ عَنْ شَيْحِهِ.

- وقَدْ يَكُونُ السَّبَ هُوَ الْحَوْفُ ( ) مِنْ بَطْشِ الْحَنَابِلَةِ الْمُنَاوِئِينَ لِلْمُعْتَزِلَةِ، عِنْدَمَ يَسْمَعُونَهُ يُمَجِّدُ ابْنَ جني المَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ بِاعْتِزَالِهِ، والْحَنَابِلَةُ مَسَاكِنُهُمْ مُحِيطَةٌ بالكَرْخِ (٢) حَيْثُ سُكُنَى التَّمانِيييُّ، وسَبَقَ أَنْ أَشَرْنَا إِلَى مَا قَامَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ مَنْ مُدَاهَمَةٍ لِبُيُوتِ القُوّادِ وتَكْسِيرِ آلاتِ الْغِنَاءِ والطَّرَبِ واعْتِرَاضِهِمْ الْخَنَابِلَةُ مَنْ مُدَاهَمَةٍ لِبُيُوتِ القُوّادِ وتَكْسِيرِ آلاتِ الْغِنَاءِ والطَّرَبِ واعْتِرَاضِهِمْ في البَيْعِ والشِّرَاءِ، ومَشْي الرِّحَالِ مَعَ النِسَاءِ والصِّبْيَانِ (٣).

وَ هُمْ إِنْ لَمْ يَبْطِشُوا بِهِ جَسَدِيًّا قَدْ يَنَالُونَ مِنْ عِرْضِهِ، ويُشَهِّرُونَ بِهِ مَّا يُنَفِّرُ الطَّلَبَةَ عَنْهُ، وهُوَ الْمُتَكَسِّبُ بالتعْلِيم.

<sup>(</sup>١) كان كثير من المعتزلة في القرن الرابع يخفون اعتزالهم، فقد حكى الخطيب البغدادي في تــاريخ بغداد ٧/ ٣٤٢ في ترجمته أبي سعيد السيرافي أنه كان يذكر عنه الاعتزال، ولم يكن يُظْهِرُ مــن ذلك شيئا.

و قال عنه الدلجي في الفلاكة والمفلوكون: ٩٥: "و كان معتزليًّا، و لم يَظْهِر منه شيء" .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت في رسم الكرخ ٤/ ٤٤٤: " وكانت الكرخ أولا في وسط بغداد، والمَحَالُ حولها، فأما الآن فهي محلة وحدها مفردة في وسط الخراب، وحولها محالٌ إلا أنها غير مختلطة بها، فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة، وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد غير ذلك، وبينهما نحو شوط فرس، وفي حنوبها المحلة المعروفة بنهر القلائين وبينهما أقل مما بينهما وبين باب البصرة، وأهلها أيضا سنية حنابلة، وعن يسار قبلتها محلة تعرف بباب المحول، وأهلها أيضاً سنية الهـ.

<sup>(</sup>٣) تنظر الحوادث التي وقعت بالكرخ في ما يلي:

الكامل في التاريخ: ٧/ ١٥٨، ١٦٧، ١٦٨، ٢٠٠، ٢١١، ٢١٨، ٢٣٩، ٢٨١، ٥٥٣ والبداية والنهاية: ١١/ ٣١١، ٥٣٥، ٣٣٩ - ٢١/ ٣، ٢، ٧ ...

### ٢ - أبوالقاسم الدقَّاق:(١)

هُوَ عَلِيّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ الدَّقَاقِ الدَّقِيقِيُّ، أَحَدُ عُلَمَاءِ النَّحْـوِ فِي القَرْنَيْـنِ الرَّابِعِ والحَامِسِ.

وُلِدَ عَامَ: ٣٤٥هـ، أَخَذَ عَنْ أَبِي عَلِيّ الفَارِسِيِّ، وأَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ، والرُّمَّانِيِّ، وكَانَ مُبَارَكًا في التعْلِيمِ تَخَرَّجَ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ لِحُسْنِ خُلُقِهِ وسَجَاحَةِ سِيرَتِهِ.

لَهُ شَرْحٌ عَلَى مُحْتَصَرِ الجَرْمِيّ، ولَهُ كِتَابُ الْعَرُوضِ، وكِتَابُ الْمُقَدِّمَاتِ، ويُنْسَبُ إِلَيْهِ شَرْحُ الإِيضَاحِ، وشَكَّ ياقُوتُ الحَمَوِيُّ فِي هَذِهِ النِّسْبَةِ وقَالَ: أَظُنَّهُ شَرْحَ عَلِيّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ السِّمْسِمِيّ؛ لأنَّهُ مَحْشُوٌ بِقَوْلِهِ: قَالَ السِّمْسِمَانِيُّ اللهِ السِّمْسِمانِيُّ اللهِ السِّمْسِمَانِيُّ اللهِ اللهِ السِّمْسِمَانِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تُونِّنيَ الدَّقَاقُ عَامَ: ١٥ هـ.

وَ مِمَّا يُؤَيِّدُ أَخْذَ الثَّمَانِينِي عَنِ الدَّقَاقِ قَوْلُهُ فِي هـذا الكتاب ص(٣١٣): "وسَأَلْتُ بَعْضَ النَّحْوِيِّينَ عَنْ قَلْبِ هَذِهِ الوَاوِ إلى الياءِ فَقُلْتُ لَهُ: شَرَطْتُمْ بَأَنَّ الوَاوَ إِلَى الياءِ فَقُلْتُ لَهُ: شَرَطْتُمْ بَأَنَّ الوَاوَ إِنَّمَا تَنْقَلِبُ إِذَا سَكَنَتْ وَانْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا، والأَصْلُ فِي هَذَا: (غَازِقٌ) فالوَاوُ مُتَحَرِّكَةٌ فَقَدْ نَقَصَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ، وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الوَاوُ، ولا تَنْقَلِبَ، ولَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّا اسْتَثْقَلْنَا الخُرُوجَ مِنْ كَسْرِ لاَزِمِ إلَى ضَمِّ تَنْقَلِبَ، ولَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّا اسْتَثْقَلْنَا الخُرُوجَ مِنْ كَسْرِ لاَزِمِ إلَى ضَمِّ

<sup>(</sup>۱) تنظر ترجمته في: معجم الأدباء: ١٤/ ٥٦، إنباه الرواة: ١/ ١٥٩، الوافي بالوفيات: ١٢/ ١١٨، بغية الوعاة: ٢/ ١٧٨، كشف الظنون: ٢/٢، إيضاح المكنون: ٢/ ٤٥١ و ٥٤١، معجم المؤلفين: ٧/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٤/ ٥٧.

لَازِمٍ، لأنَّ ضَمَّةَ الوَاوِ إعْرَابٌ، والإعْرَابُ لَيْسَ بِلاَزِمٍ.

فَقَالَ لِي: نَوَيْنَا الوَقْفَ عَلَى الوَاوِ، فَلَمَّا سَكَنَتْ لَلْوَقْفِ، وقَبْلَهَا كَسْرَةٌ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الكَسْرَةُ فَقَلَبْتَهَا يَاءً.

فَقُلْتُ لَهُ: نَحْنُ نَقُولُ فِي الْمُؤَنَّثَةِ (غَازِيَةٌ) فَقَدْ زَالَ السُّكُونُ فَقَالَ لِي: التَّأْنِيثُ طَارِئٌ عَلَى لَفْظِ التَّذْكِيرِ، فالتَّأْنِيثُ فَرْغٌ، والتَّذْكِيرُ هُوَ الأَصْلُ، فَلَمَّا وَجَبَ القَلْبُ فِي الأَصْلِ حُمِلَ عَلَيْهِ الفَرْغُ.

وَ هَذَا كُلُّهُ عَنْ أَبِي القَاسِمِ الدَّقَّاقِ رَحِمَهُ اللَّهُ".

### المطلب الثاني: تلاميذه:

جَلَسَ التَّمَانِينِيُّ لِلتَّدْرِيسِ فِي مَسْجِدِهِ بِدَرْبِ القُرَشِيِّينَ بِالكَرْخِ (١)، وكَانَ يَتَقَاضَى عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، ويُعَارِضُهُ آنَذَاكَ بَالكَرْخِ ابْنُ بَرْهَانَ العُكْبَرِيُّ، فَكَانَ العَامَّةُ يَأْخُذُونَ عَنِ التَّمَانِينِيِّ، والْخَاصَّةُ عَنِ ابْنِ بَرْهَانَ.

# فَمِمَّنْ أَخَذَ عَنِ التَّمَانِينِيّ:

# ١ - ابنُ طَبَاطَبَا العَلَوِيُّ (٢)

الشُّرِيفُ أَبُو المُعَمَّرِ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَبَاطَبَا (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر ذيل تاريخ بغداد: ٥/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته في: نزهة الألباء: ٣٧٠، والمنتظم: ١٦/ ٢٥٤، ومعجم الأدباء: ٢٠/ ٣٠، والنجوم الزاهرة: ٥/ ١٢٣، وبغية الوعاة: ٢/ ٣٤٢، وهديمه العارفين: ٢/ ١٩٥، والأعلام: ٨/ ١٦٤، ومعجم المؤلفين: ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر نسب طباطبا وسبب تسميته في وفيات الأعيان: ١/٩١.

- واسمَ طَبَاطَبَا - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

و طَبَاطَبَا بَفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، واللُوحَّدَتَيْنِ، وإنَّمَا سُمِّي طَبَاطَبَا؛ لأَنَّه كَانَ يَلْتُغُ بالقَافِ فَيَجْعَلُهَا طَاءً فَطَلَبَ يَوْمًا ثِيَابِاً لَهُ فَقَالَ لَهُ غُلاَمُهُ: أَجِيءُ بِدُرَّاعَةٍ؟ فقال: لا. طَبَا. طَبَا يُرِيدُ "قَبَا" فَلَزِمَهُ هَـذَا اللَّقَبُ، و"طَبَاطَبَا" بالنَّبَطِيةِ تَعْنِي سَيَّدَ السَّادَاتِ (١).

وَ أَبُو اللَّعَمَّر بْنُ طَبَاطَبَا أَخَذَ عَنِ الثَّمَانِينِيِّ، وعَلِيِّ بْنِ عِيسَى الرَّبَعِيِّ، وعَنْهُ أَخَذَ أَبُو السَّعَادَاتِ بْنُ الشَّجَرِيِّ، وعَنْ طَرِيقِهِمَا وصَلَنَا هَذَا الكِتَابُ الّذِي أَقُومُ بِتَحْقِيقِهِ.

كَانَ ابْنُ طَبَاطَبَا عَالِمًا بالشِّعْرِ، ولَهُ شِعْرٌ جَيِّدٌ كَقَوْلِهِ:

حَسُودٌ مَرِيضُ القَلْبِ يُخْفِي أَنِينَهُ . . ويُضْحِي كَثِيبَ القَلْبِ عِنْدِي حَزِينَهُ يَلُومُ عَلَى أَنْ رُحْتُ فِي العِلْمِ رَاغِبًا . . أَجَمِّعُ مِنْ عِنْدِ الرُّوَاةِ فُنُونَهُ يَلُومُ عَلَى أَنْ رُحْتُ فِي العِلْمِ وَعُونَهُ . . وأَحْفَظُ مِمَّا أَسْتَفِيدُ عُيُونَهُ فَأَعْرِفُ أَبْكَارَ الكَلاَمِ وعُونَهُ . . وأَحْفَظُ مِمَّا أَسْتَفِيدُ عُيُونَهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّ العِلْمَ لاَ يَجْلِبُ الغِنَى . . ويُحْسِنُ بِالجَهْلِ الذَّمِيمِ ظُنُونَهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّ العِلْمَ لاَ يَجْلِبُ الغِنى . . ويُحْسِنُ بِالجَهْلِ الذَّمِيمِ ظُنُونَهُ فَيَا لاَئِمِي وَعْنِي أَعْالِي بِقِيهِمَتِي . . فقيمة كُلِّ النّاسِ مَا يُحْسِنُونَهُ وَ مَنْ آثَارِهِ: كِتَابٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ، وقَالَ عُمَرُ رِضَا كَحَّالَةُ: إِنَّ لَهُ وَمِنْ آثَارِهِ: كَتَابٌ فِي صَنْعَةِ الشِّعْرِ، وقَالَ عُمَرُ رِضَا كَحَّالَةُ: إِنَّ لَهُ

<sup>(</sup>١) ينظر سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٤٩٦ هامش: ٢.

شَرْحًا عَلَى اللَّمَعِ لابْنِ حِنّي <sup>(۱)</sup>. تُوُفَّيَ ابْنُ طَبَاطَبَا عَقِيمًا عام: ٤٧٨هـ.

## ٢ - إسْمَاعِيلُ الإسْكَافِيُّ:(٢)

أَبُو غَالِبٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُؤَمِّلِ بْنِ الْحُسِينِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْإسْكَافِيُّ الضَّرِيرُ. نَحْوِيُّ فَاضِلٌ، وأَدِيبٌ شَاعِرٌ فَمِنْ شِعْرِه قَوْلُه: (٣)

سَرَتْ ومَ طَايَا بَيْنِهَا لَمْ تُرَحَّلِ . . وزَارَتْ وحَادِي رَكْبِهَا لَمْ يُحَمَّلِ وَجَادَتْ بِوَصْلٍ كَانَ لِلطَّيْفِ شُكْرُهُ . . وسَرَّتْ بِوَعْدِ فِي الكَرَى لَمْ يُحَصَّلِ وَعَهْدِي بِهَافِي الحَيِّ سَكْرَى مِنَ الصَّبَا . . وصَاحِيةً مِنْ زَفْرَتِي وتَمسَلْم لَي وَعَهْدِي بِهَافِي الحَيِّ سَكْرَى مِنَ الصَّبَا . . وصَاحِيةً مِنْ زَفْرَتِي وتَمسَلْم لَي يَهُزُّ الصَّبَا مِنْهَا لَوَاحِظَ مُغْزِلِ يَهُزُّ الصَّبَا مِنْهَا لَوَاحِظَ مُغْزِلِ قَامَةٍ . . و يَجْلُو الكَرَى مِنْهَا لَوَاحِظَ مُغْزِلِ يَهُ الوَرْيرُ ابْنُ المُسْلِمَةِ: "لا أَرَى فِي النَّحْوِ مَفْتُوحَ العَيْنِ إلاَّ هَذَا

مِنْ تَلاَمِذَتِهِ: أَبُو القَاسِمِ عِبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بَاقِيَاءَ الشَّاعِرُ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بَاقِيَاءَ الشَّاعِرُ، وعَبْدُ الْمُحْسِنِ بْنُ عَلِيّ التَّاحِرُ.

تُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ الإِسْكَافِيُّ: سَنَةَ ثَمَانٍ وأَرْبَعَيِنَ وأَرْبَعِمِائَةٍ

المُغْمَضَ العَيْنِ "(٤).

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين: ١٣/ ٢٢٦.

أقول: أظن هذا الشرح لابن الشجري لا. لابن طباطبا.

 <sup>(</sup>۲) تنظر ترجمته في : نكت الهميان: ۱۱۹، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة:
 ۲/۱۹۰۱، بغية الوعاة: ۱/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) نكت الهميان: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة: ١/ ٤٥٤، وفي نكت الهميان: " لا أدري " بدل: " لا أرى" بمعنى: لا أعرف.

### ٣ - ابْنُ الفَتَى الْحَلُوانِيّ:(١)

أَبُو عَبْدِ اللهِ سُلَيْمَانُ بنُ أَبِي طَالِب بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَتَى الحَلُوانِيُّ النَّهُرَوَانِيُّ قَالَ القِفْطِيُّ: "كَانَ جَمِيلَ الطَّرِيقَةِ فَاضِلاً أَدِيبًا، حَسَنَ الخُلُقِ، إمَامًا في اللَّغَةِ والنَّحْوِ، صَنَّفَ كِتَابَ التَّفْسِيرِ "(٢)

وَ قَالَ عَنْهُ شَيْخُهُ ابْنُ مَاكُولا: "دَخَلَ بَغْدَادَ بَعْدَ سَنَةِ ثَلاثِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، وَتَشَاغَلَ بِالأَدَبِ، وقَرَأً عَلَى أَبِي الخَطَّابِ الجَبَلِيِّ والثَّمَانِينِيِّ وغَيْرِهِمَا مِنْ أُدَبَاءِ ذَلِكَ الوَقْتِ، وحَضَرَ عِنْدِي وتَأَدَّبَ وقَالَ الشَّعْرَ "(").

أَخَذَ ابْنُ الفَتَى عَنْ أَبِي القَاسِمِ الثَّمَانِينِيِّ، وأَبِي الخَطَّابِ الجَبَلِيِّ، والأَمِيرِ ابْنِ مَاكُولاً، وأَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ، وأَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ، وأَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ، وأَبِي طَالِبِ بْنِ عَيْلاَنَ، وأَبِي مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيِّ. (٤)

وَ أَخَذَ عَنِ ابْنِ الفَتَى ابْنُهُ الحَسَنُ المُدَرِّسُ بالْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيِّةِ بِبَغْدَادَ، والسِّلَفِيِّ (°).

مِنِ آثَارِهِ: التَّفْسِيرُ عَلَى القِرَاءَاتِ، والْقَـانُونُ فِي اللُّغَـةِ عَشَـرَةُ مُجَلَّـدَاتٍ،

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في الإكمال لابن ماكولا: ٧/ ٢٦٤، ودمية القصر: ١/ ٢٧٤، ونزهة الألباء: ٣٢٩، ومعجم الأدباء: ١/ ٢٥١، وإنباه الرواة: ٢/ ٢٦، وبغية الوعاة: ١/ ٥٩٥، وروضات الجنات للحونساري: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة: ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإكمال: ٧/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر في شيوخه: الإكمال: ٧/ ٢٦٤، والبلغة للفيروز أبادي: ١٠٧، وبغية الوعاة: ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر في تلامذته: نزهة الألباء: ٣٦٩، والبلغة: ١٠٧، وبغية الوعاة: ١/ ٥٩٥.

وشَرَحَ الإِيْضَاحَ العَضُدِيّ، وشَرَحَ دِيوَانَ الْمُتَنِّبِيّ. (١).

وَ كَانَ ابْنُ الفَّتَى شَاعِرًا ومِنْ شِعْرِهِ قَوْلُهُ:

يَا ظَبْيَةً حَلَّتْ بِبَابِ الطَّاقِ .. بَيْنِي وَ بَيْنِكَ أُوْكَدُ الْمِيثَاقِ مَا مَرَّ مِنْ يَوْمٍ وَلا مِنْ لَيْلَةٍ .. إلاّ إلَيْكِ تَجَدَّدَتْ أَشُواقِي مَا مَرَّ مِنْ يَنُومٍ وَلا مِنْ لَيْلَةٍ .. إلاّ إلَيْكِ تَجَدَّدَتْ أَشُواقِي سَقْيًا لأِيَّامٍ جَنَى لِي طِيبُها .. وَرْدَ الْحُدُودِ ونَرْجِسَ الأَحْدَاقِ وَ إِذَا أَضَرَّتْ بِي عَقَارِبُ صُدْغِهَا .. كَانَتْ مَرَاشِفُ رِيقِهَا تِرْيَاقِي (٢) وَ إِذَا أَضَرَّتْ بِي عَقَارِبُ صُدْغِهَا .. كَانَتْ مَرَاشِفُ رِيقِهَا تِرْيَاقِي (٢) وَ اخْتَلَفَ المُتَرْجِمُونَ فِي اسْمِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ: "سَلْمَان" والتَصْغِيرِ وَ اخْتَلَفَ المُتَرْجِمُونَ فِي اسْمِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ: "سَلْمَان" والتَصْغِيرِ

تُوُفِّيَ فِي ثَانِي عَشَرَ مِنْ صَفَرَ سَنَةَ ثَلاثٍ وتِسْعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، وقِيلَ أَرْبَعِ وتِسْعِينَ (٤).

# ع - مُحَمَّد الدَّسْكَرِيّ: (°)

أَبُو سَعْدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الدَّسْكَرِيُّ الكَاتِبُ.

<sup>(</sup>١) ينظر بغية الوعاة: ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: دمي القصر: ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الذين ذكروا اسمه بالتكبير هم: ابن ماكولا، والفيروز أبادي، والسيوطي في البغية. أما الذين صغروه فهم: الباحرزي في الدميه، وابن الأنباري في نزهة الألباء، وياقوت في إرشاد الأريب، والقفي في إنباه الرواة، والسيوطي في طبقات المفسرين، وابن العماد في شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة: ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) لَمْ أقف له على مصادر ترجمة.

قَالَ يَاقُوتُ فِي رَسْمِ الدَّسْكَرَةِ: "بِفَتْحِ أُوَّلِهِ، وسُكُونِ ثَانِيهِ، وفَتْحِ كَافِهِ: قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ مِنْبَرٍ بِنَوَاحِي نَهْرِ اللَّلَكِ مِنْ غَرْبِيّ بَغْدَادَ والدَّسْكَرَةُ فِي اللَّغَةِ: الأَرْضُ المُسْتَويَةُ "(1).

و أُوْرَدَ ابْنُ النَّجَّارِ بِسَنَدِهِ قَالَ: "أَخْبَرَنِي أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الدَّسْكَرِي بِبَعْدَادَ قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِيُّ الوَاحِدِ الدَّسْكَرِي بِبَعْدَادَ قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِيُّ النَّامَانِينِيُّ النَّامِ الوَاسِطِيِّ:

إِذَا مَا قَطَعْتُمْ لَيْلَكُمْ بِمُدَامِكُمْ ... وَ أَفْنَيْتُمُ أَيَّامَكُمْ بِمَنَامِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ لِسَلامِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ لِسَلامِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ لِسَلامِ كَأَنْكُمُ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ حَاتِمٍ ... وَ لَمْ تَمْلِكُوا نَفْسًا كَنَفْسِ عِصَامِ وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنْ اللّسَانَ مَوَكّلٌ ... بِمَدْحٍ كِرَامٍ أَوْ بِذَمِّ لِئَامِ (1)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أي : شرح اللمع.

<sup>(</sup>٣) سَيْدُوك هو: عبدالعزيز بن حامد بن الخضر الواسطي أبوطاهر.

ترجمته في: يتيمة الدهر: ٢/ ٣٧٢، وفوات الوفيات: ٢/ ٣٣١، والأعلام: ٤/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ بغداد: ٥/ ٥٥.

### الفصل الرابع: معاصروه من النحاة:

يُعَدُّ العَصْرُ الَّذِي عَاشَ فِيهِ الثَّمَانِينِيُّ مِنْ أَغْنَى العُصُورِ الإسْلاَمِيَّةِ وَفْرَةً فِي الْعُلَمَاءِ، وشُيُوعًا فِي المُعَارِفِ، وتَنوُّعًا فِي العُلُومِ، وسَحَاءً في المُصَنَّفَاتِ.

وَ سَنَقْتَصِرُ فِي حَدِيثِنَا هَذَا عَلَى بَعْضِ النَّحَاةِ الَّذِينَ زَامَنَ وجُودُهُمْ وُجُودَ لُقُمَانِينيِّ.

# ١ - أَبُو الحَسَنِ السِّمْسِمَانِي: (١)

أَبُو الحَسَنِ عَلِيّ بْنُ عُبِيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الغَفَّ ارِ السِّمْسِمَانِيُّ اللُغَوِيُّ، ويُقَالُ فِي نِسْبَتِهِ السِّمْسِمِيّ عَلَى الأَصْلِ (٢) بِكَسْرِ السِّينَيْنِ، وإسْكَانِ اللِّيمِ الأُولَى.

أَخَذَ عَنِ ابْنِ جِنِّي، وأبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، وأبِي الفَضْلِ المَأْمُونِ. وَ أَخَذَ عَنْهُ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ، وقَالَ عَنْهُ: صَدُوقٌ (٢) كَانَ خَطَّـهُ في غَايَةِ الصِّحَّةِ والإِتْقَانِ، مَرْغُوبٌ فِيهِ لِتَحْقِيقِهِ، وأَكْثَرُ كُتُبِهِ بِحَطِّهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ بغـداد: ١٠/١٢، ونزهـة الألبـاء: ٣٣٩، ومعجـم الأدبـاء: ١٨/١٤، وإنبـاه الرواة: ٢٨٨٢، ووفيات الأعيان: ٣١٢/٣، وبغية الوعاة: ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) السمسماني منسوب إلى السِمْسِمِ المعروف قال الحريري في درة الغواص ٨٤: " ويقولون في المنسوب إلى الفاكهة والباقلاء والسمسم: فَاكِهَانِي، وبَاقِلاني، وسِمْسِمَانِي. فيخطئون فيه؟ لأن العرب لَمْ يلحقوا الألف والنون في النسب إلا بأسماء محصورة زيدتا للمبالغة كقولهم للعظيم الرقبة: رَقَبَانِيّ، وللكثيف اللحية لِحيّانِيّ...".

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ١٠/١٢.

انْتَقَلَتْ بَعْدَهُ لابْنِ دِينَارٍ الوَاسِطِيِّ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا الغَرَقُ.

تُوفِّيَ السِّمْسِمَانِيُّ سَنَةَ: ١٥٤هـ.

# ٢ - أبوالحسن الرَّبَعِيّ: (١)

عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ صَالِحٍ الرَّبَعِيُّ النَّحْوِيّ، والرَّبَعِيّ: بفتح الـراء والباء.

يُعَدُّ الرَّبَعِيّ مِنْ كِبَارِ نُحَاةِ القَرْنِ الخَامِسِ الهِجْرِيّ.

أَخَذَ عَنِ السِّيرَافِيَّ، وأَبِي عَلِيَّ الفَارِسِيِّ ولازَمَهُ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى قَالَ لَهُ: "لَوْ سِرْتُ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الغَرْبِ لَمْ أَجدْ أَنْحَى مِنْكَ<sup>(٢)</sup>.

لَهُ شَرْحٌ عَلَى الإِيْضَاحِ العَضُدِيّ، وشَرْحٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الجَرْمِيّ، وشَرْحٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الجَرْمِيّ، وكِتَابُ التَّنبِيهِ عَلَى خَطَأِ ابْنِ جنَّي فِي تَفْسِيرِ شَرْحِ المُتَنبِّي، ولَهُ شَرْحٌ عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، ولَكِنَّهُ غَسَلَهُ بِالمَاءِ فِي شَرْحِ المُتَنبِّي، ولَهُ شَرْحٌ عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، ولَكِنَّهُ غَسَلَهُ بِالمَاءِ فِي ضَرَّحِ المُتَنبِي، ولَهُ شَرْحٌ عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، ولَكِنَّهُ غَسَلَهُ بِالمَاءِ فِي حَيَاتِهِ، وَجَعَلَ يَلْطِمُ فِيهِ الجِيطَانَ، ويقُولُ: " هَذَا جَزَاءُ مَنْ جَعَلُ أَوْلاَدَ طَيَاتِهِ، وَجَعَلَ يَلْطِمُ فِيهِ الجِيطَانَ، ويقُولُ: " هَذَا جَزَاءُ مَنْ خَعَلُ أَوْلاَدَ البَغَّالِينَ نُحَاةً "" ولَهُ مِنَ القِصَصِ والأَخْبَارِ ما طَيَّهُ خَيْرٌ مِنْ نَشْرِهِ (\*).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ بغـداد: ۱۷/۱۲، ونزهـة الألبـاء: ۳٤۱، ومعجـم الأدبـاء: ۷۸/۱۶، وإنبـاه الـرواة: ۲۹۷/۲، وإشـارة التعيــين: ۲۲۳، والفلاكــة والمفلوكــون: ۱٤۷، وبغيــة الوعــاة: ۱۸۱/۲.

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء: ٣٤١، والفلاكة والمفلوكون: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الفلاكة والمفلوكون: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر الفلاكة والمفلوكون: ١٤٧.

تُوُفِّيَ الرَّبَعِيُّ سَنَةَ عِشْرِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ هِجْرِيّة.

# ۳ - مكي بن أبي طالب:<sup>(۱)</sup>

أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ حَمُّوشٍ القَيْسِيُّ القَيْرُوَانِيُّ القَيْرُوَانِيُّ القَيْرُوَانِيُّ القَيْرُوَانِيُّ القُرْعُ.

وُلِدَ سَنَةَ: خَمْسٍ وخَمْسِينَ وتُلاثِمِائَةٍ بالقَيْرَوَانِ.

أَخَذَ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ، وابْنِهِ طَاهِرٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أُذْفُويِّ.

وَ رَحَلَ فِي طَلَبِ العِلْمِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً.

لَهُ: الهِدَايَةُ إِلَى بُلُوغِ النّهَايَةِ، سَبْعُونَ جُزْءًا، ولَهُ مُنْتَخَبُ الحُجَّةِ، وَلَهُ مُنْتَخَبُ الحُجَّةِ، وَلَهُ مُنْتَخَبُ الحُجَّةِ، وَلَهُ مُنْتَخَبُ الْحُجَّةِ، وَلَا اللّهُ وَنَ جُزْءًا، والتّبْصِرَةُ فِي القِرَاءَاتِ، وإغْرَابُ مُشْكِلِ القُرْآنِ، والكَشْفُ عَنْ وُجُوهِ القِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وغَيْرُهَا كَثِيرٌ.

تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ: سَبْعٍ وتُلاثِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ.

### ع - ابن بَرْهَانَ العُكْبَرِيِّ:(٢)

أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَرْهَانَ الأَسَدِيُّ الْعُكْبَرِيُّ النَّحْوِيُّ.

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في حذوة المقتبس: ٥٦١/٢، والصلـة لابـن بشـكوال: ٦٣١/٢، وبغيـة الملتمـس: ٤٦٩، ومعجم الأدباء: ٩٧٧١٩، وإنباه الرواة: ٣١٣/٣، ووفيات الأعيان: ٥٧٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تــاريخ بغــداد، ونزهــة الألبــاء: ٣٥٦، وإنبــاه الــرواة: ٢١٣/٢، وفــوات الوفيــات: ٢/٤/٤، والنجوم الزاهرة: ٤/٥٧، وبغية الوغاة: ٢٠/٢.

أَخَذَ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ، وأَبِي القَاسِمِ الدَّقَّاقِ، وأَبِي الحَسَنِ الحَسَنِ السِّمْسِمَانِيِّ وغَيْرُهُمْ.

وَ عَنْهُ أَخَذَ الْخَطِيبُ التّبْرِيزِيُّ، والنقَّارُ الحِمْيَرِيُّ، وابْنُ فَاخِرٍ الْبَغْدَادِيُّ.

لَهُ شَرْحٌ عَلَى اللَّمَعِ (١) لابْنِ جِنِّي، ولَهُ كِتَابُ أُصُولِ اللُّغَةِ.

وَ قَدْ مَرَّ بِنَا أَنَّ ابْنَ بَرْهَانَ والثمَانِينِيَّ كَانَا مُتَعَارِضَيْنِ بِالكَرْخِ، فَكَانَ الخَوَاصُّ يَقْرَأُونَ عَلَى ابْنِ بَرْهَانَ، والعَوَامُ يَقْرَأُونَ عَلَى الثَّمَانِينِيِّ.

#### ابن سِیدَهْ: (۲)

أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْـنِ سِيدَهُ الْمُرْسِيُّ عَـالِمٌ تِعْلاَمَـةٌ إمَـامٌ حَافِظٌ، كَانَ ضَرِيرًا، وكَانَ أَبُوهُ ضَرِيرًا، وعَالِمًا بِاللَّغَةِ أَيْضًا.

يُعَدُّ ابْنُ سِيدَهُ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ الأَفْذَاذِ.

أَخَذَ عَنْ أَبِيهِ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ، ثُمَّ عَلَى صَاعِدٍ البَغْدَادِيِّ، وأَبِي عَمْروِ الطَّلَمَنْكِيِّ. حَتَّى صَارَ هُوَ المُشَارَ إلَيْهِ بِالْبَنَان.

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب في الكويت عام: ٤٠٤ هـ بتحقيق الدكتور فائز فارس.

<sup>(</sup>۲) تنظر ترجمته في: حذوة المقتبس: ۲۹۳/۲- وهو فيها علي بن أحمد – ، والصلة لابن بشكوال: ۲۷/۲) وبغية الملتمس: ٤١٨، وإنباه الرواة: ۲/۲، ووفيات الأعيان: ۳۳۰/۳، ونكت الهميان: ۲۰۶، وبغية الوعاة: ۲/۲۲، ونفح الطيب: ۳۸۰/۳.

وسيده ضبطه ابن حلكان: بكسر السين، وفتح الياء المثناة المحففة، ثم دال مفتوحة، فهاء ساكنة.

لَهُ الْمُحْكُمُ والْمُحِيطُ الْأَعْظَـمُ - مُعْجَمُ ٱلْفَاظِ - ولَه الْمُحَصَّصُ - مُعْجَمُ ٱلْفَاظِ - ولَه المُحَصَّصُ - مُعْجَمُ مُعَانِ -.

وَ كِتَابُهُ الْمُحْكُمُ أَحَدُ مَصَادِرِ ابْنِ مُنْظُورٍ الأَصِيلَةِ فِي اللَّسَانِ، كَمَا يُعَدُّ كِتَابُهُ المُحَصَّصُ أَوْسَعَ مُعْجَمِ مَعَانٍ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ.

تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ: ثمانٍ وخَمْسِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ للْهِجْرَةِ عَـنْ سِتَّيْنَ عامًا.

# ٦ - الأعْلَمُ الشَّنْتَمْرِيّ:(١)

أَبُو الحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى الشَّنْتَمْرِيُّ أَحَدُ عُلَمَاءِ اللَّغَةِ والأَدَبِ البَارِزِينَ.

وُلِدَ سَنَهُ: ١٠ هـ فِي مَدِينَةِ شَنْتُمْرِيَّةِ الغَرْبِ، وأَخَذَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَفْلِيلِيّ، مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَفْلِيلِيّ، وأبي القَاسِمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَفْلِيلِيّ، وأبي سَهْلِ يُونُسَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَرَّانِ وغَيْرِهِمْ.

لَهُ: النَّكَتُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، ولَهُ شَرَّحٌ عَلَى شَوَاهِدِ سِيبَوَيْهِ سَيبَوَيْهِ سَمَّاهُ: تَحْصِيل عَيْنِ الذَّهَبِ، كَمَا شَرَحَ دَوَاوِين مَحْمُوعَةٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ الجَاهِلِيِّينَ تُوُفِّيَ الأَعْلَمُ سَنَةَ: ٤٧٦هـ.

<sup>(</sup>۱) تنظر ترجمته في: الصلـة لابـن بشـكوال: ۲۸۱/۲، ومعجـم الأدبـاء: ۲۰/۲، وإنبـاه الـرواة: ١٥/٤، ووفيات الأعيان: ٨١/٧، ونكت الهميان: ٣١٣، وبغية الوعــاة: ٣٥٦/٦، والأعــلام: ٢٣٣/٨.

و معنى الأعلم في اللغة: مشقوق الشفة العليا.



#### الفصل الخامس: الثمانيني أديبا

#### و فيه مطلبان:

المطلب الأول: وصفه بالأديب.

المطلب الشاني : رواية كتاب الفتح الوهبي.

الفصل الخامس: الثمانيني أديبا

#### المطلب الأول: وصفه بالأديب:

تَكَادُ تُحْمِعُ كُتُبُ الرِّحَالِ عَلَى أَنَّ الثَّمَانِينِيَّ كَانَ أَدِيبًا، وكُلُّها يَنْعَتُهُ بِالأَدَبِ، وتَعُدُّه مِنَ الأُدَبَاءِ.

قَالَ ابْنُ مَاكُولا - وهُوَ مِنْ مُعَاصِرِي الثَّمَانِينِيِّ - فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الفَتَى: "دَخَلَ بَغْدَادَ سَنَةَ ثَلاَثِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، وتَشَاغَلَ بِالأَدَبِ، وَقَرَأً عَلَى أَبِسِي الخَطَّابِ الجَبَلِيِّ، والتَّمَانِينِيِّ، وغَيْرِهِمَا مِنْ أُدَبَاءِ ذَلِكَ الوَقْتِ "(١).

فَابْنُ مَاكُولا يَرَى أَنَّ التَّمَانِينِيَّ مَعْدُودٌ ضِمْنَ أُدَبَاءِ ذَلِكَ الوَقْتِ، وأَنَّ أَبْنَ الفَتَى المُهْتَمَّ بالأَدَبِ قَدْ تَشَاغَلَ عَلَيْهِ.

وَ قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي الوَافِي بالوَفَيَاتِ فِي تَرْجَمَةِ الثَّمَانِينِيِّ: "كَانَ إِمَامًا فَاضِلاً وأَدِيبًا كَامِلاً"(٢).

<sup>(</sup>١) الإكمال: ٧/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات: ٢٢/٢٢.

وَ قَالَ عَنْه مَرَّةً أُخْرَى فِي نَكْتِ الْهَمْيَانِ: "كَانَ إِمَامًا فَاضِلاً كَامِلاً أَدِيبًا"(١).

وَ قَالَ يَاقُوتٌ فِي إِرْشَادِ الأَدِيبِ: "أَبُو القَاسِمِ الثَّمَـانِينِيُّ الْنِحْوِيُّ الضَّرِيرُ إمَامٌ فَاضِلٌ، وأَدِيبٌ كَامِلٌ<sup>(٢)</sup>.

وَ قَالَ فِي حَقِّهِ السُّيُوطِيُّ فِي بُغْيَةِ الوُعَاةِ: "إِمَامٌ فَاضِلٌ، أَدِيبٌ كَامِلٌ".

و مَعَ أَنَّ هَوُلاءِ العُلَمَاءَ قَدْ وَصَفُوهُ بِالْكَمَالِ، ووَسَمُوهُ بِالأَدَبِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لاَ نَظْمًا، ولا نَثْرًا، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ بَيْتًا وَاحِدًا قَالَهُ، كَمَا لَمْ نَجِدْ لَهُ بَيْتًا وَاحِدًا قَالَهُ، كَمَا لَمْ نَجِدْ لَهُ بِمَا قَالُوهُ عَنْهُ، وكُتُبُه فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ الَّتِي وصَلَتْنَا لا يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَشِفَّ مِنْهَا مَيْلاً لِلأَدَبِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهَا انْسَيَاقٌ خَلْفَ الشَّوَاهِدِ كَمُا هُو الحَالُ فِي كُتُبِ النَّحَاةِ الأَدَبِاءِ الَّذِينَ الشَّهُويِهِمُ الشَّوَاهِدِ كَمُا هُو الحَالُ فِي كُتُبِ النَّحَاةِ الأَدَباءِ الَّذِينَ تَسْتَهُويِهِمُ الشَّوَاهِدُ الشَّعْرِيَّةُ فَيَنْسَاقُونَ خَلْفَهَا بِذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَيْبَاتٍ قَصِيدَةِ الشَّاهِدِ، وقَدْ يَذْكُرُونَ المُنَاسَبَة، ويَشْرَحُونَ الأَيْبَاتَ كَمَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ صَدْرِ الظَّاهِدِ، وقَدْ يَذْكُرُونَ المُنَاسَبَة، ويَشْرَحُونَ الأَيْبَاتَ كَمَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ صَدْرِ الظَّافِلِ فِي التَحْمِيرِ إِذْ وَقَفَ عِنْدَ الشَّاهِدِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ عَنْدَ الشَّاهِدِ فَا اللَّهُ عَلَى التَحْمِيرِ إِذْ وَقَفَ عِنْدَ الشَّاهِدِ (\*):

لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ . . ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

<sup>(</sup>١) نكت الهميان: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٦/٧٥.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) التخمير: ١/٧٤٧.

وَ كَذَلِكَ عِنْدَمَا تَعَرَّضَ لِلشَّاهِدِ(١):

# ويَأْوِي إِلَىْ نِسْوَةٍ عُطَّلٍ . . وشُعْتًا مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِي

بَلْ إِنَّ صَاحِبَ التَخْمِيرِ كَثِيرًا مَا كَانَ يَسْتَأْنِسُ بَأَبْيَاتٍ لِلْمُتَنَبِّي، وأَبِي الْعَلاَءِ، والأَبْيوَرُدِيِّ وغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لاَ يُسْتَشْهَدُ بِأَشْعَارِهِمْ (٢).

و القَارِئُ لِكُتُبِ الأَعْلَمِ وابْنِ السِّيدِ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ بِرِّيٍّ، والبَغْدَادِيِّ يَلْمَسُ الْمُيُولَ الأَدَبِيَّةَ فِي كُتُبِهِمُ النَّحْوِيَّةِ.

أُمَّا فِي كُتُبِ الثَّمَانِينِي الَّتِي وصَلَتْنَا فَلَمْ نَلْمَسْ فِيهَا مَيْـلاً لِللَّذَبِ. فَكَيْـفَ وُصِفَ الثَّمَانِينِيُّ بالأَدِيبِ، وعُدَّ مِنْ جُمْلَةِ الأُدَبَاءِ؟

أَقُولُ: هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنَ احْتِمَالِ يَرِدُ إِجَابَةً عَلَى هَذَا التَّسَاؤُلِ، مِنْهَا:

- ٢ إِنَّ الرَّجُلَ أَدِيبٌ، ولَكِنَّهُ لَمْ يُدَوِّنْ أَدَبَهُ فَضَاعَ فِي حِضَّم مَا ضَاعَ مِنَ التَّرَاثِ، ولَوْ أَنَّه دَوَّنَ أَدَبَهُ كِتَابًا لَوَصَلَنَا، وأَمْكَنَنَا الحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ خِلاَلِهِ.

<sup>(</sup>١) التحمير: ١/٣٦٢.

 <sup>(</sup>۲) ینظر التخمیر: ۱/۲۱، ۱۰۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۷۱، ۱۹۱ – ۲/۱۲۲، ۱۲۸، ۹۶۳، ۲۲۱، ۲۹۱
 – ۳/۹۲، ۷۰، ۲۲۱، – ۱/۳۶، ۲۰۵، ۲۳۷.

- ٣ إنّهُ وُصِفَ بالأدِيبِ بِسَبَبِ تَلاَمِذَتِهِ الأُدَبَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ، واشْتَغَلُوا عَلَيْهِ كَابْنِ الفَتَى، وابْنِ طَبَاطَبَا، والإسْكَافِيّ، فَيَكُونُ اكْتَسَبَ الوَصْفَ بالأَدِيبِ مِنْ هَؤُلاءِ التَلامِذَةِ.
- كو دَقَقْنَا فِي النَّصُوصِ الَّتِي أُوْرَدْنَاهَا فِي صَدْرِ هَـذَا الفَصْلِ الَّتِي تَصِفُهُ بِالأَدِيبِ لَوَجَدْنَاهَا نُصُوصًا مَنْقُولَةً مِنْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ فَمَا عِنْد الصَّفَدِيِّ وَالسَّيُوطِيِّ مَا هُوَ إلا حِكَايَةٌ لِمَا عِنْدَياقُوتٍ، ولَعَلَّ يَاقُوتًا لاَحَظَ مَا قَالَهُ السَّيُوطِيِّ مَا هُوَ إلا حِكَايَةٌ لِمَا عِنْدَياقُوتٍ، ولَعَلَّ يَاقُوتًا لاَحَظَ مَا قَالَهُ الْنُ مَاكُولا. وابْنُ مَاكُولا والثَّمَانِينِيُّ كِلاَهُمَا شَيْخٌ لابْنِ الفَتَى الأَدِيبِ، فَلَعَلَّ يَاقُوتًا وَصَفَهُ بالأَدِيبِ الْكَامِل تَأْثَرًا بِمَا قَالَهُ ابْنُ مَاكُولا.

وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّنَا نَجِدُ عِنْدَ ابْنِ النَّجَّارِ فِي ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ قِطْعَةً مِنْ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ لِسَيْدُوكَ الشَّاعِرِ الوَاسِطِيِّ رَوَاهَا الدَّسْكَرِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التَّمَانِينِي وهِيَ:

إِذَا مَا قَطَعْتُمْ لَيْلَكُمُ بِمُدَامِكُمْ .. وَ أَفْنَيْتُمُ أَيَّامَكُمْ بِمَنَامِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ لِمُلِمَّةٍ .. وَ مَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ لِسَلامِ كَأَنْكُمُ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ حَاتِمٍ .. وَ لَمْ تَمْلِكُوا نَفْسًا كَنَفْسِ عِصَامِ كَأَنْكُمُ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ حَاتِمٍ .. وَ لَمْ تَمْلِكُوا نَفْسًا كَنَفْسِ عِصَامِ وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللِّسَانَ مَوكَلٌ .. بِمَلِمُ لِحَرَامٍ أَوْ بِذَمِّ لِكَامِ (') وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللِّسَانَ مَوكلٌ .. بِمَلْحُ كِرَامٍ أَوْ بِذَمِّ لِكَامِ (') وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّسَانَ مَوكلٌ .. بِمَلْحُ كِرَامٍ أَوْ بِذَمِ لِكَامِ (') وَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّسَانَ مَوكلٌ .. بِمَلْدُ عِلَى الرُّومِيِّ رَوَاهُمَا عَنْهُ وَ كَذَلِكَ أُورَدَ ابْنُ النَّجَّارِ أَيْضًا بَيْتَيْنِ لَابْنِ الرُّومِيِّ رَوَاهُمَا عَنْهُ تِلْمِيذُهُ اللَّسُكَرِيُّ وهما:

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد: ٥/٥٥.

# إِذَا جِئْتُ مُشْتَاقًا إِلَيْكَ وَرُفِّعَتْ . · . سُجُوفُكَ فَانْظُرْنِي بِمَا أَنَا خَارِجُ

فِسيَّانِ يَيْتُ العَنْكَبُوتِ وجَوْسَقٌ . . عَلَى الشَّطِّ مَا لَمْ تُقْضَ فِيه الحَوَائِجُ (١)

فَلَعَلَّ مَا أُوْرَدَهُ ابْنُ النَّجَّارِ مَا هُوَ إِلاَّ نَمَاذِجُ مِمَّا كَانَ يَحْرِي بَيْنَ الشَّيْخِ وتَلاَمِذَتِهِ مِـنْ تَـدَارُسٍ لِـلأَدَبِ وإنْشَادٍ لِلأَشْعَارِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ الشَّيْخِ وتَلاَمِذَتِهِ مِـنْ تَـدَارُسٍ لِـلأَدَبِ وإنْشَادٍ لِلأَشْعَارِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَدِيبِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ التَّدَارُسِ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٥٦/٥.

### المطلب الثاني: رواية كتاب: الفَتْح الوَهْبِي:

(الفَتْحُ الوَهْبِيُّ عَلَى مُشْكِلاَتِ الْمَتَنَبِّيِّ) هَذَا هُوَ العُنْوَانُ الكَامِلُ لِكِتَابِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ جِنِّي الْكَنْبِيِّ، ويُعْرَفُ الفَتْحِ بْنِ جِنِّي الْكَنْبِيِّ، ويُعْرَفُ بِهِ مُشْكِلاتِ شِعْرِ أَبِيْ الطَّيِّبِ الْمَتَنَبِّيِّ، ويُعْرَفُ بِهِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِدِيوَانِ الْمُتَنَبِّيِّ لابْن جَنِّي.

وَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ عُنْوَانِ الكِتَابِ فَهُوَ لاَ يَشْرَحُ جَمِيعَ شِعْرِ الْمُتَنَبِّيِّ، وإنَّما يَنْتَقِي الأَبْيَاتَ الَّتِي فِيهَا إشْكَالٌ ثُمَّ يَتَوَلَّى شَرْحَهَا.

وَ قَدْ طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ فِي بَغْدَادَ عَامَ: ١٩٧٣م بِمَطَابِعِ دَارِ الحُرِّيَةِ بِتَحْقِيقِ الدُّكُثُورِ: مُحْسِن غَيّاض دُجَيْل الأُسْتَاذِ المُسَاعِدِ فِي كُليَّةِ الأَدَابِ بِحَامِعَةِ بَغْدَادَ، فِي مِائَتَيْنَ وثَلاثِ صَفَحَاتٍ مِنَ القِطْعِ المُتَوسِّطِ.

هَذَا الكِتَابُ يُرَجِّحُ مُحَقِّقُهُ أَنَّه وصَلَنا بِرِوَايَةِ أَبِي القَاسِمِ عُمَرَ بِنِ ثَـابِتٍ الثَّمَانِينِيِّ لأَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّه وَرَدَ فِيهِ التَّصْرِيحُ باسْم: "عُمَرَ" رَاوِيَةً لِهَذَا الكِتَابِ فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ مِنْهُ.

الثاني: أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ الَّذِي اسْمُهُ عُمْرُ "تِلْمِيذٌ" لاَبْنِ جِنِّي؛ لِقَوْلِهِ فِي أَكْشَرَ وَقُولِهِ: "وَ قَالَ لَنَا عِنْدَ القِرَاءَةِ" (٢) مِنْ مَوْضِعٍ: "رَوَاهُ غَيْرُ شَيْخِنَا" (١)، وقَوْلِه: "وَ قَالَ لَنَا عِنْدَ القِرَاءَةِ" (٢) وقَوْلِه: "وَ قَالَ لَنَا عِنْدَ القِرَاءَةِ شَيْءُ سَأَلْتُه وقَوْلِه: "سَمِعْتُ الشَّيْخَ يَقُوْلُ عِنْدَ القِرَاءَةِ: مَا أَعْيَا الْمُتَنَبِّيَ شَيْءٌ سَأَلْتُه

<sup>(</sup>١) الفتح الوهبي: ٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٦٤.

عَنْهُ مَا أَعْيَاهُ هَذَا المَوْضِعُ فَإِنَّه أَتْعَبَهُ وبَعْدَ لأَي مَا أَجَابَنِي "(1) وقَوْلِهُ: "هَذَا مَا أَخَذْنَاهُ عَنْهُ عِنْدَ القِرَاءَةِ "(1) وقَوْلِهُ: "إثْبَاتُ الأَلِفِ فِي (فَضَلُوا) أَنَّهَا لِلْفَصْلِ بَيْنِ الضَّمِيرَيْنِ هَذِهِ عِبَارَةُ الكِسَائِيِّ، وشَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ لا يُثْبِتُ الأَلِفَ فِي مِثْلِ (ذَهَبُوا وضَرَبُوا) إلا إذا كَانَتِ الوَاوُ مُنْفَصِلَةً عَمّا قَبْلَهَا مِثْلَ (عَمَرُوا) فَإِنَّهُ يُثْبِتُهَا"."

وَ قَالَ الدُّ كُتُورُ مُحْسِن غَيّاض فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ: "أَمّّا صَاحِبُ التَعْلِيقَاتِ عَلَى الكِتَابِ والّذي لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ كَلِمَةِ (عُمَرَ) أُوّلَ اسْمِهِ فَهُو يُشِيرُ لأَبِي عَنْ الفَتْحِ بِكَلِمَةِ: (شَيْحِنَا وِيَذْكُرُ قِرَاءَتَهُ عَلَيْهِ، وأَخْذَهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ قَوْلِه: (قَالَ لَنَا الفَتْحِ بِكَلِمَةِ: (شَيْحَنَا وَيَذْكُرُ قِرَاءَتَهُ عَلَيْهِ، وأَخْذَهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ قَوْلِه: (وشَيْحَنَا أَبُو عِنْدَ القِرَاءَةِ) وقوْلُه: (وشَيْحُنَا أَبُو الفَتْحِ لاَ يُثْبِتُ الأَلِفَ فِي مِثْل ذَهْبُوا) وإذَنْ فَهُو أَحَدُ تَلاَمِذَةِ ابْنِ حِنِي قَرأً عَلَيْهِ هَذَا الشَّرْحَ، ورَوَاهُ عَنْه، وعَلَّقَ عَلَى بَعْضِ عِبَارَاتِهِ بَمَا يَرَاهُ، وقَدْ رَجَعْتُ اللهَ عَلَى أَسْمَاء تَلاَمِذَةِ ابْنِ حِنِي فَلَمْ أَجِدْ يَنْهُمْ مَنْ اسْمُهُ (عُمَرُ) غَيْرَ أَبِي القَاسِمِ: إلَى أَسْمَاء تَلاَمِذَةِ ابْنِ حِنِي فَلَمْ أَجِدْ يَنْهُمْ مَنْ اسْمُهُ (عُمَرُ) غَيْرَ أَبِي القَاسِمِ: عَمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِي، وقَد نَصَّ عَلَى تَلْمَذَتِه لأَبِي الْفَتْحِ كُلُّ مِنْ يَاقُوتٍ عَمَر بْنِ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِي، وقَد نَصَّ عَلَى تَلْمَذَتِه لأَبِي الْفَتْحِ كُلُّ مِنْ يَاقُوتِ المَّمَويِّ وَالسُّيوطِيِّ وصَحَ عندي ترْجيحًا يَقْرُبُ إلى اليَقِينِ أَنِه صَاحِبُ التَعْلِيقَاتِ، ولَعَلَّ مِمَّا يُعَرِّزُ ذَلِكَ ويُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَمَانِينِيَّ هَذَا شَرَحَ كِتَابَيْنِ قَبْلَهَا مِنْ كُتُبِ أُسْتَاذِهِ أَبِي الفَتْحِ هُمَا اللَّمَعُ والتَصْرِيفُ اللْمَانِينِيَ هَذَا شَرَحَ كِتَابَيْنِ قَبْلَها مِنْ كُتُبِ أُسْتَاذِهِ أَبِي الفَتْحِ هُمَا اللَّمَعُ والتَصْرِيفُ اللَّهُ والتَصْوِي فَا اللَّهُ كِي الْفَرْدِ أَبِي الفَتْحِ هُمَا اللَّمَعُ والتَصْرِيفُ اللْمَانِينِي هَا اللَّهُ كِي الْفَرْدِ أَبِي الفَتْحِ هُمَا اللَّمَعُ والتَصْرِيفُ اللْمُانِينِ الْمَانِينِ وَالْمَانِينِ وَلَا اللْمُ عَلَيْهُ مَنْ المُعُولِ الْمُؤْدِ الْمَانِينِ وَالْمَانِينِ وَلَيْ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِ إِلَى الْمَانِينِ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ الْمَانِينِ وَالْمَانِونَ الْمُؤَلِقُ الْمَانِونَ الْمَانِونَ الْمَانِونَ الْمَانِهُ الْمَانِقُونَ الْمُؤَالِ اللْمَانِيقِ الْمَانِونَ الْمَانِينِ الْمَانِونَ الْمَانِي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح الوهبي: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح الوهبي: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح الوهبي: ٩.

### أَقُولُ:

إِنَّ مَا صَحَّ عِنْدَ الدُّكُتُورِ مُحْسِن تَرْجِيحًا يَقْرُبُ إِلَى اليَقِينِ بَأَنَّ صَاحِبَ التَعْلِيقَاتِ إِنَّمَا هُـوَ الثَّمَانِينِيُّ لاَ يَقُومُ عِنْدي دَلِيلاً قَوِيَّا عَلَى أَنَّهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَاتِ إِمَا يَلِي:

١ – أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ الَّذِي اسْمُهُ عُمَـرُ يُصَرِّحُ بِكَلِمَةِ: (شَيْخِنِا) فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، والثَّمَانِينِيُّ لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ التَّصْرِيحُ بِأَسْمَاءِ شُيُوخِهِ، وإنْ صَرَّحَ بِاسْمِ أَحَدٍ مُنْهُمْ – وهُو نَـادِرٌ جـدًّا – ذَكَرَ اسْمَهُ مُحَرَّدًا نَحْوَ: قَالَ ابْنُ جَنِّي أَوْ قَالَ أَبُو القَاسِمِ الدَّقَّاقُ (١) دُونَ أَنْ يَقُولَ: قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ جِنِّي أَوْ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو القَاسِمِ الدَّقَّاقُ.

وَ هذِهِ الْصِّفَةُ لَمَسْتُهَا فِي كِتَابِهِ التصْرِيفِ الْمُلُوكِي، وَلَمَسَهَا قَبْلِي الدُّكُتُورُ فَتْحِي عَلَي حَسَّانِين فِي شَرْحِ اللَّمَعِ، وَهُمَا كِتَابَانِ مَقْطُوعٌ فِي صِحَّةِ نِسْبَتِهِمَا إَلَيْهِ، وكُلُّ وَاحِدٍ منْهُمَا أكْبَرُ حَجْمًا مِنَ الفَتْح الوَهْبِيِّ صِحَّةِ نِسْبَتِهِمَا إَلَيْهِ، وكُلُّ وَاحِدٍ منْهُمَا أكْبَرُ حَجْمًا مِنَ الفَتْح الوَهْبِيِّ

بَلْ إِنَّ التَّمَانِينِيَّ عِنْدَمَا ذَكَرَ مَسْأَلَةً دَارَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ شَيْخِهِ الدَّقَّاقِ صَدَّرَهَا بِقَوْلِهِ: "سَأَلْتُ بَعْضَ النحْوِيِّيْنَ" وفِي نِهَايَةِ تِلْكَ الْمَنَاقَشَةِ قَالَ: "وَهَذَا كُلَّهُ عَنْ أَبِي القَاسِمِ الدقّاقِ رَحِمَهُ اللهُ" وعُدَّتْ هَذِهِ حَسَنَةً لَهُ ودَلَيْلَ رِضًى عَنِ الشَّيْخِ إِذ كَنَّاهُ ثُمَّ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ.

وَ كَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُ: "وَ قَالَ غَيْرُ هَذَا النَّحْوِيِّ" أَوْ "وَ قَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر ص: (٢١٤) من هذه الرسالة.

بَعْضُهُمْ" أَوْ "وَ قَالَ بَعْضُ النحْوِيِّينَ" وبِتَحْقِيقِ الْمَسْأَلَةِ أَجِدُ الْمُرَادَ بِهِ شَيْخَهُ ابْنَ جنّي.

فَمَا الَّذِي غَيَّرَ طَبْعَ الثمانِينِيِّ، وجَعَلَهُ يَتَغَنَّى بِشَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فِي الْفَتْحِ الْفَتْحِ الْفَتْحِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْضِعٌ أَوْ مَوْضِعَيْنِ فَلَنْ يُغَالِبَهُ فِي تَسْعَةِ مَوَاضِعَ فِي كِتَابٍ صَغِيرٍ.

٢ - الفَتْحُ الوَهْبِيُّ مِنْ تَأْلِيفَاتِ ابْنِ جنّي الْبَكّرةِ بِدَلَيْلِ النَّصِّ عَلَيْهِ ضِمْنَ إِجَازَةِ ابْنِ جَنّي لأبِي عَبْدِ اللهِ الحُسيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، وهَذِهِ الإجَازَةُ كُتِبَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وثمانِينَ وثَلاثِمِائَةٍ مِنَ الْحِحْرَةِ، أَيْ: فِي بِدَايَةِ تَلَقّي التّمانِينِيِّ عَنِ ابْنِ جنّي، هَذَا عَلَى احْتِمَال تَصْنِيفِ الكِتَابِ فِي سَنَةِ تَلَقّي التّمانِينِيِّ عَنِ ابْنِ جنّي، هَذَا عَلَى احْتِمَال تَصْنِيفِ الكِتَابِ فِي سَنَةِ كَتَابَةِ الإِجَازَةِ المَذْكُورَةِ وقَدْ يَكُونُ التَّصْنِيفُ تَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ التّارِيخِ بِعُقُودٍ، وبِالتَّالِي فَلَيْسَ مِنَ المُسْتَبْعَدِ أَنْ يَرُويَهِ قَوْمٌ عَنِ ابْنِ جِنِّي قَبْلَ لِقَاءِ التَّمَانِينِيِّ بهِ.

٣ - أُولَمْ يَتَلَقَّ عَنِ ابْنِ جنِّي مَنْ اسْمُهُ عُمَرُ سِوَى التَّمَانِينِيِّ؟ إِنْ كَانَ الجَوَابُ
 بـ "بَلَى" فَنَحْنُ نَسْتَبْعِدُ أَنْ يَكُونَ التَّمَانِينِيُّ هُوَ الْمُرَادُ، وإِنْ كَانَ الجَوَابُ
 بـ "نَعَمْ" فَيَكُونُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَاتِ هُوَ الثَّمَانِينِيُّ بَلاَ رَيْبٍ.

و الرَّاحِحُ عِنْدِي أَنَّه قَدْ أَخَذَ عَنِ ابْنِ جِنِّي أَكْثَرُ مِنْ عُمَرَ؛ وإنَّمَا خُصَّ الثَّمَانِينِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ بالذِّكْرِ لِنَبَاهَتِهِ وشُهْرَتِهِ فَقَطْ.

وَ عَلَى كُلِّ حَالَ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الثَّمَانِينِيَّ هُوَ رَاوِيَةُ الكِتَابِ فَإِنَّ هَـٰذَا لاَ يُعَدُّ دَليلاً قَوِيًّا عَلَى مُيُول أَدبيَّةٍ لَـدَى الثَّمَانِينِيِّ؛ لأنّ الأديبَ حِينَئِنٍ لاَ يُعَدُّ دَليلاً قَويًّا عَلَى مُصنَفُ الْكِتَابِ، أمّا الثَّمَانِينِيُّ فَهُـوَ رَاوٍ لِكِتَابِ غَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ جِنَّى مُصَنِّفُ الْكِتَابِ، أمّا الثَّمَانِينِيُّ فَهُـوَ رَاوٍ لِكِتَابِ غَيْرِهِ فَقَطْ.



#### الفصل السادس: مصنفاته

لَمْ يَكُن الثَّمَانِينِي كَشَيْحِهِ ابْنِ جِنَّيٍّ كَثِيرَ النَّتَاجِ فِي مُخْتَلَفِ فُـرُوعِ الْمَعَارِفِ، وَإِنَّمَا تَرَكَ لَنَا أَرْبَعَةَ كُتُبٍ فِي النَّحْوِ والصَّرْفِ.

وَ هِيَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ قِلَّتِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِعُلُوِّ الكَعْبِ وطُولِ البَاعِ فِيمَا يَكْتُبُ فِيهِ، وقَدْ شَهِدَ لَـهُ بِذَلِكَ المُتَقَدِّمُونَ بِالإِجَادَةِ فِيهَا وهَذِهِ المُصَنَّفَاتُ يَكْتُبُ فِيهِ، وقَدْ شَهِدَ لَـهُ بِذَلِكَ المُتَقَدِّمُونَ بِالإِجَادَةِ فِيهَا وهَذِهِ المُصَنَّفَاتُ

# ١ - شَرْحُ اللَّمَعِ:

اللَّمَعُ كَمَا ذَكَرْنَا أَحَدُ كُتُبِ ابْنِ جِنِّيٍّ النَّحْوِيَّةِ، وهُوَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُحْتَصَرَةِ، وهُو مِنَ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ، وقَدْ تَوَافَرَ عَلَى شَرْحِهِ الْعُلَمَاءُ مُنْذُ القَرْنِ الخَامِسِ، وبَلَغَتْ شُرُّوحُهُ نَيَّفًا وعِشْرِينَ شَرْحًا.

وَ أَقْدَمُ هَذِهِ الشُّرُوحِ هُوَ شَرْحُ صَاحِبِنَا أَبِي القَاسِمِ الثَّمَانِينِيِّ، الَّذِي شَهِدَ لَهُ العُلَمَاءُ بالإِجَادَةِ فِيهِ قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ: "شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ لابْنِ جِلِّكَانَ: "شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ لابْنِ جِلِّكَانَ: "شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ لابْنِ جِلِّكَانَ: "شَرَحًا تَامَّا حَسَنًا أَجَادَ فِيهِ" (١).

وَ اشْتُهِرَ الثَّمَانِينِيُّ بِشَرْحِهِ اللَّمَعَ أَكْثَرَ مِنْ شُهْرَتِهِ فِي أَيِّ كِتَـابٍ آخَرَ لَهُ، وأَخَذَ يُدَرِّسُهُ للطَّلَبَةِ فِي مَسْجِدِهِ بِدَرْبِ القُرَشِيِّينَ بِالْكَرْخِ مُدَّةً طَوِيلَةً.

و شَرْحُ اللَّمَعِ نَالَ بِهِ الْأُسْتَاذُ الدَّكْتُورُ فَتْحِي عَلِي حَسانين دَرَجَـةَ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ٣/ ٤٤٣.

العَالَمِيَّةِ العَالِيَةِ "الدَّكْتُــورَاة" مِـنْ جَامِعَةِ الأَزْهَـرِ في عَــامِ: ١٤٠١هـ / ١٩٨١م بإشْرَافِ الدَكْتُور: أَحْمَدَ حَسَن كُحَيْل.

و اعْتَمَدَ فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى نُسْحَتَيْنِ خَطِّيَّتَيْن:

الأُولى: نُسْخَةٌ بِدَارِ الكُتُبِ المِصْرِيّةِ بِرَقْمِ (٥٧٥ نحـو طلعـت) وكُتِبَتْ عَامَ: ٩٦٥هـ

و الثَّانِيَةُ: نُسْخَةٌ بِمَعْهَدِ إحْيَاءِ المَخْطُوطَ اتِ بِجَامِعَةِ الـدُّولِ العَرَبِيَّةِ بِرَقْم: ٩٢.

### ٢ - شَرْحُ التَّصْرِيْفِ الْمُلُوكي:

وَ هُوَ هَٰذَا الكِتَـابُ الَّـذِي أَقُـومُ بِتَحْقِيقِـهِ، وسَـأُفْرِدُ لَـهُ بابًـا خَاصَّـا أَدْرُسُهُ فِيه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### ٣ - المُفِيدُ:

هَذَا الكِتَابُ اخْتَلَفَ إعْجَامُهُ عِنْدَ العُلَمَاءِ فَهُوَ عِنْدَ يَاقُوتٍ فِي إِرْشَادِ الأَرِيبِ "المُفِيدُ فِي النَّحْوِ" (١) بِفَاءِ ثُمَّ يَاءِ مُثَنَّاةٍ مُخَفَّفَةٍ من الإِفَادَةِ.

وَ هُوَ عِنْدَ الصَّفَدِيِّ فِي نَكْتِ الْهَمْيَانِ (٢) والوَافِي بالوَفَيَاتِ (٣) وعِنْدَ السُّيُوطِيِّ فِي بُغْيَةِ الوُعَاةِ (٤): "المُقَيِّدُ فِي النَّحْوِ" بالقَافِ وتَضْعِيفِ اليَاءِ مِنَ التَّقْييدِ.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٦/٨٥.

<sup>(</sup>۲) نکت الهمیان: ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات: ٢٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة: ٢/٢١٧.

وَ لَمْ يَضْبِطْهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاءِ كِتَابَةً، وإنَّما شَكَلُوه شَكْلاً.

فَإِنْ صَحَّ عُنُوانُهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ يَاقُوتٍ "الْمُفِيدُ" فَقَدْ يَكُونُ شَرْحًا لِكِتَابِ شَيْحِهِ ابْنِ جِنِي: "المُفِيدُ فِي النَّحْوِ"، والثَّمَانِينِيُّ لَـهُ سَابِقُ عَهْدٍ لِكِتَابِ شَيْحِهِ ابْنِ جِنِي النحْوِيّةِ.

و إِنْ كَانَ عُنْوَانُهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ الصَّفَدِيِّ والسُّيُوطِيِّ: "الْمُقَيِّدُ فِي النَّحْو" فَيَكُونُ مِنْ تَأْلِيفِهِ هُوَ، ولَيْسَ لابْن جِنّي فِيه دَخْلُ.

وَ يَجْدُرُ بِي أَنْ أُشِيرَ هُنَا إِلَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ (١) هُـوَ أُوَّلُ مَنْ أَشَارَ إِلَى كِتَابِ ابْنِ جِنِّي "اللَّفِيد"، فَقَدْ يَكُونُ هُـو كِتَابُ الثَّمَانِينِيِّ، وَنَسَبَهُ خَطًا إِلَى ابْنِ جِنِّي.

وَ كِتَابُ الْمُفِيدِ يَبْحَثُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَقْيِيدُ العُلَمَاءِ لَهْ بكَلِمَةِ "فِي النَّحْو".

وَ لَمْ أَجِدْ لَهُ - فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ - نُسَخًا، ولَمْ أَقِفْ عَلَى نُقُولِ مِنْ مَوْاكِيرِ نِتَاجِ الثَّمَانِينِيِّ؛ لأَنَّ مِنْ مَوَاكِيرِ نِتَاجِ الثَّمَانِينِيِّ؛ لأَنَّ شُهُرَتَهُ اكْتَسَبَهَا مِنْ شَرْحِهِ اللَّمَع، والتصريف المُلُوكِيَّ، وعَنْهُمَا نَقَلَ المُعْلَمَاءُ نُقُولاً كَثِيرَةً فِي مُصَنَّفَاتِهم، وكَذَلِكَ قَرَأَهُمَا عَلَيْهِ التَّلامِيذُ.

أمَّا "الْمُفِيدُ"، و"الفَوائِدُ والقَواعِدُ" الآتي ذِكرُهُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُمَا قُرِئًا عَلَيْهِ، ولَمْ أَقِف عَلَى نُقُولِ عَنْهُمَا عِنْدَ الْمَتَأَخِّرِينَ.

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: ١/ ٢٥٢.

### ٤ - الفَوَائِدُ والقَوَاعِدُ:

هَذَا الكِتَابُ نَسَبَهُ لِلثَّمَ انِينِيِّ إِسْمَاعِيلُ البَغْدَادِيُّ (١)، وعُمَرُ رِضَا كَحَّالَةُ (٢) وبُرُو كِلْمَانُ (٣) ولَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى ذِكْرِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

وَ هَذَا الْكِتَابُ يَبْحَثُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَهُ قَيَّدَهُ بِكَلِمَةِ "فَي النَّحْوِ"، ولَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى نُقُولِ.

وَ لَقَدْ حَاوَلْتُ جَهْدِي الْحُصُولَ عَلَى نُسْخَةٍ مِنْهُ فَلَمْ أُوَفَّقْ.

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: ١/ ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين: ٧/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي: ٢/ ٢٥٠.

# الفصل السابع: مكانته عند العلماء

نَالَ أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِيُّ إعْجَابَ العُلَمَاءِ فَكَانَ مَحَلَّ تَقْدِيرِهِم، وانْهَالَتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ الثَّنَاءِ مِنْهُم، وهُوَ أَهْلُ لِذَلِكَ.

قَالَ عَنْهُ أَبُو البَرَكَاتِ بْنُ الأَنْبَارِي: "كَانَ نَحْوِيًّا فَاضِلاً"(١)، وقَالَ عَنْهُ ابْنُ خِلِّكَانَ: "كَانَ قَيِّمًا بِعِلْمِ النَّحْوِ، عَارِفًا بَقَوَانِينِهِ، شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ لابنِ جنِّي خِلِّكَانَ: "كَانَ قَيِّمًا بِعِلْمِ النَّحْوِ، عَارِفًا بَقَوَانِينِهِ، شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ لابنِ جنِّي شَرْحًا تَامَّا حَسَنًا أَجَادَ فِيهِ، وانْتَفَعَ بِالاشْتِغَالِ عَلَيْه جَمْعٌ كَبِيرٌ، وكَانَ نَحْوِيًّا فَاضِلاً" فَوصَفَهُ بِالْفَضْلِ، والْمَعْرِفَةِ بِقَوَانِينِ النحْوِ، وذَكرَ انْتِفَاعَ الطَّلَبَةِ بِهِ، واشْتِغَالَهُمْ عَلَيْهِ.

وَ قَالَ يَاقُوتٌ: "إِمَامٌ فَاضِلٌ، وأُدِيبٌ كَامِلٌ"<sup>(٣)</sup> فَوَصَفَهُ بِالإِمَامَـةِ، والأَدَبِ، والفَضْلِ، والكَمَالِ.

وَ قَالَ ابْنُ العِمَادِ: "عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الضَّرِيرُ النَّحْوِيُّ أَحَدُ أَئِمَّةِ العَرَبِيَّةِ بالعِرَاقِ "(٤).

وَ قَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ: "كَانَ فِي غَايَـةِ العِلْـمِ بِالنَّحْوِ، وكَـانَ يَـأْخُذُ عَلَيْـهِ، و فَـانَ مَـاهِرًا فِـي صِنَاعَـةِ وذَكَـرَ ابْـنُ خِلِّكَـانَ أَنَّـه اشْـتَغَلَ عَلَـى ابْـنِ جِنّـي، وكَـانَ مَـاهِرًا فِـي صِنَاعَـةِ

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ٤٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٦/٧٥.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ٢٦٩/٣.

النَّحْوِ<sup>"(۱)</sup> ويَقُولُ ابْنُ الجَوْزِيّ فِي الْمُنْتَظَمِ: "هُوَ الَّذِي شَرَحَ اللَّمَعَ، وكَانَ غَايَـةً فِي ذَلِكَ العِلْم<sup>"(۲)</sup>.

وَ لَوْ ذَهَبْتُ أَتَنَبَّعُ مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ عَنْـهُ لَطَـالَ الأَمْـرُ، ولَكِـنْ حَسْبُكَ مِـنَ القِلاَدَةِ مَا أَحَاطَ بِالعُنْقِ.

وَ فِي الحَقِّ إِنَّ التَّمَانِينِيَّ أَهْلٌ لِمَا قِيلَ فِيهِ مِنْ مَدِيحٍ فَقَدْ تَفَرَّغَ لِعِلْمِ النَّحْوِ، والصَّرْف حَتَّى أَجَادَهُمَا، وأُسْلُوبُهُ سَهْلٌ مَيْسُورٌ خَلاً مِنْ تَعْقِيدَاتِ المَنْطِق، ومن تَأُولُاتِ النَّحْوِ، وجَعَلَتْ له يَبْدُو وَعْرَ المَسْلَكِ.
المَسْلَكِ.

ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَانِينِيَّ مُعَلِّمٌ ومُرَبِّ، يَحْرِصُ عَلَى إِيْصَالِ المَعْلُومَاتِ لِتَلامِذَتِهِ بَأَيْسَرِ صُورَةٍ، وأَوْضَحِ أُسْلُوبٍ، وإنْ لُوحِظَ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ فإنَّما ذَلِكَ؛ لأَنَّه مُعَلِّمٌ وكَفِيفٌ فَهُوَ يَحْرِصُ عَلَى تَفْهِيمٍ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَه لِتَلامِذَتِهِ فَيَلْجَأُ إلى التَّكْرَارِ لِيَضْمَنَ مَا يُرِيدُ

وَ تُعَدُّ كُتُبُ الثَّمَانِينِيِّ الَّتِي شَرَحَ بِهَا مُصَنَّفَاتِ ابْنِ جِنِّي هِيَ الأُولَى ضِمْنَ شُرُوحِ تِلْكَ المُصَنَّفَاتِ، فَمَنْ شَرَحَهَا بَعْدَهُ اتَّخَذَهَا رَكِيزَةً لَهُ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) المنتظم: ١٥/٢٣٣.

#### الفصل الثامن: أثره فيمن بعده

لَمْ يَنَلِ الثَّمَانِينِيُّ مِنَ الشُّهْرَةِ مِثْلَمَا نَالَ شَيْخُهُ ابْنُ جِنِّي، كَمَا أَنَّه لَمْ يَكُنْ مَغْمُورًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ، وإنَّمَا كَانْتَ شُهْرَتُهُ فِي العِرَاقِ حَيْثُ سُكْنَاهُ، وكَذَلِكَ اشْتُهِرَ لَدَى النَّحَاةِ والصَّرْفِيِّينَ، ولِهَذا كَانَ أَثَرُهُ فِيمَنْ أَتَى بَعْدَهُ مَحْدُودًا، واقْتِبَاسُ العُلَمَاءِ مِنْ كُتُبِهِ كَانَ قَلِيلاً ويُمْكِنَنَا عَزْوُ هَذا الأَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: قِلَّةُ مُصَنَّفَاتِهِ، وانْحِصَارُهَا مَعَ قِلَّتِهَا فِي فَنِّ وَاحِدٍ، وهَذَا مِمَّا جَعَلَ اللَّوَّلُ: قِلَّةُ مُصَنَّفَاتِهِ انْصِرَافُه السَّبَ فِي قِلَّةِ مُصَنَّفَاتِهِ انْصِرَافُه للتَّمْنِيفِ. للتَّدْرِيسِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَّسِعْ وَقْتُهُ للتَّصْنِيفِ.

الثَّاني: لَمْ يَتَحَرَّجْ بِالثَّمَانِينِيِّ نُحَاةٌ مَشْهُورُونَ يَحْمِلُونَ اسْمَهُ مِنْ بَعْدِهِ فِي مَيْدَانِ النَّحْوِ، ويُرَدِّدُون آرَاءَهُ حَتَّى تَشِيعَ وتَنْتَشِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِهِ، وإنَّمَا تَخَرَّجَ بِهِ طَلَبَةٌ تَشَاغُلُوا بِالأَدَبِ والشِّعْرِ، كَابْنِ طَبَاطَبَا، وابْنِ الفَتَى، والدَّسْكَرِيِّ، والإسْكَافِي، وغَيْرِهِمْ.

وَ مَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تَخْلُ كُتُبُ النّحْوِ مِنْ آرَاءِ ونُقُولِ مَعْزُوَّةٍ للشَّمَانِينِيِّ، وهِيَ إِمَّا آرَاءُ تَفَرَّدَ بِهَا ونُسِبَتْ لَهُ، وإمَّا حِكَايَةٌ عَنْ لَهَجَاتٍ عَرَبِيَّةٍ دَوَّنَهَا، وإلَيْكَ بَعْضُ النَمَاذِجِ مِمَّا تَنَاقَلَهُ العُلَمَاءُ عَنْهُ:

### ١ - أَبُو السَّعَادَاتِ بْنُ الشَّجَرِيِّ فِي أَمَالِيهِ:

أَوْرَدَ لَهُ ابْنُ الشَّجَرِيِّ فِي أَمَالِيهِ ثَلاَّتَهَ أَقْوَالِ الأَوَّلُ فِي تَعْلِيلِ فَتْحِ عَيْنِ

مُضَارِع: "يَأْبَى" فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: "وَ قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيَّيْنَ إِنَّمَا فَتَحُوا عَيْنَ يَـ أَبَى عَلَى سَبِيلِ الْغَلَطِ، تَوَهَّمُوا أَنَّ مَاضِيهِ عَلَى فَعِلَ، وعَوَّلَ أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِيُّ عَلَى هَذَا القَوْل، والصَّوَابُ مَا ذَكَرْتُهُ أُوَّلاً".

و القَوْلُ الثَّانِي فِي إِجَازَةِ تَقْدِيمِ الحَالِ، وصَاحِبُهُ مَجْرُورٌ فَقَالَ (٢): "وَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِيُّ: قَدْ أَجَازَ بَعْضُ النَّحْوِيّيْنَ تَقْدِيمَ حَالِ المَجْرورِ عَلَيْهِ، وَقَالَ إِنَّ الْعَامِلَ فِي الحَالِ هُوَ الفِعْلُ، والفِعْلُ مُتَصَرِّفٌ فِي نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ مَعْمُولُهُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الحَالِ عَلَى صَاحِبِهَا، قَالَ وهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُه لَيْسَ بِصَحِيحٍ..

و القَوْلُ الثَّالِثُ لُغَةً في الاسْمِ المَوْصُولِ إِذْ قَالَ<sup>(٣)</sup>: "وَ ذَكَرَ أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِي لُغَةً خَامِسَةً وهِيَ الْتَيَّ بِتَشْدِيدِ اليَاءِ، كَمَا قَالُوا فِي الْمُذَكَّرِ الَّذَيَّ.

# ٢ - أَبُو البَرَكَاتِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي أَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ:

أُوْرَدَ لَهُ ابْنُ الأَنْبَارِيُّ فِي أَسْرارِ الْعَرَبِيَّةِ نَصَّيْنِ:

الْأُوَّلُ: في بَابِ العَطْفِ: عَلَى أَنَّ الوَاوَ تَقْتَضِي الجَمْعَ دُونَ التَّرْتِيبِ، واسْتَشْهَدَ لَهُ بِبَيْتِ لَبِيدٍ:

أُغْلِي السّبَاءَ بِكُلِّ أَدْكُنَ عَاتِقٍ . . . أَوْ جُونَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ: "وَ تَقْدِيرِهُ فُضَّ خِتَامُهَا وقُدِحَتْ؛ لَإِنّـهُ يُرِيـدُ

<sup>(</sup>١) الأمالي الشجرية: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي الشجرية: ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٠٨/٢.

بِالْجُونَةَ هَهُنَا القِدْرُ، وقُدِحَتْ أي: غُرِفَتْ، والمِغْرَفَةُ يُقَالُ لَهَا المِقْدَحَةُ، وَالْخُونَةُ عَثَامُهَا أَيْ: كُشِفَ غِطَاؤُهَا، وَالْغَرْفُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الكَشْفِ. هَكَذَا ذَكَرَهُ التَّمَانِينِيُّ (١) والنَصُّ الثَّانِي: في بَابِ المَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ: هَكَذَا ذَكَرَهُ التَّمَانِينِيُ (١) والنَصُّ الثَّانِي: في بَابِ المَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ:

ذَكَرَ أَبُو البَرَكَاتِ سَبَبَ الاكْتِفَاءِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَنْعِ صَرْفِ مَا جَاءَ عَلَى صِيغِ مُنْتَهى الجُمُوعِ فَقَالَ: "و أمَّا مَا كَانَ جَمْعًا بَعْدَ أَلِفِهِ حَرْفَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْسَطُهَا سَاكِنٌ فإنَّمَا مُنِعَ مِنَ الصَّرْفِ البَّةَ وذَلِكَ كَرْفَانِ أَوْ ثُلاَثَةٌ أَوْسَطُهَا الثَّمَانِينِيُّ" (٢). للرَّبْعَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَهَا الثَّمَانِينِيُّ" (٢).

# ٣ - ابْنُ يَعِيشَ فِي شَرْحِ الْمُلُوكِي فِي التَّصْرِيفِ:

تَحَدَّثَ عَنِ الْهَاءِ فِي: "يا هَنَاهُ" أَمُبْدَلَةٌ هِيَ أَمْ أَصْلٌ؟ فَذَكَرَ اخْتِلَافَ النَّحَاةِ فِي فَوْلاً آخرَ أَنَّهُمْ أَبْدَلُوا الوَاوَ النَّحَاةِ فِي ذِلِكَ ثُمَّ قَالَ: "وَ حَكَى الثَّمَانِينِيُّ قَوْلاً آخرَ أَنَّهُمْ أَبْدَلُوا الوَاوَ هَمْزَةً لِوُقُوعِهَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، ثُمَّ أَبْدَلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ هَاءً، فَعَلَى هَمْزَةً لِوُلُوعِهَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، ثُمَّ أَبْدَلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ هَاءً، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْهَاءُ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ أَبْدِلَتْ مِنَ الوَاوِ" "أَ

# ٤ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جُمْعَةَ الْقَوَّاسُ فِي شَرْحِ ٱلْفِيَّةِ ابْنِ مُعْطِ:

نَقَلَ عَنْهُ نَصًّا بِالْمَعْنِي فِي شَرْحِهِ ٱلْفِيَّةِ ابْنِ مُعْطٍ فِي بَابِ لاَ النَّافِيَةِ لِلْحَنْسُ قَالَ: "قَوْلُهُ:

... ... وإِنْ تَصِفْهُ بِالْمُضَافِ فَانْصِبِ

<sup>(</sup>١) أسرار العربية: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الملوكي في التصريف: ٣١١.

يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الصِّفَةَ إِذَا كَانَتْ مُضَافَةً كَقَوْلِهِ: لا عَبْدَ كَرِيمَ الحَسَبِ، أَوْ مُشَابِهَةً لَهُ نَحْوَ: لا رَجُلَ ضَارِبًا زَيْدًا، لا يَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ الإعْرَابُ؛ لأَنْ مُضَافًا كَانَتِ لأَنَّ المَوْصُوفَ لَمّا لَمْ يُحْز فِيه إلاَّ الإعْرَابُ إِذَا كَانَ مُضَافًا كَانَتِ الصِّفَةُ كَذَلِكَ، ولَوْ قَالَ فَاعْرِبِ لَكَانَ أَعَمَّ مِنْ قَوْلِهِ فَانْصِبِ؛ لأنّ صِفَةَ المُنْفِيِّ المُضَافِ يَجُوزُ رَفْعُهُا ونصَّبُهُا نَصَّ عَلَيْهِ الثَّمَانِينِيُّ (١).

### ابْنُ مَنْظُور في اللّسان:

فِي مَادَّةِ "مَأَي " تَحَّدَثَ عَنْ جِذْرِ "مِائَةٍ " فَقَال: "وَ رَأَيْتُ هُنَا حَاشِيةً بِخَطِّ الشَّيْخِ رَضِيِّ الدِّينِ الشَّاطِبِيِّ اللَّغَوِي (٢) رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: أَصْلُهَا (مِئْيَةً) قَالَ أَبُو الحَسَنِ سَمِعْتُ مِئْيَةً فِي مَعْنَى (مِائَةٍ) قَالَ كَذَا حَكَاهُ الثَّمَانِينِيُّ فِي التَّصْرِيفِ (٣).

### ٦ - أَبُو حَيَّانَ فِي ارْتِشَافِ الضَّرَبِ:

تَحَدَّثَ أَبُو حَيَّانَ عَنْ لُغَةِ سُلَيْمٍ فِي إِجْرَاءِ القَوْلِ مَجْرَى الظَّنِّ، وذَكَرَ شُرُوطَ ذَلِكَ فَقَالَ: "وَ ذَكَرَ أَبُو القَاسِمِ التَّمَانِينِيُّ أَنَّه لُغَـةٌ لِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) شرح ألفية ابن معط للقواس: ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ يُوسُفَ الأَنْصَارِيُّ الشَّاطِبِيُّ: مُقْرِيٌّ نَحْوِيٌّ لُغَوِيٌّ، وُلِدَ بِبَلَنْسِيَةٍ مِنْ بِـلادِ المَغْرِبَ سَنَةَ: ١٠٦هـ، وَ تُوُفِّي بالقَاهِرَةِ سَنَةَ: ١٨٤هـ، وَ هُوَ مِنْ شُـيُوْخِ ابْـنِ مَنْظُـوْرٍ، و أَبْـي حَيَّان.

ترجمته في: الوافي بالوفيات: ١٩٠/٤، و بغية الوعاة: ١٩٤/١، و نفح الطيب: ٣٧٤/٢، وشذرات الذهب: ٩٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ٢٦٩/١٥.

العَرَبِ يُعْمِلُونَ الْقَوْلَ إعْمَالَ الظَّنَّ بِشَرْطِ الاسْتَفْهَامِ فَقَطْ كَانَ لِلمُحَاطَبِ أَوْ الغَائِبِ"(١).

# ٧ - الزَّرْكَشِيُّ فِي البُّرْهَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ:

فِي النَّوْعِ الخَامِسِ والأَرْبَعِينَ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ القُرْآنِ تَحَدَّثُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ تَقْسِيمِ الكَلاَمِ إِلَى خَبَرٍ واسْتَخْبَارٍ، وقَالَ: إِنَّ صِيغَةَ "أَفْعِلْ بِهِ" فِي التَّعَجُّبِ لَفْظُهَا يَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ، ومَعْنَاهَا الخَبَرُ فَقَالَ: "و احْتَجَّ الثَّمَانِينِيُّ عَلَى أَنَّه خَبَرٌ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (٢) تَقْدِيرُهُ مَا الثَّمَانِينِيُّ عَلَى أَنَّه خَبَرٌ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (٢) تَقْدِيرُهُ مَا الثَّمَانِينِيُّ عَلَى أَنَّه خَبَرٌ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (٢) تَقْدِيرُهُ مَا الشَّمَانِينِيُّ عَلَى أَنَّه خَبَرٌ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (٢) تَقْدِيرُهُ مَا اللهُ مَانِكَةُ وَتَعَالَى لَمْ يَتَعَجَّبُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ هُمْ وَلَكِنْ ذَلَّ اللهُ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ مِنْهُ مَانَّ هَوُلُاهِ قَدْ نُزِّلُوا مَنْزِلَةَ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ أَنَّ هَوْلُاهِ قَدْ نُزِّلُوا مَنْزِلَةَ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللّهِ مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ مِنْ مَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

# ٨ - الشَّيْخُ خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ فِي التَّصْرِيحِ:

تَحَدَّثَ الشَّيْخُ خَالِدٌ عَنْ عَلاَمَاتِ الأَسْمَاءِ ومِنْهَا تَنْوِينُ التَّنْكِيرِ وَدُخُولُهُ عَلَى أَسْمَاءِ الأَصْوَاتِ فَقَالَ: "وَ تَقُولُ صَاحَ الغُرَابُ غَاقَ غَاقَ فَاقَ فَإِذَا لَمْ تُنَوِّنْهَا كَانَتْ مَعْرِفَةً، ودَلَّتْ عَلَى مَعْنَى مَحْصُوصٍ، وإذَا نَوَّنْتَهَا كَانَتْ نَكِرَةً مُبْهَمَةً، ودَلَّتْ عَلَى مَعْنَى مُبْهَمٍ قَالَهُ الثَّمَانِينِيُّ "(3).

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب: ٧٩/٣.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) التصريح بمضمون التوضيح: ٣٣/١.

هَذِهِ نَمَاذِجُ احْتُر ْتُهَا تُوضِّحُ مَدَى تَأَثُّر العُلَمَاء بآرَاء الثَّمَانِينيِّ خِلْلَ خَمْسَةِ قُـرُونِ ابْتِـدَاءً بـالْقَرْنِ السَّـادِسِ، وانْتِهَـاءً بـالقرْنِ العَاشِـرِ، وفِي مُحْتَلَفِ الْأَقَالِيمِ بِالْعِرِاقِ، والشَّامِ، ومِصْرَ، وفي مُخْتَلَفِ الْمَعَارِفِ مِنَ النَحْوِ، والصَرْفِ، واللُّغَةِ، وعْلُوم القُرْآن. M.

# الباب الثاني: كتاب شرح التصريف.

#### و فيه: ثلاثة فصول:

الفصل الأول: كتاب التصريف الملوكي وشروحه.

الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التصريف للثمانيني.

الفصل الثالث: موازنة بين شرح الثمانيني وشرح ابن يعيش.

الفصل الأول: كتاب التصريف الملوكي وشروحه.

#### و فيه مطالب:

المطلب الأول: عنوان الكتاب.

المطلب الثاني: نسبته لابن حني.

المطلب الثالث: أبوابه.

المطلب الرابع: شروحه



# الفصل الأول: كتاب التصريف الملوكي وشروحه

# متهكينك

نَشَأَ عِلْمُ التَّصْرِيفِ أُوَّلَ مَا نَشَأَ مَعَ النَّحْوِ فِي القَرْنِ الأُوَّلِ - عَلَى أَرْجَحِ الأَقْوَال - ولَمَّا جَاءَ القَرْنُ الثَّانِي اشْتَدَّتْ حَاجَةُ النَّاسِ إلَيْهِ فَوَجَدْنَا أَبُوابًا الأَقْوَال - ولَمَّا جَاءَ القَرْنُ الثَّانِي اشْتَقَلَّ تَصْرِيفِيَّةً كَامِلَةً فِي كِتَابِ سِيبَويْهِ، ومَا إِنْ أَهَلَّ القَرْنُ الثَّالِثُ حَتَّى اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ فِي التَّالِيفِ عَنِ النَّحْوِ عَلَى يَدِ عُلَمَاءَ لَمْ تَصِلْنَا كُتُبُهُم، وأُوَّلُ كِتَابِ بِنَفْسِهِ فِي التَّالِيفِ عَنِ النَّحْوِ عَلَى يَدِ عُلَمَاءَ لَمْ تَصِلْنَا كُتُبُهُم، وأُوَّلُ كِتَابِ مُسْتَقِلٍ فِي التَّصْرِيفِ وصَلَنَا هُو كِتَابُ أَبِي عُثْمَانَ المَازِنِيِّ "التَّصْرِيفُ".

و التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِيُّ لِإِبْنِ جَنِّي يُعَدُّ مِنْ مُتُونِ التَّصْرِيفِ المُخْتَصَرَةِ، أَصِيلُ فِي بَابِهِ، مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَشْمَلُ أَبْوَابَ التَّصْرِيفِ كُلَّهَا، وإنَّمَا تَحَدَّثَ عَنْ بَعْضٍ مِنْهَا، وهُوَ مَا سَنَعْرِفُهُ فِي آخِرِ هَذَا الفَصْلِ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### المطلب الأول: عنوان الكتاب:

ابْنُ جنّي مِمَّنْ يَتَأَنَّقُ كَثِيرًا فِي عُنُوانَاتِ كُتُبِهِ: (الفَسْرُ، المُجْتَسَبُ، المُبْهِجُ، الخَصَائِصُ، اللّمَعُ...)، ولَكِنَّه - وهِي عَادَةُ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ - لا يُصَرِّحُ الخَصَائِصُ، اللّمَعُ...)، ولَكِنَّه - وهِي عَادَةُ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ - لا يُصَرِّحُ بِعُنُوانِ الكِتَابِ فِي مُقَدِّمَتِهِ فَيقُولُ مَثَلاً "وَ قَدْ سَمَّيْتُهُ كَذَا" كَمَا يَفْعَلُهُ المُنُوانِ الكِتَابِ فِي مُقَدِّمَاتٍ كُتُبِهِمْ، وإنَّمَا يُفْهَمُ العُنُوانُ مِنْ عِبَارَاتٍ فِي المُقَدِّمَةِ المُنْوانِ فِي كُتُبِ أُخْرَى لَهُ. لَيْسَتُ نَصَّا فِي العُنُوانِ فِي كُتُبٍ أُخْرَى لَهُ.

و التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِي اشْتُهِرَ بَيْنِ النَّاسِ بِهَذَا الْعُنْوَانِ "التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِيّ، وَبَعْضُهُمْ يُقَدِّمُ "الْمُلُوكِي" فَيَقُولُ: "الْمُلُوكِي فِي التَّصْرِيفِ".

وَ لَوْ ذَهَبْنَا نَتَلَمَّسُ مَا قَالَهُ ابْنُ حِنِّي فِي مُقَدِّمَتِهِ لَوَجَدْنَاهُ يَقُولُ: "هَذِهِ جُمَلٌ مِنْ أُصُولِ التَّصْرِيفِ يَقْرُبُ تَأَمُّلُهَا، وتَقِلُّ الكُلْفَةُ عَلَى مُتَلمِّسِ الفَائِدَةِ مِنْهَا، قَلِيلَةُ الأَلْفَاظِ، كَثِيرَةُ المَعانِي "(۱).

وَ سَمَّاهُ فِي إِجَازَتِهِ لأبي عَبْدِ اللهِ الحُسيْنِ بْنِ أَحْمَـدَ بْنِ نَصْرٍ: "مُخْتَصَرَ التَّصْريفِ"(٢)

وَ نَحِدُ أَبَا السَّعَادَاتِ بْنَ الشَّحَرِيِّ يَنُصُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ جَنِي سَمَّاهُ بِالْمُلُوكِي إِذْ قَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَرَى زِيَادَةِ الأَلِفِ والْهَاءِ فِي: "يَا هَنَاهُ" قَالَ: "وَ قَدْ رَدِّ هَذَا القَوْلَ ابنُ جَنِي فِي الكِتَابِ اللَّطِيفِ التصريفِي اللَّذِي سَمَّاهُ المُلُوكِيُّ")، وطَاشَ كُبُرِي زَادَةَ يُذُكُرُ أَنَّ ابْنَ جَنِي سَمَّى كِتَابَهُ: "التصريفَ المُلُوكِيُّ") إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مُحْتَصَرًا سَمَّاهُ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ التَّصْرِيفَ اللَّوكِيُّ إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مُحْتَصَرًا سَمَّاهُ التَّصْرِيفَ اللَّوكِيُّ إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مُحْتَصَرًا سَمَّاهُ التَّصْرِيفَ المُلُوكِيُّ إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مُحْتَصَرًا سَمَّاهُ التَّصْرِيفَ المُلُوكِيُّ إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مُحْتَصَرًا سَمَّاهُ التَصْرِيفَ المُلُوكِيُّ إِذْ قَالَ: "وَصَنَّفَ فِي التَّصْرِيفِ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جَنِي مَا اللَّهِ كِيَّ الْمَالِكِيُّ الْمُهَالَةِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُوكِيُّ إِلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُوكِيُّ إِلَا اللْمِيلِيفِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُلُوكِيُّ إِلَيْ الْمُنْ لِي إِلْمَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَالِعُ لَالْمُولِي الْمُؤْكِيُّ الْمُؤْلِقِ الْمَنْ المُؤْكِيُّ الْمِيلِيْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ

وَ جَاءَ عِنْدَ ابْنِ النجَّارِ فِي تَرْجَمَةِ الثَّمَانِينِيِّ ۖ وَ شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ، وكَذَا التَّصْرِيفَ الْمُلُوكِيُّ اللَّذَيْنِ لابْنِ جنّي "(°).

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي: ٥.

و ينظر الفهرست لابن النديم: ١٢٨ في أثناء تعداده كتب ابن حنى: " و له من الكتب التَعَاقُبُ في العربية، كتاب المُعْرب، كتاب اللمع، كتاب الفَسْر لشرح ديوان المتنبي، ... كتاب حُمَل أصول التصريف".

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) الأمالي الشجرية: ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) ذيل تاريخ بغداد: ٥/٥٥.

وَ نَجِدُ الغُنُوانَ الآخَرَ "المُلُوكِي فِي التَّصْرِيفِ" عِنْدَ ابْنِ الأَنْبَارِيّ فِي تَرْجَمَتِهِ التَّمَانِينِيَّ: "وَ شَرَحَ اللمع لابْنِ جِنِّي، وشَرَحَ اللُوكِيَّ فِي التَّصْرِيفِ لابنْ جنِّي أيضًا "(١).
لابنْ جنِّي أيضًا "(١).

وَ كَذَلِكَ عِنْدَ مُوَفَّقِ الدِّينِ ابْنِ يَعِيشَ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ لَهُ: "وَ كَانَ الكِتَابُ المُوسُومُ بِاللَّهُ كِي المُنسُوبُ إلى الشَّيْخِ أبي الفَتْحِ عُثْمَانَ بْنِ جِنِي الكِتَابُ المُوسُومُ بِاللَّهُ كَثِيرٍ مِنْ حُدُودِهِ - أَيْ التَصْرِيفِ - وجُمَلٍ مِنْ وَرَحِمَهُ اللهُ مُشْتَمِلاً عَلَى كَثِيرٍ مِنْ حُدُودِهِ - أَيْ التَصْرِيفِ - وجُمَلٍ مِنْ قَوَانِينِهِ وعُقُودِهِ "(٢).

فَابْنُ جَنِّي إِذِن سَمَّاه: "مَخْتَصَرَ التَّصْرِيفِ"، و"جُمَلَ التَّصْرِيفِ"، ثُمَّ أَطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. الاسْمَ، وقَدْ يَكُونُ مِنْ عَمَلِ غَيْرِهِ لَيْسَ لَدَيْنَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

ثُمّ لَوْ تَسَاءَلْنَا مَا مَعْنَى: "الْمُلُوكِي" وهَلْ هِيَ بِضَمّ المِيمِ، أَمْ بِفَتْحِهَا؟ لَيْسَ هُنَاكَ مَايَدُلُ عَلَى أَيِّ مِنَ الوَجْهَيْنِ.

فَإِنْ كَانِ"الْمُلُوكِي" بِضَمِّ الِمِيمِ فَهِيَ جَمْعٌ عَلَى وَزْنِ "فُعُولِ" كَ"قُلُوبٍ وَكُعُوب"، ويَكُونُ حِينَّيَٰذٍ جَمْعًا لَـ"مَلْكِ" بِفَتْحِ المِيمِ وسُكُونِ اللَّامِ قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: "وَ جَمْعُ الْمُلْكِ: مُلُكِّ، وجَمْعُ الْمَلِكِ: أَمْلاَكُ، وجَمْعُ الْمَلِكِ: أَمْلاَكُ، وجَمْعُ المَلِيكِ: مُلَكَاءُ، وجَمْعُ المَلِيكِ: مُلَكَاءُ، وجَمْعُ المَلِيكِ: مُلَكَاءُ، وجَمْعُ المَلِيكِ: مُلَكَ، ومُلاَّك، والأُمْلُوكُ: اسْمٌ لِلْجَمْعِ" ("").

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي في التصريف: ١٧.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب "ملك": ٢/١٠٠.

وَ نَجِدُ كَذَلِكَ مِنْ مَعَانِي "مُلُوك" بِضَمِّ الْمِيمِ عِنْدَ ابْنِ مَنْظُورٍ مَا يلي: "ومُلُوكُ النَّحْلِ: يَعَاسِيبُهَا الَّتِي يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَقْتَادُهَا"(١).

و إنْ كَانَ "الْمُلُوكِي" بفتح المِيمِ فإنَّه "فَعُـول" بِمَعْنَى فَاعِل صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ كَ-"شَكُورٍ، والصَّبْرِ، والمَغْفِرَةِ أَيْ: كَـ"شَكُورٍ، والصَّبْرِ، والمَغْفِرةِ أَيْ: صَابرٌ، وشَاكِرٌ، وغَافِرٌ.

وَ مَعْنَى الكِتَابُ يَحْتَمِلُ هَذِهِ المَعَانِيَ كُلَّها، فَقَدْ يَكُونُ الْرَادُ مِنْهُ: الكِتَابَ النَّعْرِيفِ، أَوْ قَائِدُ كُتُبِ التَّصْرِيفِ، أَوْ قَائِدُ كُتُبِ التَّصْرِيفِ، أَوْ قَائِدُ كُتُبِ التَّصْرِيفِ، أَوْ الْمُبَالَغُةُ فِي احْتِوَائِهِ لِمُهِمَّاتِ التَّصْرِيفِ.

# المطلب الثاني: نسبة الكتاب لابن جني:

قَدْ يَبْدُو هَذَا العُنْوَانُ للوَهْلَةِ الأُولى غَرِيبًا، فَهَلْ فِي نِسْبَةِ الكِتَابِ لابْنِ جِنِي شُكُوكٌ؟!

تَزَوْلُ هَذِهِ الشُّكُوكُ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ عَبْدَ القَادِرِ بْنَ عُمَرَ البَغْدَادِيّ وَنَاهِيكَ بِهِ مُحَقِّقًا ومُدَقِّقًا - نَسَبَ التَّصْرِيفَ المُلُوكِي فِي الْجِزَانَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعِ لَجْبِي عُثْمَانَ المَازِنِيّ، وفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى خَلَطَ بَيْنَ التَّصْرِيفِ المُلُوكِي لِأَبِي عُثْمَانَ المَازِنِيّ، وفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى خَلَطَ بَيْنَ التَّصْرِيفِ المُلُوكِي وَالمُنصِفِ، إِذْ قَالَ: "قَدْ تَكَلَّمَ ابْنُ جنّي فِي شَرْحٍ تَصْرِيفِ المَازِنِيّ المُسَمَّى والمُنصِفِ، إذ قَالَ: "قَدْ تَكَلَّمَ ابْنُ جنّي فِي شَرْحٍ تَصْرِيفِ الطَّوِيلُ الّذِي نَقَلَهُ المُنصِفِ، والنَّصُ الطَّوِيلُ الّذِي نَقَلَهُ المُخْدَادِيُّ عَنِ ابْنِ جنّي مَوْجُودٌ فِي المُنصِفِ: ٢/ ٧٠ – ٧٥.

<sup>(</sup>١) لسان العرب "ملك": ١٠/٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب: ٢٤٠/١.

وَ قَالَ البَغْدَادِيُّ أَيْضًا: "قَالَ ابنُ جنِّي فِي المُنْصِفِ وهُوَ شَرْحُ تَصْرِيفِ المَازِنِيِّ المُسَمَّى بالمُلُوكِي<sup>(١)</sup>.

فَجَعَلِ البَعْدَادِيُّ تَصْرِيفَ المَازِنِيّ اسْمَه "المُلُوكِي "وَ شَرْحَةُ لا بُنِ جِنّي اسْمَه المُنْصِف، والتّصْرِيفِ المُلُوكِي مِنْ عَالِمٍ جَلِيلٍ كَبِيرٍ كَالْبَغْدَادِيّ، وأَنَا - واللهِ - لاَ أَسُوقُ هَذِهِ النّصُوصَ فَرَحًا بِزَّلَةٍ عَالِمٍ كَبِيرٍ كَالْبَغْدَادِيّ، وأَنَا - واللهِ - لاَ أَسُوقُ هَذِهِ النّصُوصَ فَرَحًا بِزَّلَةٍ عَالِمٍ كَبِيرٍ، بَلْ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يُقِرُّ لَهُ بِالْفَضْلِ والعِرْفَانِ، ولَكِنَّ ظُرُوفَ وَرَاسَةِ الكِتَابِ أَلْجَأْتِنِي إلى التَّعَرُّضِ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، ونَقْلِ تِيكَ النَّصُوصِ.

وَ قَالَ البَغْدَادِيُّ: "وَ كَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الَّازِنِيُّ فِي التَّصْرِيفِ للسَّالُوكِي "(٢).

وَ نَجِدُ عِندَ البَغْدَادِيِّ نُصُوصًا أُخْرَى تَنَصُّ عَلَى أَنَّ الْمُنْصِفَ شَرْحٌ لِتَصْرِيفِ الْمَازِنِيِّ الْمُسَمَّى لِتَصْرِيفِ الْمَازِنِيِّ الْمُسَمَّى لِتَصْرِيفِ الْمَازِنِيِّ الْمُسَمَّى بِالْمُنْصِفِ "(").

وَ قَالَ أَيْضًا: "وَ قَالَ ابْنُ جِنّي فِي الْمُنْصِفِ وهو شَرْحُ تَصْرِيفِ الْمَازِنِيِّ"(٤).

فَهَلِ التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِي لابْنِ جِنِّي، أَوْ هُوَ لِلْمَازِنِيِّ؟.

<sup>(</sup>١) الحزانة: ٧/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) الحزانة: ٧/٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحزانة: ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الخزانة: ٣/٣٥١.

وَ هَـلْ كِتَـابُ الْمَـازِنِيِّ فِي التَّصْرِيفِ يُسَـمَّى "التَّصْرِيف اللُّوكِي"، أَمْ "التَّصْريف"فَقَطْ؟

وَ هَلْ شَرْحُ ابْنِ جِنِّي لِكَتَـابِ الْمَـازِنِيّ هُــوَ "الْمُنْصِـفُ" أَمْ هُــو "التَّصْرِيـفُ الْمُلُوكِي"؟

أُجِدُنِي فِي غِنِي الإِجَابَةِ عَلَى هَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ جَمِيعِهَا؛ لأَنَّ الكِتَابَيْنِ مَطْبُوعَان مُتَدَاوَلاَن.

وَ فِي الْمُنْصِفِ يَقُولُ ابْنُ جِنِّي فِي مُقَدِّمَتِهِ: "هَذَا كِتَابٌ أَشْرَحُ فِيــهِ كِتَــابَ أَبِي عُثْمَانَ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِقِيَّةَ المَازِنِيِّ – رَحِمَهُ الله – فِي التَّصْرِيفِ<sup>(١)</sup>.

وَ نَجِدُ ابْنَ جِنِّي فِي كُلِّ بابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُنْصِفِ بَلْ فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنْ فُصُلٍ مِنْ فُصُولِهِ يُصَدِّرُهُ بِقَوْلِهِ: "قَالَ أَبُو عُثْمَانَ"يَعْنِي الْمَازِنِيَّ.

و حَسْبُ الْمَرْءِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى أَيِّ كِتَابٍ مِـنْ كُتُب ِ تَرَاجِمِ النَّحَاةِ لِيَقِفَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّ كِتَابَ الْمَازِنِيِّ اسْمُهُ "التَّصْرِيفُ" وأَنَّ التَّصْرِيفَ الْلُوكِيُّ إِنَّمَا هُو لَإِبْنِ جِنِّي، ولَيْسَ لِلْمَازِنِيِّ بهِ صِلَةٌ ولاَ عَلاَقَةٌ.

وَ لِلإْجَابَةِ عَلَى كَلِمَاتِ البَغْدَادِيّ أَقُولُ:

النَّسْخَةُ المَطْبُوعَةُ مِنَ الخِزَانَةِ مَنْقُولَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَتْ بِخَطِّ البَغْدَادِيّ نَفْسِهِ، وإنَّمَا هِيَ مَنْقُولَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ خَطِّيةٍ مَنْقُولَةٍ مِنْ نُسْخَةِ البَغْدَادِيّ أَنَّهَا فَرْعُ الأَصْلِ، أَمَّا نُسْخَةُ البَغْدَادِيّ الَّتِي بِخَطِّ يَدِهِ فَلَمْ يُعْتَرْ عَلَيْهَا، فَلَعَلَّ الخَللَ جَاءَ مِنْ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>١) المنصف: ١/١.

- ٢ قَدْ تَكُونُ النَّسْخَةُ الَّتِي اطَّلَعَ عَلَيْهَا البَغْدَادِيُّ مِنَ المُنْصِفِ. كُتِبَ عَلَى طُرَّتِها خَطَاً "المُنْصِفُ شَرْحُ تَصْرِيفِ أَبِي عُثْمَانَ المَازِنِيّ المُسَمَّى بالتَّصْرِيفِ المُلُوكِي"، وأنا أَسْتَضْعِفُ هَذَا الاحْتِمَالَ؛ لأنّ البَغْدَادِيَّ مُدَقِّقٌ، ومُحَقِّقٌ، وأي مُحَقِّقَ هو! إذ لا يَخْفَى عَلَيْهِ التَفْرِيتُ بَيْنَ المُخْدَادِيَّ مُدَقِّقٌ، ويُعْتَمِدَ عَلَى نُسْخَةٍ مُحَرَّفَةٍ، ولَكِنْ هَذَا احْتِمَالُ فَقَطْ.
  الكِتَابَيْنِ، ويُسْتَبْعَدُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى نُسْخَةٍ مُحَرَّفَةٍ، ولَكِنْ هَذَا احْتِمَالُ فَقَطْ.
- ٣ قَدْ يَكُونُ البَغْدَادِيُّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى "المُنْصِفِ" ولاَ عَلَى "التَّصْرِيفِ اللَّوَيِّ وَإِنَّمَا كَانَ يَنْقُلُ مَا يَنْقُلُه عَنْهُمَا بالوَاسِطَةِ، ويَكُونُ الَّذِي خَلَطَ اللَّوَكِي " وإنَّمَا كَانَ يَنْقُلُ مَا يَنْقُلُه عَنْهُمَا بالوَاسِطَةِ، ويَكُونُ الَّذِي خَلَطَ بَيْنَهُمَا مَنْ نَقَلَ البَغْدَادِيُّ عَنْهُ، ومِنْ هَذَا الجَانِبِ جَاءَ الخَلْطُ.
- ٤ قَدْ يَكُونُ البَغْدَادِيُّ نَفْسُهُ هُوَ الَّذِي خَلَطَ بَيْنَهُمَا فَالْبَغْدَادِيُّ بَشَرٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ فَالْعِصْمَةَ لاَ تَكُونُ إلا لِنبِيّ، فَسَبْقَهُ قَلَمٍ تُؤدِّي إلى مِثْلِ هَذَا لاَ عَنْ جَهْلِ بِهِمَا.

#### المطلب الثالث: أبواب الكتاب:

التّصْرِيفُ الْمُلُوكِي مِنْ مُتُونِ الصّرْفِ المُحْتَصَرَةِ الَّتِي تَحَدَّثُ عَنْ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ هَذا الفَّنِّ، ولَمْ تُحِطْ بِهِ كُلِّهِ، والأَبْوَابُ الَّتِي عَالَجَهَا هَذَا الكِتَابُ هي:

- هِ مُقَدِّمَةٌ في مَعْنَى التَّصْريفِ.
- حُرُوفُ الزَّيَادَةِ بِشَكْلٍ مُحْمَلٍ، ثُمَّ عَقَدَ لِمَواضِعِ زِيَادَةِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا بابًا خاصًا به.

• حُرُوفُ الْبَدَلِ، وقَسَّمَ الإبْدَالَ قِسْمَيْن:

القِسْمُ الأوَّلُ: إبْدالٌ مَقِيسٌ مُطَّردٌ.

القسمُ الثَّانِي: إِبْدَالٌ لَهْجِيٌّ غَيْرُ مَقِيسٍ.

ثُمَّ ذَكَرَ مَوَاضِعَ إِبْدَالِ كُلِّ حَرْفٍ عَلَى حِدَةٍ سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الإِبْدَالُ قِيَاسِيًّ.

﴿ تَحَدَّثَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ حَذْفِ بَعْضِ حُرُوفِ الكَلِمَـةِ عِنْـدَ العَـرَبِ، وجَعَلَـهُ قِسْمَيْن:

القِسْمُ الأُوَّلُ: الحَذْفُ القِيَاسِيِّ ذَكَرَهُ وعَيَّنَ مَوَاضِعَهُ وشُرُوطَهُ.

القِسْمُ الثَّانِي: الحَذْفُ السَّمَاعِيّ، وتَحَدَّثَ فِيهِ عَنْ كُلِّ حَرْفٍ حَذَفَتْهُ القَّانِي: الحَذْفُ السَّمَاعِيّ، وتَحَدَّثُ فِيهِ عَنْ كُلِّ حَرْفٍ فَصْلاً مُسْتَقِلاً.

عَقَدَ فِي آخِرَ كِتَابِهِ بَابًا سَمَّاهُ: "عُقُودٌ وقَوَانِينُ يُنْتَفُعُ بِهَا فِي التَّصْرِيفِ"
 تَحَدَّثُ فِيهِ عَنْ بَعْض أَبْوَابِ الإعْلاَل.

ه اخْتَتَمَ كِتَابَهُ بـ "مَسَائِلِ التَّمْرِينِ".

مِنْ حِلاَلَ هَذَا العَرْضِ نَلْحَظُ أَنَّ الكِتَابَ لَمْ يَحْوِ كُلَّ أَبُوابِ التَّصْرِيفِ، إِذْ لاَ نَجِدُ فِيهِ مَثَلاً: تَصْرِيفَ الأَسْمَاءِ، وتَصْرِيفَ الأَفْعَالِ، والتَّصْغِيرَ، والنَّسَبَ، والتَّذْكِيرَ والتَّأْنِيثَ، وجُمُوعَ التَّكْسِيرَ، وهَمْزَتَي الوَصْلِ والقَطْعِ، والإِدْغَامَ، والوَقْفَ، والإِمالة، والْتِقَاءَ السَّاكِنَيْن، والقَلْبَ المَكَانِيَّ.

# المطلب الرابع: شروح الكتاب:

لِلتَّصْرِيفِ اللَّلُوكِيِّ أَرْبَعَةُ شُرُوحٍ لأِرْبَعَةِ عُلَمَاءَ، كَانَ أُوَّلُها فِي القَرْنِ الخَامِسِ، وآخِرُهَا فِي القَرْنِ السَّابِعِ، وَبَعْدَ هَـٰذَا التَّأْرِيخِ لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ شُرُوحًا جَدِيدَةً، ولَعَلَّ مِيلاَدَ الشَّافِيَةِ لَهُ دَوْرٌ فِي هَذَا، والشُّرُوحُ هِيَ:

# ١ - شَرْحُ الشَّيْخِ عُمْرَ بْنِ ثَابِتِ الشَّمَانِينِيِّ المتوفى سنة: ٤٤٦هـ:

وَ هَذَا الشَّرْحُ هُوَ مَا أَقُوْمُ بِتَحْقِيقِهِ، ويُعَدُّ هَـذَا الشَّرْحُ أُوَّلَ شَـرْحِ لِلتَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ.

# ٢ - شَرْحُ أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّجَرِيِّ: المتوفى عام: ٤٢ ٥هـ(١):

ابْنُ الشَّجَرِيِّ هُوَ تِلْمِيذُ تلميذِ الثَّمَانِينِيِّ، شَيْخُهُ ابْنُ طَبَاطَبَا، وشَيخُ ابْن طَبَاطَبَا الثَّمَانِينِيُّ.

و ابْنُ الشَّجَرِيِّ أَحَدُ رُوَاةِ شَرْحِ التَّصْرِيفِ للشَّمَانِينِيِّ.

وَ شَرْحُ ابْنِ الشَجَرِيّ للتَّصْرِيفِ اللَّلُوكِيِّ لَمْ يُعْثَرْ لَهَ حَتَّى الآن عَلَى نُسَخٍ مَخْطُوطَةٍ، ولَمْ أَقِفْ عَلَى نُقُولٍ مِنْهُ لَدَى العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>١) ينظر في النسبة: معجم الأدباء: ٢٨٣/١٩، و بغية الوعاة: ٣٢٤/٢، و كشف الظنون: ١/١٤.

# ٣ - شَرْحُ أَبِي مُحَمَّدٍ القَاسِمِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ عُمَرَ الوَاسِطِيّ المتوفى: ٣ - شَرْحُ أَبِي مُحَمَّدٍ القَاسِمِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ عُمَرَ الوَاسِطِيّ المتوفى:

وَ قَـدْ ذَكَـرَ شَـرْحَهُ للتّصْرِيـفِ الْمُلُوكِـيِّ كُـلُّ مِـنْ يَــاقُوتٍ (١) والسُّيُوطِيِّ (٢)، وحَاجِي خَلِيفَة (٣).

و لا يُعْلَمُ شَيْءٌ عَنْ هَذَا الشَّرْحِ حَتَّى الآنَ، ولَمْ أَعْثُرْ عَلَى نُصُوصٍ مَنْقُولَةٍ مِنْه.

# ٤ - شَرْحُ مُوَفَّقِ الدِّينِ بْنِ يَعِيشَ الْمَتَوَفِّى: ٣٤٣هـ

شَرْحُ ابْنِ يَعِيشَ عَلَى التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ مَطْبُوعٌ مُتَدَاوَلٌ، وقَدْ طُبِعَ مَرَّتَيْنِ:

الأوْلَى: عَلَى هَامِشِ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي (١)

و الثَّانِيَةُ: طُبِعَتْ عَامَ: ١٣٩٣هـ فِي مَطَابِعِ المَكْتَبَةِ العَرَبِيَّةِ بِحَلَبَ بِتَحْقِيــقِ الدُّكُتُورِ فَخْرِ الدَّيْنِ قَبَاوَة، وهِيَ الطَّبْعَةُ الأُولَى بِهَذا التَّحْقِيقِ.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ٢٩٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ١/١١.

<sup>(</sup>٤) أشار إلى هذه الطبعة الشيخ محمد علي النجار في مقدمة الخصائص: ٦٣/١.

#### الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التصريف للثمانيني.

#### و فيه مباحث:

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب.

المبحث الثاني : ترتيب الكتاب.

المبحث الثالث: منهج المصنف في الكتاب.

المبحث الرابع: شواهد الكتاب.

المبحث الخامس: مذهب المصنف النحوي.

المبحث السادس: مصادره.

المبحث السابع: تأثر أسلوبه بابن حنى.

المبحث الشامن : انفرادات المصنف.



#### الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التصريف للثمانيني

عَلِمْنَا فِي الْفَصْلِ الأُوَّلِ مِنْ هَـذَا البَـابِ أَنَّ التَّصْرِيـفَ الْمُلُوكِيَّ هُـوَ لأَبِي الفَتْح بْنِ جنّي.

وَ كِتَابُنَا هَذَا إِنَّمَا هُـوَ شَـرْحٌ لِكِتَـابِ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي، والشَّـارِحُ هُـوَ تِلْمِيذُ ابْنِ جِنّي أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِي.

وَ سَنَحْصُرُ دِرَاسَتَنَا لَهُ فِي الْمَاحِثِ التَّالِيَةِ:

المبحثُ الأولُ: تَوْثِيقُ نِسْبَةِ الكِتَابِ:

## وَ يَنْتَظِمُ ثَلاَثَةَ مَطَالِبَ:

الأولُ : توثيقُ نسبته لِلْمُصَنَّفِ.

و الثاني : تَحْقِيقُ عُنْوَان الكِتَابِ.

و الثالث: تَوْثِيقُ عَلاَقَةِ الكِتَابِ بِالتَّصْرِيفِ المُلُوكِي.

# المطلب الأول: توثيق نسبة الكتاب للمصنف:

شَرْحُ كِتَابِ التَّصْرِيفِ، وهُوَ عُنْـوَانُ الكِتَـابِ لاَ يَتَطَـرَّقُ الشـكُّ لِمُصَنِّفِهِ أبي القَاسِمِ الثَّمَانِينِي لأُمُورٍ هِيَ:

١ - جَاءَ فِي طُرَّةِ المَخْطُوطَةِ التَّصْرِيحُ باسْمِ الْمُؤَلِّفِ هَكَذَا: ،

# كِتَابُ شَرْحِ التَّصْرِيفِ

رِوَايَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّحَرِيِّ عَنْ مُصَنِّفِهِ أَبِي القَاسِمِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِيِّ عَنْ مُصَنِّفِهِ أَبِي القَاسِمِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِيِّ

فَالْكِتَابُ يَنُصُّ عَلَى أَنَّ مُصَنَّفَهُ الثَّمَانِينِي، بروايَةِ مَجْمُوعةٍ مِنَ العُلَمَاء، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَرَكَةَ بن عَبِيدَةَ العُلَمَاء، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَرَكَةَ بن عَبِيدَةً أَبُو مُحَمِّدٍ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، كَانَ يَسْكُنُ الكَرْخَ، نَجْوِيٌّ فَاضِلٌ، ولُغَويٌّ فَرضِيٌّ، أَخذَ عَنْ أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّجَرِيِّ، ولاَ زَمَهُ حَتَّى بَرَعَ فِي الأَدَبِ، وَصَارَ مِنَ النَّحَاةِ المُشْهُورِينِ، تُوفِّي سَنَةَ: ٨٢هـ.

و ابْنُ الشَّجَرِيِّ " هُو: أَبُو السَّعَادَاتِ هِبَهُ اللهِ بْنُ عَلِي بْنِ حَمْزَةَ اللهِ بْنُ عَلِي بْنِ حَمْزَةَ العَلَوِيّ الحَسنِيّ نَقِيبُ الطَّالِبِيِّينَ، كَانَ إِمَامًا فِي اللَّغَةِ والنَّحْوِ والأَدَبِ، لَهُ أَمَالُ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وثَمَانِينَ مَجْلِسًا، وَصَنَّفَ كَتَابًا فِي اللهِ أَمَالُ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وثَمَانِينَ مَجْلِسًا، وَصَنَّفَ كَتَابًا فِي اللهُ أَمَالُ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وثَمَانِينَ مَجْلِسًا، وَصَنَّفَ كَتَابًا فِي اللهِ الْحَمَاسَةِ، واخْتِيَارَاتٍ شِعْرِيّةً. تُوفِي ابْنُ الشَّجَرِيِّ عَامَ: ٢٢هـ. الحَمَاسَةِ، وابْنُ طَبَاطَبَا العَلَوي مَضَتْ دِرَاسَتُهُ ضِمْنَ تَلاَمِذَةِ الثَّمَانِينِيّ.

٢ - جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ مَا يَلِي: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُمَّ يَسِّرْ
 بِرَحْمَتِكَ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو القاسِمِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الثَّمَانِينِي رحمه الله:

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٩/٠٤، وإنباه الرواة: ٣٥١/١، ومعرفة القراء الكبار للذهبي: ٣٥١/١ تنظر ترجمته في: معجم الأدباء: لابن الجزري: ٢٢٤/١، والنحوم الزاهرة: ١٠٤/٦، وبغية الوعاة: ١٠١/٥.

 <sup>(</sup>۲) تنظر ترجمته في: نزهـة الألباء: ٤٠٤، ومعجم الأدباء: ٢٨٢/١٩، وإنباه الرواة: ٣٥٦/٣،
 ووفيات الأعيان: ٢٥/٦، وإشارة التعيين: ٣٧٠، وبغية الوعاة: ٣٢٤/٢.

الكَلاَمُ كُلُّهُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: اسْمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ"

فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ أُوَّلِ الْبَسْمَلَةِ إِلَى كَلِمَةِ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ كَلاَمٍ أَحَدِ رُوَاةِ الكَيْتَابِ عَنْ مُصَنِّفِهِ الَّذِي صُرِّحَ باسْمِهِ وصُدِّرَ بِكَلِمَةِ: "قَالَ".

٣ - النُّقُولُ عَن الكِتَابِ:

وَجَدْتُ خَمْسَةَ نُقُولِ عَنْ شَرْحِ التّصْرِيفِ للتَّمَانِينِي هِيَ:

أ - نَصُّ عِنْدَ أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّحَرِيّ فِي أَمَالِيهِ: ١/ ١٣٨:
 "وقَالَ بَعْضُ النَّحُوِّينَ إِنَّمَا فَتَحُوا عَيْنَ يَأْبَى عَلَى سَبِيلِ الغَلَطِ،
 تَوهَّمُوا أَنَّ مَاضِيَهِ عَلَى فَعِلَ، وعَوْلَ أَبُو القَاسِمِ الثَّمَانِينِي عَلَى هَذَا القَوْل، والصَّوَابُ مَا ذَكَرْتُهُ".

وَ هَذَا القَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الشَّجَرِيِّ مَوْجُودٌ فِي شَرْحِ التَّصْريفِ (٤٣٤).

ب - والنَّصُّ الثَّانِي وَرَدَ عِنْدَ ابْنِ الخَبَّازِ الْمَتَوَفَّى سَنَةَ: ٦٣٧هـ: "وَحَكَى الثَّمَانِينِي أَنَّ ضَمَّ حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ فِي الخُمَاسِي والسُّدَاسِي لُغَةٌ لِبَعْض العَرَبِ"(١).

وَ هَذَا النَّصُّ مَوْجُودٌ فِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ إِذْ قَالَ الثَّمَانِينِي: "فَأُمَّا مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ كَالْخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ نَحْوَ: إِنْطَلَقَ واسْتَخْرَجَ، ومَا كَانَ عَلَى وزْنِهِمَا فَإِنَّهُمْ فَتَحُوا فِيهِمَا حَرْفَ

<sup>(</sup>١) النهاية في شرح الكفاية: ١٧/أ وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يعمل على تحقيقه الأخ: عبدا لله حاج إبراهيم لنيل درحة الماحستير في حامعة أم القرى.

الْمُضَارَعَةِ نَحْوَ: يَنْطَلِقُ ويَسْتَحْرِجُ... وقَدْ حَكَى قَوْمٌ الضَّمَّ فِي الْخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ كَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعَةِ، وهَـذَا شَاذٌ لاَ يُؤْخَذُ بِمثِلِهِ (۱).

ج - ونَصُّ وَرَدَ عِنْدَ ابْنِ يَعِيشَ فِي شَرْحِ الْمُلُوكِي فِي أَصْلِ الْهَاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ "يَاهَنَاهُ" قَالَ: "وَ حَكَى النَّمَانِينِيُّ قَوْلاً آخَرَ أَنَّهُمْ أَبْدُلُوا الْوَاوَ هَمْزَةً لِوُقُوعِهَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ ثُمَّ أَبْدُلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ الْوَاوَ هَمْزَةً لِوُقُوعِهَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ ثُمَّ أَبْدُلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ هَاءً، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْهَاءُ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ أَبْدِلَتُ مِنَ الوَاوِ (٢٠) هَاءً، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْهَاءُ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ أَبْدِلَتُ مِنَ الوَاوِ (٢٠) وَ هَذَا النَّصُّ مَوْجُودٌ فِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ للثَّمَانِينِيِّ (٣).

د - ونَصُّ وَرَدَ عِنْدَ ابْنِ مَنْظُور فِي اللِّسَانِ في مَادَّةِ: "مَأَيَ" قَالَ: "وَ رَأَيْتُ هُنَا حَاشِيةً بِخَطِّ الشَّيْخِ رَضِيِّ الدِّينِ الشَّاطِبِيّ اللَّغُويِّ رَخِمَهُ اللهُ قَالَ: أَصْلُهَا: مِئْية، قَالَ أَبُو الحَسَنِ سَمِعْتُ: مِئْيةً فِي مَعْنَى مِائَةٍ قَالَ كَذَا حَكَاهُ الثَّمَانِينِيُّ فِي شَرْحِ التصْريفِ"(3).

وَ هَذَا النَّصُّ مَوْجُودٌ فِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ فِي حَذْفِ النَّاءِ قَالَ: "وَ قَالُوا: مِائَةُ وِالأَصْلُ: مِئْيَةٌ، فَحَذَفُوا النَّاءَ وهِيَ لاَمُ الكَلِمَةِ، وقَدْ حَكَى أَبُو الحَسَنِ أَنَّه سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: أَعْطِنِي مِئْيًا، وهَذَا نَصُّ حَكَى أَبُو الحَسَنِ أَنَّه سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: أَعْطِنِي مِئْيًا، وهَذَا نَصُّ

<sup>(</sup>١) ينظر ص(٢٠٠) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي في التصريف: ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر ص: (٣٣٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: "مأي" ٢٦٩/١٥.

فِي مَوْضُوعِ الخِلاَفِ ويُزِيلُ الشُّغَبِّ (1).

ه - ونَصُّ وَرَدَ عَنْدَ أَبِي حَيَّانَ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُثِعَ لَابْنِ عُصْفُورٍ إِذْ عَلَّقَ عَلَى مُضَارِعِ (وَجِلَ) فَقَالَ: "فَعِلَ ومَا فِي أُوَّلِهِ أَلِفُ وَصْلِ لِالْعَرِبِ فِيه مَذَاهِبُ: فَاللَّغَةُ الفُصْحَى فَتْحُ حَرْفِ المُضَارَعَةِ مِنْ لَعْرِبِ فِيه مَذَاهِبُ: فَاللَّغَةُ الفُصْحَى فَتْحُ حَرْفِ المُضَارَعَةِ مِنْ هَمْزَةٍ، أَوْ نُون، أَوْ تَاء، أَوْ يَاء، وثَانِيها: كَسْرُ جَمِيعِها، وإنْ كَانَتْ فِي اليَاء مُسْتَثْقَلَةً، وتَالِثُها: تَخْصِيصُ الكَسْرِ بِالْهَمْزَةِ، والنَّون، والتَّاء، دُونَ اليَّاء، فَإِنْ كَانَ فِي أُوَّلِهِ وَاوٌ فَأَهْلُ الكُوفَةِ مُخْتَلِفُونَ: فَكَاسِرٌ كُلّها فَتَنْقَلِبُ يَاءً لِسُكُونِها، وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وقَوْمٌ مِنَ يُكْسِرُ الهَمْزَة، والنَّوْن، والتَّاء يَفْتَحُ اليَّاء فَيَقُولُونَ يَاجَلُ وَقَوْمٌ مِنْ هَوُلُونَ يَاجَلُ وَقَوْمٌ مِنْ هَوُلُونَ يَاجَلُ وَقَوْمٌ مِنْ شَرْحِ الثَّمَانِينِي وَآجَل، وتَاجَلُ، وتَاجَلُ وتَاجَلُه عَلَى الْمَافِي الْمُعْنَى مِنْ شَرْحِ التَّمَانِينِي

وَ هَذَا النَّصُّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّانَ مَوْجُودٌ فِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ مَعَ تَصْحِيفٍ ظَرِيفٍ وَقَعَ فِيهِ، والنَّصُّ هُوَ: "فَإِنْ كَانَ فِي أُوَّلِهِ وَاوٌ نَحْوَ: وحل يَوْجَلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الكَسْرِ فِيهَ فَكَانَ قَوْمٌ أُوَّلِهِ وَاوٌ نَحْوَد وحل يَوْجَلُ اخْتَلَف أَهْلُ الكَسْرِ فِيهَ فَكَانَ قَوْمٌ يَكْسِرُونَ حُرُوفَ المُضَارَعَةِ فَتْنَقَلِبُ الوُاوُ يَاءً؛ لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا يَكْسِرُونَ حُرُوفَ المُمْزَة والنَّونَ قَوْمٌ مِنَ العَرَبِ يَكْسِرُونَ الهَمْزَة والنَّونَ وَالتَّاء، ويَفَتَحُونَ اليَّاء فَيَقُولُونَ: هُو يَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِصَّنْ يَكْسِرُونَ الْحَرْبِ لِيَكْسِرُونَ الْعَرَبُ وَيَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِصَّنْ يَكْسِرُونَ الْحَرْبِ كَاءً وَيَوْجَلُ وَقَوْمٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ الْعَرَبِ وَلَوْمٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ اللَّاءَ وَيَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ الْعَرَابِ يَكُسِرُونَ الْمَالَعَة فَاللَّهِ وَاللَّاءَ، ويَفَتَحُونَ اليَّاءَ فَيَقُولُونَ: هُو يَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ وَقُومٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ اللَّاءَ فَيَاتُ فِي قُولُونَ الْعَرَابِ وَقُومٌ مُ مِنَ الْعَرَابِ عَلَى الْكَسْرِ وَقُومٌ مُونَ اللَّاعَةُ فَيَقُولُونَ: هُو يَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِصَّنْ يَكُسِرُونَ اللَّهُ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْعَرَابِ اللَّهُ الْعَاقُونَ اللَّهُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرْبُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ اللَّهُ الْعَرَابُ اللَّهُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ اللَّهُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ وَلَا لَا عَلَالَالَالَ الْعَرَابُ وَالْوَلَ الْعَرَابُ وَلَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالِهُ الْعَرَالِ الْعَرَالِ الْعَرَالِيَالَ الْعَرَالِ الْعَرَالِقُونَ اللْعَالَالَ الْعَرَالِ الْعَالَ الْعَرَالِ الْعُرَالِ الْعَلَالَ الْعَرَالِ الْعَرَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَ الْعَلَا

<sup>(</sup>١) ينظر: ص: (٥١٤) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ابن عصفور والتصريف للدكتور فخر الدين قباوة: ٢٦٧.

الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ يَقْلِبُونَ مِنَ الوَاوِ أَلِفًا فَيَقُولُونَ هُوَ يَاجَلُ..."(١). و التَّصْحِيفُ الَّذِي وَقَعَ في تلك الحواشي هُوَ قَوْلُه "اخْتَلَفَ أَهْـلُ الكُوفَـةِ" والصّحِيحُ: "اخْتَلَفَ أَهْلُ الكَسْرِ فِيهِ".

# المطلب الثاني: تحقيق عنوان الكتاب:

يَظْهَرُ عُنْوَانُ الكِتَابِ وَاضِحًا فِي طُرَّةِ المَخْطُوطَةِ كَمَا يَلِي: "كِتَابُ شَـرْحِ التّصْريفِ"

و الْمُرَادُ بِالتَّصْرِيفِ هُو: التَّصْرِيفُ الْمُلُوكِيُّ، وكِتَابُنَا شَرْحٌ لَهُ، تُؤَيِّدُهُ النَّصُوصُ الَّتِي نَقَلْتُهَا عَنِ ابْنِ مَنْظُورٍ: "كَذَا حَكَاهُ التَّمَانِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّصْرِيفِ"

وَ كَذَلِكَ النَّصُّ الَّذِي وَرَدَ عَلَى المَعْنَى عِنْدَ أَبِي حَيَّانَ إِذْ جَاءَ فِي آخِرِهِ: "نَقَلْتُهُ عَلَى المَعْنَى مِنْ شَرْحِ الثَّمَانِينِيِّ لِتَصْرِيفِ ابْنِ جِنِّي".

#### المطلب الثالث: توثيق علاقة الكتاب بالتصريف الملوكي:

الكِتَابُ كَمَا رَأَيْنَا فِي الفِقْرَةِ السَّابِقَةِ لَيْسَ فِيهِ أَيَّةُ إِشَارَةٍ إِلَى كَلِمَةِ: "اللَّلُوكِي"، والْكُتُبُ الَّتِي تَحْمِلُ عُنُوانَ: "التصريفِ" أَوْ: "كِتَابُ التَّصْرِيفِ" كَثِيرَةٌ: فَهُنَاكَ "تَصْرِيفُ المَازِنِيّ"، ولِلأَخْفَ شِ الأَوْسَ طِ كِتَابٌ عُنُوانُهُ: "التَّصْرِيفُ" (٢)، ولِعَلِيّ بُنِ المُبَارَكِ الأَحْمَرِ تِلْمِيذِ الكِسَائِيّ كِتَابٌ عُنُوانُهُ "التَّصْرِيفُ" (٢)، ولِعَلِيّ بُنِ المُبَارَكِ الأَحْمَرِ تِلْمِيذِ الكِسَائِيّ كِتَابٌ عُنُوانُهُ

<sup>(</sup>١) ينظر ص(١٩٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة: ٢/٢٤.

"التَّصْرِيفَ"(')، ولِلْمُبَرِّدِ أَيْضًا (')، وللرُّمَّانِي (") وللرُّمَّانِي (اللهُ مَحَمَّدٍ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيّ النَّحْوِي (٤) ولأَبِي الفَتْح بْنِ جِنِّي كِتَابُ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي.

فَكِتَابُ الثَّمَانِينِيّ شَرْحٌ لأِيِّ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ؟

نَقُولُ هُوَ شَرْحٌ لِكِتَابِ ابْنِ جِنِّي لِعِدَّةِ أُمُورٍ هِيَ:

١ - تَرْتِيبُ الكِتَابِ، ومَادَّتُهُ الصَّرْفِيَّةُ، وشَوَاهِدُهُ هِيَ نَفْسُها مَا فِي التَّصْرِيفِ
 المُلُوكِي.

٢ - نَصَّ العُلَمَاءُ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لِلثَّمَانِينِيِّ عَلَى أَنَّه شَرَحَ التَّصْرِيفَ المُلُوكِيَّ قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: "شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ، وكَذَا التَّصْرِيفِ المُلُوكِي اللَّذَيْنِ قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: "شَرَحَ كِتَابَ اللَّمَعِ، وكَذَا التَّصْرِيفِ المُلُوكِي اللَّذَيْنِ لَللَّذَيْنِ لَا بْنُ جِنِّي "(٥).

وَ قَالَ يَاقُوتٌ عَنْه: "وَ لَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ: كِتَابُ شَرْحِ اللَّمَعِ، كِتَابُ اللَّهَعِ، كِتَابُ اللَّهِ عَنْه بَاللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ الللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللللْمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللللِهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللَّهُ عَنْهُ الللللْمُ عَلَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللللْمُ عَلَيْ

وَ قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي حَقِّهِ: "وصَنَّفَ شَرْحَ اللَّمَعِ، وكِتَابَ الْمُقَيِّدِ فِي النَّحْوِ، وشَرْحَ اللَّمَعِ، وكِتَابَ الْمُقَيِّدِ فِي النَّحْوِ، وشَرْحَ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ"(٧).

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة: ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٢) إنياه الرواة: ٣/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) ذيل تاريخ بغداد: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء: ١٦/٨٥.

<sup>(</sup>٧) نكت الهميان: ٢٢٠.

وَ قَـالَ ابْنُ الأنْبـارِيّ: "شَـرَحَ اللَّمَـعَ لابـنِ جِنّـي، وشَـرَحَ المُلُوكِيّ فِــي التَّصْريفِ لابن جنّي أَيْضًا "(١).

وَ قَدْ يَرِدُ عَلَيْنَا سُؤَالٌ لِمَاذا أَسْقَطَ التَّمَانِينِيُّ كَلِمَـةَ: "الْمُلُوكِيَّ مِنْ عُنْـوَانِ كِتَابِهِ؟

وَ الْجَوَابُ هُو أَنِّ ابْنَ جَنِّي لَمْ يُصَرِّحْ بِعُنْوَانِ كِتَابِهِ، إِذْ سَمَّاهُ مَرَّةً بـ "جُمَلِ أُصُولِ التَّصْرِيفِ"، ومَرَّةً بـ "مُخْتَصَرِ التَّصْرِيفِ" فَاخْتَارَ التَّمَانِينيُّ الكَلِمَةَ الجَامِعَةَ مِنْ هَذِهِ العُنْوَانَاتِ وهِيَ كَلِمَةُ: "التَّصْرِيفِ" وجَعَلَ كِتَابَهُ شَرْحًا لها.

#### المبحث الثاني: ترتيب الكتاب:

سَارَ الثَّمَانِينِيُّ فِي تَرْتِيبِ كِتَابِهِ عَلَى مَنْهَجِ ابْنِ جَنِّي فِي التَّصْرِيفِ اللَّوكِيِّ، إِذْ تَحَدَّثَ فِي الْبِدَايَةِ عَنْ مَعْنَى التَّصْرِيفِ، ثُمَّ ذَكَرَ حُرُوفَ الزِّيادَةِ وَمَوَاضِعِ إِبْدَالِ كُلِّ وَمَوَاضِعِ إِبْدَالِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا، وتَحَدَّثَ عَنِ الحَذْفِ عِنْدَ العَرَبِ بِقِسْمَيْهِ القِيَاسِيِّ والسَّمَاعِيّ، حَرْفٍ مِنْها، وتَحَدَّثَ عَنِ الحَذْفِ عِنْدَ العَرَبِ بِقِسْمَيْهِ القِيَاسِيِّ والسَّمَاعِيّ، وجَعَلَ بَعْدَهُ بَابًا سَمَّاهُ: "عُقُودٌ وقَوَانِينُ يُنتَفَعُ بِهَا فِي التصريفِ"، ثُمَّ اخْتَتَم كِتَابَهُ بِمَسَائِلِ التَّمْرِينِ. عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ مُفَصَّلاً فِي دِرَاسَتِنَا لِلتَصْرِيفِ اللَّهُ بِهَا اللَّهُ بِهَا اللَّهُ فِي دِرَاسَتِنَا لِلتَصْرِيفِ اللَّهُ بِهَا اللَّهُ فِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الفَصْلُ الأُوَّلُ مِنْ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء: ٣٥٠.

المبحث الثالث: منهج المصنف في الكتاب:

و فيه مطالب:

#### المطلب الأول: عرض الفكرة في أكثر من موضع:

التَّمَانِينِيُّ كَانَ مُعَلِّمًا ضَرِيرًا؛ ولِهَذَا كَانَ حَرِيصًا عَلَى إِيصَالِ المَعْلُومَاتِ إِلَى تَلاَمِنَتِهِ بِشَكْلٍ مُيَسَّرٍ ووَاضِحٍ، ولِكَيْ يَضْمَنَ السُّهُولَةَ والوُضُوحَ فِي الفَهْمِ اتَّبَعَ أُسْلُوبَ عَرْضِ الفِكْرَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَكَانِ وَاحِدٍ؛ فَكَأَنَّهُ كَانَ يَرْغَبُ فِي أَنْ يَكُونَ المَوْضِعُ الأُوَّلُ تَمْهِيدًا لِلْمَسْأَلَةِ، وفِي المَوْضِعِ التَّانِي يَرْغَبُ فِي أَنْ يَكُونَ المَوْضِعُ الأُوَّلُ تَمْهِيدًا لِلْمَسْأَلَةِ، وفِي المَوْضِعِ التَّانِي تَذْكِيرٌ بِالمَسْأَلَةِ وَتَأْكِيدٌ لَهَا: فَمَثَلاً تَحَدَّثَ عَنْ إعْلاَلِ اسْمِ المَفْعُولِ مِنَ التَّلاَثِي تَذْكِيرٌ بالمَسْأَلَةِ وَتَأْكِيدٌ لَهَا: فَمَثَلاً تَحَدَّثَ عَنْ إعْلاَلِ اسْمِ المَفْعُولُ مِنَ التَّلاَثِي المُعْتَلِّ اللاَّمِ نَحُو مُرْمِيٍّ و "مَغْزُوِّ"، وإعْلاَلِ مَا جَاءَ عَلَى وَزْن: "فُعُولُ مِنَ التَّلاَثِي المَسْأَلَةِ وَتَحَدَّثَ عَنْها فِي الصَّحِيفَةِ: (٢٦٥)، ثُمَّ عَادَ بَعْد مَا يَزِيدُ عَنْ المَوْضُوعِ نَفْسِهِ وبتَفْصِيلٍ أَوْسَعَ مِمَّا فِي المَرَّةِ مِائَتِي صَحِيفَةٍ وتَحَدَّثَ عَنْ المَوْضُوعِ نَفْسِهِ وبتَفْصِيلٍ أَوْسَعَ مِمَّا فِي المَرَّةِ الأُولَى، ذَاكِرًا تَعْلِيلَيْنِ لِسَبَبِ القَلْبِ هُنَا.

وَ عَنْدَمَا أَخَذَ يَتَحَدَّثُ عَنِ الأصْلِيّ والزَائِدِ مِنَ الْحُرُوفِ أَوْرَدَ ثَلاَثَةً ضَوَابِطَ يُعْرَفُ بِهَا الأَصْلِيُّ وهِيَ: الاشْتِقَاقُ، وعَدَمُ النَّظِيرِ، وكَثْرَةُ زِيَادَةِ ضَوَابِطَ يُعْرَفُ بِهَا الأَصْلِيُّ وهِيَ: الاشْتِقَاقُ، وعَدَمُ النَّظِيرِ، وكَثْرَةُ زِيَادَةِ الحَرْفِ فِي مَوْضِعٍ خَاصِّ بِهِ، وضَرَبَ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً مِنَ الصَّحِيفَةِ الحَرْفِ فِي مَوْضِعٍ خَاصٍّ بِهِ، وضَرَبَ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً مِنَ الصَّحِيفَةِ (٢٢٦) إلى الصَّحِيفَةِ: (٢٣٧) وهَذَا شَيْءٌ يُحْمَدُ لَهُ؛ لأنَّه يُرِيدُ أَنْ يُقَعِّدَ قَوَاعِدَ، ويَرْغَبُ فِي أَنْ يُفْهَمَ عَنْهُ مَا يُرِيدُ قَوْلَه.

وَ لَكِنَّهُ فِي مَوْضِعِ زِيَادَةِ النَّونِ عَرَضَ الفِكْرَةَ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فِي السَّحِيفَةِ: (٢٢٦) إِذْ تَحَدَّثَ عَنْ كَثْرَةِ زِيَادَةِ النَّونِ ثَالِثَةً سَاكِنَةً كَ الصَّحِيفَةِ: (٢٢٦) إِذْ تَحَدَّثُ عَنْ كَثْرَةِ زِيَادَةِ النَّونِ ثَالِثَةً سَاكِنَةً كَ "جَحَنْفَلِ وعَقَنْقَلِ، وعَصَنْصَرٍ"، ثُمَّ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى وتَحَدَّثَ فِي بَابِ زِيَادَةِ

النُّونِ فَتَحَدَّثَ عَنْ زِيَادَتِهَا ثَالِثَةً سَاكِنَةً فِي مَوْضِعَيْنِ الأُوّلُ فِي الصَّحِيفَةِ: (٢٤٦)، والثَّانِي فِي الصَّحِيفَةِ: (٢٥٠).

#### المطلب الثاني: عدم عزو الآراء:

لَمْ يَكُنِ الثَّمَانِينِيُّ يَهْتَمُّ كَثِيرًا بِعَرْوِ الأَقْوَالِ والآرَاءِ النحْوِيَّةِ، أَوِ الْقِرَاءَاتِ، أَوْ لَهَجَاتِ القَبَائِلِ إِلَى أَصْحَابِهَا بَلْ كَانَ يُصَدِّرُ مِثْلَ هَذَا بِعِبَارَاتٍ مُبْهَمَةٍ نَحْوَ: "وَ قَالَ بَعْضُ النحْوِيِّينَ "أَوْ "قال المُحَقِّقُونَ مِنَ النّحْوِيِّينَ "أَوْ "وَ قِيلَ "أَوْ "وَ قِيلَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ النّحْوِيِّينَ "أَوْ "وَ قِيلَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ العَرَبِ "أَوْ "وَ قُرِئَ "مِمَّا يَجْعَلُ تَوْثِيقَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَمْرًا لَيْسَ مَيْسُورًا.

# و الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

قَالَ فِي أُثْنَاءِ حَدِيثِهِ عَنْ كَسْرِ حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ ص: (١٩٧): "فإنْ كَانَ فِي أُوَّلِهِ وَاوِّ نَحْوُ وَجِلَ يَوْجَلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الكَسْرِ فِيهِ فَكَانَ قَوْمٌ يَكْسِرُونَ حُرُوفَ الْمُضَارَعَةِ فَتَنْقَلِبُ الواوُ ياءً؛ لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: يبحَلُ، ونِيجَلُ، وقوْمٌ مِنَ العَرَبِ يْكِسُروْنَ الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ ويَفْتَحُونَ الْيَاءَ فَيَقُولُونَ هُوَ يَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِمَّنْ يَكْسِرُونَ الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ يَقْلِبُونَ مِنَ الواوَ أَلفًا فَيَقُولُونَ هُو يَوْجَلُ، وقَوْمٌ مِمَّنْ يَكْسِرُونَ الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ يَقْلِبُونَ مِنَ الواوَ أَلفًا فَيَقُولُونَ هُو يَاجَلُّ.

أُوْرَدَ فِي هَذَا النَّصِّ ثَلَاثَ لُغَاتٍ لِلْعَرَبِ: الأُولَى لِبَنِي أَسَدٍ، وهُمُ الَّذِينَ يَكْسِرُونَ جَمِيعَ حُرُوفِ المُضَارَعَةِ بِمَا فِيهَا اليَّاءُ.

و الثَّانِيَةُ: لِغَيْرِ الحِجَازِيِّينَ مِنَ العَرَبِ وَهَمُ الَّذِينَ يَفْتَحُونَ اليَّاءَ، ويَكْسِرُونَ البَاقِيَ. و الثَّالِثَةُ: لِبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَهُمُ الَّذِينَ يَقْلِبُونَ الْوَاوَ أَلِفًا فَيَقُولُونَ يَاجَلُ.

وَ كَذَلِكَ عِنْدَمَا أُوْرَدَ وَزْنَ: "فُعِلَ" فِي أَنْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ الثَّلاثِيَّةِ مَثَّلَ لَهُ بِ الْفَعْلِ عَقَالَ: ص(٢٠٣) "وَ قَالَ قَوْمٌ إنَّما سُمِّيت بِالْفِعْلِ يُقَالُ: دُئِلَ فِي هَذَا المُوْضِعِ كَمَا يُقَالُ عُدِيَ فِيهِ، فَأَمَّا دُئِلُ اسْمُ قَبِيلَةِ أَبِي الأَسْوَدِ فَقَالَ قَوْمٌ سُمِّيت المُسْودِ فَقَالَ قَوْمٌ سُمِّيت بالسُمِ الدُّويْيَةِ، وقَالَ قَوْمٌ بل سُمِّيت بالفِعْلِ".

و القَائِلُ بِأَنَّهَا سُمِّيَتْ باسْمِ الدَّوَيْبَةِ هُوَ الأَخْفَشُ الأَوسُطُ، والَّذِي قَالَ بَـلْ سُمِّيَتْ بالفِعْلِ هُوَ ابْنُ جِنِّي.

وَ قَالَ فِي زِيَادَةِ الْهَمْزَةِ ص(٢٣٨): "قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ الْهَمْزَةِ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ الْهَمْزَةَ فِي إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْرَائِيلَ أَصْلٌ؛ لأَنَّ بَعْدَ الْهَمْزَةِ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ أَصُولاً".

يُرِيدُ بِهَذَا أَبَا الفَتْحِ بْنَ جِنِّي.

وَ قَالَ فِي تَعْلِيلِ قَلْبِ الوَاوِ واليَاءِ الْمَتَطَرِّفَتَيْنِ أَلِفًا ص(٢٩٤): "وَ قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: إِذَا كَانَتِ الْيَاءُ والوَاوُ حَرْفَيْ إعْرَابٍ فَهُمَا مُتَهَيِّئَتَانِ لِقَبُولِ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: إِذَا كَانَتِ الْيَاءُ والوَاوُ حَرْفَيْ إعْرَابٍ فَهُمَا مُتَهَيِّئَتَانِ لِقَبُولِ الْحَرَكَةِ الَّتِي تَحُلُّ فِيهِمَا، فَصَارَ تَهَيُّؤُهُمَا لِقَبُولِ مَا حَلَّ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ مَا حَلَّ فِيهِمَا فَلَزِمَهُمَا القُلبُ فِي الوَصْلِ والوَقْفِ".

و الْمُرَادُ بِبَعْضِ النَّحْوِيِّيْنَ هُنَا أَبُو عَلِيِّ الْفَارِسِيِّ.

وَ الْأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ حِدًّا فالْكِتَابُ مَلِيءٌ بِالآرَاءِ والأَقْوَالِ واللَّغَـاتِ والقِرَاءَاتِ الَّتِي لَمْ تُعْزَ إلى أَصْحَابِهَا.

وَ فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ جِدًّا كَانَ يُصَرِّحُ بِأَصْحَابِ الآرَاءِ النَّحْوِيَّةِ كَقُولِهِ مَثَـلاً ص(٢٠٦): "وَ قَدْ زَادَ الْأَخْفَشُ بِنَاءً سَادِسًا وهُوَ فُعْلَل وَمِثَالُهُ جُؤْذَرٌ وبُرْقَـعٌ، وهَذَا بِنَاءٌ لَمْ يَحْكِهِ سِيبَوَيْهِ ولاَ أَصْحَابُهُ".

وَ كَقَوْلِهِ ص(٢٧٨): "وَ قَدْ حُكِيَ أَنَّ الْخَلِيلَ قَالَ فِي هِرْكُوْلَـةٍ إِنَّ وَزْنَهَـا هِفْعَوْلَةً، والهَاءُ زَائِدةً".

إذْ صَرَّحَ بِاسْمِ الحَلِيلِ، ولَكِنَّه عَمَّـى الحَـاكِي عَـنِ الحَلِيـلِ وهُـوَ الأخْفَـشُ الأَوْسَطُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ جِنّي فِي سِرَّ صِنَاعَةِ الإعْرَابِ.

#### المطلب الثالث: ترجيحاته:

مِنْ مَنْهَجِ النَّمَانِينِيِّ إِيْرَادُ اللَّغَاتِ والأَقْوَالِ النَّحْوِيَّةِ وَذِكْرُ أَدِلَتِهَا وَمُسَبِّبَاتِهَا، والتَّرْجِيحُ فِيمَا يَبْدُو لَهُ رُجْحَانُهُ مِنْهَا، والحُكْمُ عَلَى بَعْضِ مِنْهَا بِالشُّنُوذِ والْغَلَطِ، وذِكْرُ الأَصْوَبِ قَالَ: ص(٢٩٦) "فَأَمَّا قَوْلُهُمْ مَاهَانُ بِالشُّذُوذِ والْغَلَطِ، وذِكْرُ الأَصْوَبِ قَالَ: ص(٢٩٦) "فَأَمَّا قَوْلُهُمْ مَاهَانُ ودارَانُ فَقَالُهُ شَاذٌ لا يُقَاسُ عَلَيْهِ، وقَدْ قَالَ المُبَرِّدُ القَلْبُ هُوَ الأَصْلُ والتَّصْحِيحُ شَاذٌ، والصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ".

فَرَجَّحَ هُنَا رَأْيَ سِيبَوَيْهِ القَائِلِ بِشُذُوذِ القَلْبِ فِي مَاهَانَ وَدَارَانَ.

و عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنْ فَتْحِ عَيْنِ الْمُضَارِعِ فِي: "يَأْبَى" مَعَ أَنَّ عَيْنَهُ وَلاَمَهُ لَيْسَتَا حَلْقِيَّتَيْنِ قَالَ ص(٤٣٣): "قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا فَتَحَهُ؛ لأَنَّ فَاءَه هَمْزَةٌ وهِيَ لَيْسَتَا حَلْقِيَّتَيْنِ قَالَ ص(٤٣٣): "قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا فَتَحَهُ؛ لأَنَّ فَاءَهُ هَمْزَةٌ وهِيَ مِنْ حُرُوفَ الحَلْقِ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ إِذَا كَانَتْ مُنَّحَرِّكَةً عَيْنًا أَوْ لاَمًا، والهَمْزَةُ هَاهُنَا فِي يَأْبَى سَاكِنَةٌ وهِيَ فَاءٌ فَهِيَ غَيْرُ مُؤَثِّرةٍ.

وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا فُتِحَ؛ لأِنَّ لامَهُ أَلِفٌ، والأَلِفُ مِنْ حُـرُوفِ الحَلْقِ، وهَـذَا أَيْضًا قَوْلٌ لَيْسَ بالْجَيِّدِ.

وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا فُتِحَ تَشْبِيهًا لَهُ بِنَظِيرِهِ مَنَعَ يَمْنَعُ؛ لأن الإباءَ مَنْعٌ.

وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا فُتِحَ عَلَى طَرِيقِ الغَلَطِ تَوَهَّمُوا مَاضِيَهِ عَلَى فَعِلَ فَجَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى يَفْعَلُ وهَذا وَجْهُ جَيِّدٌ".

فَهُ وَ هُنَا أَوْرَدَ أَرْبَعَهَ آرَاءٍ لِلنَّحَاةِ ضَعَّفَ الأَوَّلَيْنِ مِنْهَا، وسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَ، ورَجَّحَ الرَّابِعَ.

و أحْيَانًا يُورِدُ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ بَعْضَ الآرَاءِ ويُعْرِضُ عَنْ بَعْضِهَا الآخَرِ ومِثَالُه ص (٣١٠): "فَأَمَّا النَّونُ فِي إِذَنْ النَّاصِبَةِ للفِعْلِ المُسْتَقْبُلِ فَاهْلُ البَصْرةِ ومِثَالُه ص (٣١٠): "فَأَمَّا النَّونُ فِي إِذَنْ النَّاصِبَةِ للفِعْلِ المُسْتَقْبُلِ فَاهْلُ البَصْرةِ يَكْتُبُونَهَا بِالأَلِفِ سَوَاءٌ عَمِلَتْ أَوْ أُلْغِيَتْ، ويُثْبِتُونَ مَعَ يَكْتُبُونَهَا بِالأَلِفِ شَرْطَتَيْنِ عَلَامَةً لِلْوَصْلِ يَقُولُونَ فِي الإعْمَالِ: إِذًا أُكْرِمَكَ، وفِي الإَلْفِ شَرْطَتَيْنِ عَلَامَةً لِلْوَصْلِ يَقُولُونَ فِي الإعْمَالِ: إِذًا أُكْرِمَكَ، وفِي الإلهَاءِ: أَنَا إِذًا أُكْرِمَكَ وأَقْصِدُكَ إِذًا. وحُكِي عَنِ الفَرَّاءِ أَنَّه كَانَ إِذَا أَعْمَلَهَا الإللَّا الزَّمَانِيَّةِ، وإِذَا أَلْغَاهَا كَتَبَهَا بِالنُونِ لِئَلْ تَلْتَبِسُ بإذا الزَّمَانِيَّةِ، وإِذَا أَلْغَاهَا كَتَبَهَا بِالنُونِ لِئِلا تَلْتَبَسَ بإذا الزَّمَانِيَّةِ، وإِذَا أَلْغَاهَا كَتَبَهَا بِالنُونِ لِئِلا تَلْتَبَسَ بإذا الزَّمَانِيَّةِ، وإِذَا أَلْغَاهَا كَتَبَهَا بِالنُونِ لِئِلا تَلْتَبَسَ بإذا الزَّمَانِيَةِ، وإِذَا أَلْعَاهَا كَتَبَهَا بالنُونِ لِئِلا تَلْتَبَسَ بإذا الزَّمَانِيَةِ، وإِذَا أَلْعَاهَا كَتَبَهَا بالنَّونِ الفَرَاقِةَ الزَّمَانِيَةِ.

أُوْرَدَ فِي رَسْمِ "إذن" رَأْيَيْنِ: الأُوَّلُ لِلْبَصْرِّيِينَ، والثَّانِي لِلْفَرَّاءِ، وسَكَتَ عَنْ رَأْي الكُوفِيِّينَ، وهُوَ مُهِمُّ جَدًّا إذْ يَرَوْنَ أَنَّهَا تُرْسَمُ بِالنُّونِ سَوَاءً أُعْمِلَتْ أَمْ أُلْغِيَتْ، فَرَأْيُ الفرَّاءِ هُوَ الوَاسِطَةُ يَيْنَ البَصْرِيِّيْنَ والكُوفِيِّيْنَ.

وَ يُورِدُ أَحْيَانًا الآرَاءَ دُونَ تَرْجِيحٍ يَيْنَها كَمَا فَعَلَ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنْ تَكْسِيرِ "شِيرَازَ" إِذْ ذَكَرَ ثَلاَثَةَ أَقُوالٍ فِي تَكْسِيرِهَا ص(٣١٧) عَلَى "شَرَارِيزَ" وَشَيَارِيزَ" وَ"شَوَارِيزَ" دُونَ تَرْجِيحٍ لرَأْيَ مِنْ هَذِهِ الآرَاءِ.

وَ هَكَذَا يَمْضِي فِي كِتَابِهِ لاَ يَتْرُكُ مَسْأَلَةً خِلاَفِيَّةً تَمُرُّ بِهِ إلاَّ ويَعْرِضُ لَهَا، ولَكِنْ بِتَفَاوُتٍ بَيْنَهَا فَأَحْيَانًا يُلِمُّ بِهَا لِمَاما دُونَ تَرْجِيحٍ، وأحْيَانًا يَقِفُ مِنْهَا وقْفَةَ العَالِمِ النَّاقِدِ.

#### المطلب الرابع: التعليل للمسائل الصرفية:

عَرَفْنَا أَنَّ الثَمَانِينِيَّ كَانَ مُعَلِّمًا، ولِهَذا كَانَ حَرِيصًا عَلَى تَفْهِيمَ طَلَبَتِهِ مَا يَعْرِضُهُ لَهُمْ مِنْ مَسَائِلَ صَرْفِيَّةٍ، والمَسَائِلُ النَّظَرِيَّةُ إِنْ كَانَتْ مُعَلَّلَةً كَانَ الفَهْمُ إِلَيْهَا أَسْرَعَ، ورُسُوخُهَا فِي الذِّهْنِ أَبْقَى، أُمَّا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّلَةٍ وعُرِضَتْ أَمَامَ الطَّلَبَةِ وكَأَنَتْ غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ وعُرِضَتْ أَمَامَ الطَّلَبَةِ وكَأَنَّما هِيَ قَضِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلنِّقَاشِ فَلَنْ يَسْتَفِيدَ المُتَعَلِّمُ مِنْها شَيْئًا.

وَ كَأَنَّ الثَمَانِينِيَّ أَحَسَّ بِهَذَا المَيْلِ الْفِطْرِيِّ فِي النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ فَحَرَصَ عَلَى تَعْلِيلِ مَا يَرَاهُ مُحْتَاجًا إلى التَّعْلِيلِ.

قَالَ فِي تَعْلِيلِ حَرَكَةِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ ص(١٩٩): "وَ إِذَا كَانَ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ فَتَحَوُّا مِنْهُ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ نَحْوَ يَضْرِبُ ويَعْلَمُ ويَظْرُفُ؟ وإنَّمَا اخْتَارُوا للثَّلاَثِيِّ فَتْحَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ نَحْوُ يَضْرِبُ ويَعْلَمُ لأَنَّ الثَّلاَثِيَّ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا للثَّلاَثِيَّ عَلَى الْسَبْتِهِمْ، وكَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ، فَاخْتَارُوا لَـهُ الفَتْحَة؛ لأَنَّهَا أَخَفُ الحَرَكَاتِ، وأكثرُها في الاسْتِعْمَالُ.

و إذَا كَانَ المَاضِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ ضَمَّوا حَرفَ المُضَارَعَةِ مِنْ مُسْتَقْبَلِهِ نَحْوَ: أَكْرَمَ يُكْرِمُ، وكَسَّرَ يُكَسِّرَ، ودَحْرَجَ يُدَحْرِجُ، وقَاتَلَ يُقَاتِلُ؛ وإنَّمَا اخْتَارُوا لَهُ الضَّمَّة؛ لأنَّ الفَتْحَةَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا التُّلاَثِيُّ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلاّ أَنْ يُخْسَرَ لئلا يُلْبَسَ بِلُغَةِ الَّذِينَ يَكْسِرُونَ حَرْفَ المُضَارَعَةِ، فَخَلَصَتْ لَهُ الضَّمَّةُ دُونَ غَيْرِهَا.

فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ كَالْحُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ نَحْوَ انْطَلَقَ واسْتَخْرَجَ، ومَا كَانَ عَلَى وَزْنِهِمَا فَإِنَّهُمْ فَتَحُوا فِيهَا حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ نَحْوَ: يَنْطَلِقُ ويَسْتَخْرِجُ: وإنَّمَا اخْتَارُوا لَهُمَا الفَتْحَ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدِهُمَا: أَنَّه قَدْ كَثُرَتْ حُرُوفُهُمَا فَلَمْ يَجْمَعُوا عَلَيْهِمَا كَثْرَةَ الحُرُوفِ وِثِقَلَ الضّمَّةِ.

وَ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْخُمَاسِيُّ والسُّدَاسِيُّ مِنَ الثُّلاَثِيِّ، وقَلَّمَا يَكُونُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، فَلَمْ يَحْفَلُوا بِمَا كَانَ مِنْهُمَا مِنَ الرُّبَاعِي لِقِلَّتِهِ".

فَهُوَ عَلَّلَ هُنَا فَتْحَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ فِي الثَّلَاثِيِّ والخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ، وضَمَّهُ فِي الرُّبَاعِيِّ، وسَوَاءٌ أَكَان تَعْلِيلُه مَقْبُولاً أم لا، فَيكُفيي أَنَّه حَاوَلَ تَعْلِيلُ فَطْهِرَةٍ لُغُويَّةٍ.

وَ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنِ الأَلِفَ فِي "قَبَعْثَرَى وضَبَعْطَرَى" حَكَمَ عَلَيْهَا بَأَنَّهَا وَائِدَةً لِتَكْثِيرِ بِنْيَةِ الكَلِمَةِ فَقَالَ مُعَلِّلًا الحُكْمَ ص(٢٨٧): "أَوْ تَكُونُ الأَلِفُ زِيدَتْ لِتَكْثِيرِ الكَلِمَةِ نَحْوَ قَبَعْ ثَرَى وضَبَعْطَرى؛ وإنَّما كَانَتْ زَائِدَةً لِتَكْثِيرِ الكَلِمَةِ؛ لأَنَّه لَيْسَ فِي الأُصُولِ اسْمٌ عَلَى سِتَّةِ أَحْرُفٍ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ، ولا تَكُونُ للتَّأْنِيثِ؛ لأَنَّه قَدْ سُمِعَ فِيهِ التَّنْوِينُ".

وَ أُوْرَدَ رَأْيَيْنِ فِي أَلِفِ "بُهْمَى "الأوّلُ يَرَى أَنَّها لِلتَّانِيثِ، والتَّانِي يَرَى أَنَّها لِلإلْحَاقِ، ثُمَّ عَلَّلَ كُلاً مِنْهُمَا فَقَالَ ص(٢٨٩): "فَأَمَّا بُهْمَى فَالأَلِفُ فِيهَا لِلإَلْحَاقِ، ثُمَّ عَلَّلَ كُلاً مِنْهُمَا فَقَالَ ص(٢٨٩): "فَأَمَّا بُهْمَى فَالأَلِفُ فِيهَا لِلتَّأْنِيثِ، لأَنَّهَ الفَاءِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ لِلتَّأْنِيثِ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ تَدْحلَ عَلاَمَةُ بُهُمَاةً فَقَدْ بَطَلَ أَنْ تَكُونَ الألفُ للتَّأْنِيث؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ تَدْحلَ عَلاَمَةُ تَأْنِيثٍ عَلَى مِثْلِهَا، فَعِنْدَ الأَخْفَشِ تَصِيرُ الأَلِفُ مُلْحَقَةً كَأَنَّه أَلْحِقَ بَجُؤْذَرٍ، كَأَنَّ فُعْلَل..

#### المطلب الخامس: تفسير الكلمات الغريبة:

يَهْتَمُّ الصَّرْفِيُّونَ كَثِيرًا بِأَبْنِيَةِ الكَلِمَاتِ، ويُمَثِّلُونَ لِلأَبْنِيَةِ بِكَلِمَاتٍ كَثِيرٌ مِنْهَا غَرِيبٌ نَادِرُ الاسْتِعْمَالِ، والكِتَابُ الّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ كُتُب الصَّرْفِ النِّيهَ الْحَرُوفِ الزِّيادَةِ فَهُوَ قَمِينٌ أَنْ يَكُونَ مَلِيثًا بِالْكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ - وهُوَ مَا كَانَ - التِّي لاَ تُفْهَمُ إلاّ بِالرُّجُوعِ لِلْمَعَاجِمِ.

وَ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَكُنْ يُلْقِي بَالاً لِكَثِيرٍ مِنْ هَـذِهِ الكَلِمَـاتِ، ولَــمْ يَقُــمْ بِتَفْسِيرِهَا، ولَعَلَّ ذَلِكَ مَرَدُّه لأمْرَيْنِ:

الأول: أنّ الكِتَابَ صَرْفِيٌّ لا مُعْجَمِيٌّ، فالَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بإيْضَاحٍ مَعَانِي الكَلِمَاتِ إِنَّما هُمُ اللَّغَوِيُّونَ لا الصَّرْفِيُّونَ الَّذِينَ يَهُمُّهُمُ انْقِيَادُ الْمِثَالِ لِلْقَاعِدَةِ.

وَ الثَّانِي: أَنَّ مَا نَعُدُّهُ اليَـوْمَ غَرِيبًا كَـانَ بِـالْأُمْسِ وَقْـتَ تَصْنِيـفِ الكِتَـابِ دَارِجًا مَعْرُوفًا.

وَ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ فِي أَحَايِينَ قَلِيلَةٍ حِدًّا يَقُومُ بِتَفْسِيرِ مَعَانِي الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ، ولَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ يَعُودُ إِلَى اعْتِقَادِ الْمُصَنِّفِ غَرَابَتَها وحَاجَةَ طُلاَّبِهِ إِلَى إَيْضَاحٍ مَعْنَاها فَتَوَلَّى هُوَ إِزَالَةَ غَرَابَتِهَا.

وَ مِثَالُ مَا فَسَّرَ مَعْنَاهُ الْمُصَنِّفُ كَلِمَةُ: "سَنْبَتَةٍ" وهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الدَّهْرِ قَـالَ ص(٢٥٨): "وَ قَدْ زِيدَتِ التّاءُ فِي سَنْبَتَةٍ: وهِيَ القِطْعَةُ مِنَ الدَّهْرِ، يَقُولُونَ مَرَّتْ عَلَيْه سَنْبَتَةٌ مِـنَ الدَّهْرِ، وسَـنْبَةٌ مِـنَ الدَّهْرِ فِي مَعْنَاهَا فَهَـذَا يَـدُلُّ عَلَى زيادَتِهَا".

وَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ "هِرْ كُوْلَةٍ" ص(٢٧٨): "وَ قَـدْ حُكِيَ أَنَّ الخَلِيلَ قَـالَ فِي هِرْ كُوْلَةٍ إِنَّ وَزْنَها هِفْعَوْلَةً، والْهَاءُ زَائِدةً، والهِرْكُوْلَـةُ: المَـرْأَةُ العَظِيمَـةُ الأوْرَاكِ لأَنّها تَرْكُلُ الأرْضَ فِي مَشْبِها".

### المطلب السادس: السهولة والوضوخ:

السِّمةُ الغَالِبَةُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ هِيَ وُضُوحُ العِبَارَةِ وسُهُولَةُ النَّسِمَةُ الغَالِبَةُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ هِيَ وُضُوحُ العِبَارَةِ وسُهُولَةُ الأُسْلُوبِ وقَدْ يَكُونُ السَّبَبُ هُوَ:

النّحْوِ الْمَتَابِ مِنْ عِلْمَي المنْطِقِ والفَلْسَفَةِ الّتِي الْبُلِيَتْ بِهِمَا كُتُبُ النّحْوِ الْمَتَاخِرَةُ حَتّى أَصْبَحَ الغُمُوضُ والتَّعْقِيدُ سِمةً وَاضِحَةً فِيهَا فَمَنْ يَقْرَأُ للمُصنفِينَ الأَوَائِلِ كَالسِّيرَافِي وابْنِ يَعْيَشَ، ثُمَّ يَقْرَأُ للمُصنفِينَ الْمُصنفِينَ المُصنفِينَ المُصنفِينَ عَلْمَسُ الفَرْقَ وَاضِحًا.
المُتَأْخِرِينِ كَالجَامِي والدَّمَامِينِي يَلْمَسُ الفَرْقَ وَاضِحًا.

يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنِّ الرُّمَّانِي وهُوَ مِنْ طَبَقَةِ شُيُوخِ الثَّمَانِينِيِّ عِنْدَ مَــا أَكْثَرَ مِنَ المَنْطِق فِي كُتُبهِ أَتَى بِمَا لاَ يُفْهَمُ.

٢ - أنَّ الثَّمَانِينِيَّ كَانَ مُعَلِّمًا، والمُعَلِّمُ حَرِيصٌ عَلَى إِنْهَامِ طَلَبَتِهِ بِأُسْلُوبٍ
 مُيسَّر، ولِهَذا تَجَنَّب الأَسَالِيبَ المُلْتَويَةَ

وَ لِرَغْبَتِهِ الشَّدِيدَةِ فِي تَوْضِيحٍ مُرَادِهِ سَلَكَ طَرِيقَ الحِوَارِ، وافْتِرَاضِ الأَسْئِلَةِ التَّي يَتَوَقَّعُ أَنْ تَطْرَأً عَلَى أَذْهَانِ الطَّلَبَةِ ثُمَّ يَتَوَلَّى الإِجَابَةَ عَنْهَا، وهَذَا الأُسْلُوبُ الْتِي يَتَوَقَّعُ أَنْ تَطْرًأ فِي كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ ص(٢٨٧): "فَإِنْ قِيلَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْتَهْجَهُ كَثِيرًا فِي كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ ص(٢٨٧): "فَإِنْ قِيلَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفِي الإِلْحَاق؟

قَيْلَ لَهُ فِيهِ ثَلاَثَةُ طُرُقِ:

أُوَّلُهَا: أَنْ يُسْمَعَ فِيهِ تَنْوِينٌ فَيُعْلَمَ بِالتَّنْوِينِ أَنَّهَا للإِلْحَاقِ.

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْتَبَرَ بِالتَّصْغِيرِ، فَإِنْ كَانَتْ للإِلْحَاقِ كُسِرَ مَا قَبْلَهَا فِي التصْغِيرِ فَانْقَلَبَتْ يَاءً فَقِيلَ: أُرَيْطٍ، ومُعَيْزٍ، وإِنْ كَانَتَ للتَّ أُنِيثِ لَـمْ يُكْسَرْ مَـا قَبْلَ الأَلِفِ كَمَا قِيلَ حُبَيْلَى وسُكَيْرَى. الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ عَلَى صِيغَةٍ تَحْتَصُّ بِالتَّأْنِيثِ نَحْوَ: بَشَكَى، وبَرَديَّا، ولُخَّيْزَى وحُبْلَى؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَبْنِيَةَ وأَمْثَالَهَا لَيْسَ فِي الْمُذَكَّرِ عَلَى صِيَغِهَا".

وَ قَالَ فِي قَلْبِ الوَاوِ واليَاءِ الْمَتَطَرِّفَتَيْنِ أَلِفًا ص(٢٩٣) "فإنْ قِيلَ: فَالْحَرَكَةُ فِي الاسْمِ نَحْوَ عَصًا ورَحَىً وَدَلَنْظَىًّ حَرَكَةُ إعْرَابٍ لَيْسَتْ لازِمَةً فَلِمَ وَجَبَ القَلْبُ؟

قِيلَ لَهُ: حَرَكَةُ الإعْرَابِ لاَزِمَـةٌ لِلْمُعْرِبِ، وإنَّما لاَ يَـلْزَمُ حَرَكَةً بِعَيْنِهَـا؛ لأَنَّهُ يَكُونُ مَرَّةً نَصْبًا ومَرَّةً رَفْعًا ومَرَّةً جَرًّا، وإنَّما كَلاَمِي عَلَى لُزُومِ حَرَكَةٍ..

#### المبحث الرابع: شواهد الكتاب:

#### ملهكينك

شَوَاهِدُ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ وقَدْ نَيَّفَتْ عَلَى السِّتِّينَ شَاهِدًا.

شَوَاهِدُ مِنَ الحَدِيثِ: اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وهُـوَ: (العَيْنَـانِ وِكَـاءُ السَّهِ).

شَوَاهِدُ شِعْرِيَّةٌ: اسْتَشْهَدَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةِ شَاهِدٍ.

وَ مِنْ شَوَاهِدِهِ الشَّعْرِيَةِ سَبْعَةٌ وثَلاَّتُونَ شَـاهِدًا ورَدَتْ فِـي مَتْـنِ التَّصْرِيـفِ اللَّلُوكِي لاَبْنِ جِنِّي مِنْ أَصْلِ أَرْبَعِينَ شاهِدًا فِيه.

وَ أَخَلُّ الثَّمَانِينِيُّ بِثَلاثَةِ شَوَاهِدَ وَرَدَتْ فِي مَـتْنِ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي وهِيَ: فَبَاتَتْ تَشْتُوِي واللَّيْلُ دَاجٍ . . . ضَمَارِيطَ اسْتِهِا فِي غَيْرِ نَارِ أَوْرَدَهُ شَاهِدًا عَلَى زِيَادَةِ المِيمِ حَشْوًا فِي "ضَمَارِيط"، شُذُوذًا.

و الشَّاهِدُ التَّانِي بَيْتُ طَرَفَةَ بْنِ العَبْدِ:

رَأَيْتُ القَوَافِي يَتَّلِجْنَ مَوَالِجًا . . تَضَايَقُ عَنْهَا أَنْ تَوَلَّجَهَا الإِبَرْ أَوْرَدَهُ شَاهِدًا عَلَى إِبْدَالِ الوَاوِ تَاءً فِي "يَتَّلِجْنَ".

و الشَّاهِدُ التَّالِثُ قَوْلُ جَمِيلٍ:

أَلَيْسَ مِنَ البَلاَءِ وَجِيبُ قَلْبِي . . وإيضاعِي الْهُمُومَ مَعَ النَّجُوِّ فَأَحْزَنُ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَدُوِّ فَأَحْزَنُ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَدُوِّ . . وأَفْرَحُ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَدُوِّ . إِذْ أُوْرَدَهُ شَاهِدًا عَلَى تَصْحِيحَ الوَاوِ فِي "فَعُول" وهُوَ جَمْع "نَحْوٍ". وَ يُمْكِنُنَا دِرَاسَةُ شَوَاهِدِ الكِتَابِ مِنْ خِلاَلِ المَطَالِبِ التَّالِيَةِ:

## المطلب الأولُ: عَزْوُ الشُّوَاهِدِ:

لَمْ يَسِرْ الثَّمَانِينِيُّ عَلَى مَنْهَجٍ وَاحِدٍ فِي عَـزُو شَـوَاهِدِهِ سَـوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ القُرْآنِ مِنَ القُرْآنِ الْقُرْآنِ أَمْ كَانَتْ مِن الشِّعْرِ، فَأَحْيَانًا يُعَيِّنُ قَارِئًا بِعَيْنِهِ فِي القِرَاءَاتِ القُرْآنِيَّةِ، وَيَنْسِبُ يَيْتَ الشِّعْرِ، وأَحْيَانًا - وهُوَ الكَثِيرُ الغَالِبُ - يُـورِدُ القِرَاءَةَ القُرْآنِيَّة، والبَيْتَ الشِّعْرِيَّ دوْنَ عَزْوٍ:

و الأُمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ص: (٢٧١) وقَرَأً بَعْضُ الْمَتَقَدِّمِينَ ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تَكْلُمُهُمْ ﴾ أَرَادَ تَسِمُهُمْ فَجَعَلَ السِّمَةَ كَالْجَرَاحَةِ، ومَنْ قَرَأَ ﴿ تُكَلِّمُهُم ﴾ أَرَادَ مِنَ الكَلاَمِ ".

وَ كَذَلِكَ تَحَدَّثَ عَنْ حَذْفِ أَلِفِ "ما" الاسْتِفْهَامِيَّةِ إِذَا جُرَّتْ بِالحَرْفِ وَاسْتَشْهَدَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْهَا قَوْلُه تَعَالَى ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ فَقَالَ: ص(٢٧٥) وَاسْتَشْهَدَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْهَا قَوْلُه تَعَالَى ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ فَقَالَ: ص(٢٧٥) "وَ قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ القُرَّاءِ هَذِهِ الْهَاءَ - يَعْنِي هَاءَ السَّكْتِ - لِهَذِهِ الْمَاءَ - يَعْنِي هَاءَ السَّكْتِ - لِهَذِهِ الْمَاء فِي الوَقْفِ ".

وَ قَالَ: ص(٣٣٤) "وَ قَرَأَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ ﴿ هِيَّاكَ نَعْبُدُ وَهِيَّاكَ فَعَلَى اللهُ وَهِيَّاكَ فَعَلَى اللهُ وَهِيَّاكَ فَعَلَى اللهُ وَهُ مِنْ اللهُ وَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَ مِثَالُ مَا عَزَا مِنَ الْقِرَاءَاتِ- وَهُوَ قَلِيلٌ حِـدًّا- قَوْلُـهُ: ص(٣٢٨) "وَ قَـرَأُ سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ ﴿ ثُمِّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ إِعَاءِ أَخِيهِ ﴾

أُمَّا الشَّوَاهِدُ الشِّعْرِيَّةُ فَقَدْ عُزِيَ فِي هَذَا الكِتَابِ تَسْعَةَ عَشَرَ شَاهِدًا، مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ شَاهِدًا ابْنُ جِنِّي فِي التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي، وسَبْعَةُ شَوَاهِدَ عَزَاهَا الثَّمَانِينِيُّ، وأَغْفَلَ نِسْبَةَ شَاهِدَيْنِ مَعَ أَنَّ ابْنَ جِنِّي قَدْ نَسَبَهُمَا وَهُمَا:

قَوْلُ سُرَاقَةَ البّارِقِيّ:

أُرِي عَيْنَيَّ مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ . . كِلاَنَا عَالِمٌ بِالتَّرَّهَاتِ وَ الشَّاهِدُ الثَّانِي قَوْلُ العَجَّاج:

فِي حَسَبٍ بَخِّ وعِزٍّ أَقْعَسَا

### المطلب الثاني: التعليق على الشواهد:

السِّمَةُ الغَالِبَةُ فِي هَـٰذَا الْمَجَـٰالِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يُعَلِّقُ عَلَى شَـوَاهِدِهِ فَيُحَـدِّدُ الشَّاهِدَ، ويَذْكُرُ وَجْهَ الاسْتِشْهَادِ.

وَ فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ يُرْسِلُ شَوَاهِدَهُ غُفْلاً مِنَ التَعْلِيقِ.

و الأمثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّاهِدِ فِي إِدْغَامِ الْمَتَقَارِبَيْنِ مَخْرَجًا صَ: (٢١٧) و أمَّا الْمَتَقَارِبَانِ مَخْرَجًا فَهُوَ أَنْ تَقْلِبَ الأوَّلَ إِلَى جنسِ الثَّانِي ثُمَّ تَدْغِمَهُ فِيه كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ ﴾ ﴿ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ ﴾ تُدغِمَهُ فِيه كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ ﴾ ﴿ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ ﴾ فَإِنْ أَرَدْتَ الإِدْغَامَ قَلَبْتَ الباءَ فاءً وأَدْغَمْتَ الفَاء فِي الفَاء؛ لأنه لا يَصِحُ إلا فَإِنْ عَمْلُ فِي مِثْلِ فِي مِثْلِ فَلَمْ خَلِ هَذَا قَلَبْتَ الأَوَّلَ إِلَى جنسِ الثَّانِي فَقُلْتَ: (وَ إِنْ تَعْجَفَعُجَبُ ) (وَ مَنْ لَمْ يَتُفَالُولَاكَ).

وَ قَالَ مُعَلِّقًا عَلَى القَلْبِ غَيْرِ القِيَاسِيِّ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَهَا أَشَارِيرُ مِنْ لَحْمٍ تُتَمِّرُهُ . · . مِنَ الثَّعَالِي ووَخْزٌ مِنْ أَرَانِيْهَا

قَالَ ص (٢١٨) "أَرَادَ مِنَ الثَّعَالِبِ ومِنْ أَرَانِبِهَا فَقَلَبَ مِنَ البَاءِ ياءً؛ لِيَسْتَقِيمَ لَهُ الوَزْنُ".

### المطلب الثالث: الاكتفاء من الشاهد بموضعه:

أَحْيَانًا يَحْتَزِئُ مِنَ الشَّوَاهِدِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ تَكُونُ هِيَ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ، أَوْ بِكَلِمَتِينِ، وأَحْيَانًا يَسْتَوْفِي الشَّاهِدِ.

وَ قَدْ يَكُونُ السَّبَبُ هُوَ شُهْرَةُ الشَّاهِدِ فَيُومِئُ إِلَيْهِ إِيْمَاءً ولاسِيَّمَا إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ وَقَدْ يَكُونُ السَّبَبُ هُوَ شَهْرَةُ الشَّاهِدِ فَيُومِئُ إِلَيْهِ إِيْمَاءً ولاسِيقَ الشَّاهِدُ آيةً كاسْتِشْهَادِهِ ص: (٤٤٧) بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَ حِيلَ ﴾ و﴿سِيقَ﴾

و ﴿ قِيلَ ﴾ عِنْدَمَا اسْتَشْهَدَ بِهَا عَلَى إِخْلاَصِ الكَسْرِ فِي الأَجْوَفِ المَبْنِيِّ للمَجْهُول.

و اسْتَشْهَدَ ص: (٤١٣) عَلَى مَجِيءِ "غَدٍ" مُصَحَّعًا دَوْنَ حَذْفِ لاَمِهِ ﴿ عَدْوٌ ﴾ بِكَلِمَتَيْنِ مِنْ قَوْل لَبيدٍ:

... ... وغَدُوا بَلاَقِعُ

و البيت هو:

وَ مَا النَّاسُ إِلاَّ كَالدِّيَارِ وأَهْلِهَا . . بَهَا يَوْمَ حَلُّوهَا وغَدُوا بَلاَقِعُ وَ اجْتَزَأَ ص: (٥٣٧) مِنْ بَيْتِ عَمْروِ بْنِ قِنْعَاسٍ الْمَرَادِيّ بِحُزْءٍ مِنْ صَــدْرِهِ هُوَ:

أَلاَ يَا بَيْتُ بِالْعَلْيَاءِ ... .. ... ... ... ... ... وَ لَكِنَّهُ فِي الأَغْلَبَ يَسْتَوْفِي الشَّوَاهِدَ.

## المطلب الرابع: التخليط في بعض الشواهد:

الثَّمَانِينِيُّ كَمَا عَلِمْنَا كَانَ كَفِيفًا، والكَفِيفُ يَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ ثُمَّ عَلَى ذَاكِرَتِهِ، والذَّاكِرَةُ قَدْ تَحُونُ صَاحِبَهَا؛ ولأنَّ الثَمانِينِيَّ يَعْتَمِدُ عَلَى حِفْظِهِ فَقَدْ ذَاكِرَتِهِ، والذَّاكِرَةُ قَدْ تَحُونُ صَاحِبَهَا؛ ولأنَّ الثَمانِينِيَّ يَعْتَمِدُ عَلَى حِفْظِهِ فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ وهُو قَلِيلٌ - تَحْلِيطٌ بَيْنَ بَيْنَ بَيْتَيْنِ أَوْ بَيْنَ رِوَايَتَيْنِ بَحَيْثُ نَشَأَ عِنْدَهُ رِوَايةٌ جَدِيدةٌ، وهذِهِ لاَ تَقْدَحُ فِي الكِتَابِ، ولاَ فِي صَاحِبِهِ وهِيَ مِنَ القِلَّةِ بَحَيْثُ لاَ تَتَجَاوَزُ أَصَابِعَ اليدِ الوَاحِدَةِ:

فَمِمّا خَلَّطَ فِيهِ الشَّاهِدُ التالي ص: (٤١٢):

غَدٌ مَا غَدٌ ما أَقْرَبَ النَّوَمَ مِنْ غَدٍ . . . سَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

وَ هَذَا تَأْلِيفٌ بَيْنَ عَجُزَيْ بَيْتَيْنِ لِطَرَفَةَ مِنْ مُعَلَّقَتِهِ وصِحَّةُ البَيْتَيْنِ هَكَذَا: أَرَى المَوْتَ أَعْدَادَ النَّفُوسِ ولا أَرَى . . بَعِيدًا غَدًا مَا أَقْرَبَ اليَوْمَ مِنْ غَلِا سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلا . . ويَأْتِيكَ بِالأَحْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلا . . ويَأْتِيكَ بِالأَحْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ فَالْمُصَنِّفُ أَخَذَ عَجُزَ الأُوَّلِ وجَعَلَهُ صَدْرًا للتَّانِي ورَكَّبَ مِنْهُمَا الشَّاهِدَ. وَ كَذَا: وَ كَذَا:

رَفَعَتْ صَدْرَهَا إِلَىَّ وِقَالَتْ. . يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأَوَاقِي

وَ فِي صَدْرِ هَذَا الشَّاهِدِ تَأْلِيفٌ بَيْنَ رِوَايَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ للبيت هُمَا: رَفَعَتَ رَأْسَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ، وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَ هِيَ:

ضَرَّبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وقَالَتْ

و الرِّوَايَةُ الأُولِي هِيَ رِوَايَةُ الْمُبَرِّدِ (١).

و الرِّوَايَةُ النَّانِيَةُ هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ جِنّي (٢).

فَالْمُصَنِّفُ أَخَذَ كَلِمَةً "رَفَعَت "مِنَ الرِّوايَةِ الأُولَى، وضَمَّ إِلَيْهَا كَلِمَةً: "صَدْرَهَا "مِنَ الرِّوايَةِ النَّانِيَةِ. ومِنْ عَادَةِ المَشْدُوهِ أَنْ يَضْرِبَ صَدْرَهُ أَوْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ

و اسْتَشْهَدَ بِبَيْتَيْنِ مِنَ الرَّجَزَ هُمَا ص: (٢٦٨): لاَمُهْلَ حَتَّى تَلْحِقَىْ بِعَبْسِ . . أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ والْقَلَنْسِ

<sup>(</sup>١) في المقتضب: ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في المنصف: ٢١٨/١.

## وَعَادَ مَرَّةً أُخْرَى فِي (٤٨١) فَاسْتَشْهَدَ به هكذا

# لأَغَرُو حَتَّى يَلْتَقِى بِعَبْسِ . . أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيْضِ وَالْقَلَنْسِ

فَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى: "لاَمَهْلَ" و"تَلْحَقِي" وفي الرواية الثانية: "لاَغَــرْوَ" "يُلْتَقِى".

و المَشْهُورُ فِي رَوَايَةِ البَيْتِ "بِعَنْسِ" وعند المصنف "بِعَبْسِ" وعَنْسُ بالنُّونِ الفَوْقِيَّةِ يَمَانِيَّةً، وعَبْسٌ مُضَرِيَّةً.

## المطلب الخامس: تَفَرُّدُه برواية بعضِ الشواهد:

وَرَدَ فِي هَذَا الكِتَابِ ثَلاَثَةُ شَوَاهِدَ لَمْ أَجِدْهَا عِنْدَ غَيْرِهِ فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْـهِ وهِيَ:

# فَقَدُّ طَالَ هَذَا النُّومُ واسْتَخْرَجَ الكَرَى . . مَسَاوِئَهُمْ لَوْ أَنَّ ذا اللَّيْلِ يَعْدِلُ

اسْتَشْهَدَ بِهِ الْمُصَّنِّفُ عَلَى تَصْحِيحِ الْهَمْزَةِ فِي "مَسَاوِئَهُمْ" وعَدَمِ قَلْبِهَا يَاءً؛ لأِصَالَتِهَا فِي الْمُفْرَدِ "مَسَاءَةً".

وَ هُوَ لِلْكُمَيْتِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ هَاشِمَيَّتِهِ الَّتِي مَطْلَعُهَا:

# أَلاَ هَلْ عَمِ فَيْ رَأْيِهِ مُتَأَمِّلُ. . وهَلْ مُدْبِرٌ بَعْدَ الإِسَاءَةِ مُقْبِلُ

وَ رَوَايَةُ البَيْتِ عِنْدَ أَبِي رِيَاشٍ القَيْسِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ: ٣٣٨هـ فِي شَرْحِهِ الْهَاشِميَّات

## ... ... ... مَسَاوِيهُمْ لَوْ أَنَّ ذَا الَّيْلِ يُعْدَلُ

إِذْ رَوَاهُ "ذَا الْمَيْلِ" بَدَلَ "اللَيْلِ" التي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وهِيَ ٱلْيَــقُ بـالْمَعْنَى؛ لأنَّ الشَّاعِرَ يَتَظَلَّمُ مِنْ جَوْر بَنِي أُمَيَّةَ.

وَ مَنْ جَعَلَ كَلِمَةَ: ﴿ ثَا الْوَارِدَةَ فِي الْبَيْتِ اسْمَ إِشَارَةٍ نَصَبَ ﴿ الْمَيْلَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، وَبَنَى الْفِعْلَ ﴿ يُعْدَلُ اللَّمَجْهُولِ، ومَنْ جَعَلَ ﴿ ذَا ۖ نَكِرَةً بِمَعْنَى صَاحِب

جَرَّ الَمْيْلِ بالإِضَافَةِ، وبَنَى الفِعْلَ "يَعْدِلُ" للمَعْلُومِ، ويَكُونُ الْمَرَادُ حِينَئِذٍ بـ "ذَا الَمْيْلِ" هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

و الشَّاهِدُ الثَّانِي هُوَ:

هَذِي شُهُورُ الصَّيْفِ عَنَّا قَدِ انْقَضَتْ . . فَمَا لِلنَّوَى تَرْمِي بِلَيْلَى الْمَرَامِيَا

اسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْمًا مِنَ العَرَبِ يُبْدِلُونَ اليَاءَ فِي اسْمِ الإِشَارَةِ هَاءً في

وَ اللَّيْتُ ضِمْنَ قَصِيدَةٍ لِلمَحْنُونِ مَطْلَعُهَا:

تَذَكَّرْتُ لَيْلَي والسِّنِينَ الْحَوالِيَا . · . وأَيَّامَ لاَ نَخْشَى عَلَى اللَّهُو ِنَاهِيَا

وَ رِوَايَةُ البَيْتِ فِي الدَّيْوَانِ: "فَهَذِي شُهُورٌ" بِإِثْبَاتِ الفَاءِ، وبِهَا يَزُولُ الخَرْمُ الذِي عِنْدَ المُصَنِّفُ.

و الشَّاهِدُ الثَّالِثُ هُوَ:

أَسُمَيَّ مَا يُدْرِيكِ أَنْ رُبَ فِتْيَةٍ .٠. بَاكُرْتُ صُحْبَتَهُمْ بِأَدْكُنَ عَاتِقِ

اسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى حَذْفِ البَاءِ مِنْ "رُبَّ"

وَ هَـذَا البَيْتُ لَـمْ أَسْتَطِعْ عَزْوَهُ، وقَـدْ دَارَ فِي خَلَـدَي أُوَّلَ الأَمْـرِ أَنَّـهُ لِلْحَادِرَةِ؛ لأَنَّه هُوَ النِّذِي اشْتُهِرَ بـ "سُمَيَّةَ"وَ بِالرُّجُوعِ إلى دِيوَانِ الحَـادِرَةِ لَـمْ أَجَدْهُ.

ثم اتضح أنه للحادرة ولكن في قافية العين:

أَسُمَيَّ مَا يُدْرِيْكِ أَنْ رُبَ فِتْيَةٍ. ٠. بَاكُرْتُ صُحْبَتَهُمْ بِأَدْكُنَ مُتْرَعِ

### المبحث الخامس: مذهبه النحوي:

يُعَدُّ القَرْنَانِ الرَّابِعُ والخَامِسُ مِنَ الهِجْرَةِ- وهُمَا القَرْنَانِ اللَّذَانِ عَاشَ فِيهِمَا صَاحِبُنَا- عَصْرَ مُوَازَنَةٍ وتَرْجَبِحٍ بَيْنَ المَدْرَسَتَيْنِ البَصْرِيّةِ، والكُوفِيّةِ.

و الثَّمَانِينِيُّ لاَ يُمْكِنُ تَصْنِيفُهُ عَلَى أَنَّه بَصْرِيُّ، كَمَا لاَ يُمْكِنُ تَصْنِيفُهُ عَلَى أَنَّه بَصْرِيُّ، كَمَا لاَ يُمْكِنُ تَصْنِيفُهُ عَلَى أَنَّه كُوفِيّ.

وَ لَوِ اسْتَعْرَضْنَا تَرْجِيحَاتِهُ لَوَجَدْنَاهَا نَابِعَةً عَنْ قَنَاعَةِ عَالِمٍ بَصِيرٍ دَرَسَ الْمَسَائِلَ وَوَازَنَ بَيْنَهَا ثُمَّ أَصْدَرَ أَحْكَامَهُ فِيهَا بَعْدَ ذَاكَ، وَلَيْسَتْ نَابِعَةً عَنْ مُحَاكَاةٍ وتَقْلِيدٍ أَوْ عَنْ تَعَصُّبٍ لاَ مُوجِبَ لَهُ.

وَ شَيْخُنَا لَمْ يَقُلْ مَرَّةً واحِدَةً "قَالَ أَصْحَابُنَا" لِيُفْهَمَ مِنْهَا مَذْهَبُهُ النَحّوِيّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنّه يَتَبِعُ الصَّوَابَ لا الأَصْحَابَ.

و الأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي أَبْنِيَةِ الأَسْمَاءِ التَّلاَثيَّةِ فِي بِنَاءِ "فُعِل" ص: (٢٠٢): "وَ قَدْ حَكَى الأَخْفَشُ بِنَاءً حَادِيَ عَشَرَ وهُو فُعِلُ دُئِلُ اسْمُ دُوَيْبَةٍ..."

أُوْرَدَ هَذَا البِنَاءَ ولَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِضَعْف أَوْ نُدُورٍ أَوْ شُذُوذٍ كَعَادَتِهِ عِنْدَمَـا يَذْكُرُ رَأْيًا يُخَالِفُ مَا يَعْتَقِدُهُ.

وَ سِيبَوَيْهِ وَالْمُبَرِّدُ وَابْنُ السَّرَّاجِ أَنْكُرُوا بِنَاءَ "فُعِل" في الأَسْمَاءِ.

وَ فِي مُقَابِلِ هَذَا نَرَاهُ يُلَمِّحُ إِلَى اعْتِرَاضِهِ عَلَى الأَخْفَشِ فِي بِنَاءِ "فُعْلَلٍ" فِي الرُّبَاعِيِّ فَلَهُ خَمْسَةُ أَبْنِيَةٍ لَـمْ يَخْتَلِفُـوا فِيهَـا الرُّبَاعِيِّ فَلَهُ خَمْسَةُ أَبْنِيَـةٍ لَـمْ يَخْتَلِفُـوا فِيهَـا ثَلاَّنَةٌ بِكَسْرِ الفَاءِ، وواحِدٌ بِضَمِّهَا، ووَاحِدٌ بِفَتْحِهَا... وقَدْ زَادَ الأَخْفَـشُ بِنَـاءً

سَادِسًا وهُو نُعْلَلُ ومِثَالَـهُ جُـؤْذَرٌ وبُرْقَعٌ، وهَـذَا بِنَـاءٌ لَـمْ يَحْكِـهِ سِيبَوَيْهِ ولاَ أَصْحَابُهُ".

فَهَذَا تَلْمِيحٌ مِنْهُ إِلَى عَدَمِ الاعْتِدَادِ بِبِنَاءِ "فُعْلَلٍ" فِي الرُّبَاعِيّ، ويُؤيِّدُ هَذَا الاسْتِنْتَاجَ مَا ذَكَرَهُ فِي زِيَادَةِ النَّونِ عِنْدَمَا اسْتَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ النَّونِ فِي الاسْتِنْتَاجَ مَا ذَكَرَهُ فِي زِيَادَةِ النَّونِ فِي عُنْدَمَا اسْتَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ النَّونُ فِي عُنْصَلٍ قَالَ: ص(٥٤٧) "فَأُمَّا قَوْلُهُمْ عُنْصَلٌ خَلَهُ دَلِيلاً عَلَى زِيَادَةِ النَّونُ فِي عُنْصَلٍ قَالَ: ص(٥٤٧) "فَأُمَّا قَوْلُهُمْ عُنْصَلٌ فَالنَّونُ فِيهِ زَائِدَةً؛ لأَنَّهُ لا يَحْلُو أَنْ يَكُونَ فُنْعَلاً أو فُعْلَلاً، وَفَعْلَل لَيْسَ فِي الكَلامِ عِنْدَ سِيبَويْهِ فَتَبَتَ أَنَّه فُنْعَلّ". أَرَأَيْتَ كَيْفَ جَعَلَ عَدَمَ ثُبُوتِ فُعْلَلٍ عِنْدَ سِيبَويْهِ دَلِيلاً عَلَى زِيَادَةِ النُّونِ فِي عُنْصَلٍ؟

وَ كَرَّرَ هَذَا المَعْنَى عِنْدَمَا اسْتَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ التَّاءِ فِي "تُرْتَبٍ" ص(٥٥). أَرَأَيْتَ كَيْفَ أَعْتَـدَّ بِرَأْيِ الأَخْفَشِ فِي أَبْنِيَةِ التَّلاَثِيّ، ووَهَّنَـهُ فِي أَبْنِيةِ التَّلاَثِيّ؛ لأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَـا جَـاءَ مِنَ الرُّباعِيّ على "فُعْلَلٍ" سُمِعَ فِيهِ الضَّمُّ الرُّبَاعِيّ؛ لأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَـا جَـاءَ مِنَ الرُّباعِيّ على "فُعْلَلٍ" سُمِعَ فِيهِ الضَّمُّ "فُعْلُل" كَ"بُرْقَعٍ وبُرْقُعٍ" و"جُوْذَرٍ وجُوْذُرٍ" و"طُحْلَبٍ وطُحْلَبٍ وطُحْلَبٍ" أَوْ قَدْ يَكُونُ مُخَفَّفًا مِنْ "فُعَالِل" نَحْو"جُنْدَبٍ وجُنَادِبٍ".

وَ فِي زِيَادَةِ الْهَمْزَةِ رَجَّحَ رَأْيَ مَنْ يَرَى أَصَالَةَ الْهَمْزَةِ إِذَا كَانَتْ أُوّلاً وَبَعْدَهَا أُرْبَعَهُ أُحْرُفٍ أُصُولُ مَعَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ يَرَى زِيَادَتَهَا: قَالَ التَّمَانِينِيُّ صَالَحُهُ أُرْبَعَهُ أَحْرُفٍ أُصُولُ قُطِعَ عَلَى صَادَ (٢٣٨) "مَتَى كَانَتِ الْهَمْزَةُ أُوّلاً وبَعْدَهَا أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولُ قُطِعَ عَلَى كَوْنِهَا أَصْلاً فِي الكَلِمَةِ نَحْوُ: إصْطَبْلِ الْهَمْزَةُ فَاءُ الكَلِمَةِ فَهُو نَحْو:

جَرْدَحْلٍ... ولِهَـذَا قَـالَ المُحَقِّقُـونَ مِـنَ النَحْوِيّيْـنَ إِنَّ الهَمْـزَةَ فِـي إِبْرَاهِيــمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْرَائِيلَ أَصْلٌ؛ لأنَّ بَعْدَ الهَمْزَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٍ"

وَ سِيبَوَيْهِ يَقُولُ: "فَالْهَمْزَةُ تُزَادُ إِذَا كَانَتْ أُوَّلَ حَرْفٍ فِي الاسْمِ رَابِعَةً فَصَاعِدًا"(١).

وَ قَالَ سِيبَوَيْهِ: "فَالْهَمْزَةُ إِذَا لَحِقَتْ أُوّلاً رَابِعَةً فَصَاعِدًا فَهِيَ مَزِيدَةٌ أَبدًا عِنْدَهُمْ"(٢).

وَ تَصْغِيرُ سَيْبُويْهِ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ عَلَى "بُريْهِيمٍ وسُمَيْعِيلٍ" دَلِيلٌ عَلَى اعْبَدَادِهِ بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ فِيهِمَا، وإلا صَغَّرَهُمَا عَلَى "أُبَيْرِيهِ وأُسَيْمِيعِ" قَالَ: "وَ إِنْ حَقَّرْتَ إِبْرَاهِيمَ والسَّمَاعِيلَ قُلْتَ: بُريْهِيمٌ وسُمَيْعِيلٌ تَحْذِفُ الأَلِفَ فَإِذَا حَذَفْتُهَا صَارَ مَا بَقِي يَجِيءُ عَلَى مِثَالِ فُعَيْعِيلٍ" (٣).

فالثَّمَانِينِيُّ يَدْرُسُ المَسَائِلَ ويُصْدِرُ أَحْكَامَهَ عَنْ قَنَاعَةٍ لا عَنْ تَبعِيَّةٍ.

وَ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنْ إعْلالِ "مَاهَانَ" و"دَارَانَ" رَجَّجَ رَأْيَ سِيبَوَيْهِ القَائِلِ بِشَياسِيَّةِ القَلْبِ فِيهِمَا قَالَ بِشُدُودِ القَلْبِ فِيهِمَا، وضَعَّفَ رَأْيَ الْمُبرِّدِ القَائِلِ بِقِيَاسِيَّةِ القَلْبِ فِيهِمَا قَالَ صَلَاهُ مَوَهَانُ، ودَورَانٌ فَقَلْبُهُ شَاذٌ لا صَلْء وَقَالُ، ودَورَانٌ فَقَلْبُهُ شَاذٌ لا يُقَاسُ عَلَيْهِ، وقَدْ قَالَ الْمُبرِّدُ: القَلْبُ هُوَ الأصلُ، والتَّصْحِيحُ شَاذٌ.

و الصَّحِيحُ مَا قُدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ".

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٢٣٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣/٢٤١.

ِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ رَجَّحَ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ هُنَا؛ لأَنَّه يَعْتَقِدُ رُجْحَانَهُ، وخَالَفَـهُ فِي زيادَةِ الهَمْزَةِ؛ لأنَّه يَرَاهُ مَرْجُوحًا؟!

وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ خِلاَفِيَّةً بَيْنَ الْمَدْرَسَتِينِ ذَاتَ بَال، وكُلِّ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ مِنْ خِلاَفٍ هُوَ فِي رَسْمِ "إذن" النَّاصِبَةِ لِلْفَعْلِ الْمُضَارِعِ، وكَانَ الخِلاَفُ فِيهَا مَحْصُورًا بَيْنَ البَصْرِيِّيْنَ والفَرَّاءِ مِنَ الكُوفِيِّيْنَ.

### المبحث السادس: مصادره:

كُنَّا أَشَرْنَا فِي أَثْنَاءِ دِرَاسَتِنَا لِمَنْهَجِ الثَّمَانِينِيِّ إِلَى عَدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِعَزْوِ الآرَاءِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وكَذَلِكَ الحَالُ فِي مَصَادِرِهِ الَّتِي اسْتَقَى مِنْهَا مَعْلُومَاتِهِ؛ إِذْ لَمْ يُصَرِّحْ بِمَصْدَرِ وَاحِدٍ قَطُّ، ومَا على البَّاحِثِ إِلاّ أَنْ يَلْتَمِسَ مَصَادِرَهُ مِنْ يُصَرِّحْ بِمَصْدَر وَاحِدٍ قَطُّ، ومَا على البَّاحِثِ إِلاّ أَنْ يَلْتَمِسَ مَصَادِرَهُ مِنْ يُصَرِّحْ بِمَصْدَر وَاحِدٍ قَطُّ، ومَا على البَّاحِثِ إلاّ أَنْ يَلْتَمِسَ مَصَادِرَهُ مِنْ عَلَلَ لَلْهُ وَيُوازِنَهَا مَعَ الكُتُبِ عِلاَلَ نَقُولِهِ، أَوْ يَتَبَعَ المَسَائِلَ الصَرْفِيَّةَ الَّتِي عَالَجَهَا هُوَ ويُوازِنَهَا مَعَ الكُتُبِ التِي سَبَقَتْهُ.

وَ يُمْكِنُنِي تَقْسِيمُ مَصَادِرِهِ إلى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

## الأول: مَصَادِرُ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيهِ بوُضُوحٍ:

وَ هِيَ كُتُبُ شَيْخِهِ ابْنِ جِنَّى كَالْمُنْصِفِ وسَرِّ صِنَاعَةِ الإعْرَابِ والخَصَائِصِ.

قَالَ ابْنُ جنّي فِي المُنْصِفَ: "فَقَالَ: إِنَّ الْهَمْزَةَ قَدْ زِيدَتْ غَيْرَ أُوَّلَ فِي جُرَائِضٍ وَنَعْدِلاَن بمعنى نَيْدلاَن وأَحْرُف غَيْرِ هَذَا، فَكَأَنَّ أَبَا عَلَي ّرَأَى حَمْلَهُ عَلَى هَذَا مَعَ الاشْتِقَاق أُوْلَى مِنْ أَنْ يَجْعَلَهُ أَصْلاً رُبَاعِيًّا، والنَّيْدَلاَنُ هـو الذي يُسمَى عِنْدَ العَامّةِ الكَأْبُوسَ قَالَ الرَّاجِزُ:

نِفْرِجَةُ القَلْبِ قَلِيلُ النَّيْلْ. . يُلْقَى عَلِيهِ النَّيْدلاَنُ بِاللَّيْلْ

و الجُرَائِضُ هو الجَمَلُ الضَّحْمُ، وقَدْ قَالُوا فِي مَعْنَاهُ: حِرْوَاضٌ فَالْهَمْزَةُ زَائِدَةٌ إِذَنْ، وحُطَائِطٌ فُعَائِلٌ لِإِنَّه مِنْ حَطَطْتُ الشّيءَ "(١).

وَ قَالَ الثَّمَانِينِيُّ ص(٢٤١): "فَأَمَّا قَوْلُهُمْ لِلْجَمَلِ الشَّدِيدِ جُرَائِضٌ فَوَزْنُهُ فَعَائِلٌ، وإنَّما عُلِمَ زِيَادَةُ الهَمْزَةِ هَاهُنَا لِقَوْلِهِمْ فِي مَعْنَاهُ: جِرْوَاضٌ، وقَوْلُهُمْ خُطَائِطٌ وزنه فُعَائِلٌ فَالهُمَزَةُ زَائِدَةٌ؛ لأنّه مُشْتَقٌّ مِنَ الشَيءِ المَحْطُوطِ، فَأَمَّا عَطَائِطٌ وزنه فُعَائِلٌ فَالهُمْزَةُ زَائِدَةً؛ فَنَعَلانٌ؛ وإنَّمَا عُلِمَ كُوْنُ الهَمْزَةِ زَائِدَةً قَوْلُهُمْ للجَاثُومِ والكَابُوسِ نَعْدَلاَنٌ فَوَزْنُهُ فَعْعَلانٌ؛ وإنَّمَا عُلِمَ كُوْنُ الهَمْزَةِ زَائِدَةً لِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

## يُلْقَى عَلَيْهِ النَّيْدَلانُ باللَّيْلْ

و وزن النَّيْدَلان: فَيْعَلاَنَّ".

أَرَأَيْتَ هَذَا التَّشَابُهَ بَيْنَ النَّصَّيْنِ فِي الأَمْثِلَةِ والشَّوَاهِدِ وتَفْسِيرِ الغَرِيبِ.

وَ كَذَلِكَ مَنْ يَقْرَأُ مَا قَالَهُ الثَّمَانِينِيُّ ص(٤٦٦): فِي إعْلاَلِ "مَعِيشَةٍ" وهَلْ أَصْلُهَا "مَعْيشَة" بإسْكَانِ العَيْنِ وكَسْرِ اليَاءِ أَمْ أَصْلُهَا: "مَعْيْشَة" بإسْكَانِ العَيْنِ وكَسْرِ اليَاءِ أَمْ أَصْلُهَا: "مَعْيْشَة" بإسْكَانِ العَيْنِ وكَسْرِ اليَاءِ أَمْ أَصْلُهَا: "مَعْيْشَة" بإسْكَانِ العَيْنِ وضَمّ اليَاءِ، ثُمَّ يَقْرَأُ مَا كَتَبَهُ ابْنُ جَنّي فِي المُنْصِفِ (٢) يَلْمَسُ مَدَى إفادة وضَمّ اليَاءِ، ثُمَّ يَقْرَأُ مَا كَتَبَهُ ابْنُ جَنّي فِي المُنْالَةِ إلاَّ أَنَّ الثَّمَانِينِيَّ يَتَفَوَّقُ عَلَى شَيْحِهِ بِعِفَّةِ الشَّمَانِينِيِّ يَتَفَوَّقُ عَلَى شَيْحِهِ بِعِفَّةِ لِسَانِهِ وعَدَمِ تَطَاوُلِهِ عَلَى القُرَّاءِ الّذِينَ هَمَزُوا ﴿ مَعَائِشَ ﴾.

## الثاني: كِتَابُ سِيبَوَيْهِ وشَرُوحُهُ:

يَظْهَرُ أَثَرُ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِ الثَّمَانِينَّ فِيمَا يَعْزُوه إِلَيْهِ مِنْ نُقُولٍ هُنَا وهُنَاكَ،

<sup>(</sup>١) المنصف: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) المنصف: ٢٩٦/١.

وهُوَ حَرِيصٌ عَلَى إِيْرَادِ رَأْيِ سِيبَوَيْهِ فِي الْمَسَائِلِ الخِلاَفِيةِ كَقُوْلِهِ ص(٣٩٧): "و مِمَّا حَذَفُوا الهَمْزَةَ مِنْهُ وهِيَ فَاءٌ قَوْلُهُمْ: إلاَّةٌ حَكَى سِيبَوَيْهِ فِيهِ لُغَتَيْنِ: إِلاَّةٌ وَزُنُه فِعَالٌ... والثَّانِيَةُ لاَةٌ وأَصْلُهُ لَيَهٌ"

وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي أَصْلِ كَلِمَةٍ أَشْيَاءَ ص(٤٠٢): "فَأُمَّا الْخَلِيلُ وسِيبَوَيْهِ فَيَقُولانِ أَشْيَاءُ اسْمٌ للجَمْعِ ولَيْسَ بِجَمْعٍ".

وَ قَالَ فِي إِعْلالِ عَيْنِ اسْمِ المَفْعُولِ مِنَ التُّلاَثِيِّ الأَجْوَفِ ص (٣٨٩) "اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي كَيْفِيَّةِ الإعْلال وفِي الحَرْفِ السَّاقِطِ فِي اسْمِ المَفْعُول، وَكَانَ الخَلِيلُ وسِيبَوَيْهِ يَنْقُلان ضَمَّةَ اليَاء مِنْ مَبْيُوعِ إِلَى البَاء فَتُضَمَّ الباء فَكَانَ الخَلِيلُ وسِيبَوَيْهِ يَنْقُلان ضَمَّةَ اليَاء مِنْ مَبْيُوعِ إِلَى البَاء فَتُضَمَّ الباء وَتَسْكُنُ اليَاء، وبَعْدِ اليَاء السَاكِنَة وَاوُ مَفْعُول سَاكِنَةً فَيَحْتَمِعُ سَاكِنَان، ولا يَحُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُسْقِطَانِ وَاوَ مَفْعُولٍ ، ويَقُولُ الزَّائِدُ الزَّائِدَ التَّاقِي النَّافِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

## الثالث: كُتُبُ النُّحَاةِ السَّابقِينَ لَهُ:

كَالْأُخْفَشِ، والْفَرَّاءِ، والْمُبَرِّدِ، والزَّجَّاجِ، وابْنِ السَّـرَّاجِ، وأَبِـي عَلِـيِّ الفَارِسِيِّ، وغَيْرِهِمْ مِمِّنْ تَنَاثَرَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي كِتَابِهِ هُنَا وهُنَاكَ.

## المبحث السابع: تأثر أسلوبه بابن جني:

ابْنُ جنّي شَيْخُ الثَّمَانِينِيِّ، والثَّمَانِينِيُّ شَارِحُ كُتُبِ ابْنِ جِنِي فَلاَ غَرَابَةَ إِذَنَ النَّ خَلَقِ أَسْلُوبُ ابْنِ جِنِي فِي كِتَابَاتِ الثَّمَانِينِيِّ كَقَوْلِهِ ص(٤٣١): "وَ إِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى فَعُلَ جَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى يَفْعُلُ لاَ يَنْكَسِرُ مِنْهُ شِيءً... وإِذَا كَانَ المَاضِي عَلَى فَعَلَ ولَيْسَ عَيْنُهُ ولا لامُهُ مِنْ حُرُوفِ الحَلْقِ فَرُبَّمَا جَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى يَفْعِلُ...، فَإِذَا كَانَ عَيْنُ الفِعْلِ أَوْ المُسْتَقْبَلُ عَلَى يَفْعِلُ أَوْ

لاَمُهُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الحَلْقِ وهِيَ: الْهَمْزَةُ والْهَاءُ والحَاءُ والعَيْنُ والخَاءُ والغَيْنُ والخَاءُ والغَيْنُ فَرُبَّمَا حَلَى يُفْعِلُ... ورَبَّمَا حَاءَ عَلَى فَرُبَّمَا حَاءَ الله عَلَى يَفْعُلُ فَقَطْ، ورُبَّمَا عَلَى يُفْعِلُ... ورَبَّمَا حَاءَ عَلَى يَفْعِلُ ويَفْعُلُ وَيَفْعُلُ فَإِذَا مَرَّبِكَ فَلاَ تَسْتَوْحِشْ مِنْهُ فَهُ وَ يَفْعِلُ ويَفْعُلُ فَإِذَا مَرَّبِكَ فَلاَ تَسْتَوْحِشْ مِنْهُ فَهُ وَ أَصْلٌ فِي الصَّحِيح، وأَنَا أَحْمِلُ المُعْتَلَّ عَلَى هَذِهِ الأَمْثَلِةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى".

أُوَلَيْسَ قُوْلُه "فَإِذَا مَرَّبِكَ فَلاَ تَسْتَوْحِشْ مِنْهُ فَهُوَ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ، وأَنَـا أَحْمِلُ المُعْتَلَّ عَلَى هَذِهِ الأَمْثَلِةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى" مِنْ أَسَالِيبِ ابْن جنّي؟.

وَ قَالَ فِي زِيَادَةِ النَّونِ ص(١٥١): "وَ قَدْ ذَكَرْتُ مِنْ زِيَادَةِ النَّونِ مَــا فِيــهَ مَقْنَعٌ يُشْرُفُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ".

وَ قَالَ مُسْتَدِلاً عَلَى أَصَالَةِ المِيمِ وزِيَادَةِ النَّونُ فَي مَنْجَنِيقِ ص(٢٥٢): "فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ تَكَوْنَ النَّونُ أَصْلاً لِقَوْلِهِمْ كُنَّا مَرَّةً نَرْشُقُ ومَرَّةً نَعْنُقُ و مَرَّةً نَعْنُقُ و جَنَقُناهُمْ أَيْ رَمْوَنا بَالْمَنْجَنِيقِ ورَمَيْنَاهُمْ بِهَا، وقَدِ اشْتَقُوا مِنَ نَعْنُقُ و جَنَقُناهُمْ أَيْ رَمْوَنا بَالْمَنْجَنِيقِ ورَمَيْنَاهُمْ بِهَا، وقَدِ اشْتَقُوا مِنَ الكَلِمَةِ مَا سَقَطَتْ فِيهِ المِيمُ وثَبَتَتِ النَّونُ، وهَ نِ ايَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّونَ أَصْلُ والمِيمَ وَلَبِيمُ وثَبَتَتِ النَّونُ، وهَ نِ ايَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّونَ أَصْلُ والمِيمَ وَلَلِيمَ وَلَائِكَةً .

قِيلَ لَهُ: هَذَا الَّذِي اسْتَدْلَلْتَ بِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لِلْكَلِمَةِ عِبَارَتَانِ يُوجَدُ فِي إحْدَاهُمَا بَعْضُ حُرُوفِ الأَخْرَى، ولاَ تَكُونُ إلْكَلِمَةِ عِبَارَتَانِ يُوجَدُ فِي إحْدَاهُمَا بَعْضُ حُرُوفِ الأَخْرَى، ولاَ تَكُونُ إلْكَاهُما أَصْلاً للأَخْرَى، أَلاَ تَرَاهُم قَالُوا: دَمِثٌ ودِمَثْرٌ ولَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ دَمِثٌ مُشْتَقٌ مِن دِمَثْرٍ وإنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ حُرُوفِ دِمَثْرٍ، وقَالَوُا: سَبِطٌ وسِبَطْرٌ ولَيْسَ سَبِطٌ مُشْتَقًا مِن سِبَطْرٍ وإنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ حُرُوفِهِ... فَكَذَلِكَ جَنَقَ لاَ يَكُونُ مُشْتَقًا مِنْ مَنْجَنِيقِ وإنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ حُرُوفِهِ...

أُوَلَيْسَتْ هَذِهِ فِكْرَةَ ابْنِ حِنِّي فِي تَدَاخُلِ الْأُصُولِ الثُّلَاثِيَّةِ بِالرُّباعِيَّةِ؟

وَ كَذَلِكَ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنِ الزَّائِدِ فِي أُرْجُوان ص(٢٦٤) قال: "فَأُمَّا قَوْلُهُمْ أُرْجُوانٌ عَنْدَانٌ فَإِنْ اشْتَقْقَتَهُ مِنَ الأَرْجِ وهُوَ سُطُوعُ الرَّائِحَةَ فَوْزُنُه فَعْلُوانٌ، وإنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَجَنَ فَوَزْنُه أُفْعُلاَنٌ، وإنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَجَنَ فَوَزْنُه أُفْعُوالٌ..."

أَلَيْسَتْ هَذِهِ أَسَالِيبَ ابْنِ جِنِّي وأَمْثَلَتَهُ وأَفْكَارَهَ؟

### المبحث الثامن: انفراداته:

مَرِّ بِنَا فِي أَثْنَاءِ دِرَاسَتِنَا لِشَوَاهِدِ الكِتَابِ ص: ( ١٤٧) تَفَرُّدُ الثَّمَانِينِيِّ بروايَةِ بَعْضِ الشَّوَاهِدِ، مِمَّا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهَا هُنَا وأُضِيفُ عَلَى مَا سَبَقَ مَا يَلِي:

- ١ كَسْرَ جَمِيعِ حُرُوفِ المُضَارَعَةِ فِيمَا كَانَ مَاضِيهِ مَكْسُورَ العَيْنِ، وقَادْ أَشَرْنَا إلى مَا قَالَهُ أَبُو حَيَّانَ عَنْهُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى المُمْتِعِ لابْنِ عُصْفُورٍ فِي دِرَاسَتِنَا تَوْثِيقَ نِسْبَةِ الكِتَابِ للمُصنِّفِ.
- ٢ ضَمَّ حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ في الخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ قال ص(٢٠٠): "وَ قَـدْ
   حَكَى قَوْمٌ الضَّمَّ في الخُمَاسِيِّ، والسُّدَاسِيِّ كَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى ذَوَاتِ
   الأَرْبَعَةِ، وهَذَا شَاذٌ لاَ يُؤْخَذُ بِمثْلِهِ".

وَ أَشَرْنَا فِي دِرَاسَتِنَا تَوْثِيقَ الكِتَابِ، إلى مَا قَالَهُ ابْـنُ الخَبَّـازِ فِي كِتَابِـهِ النَّهَايَة فِي شَرْحِ الكِفَايَةِ حِيَالَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

٣ - انْفِرَادُهُ بالْقَوْلِ: إِنَّ الْهَاءَ فِي: "يَا هَناهُ" مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ، مُبْدَلَةٍ من واوٍ،
 ونَقَلْنَا مَا قَالَهُ اَبْنُ يَعِيشَ فِي دِرَاسَتِنَا لأَثَرِ الثَّمَانِينِيِّ فِيمَنْ أَتَى بَعْدَهُ.



## الفصل الثالث: موازنة بين شرح الثمانيني و شرح ابن يعيش.

#### و فيه مباحث:

المبحث الأول: حجم الكتابين.

المبحث الشاني: التصريح بنص التصريف الملوكي.

المبحث الثالث: الإيجاز والإسهاب.

المبحث الرابع: معالجتهم فكرةً واحدةً.

المبحث الخامس: شواهدهما.

البحث السادس: الاهتمام بالضبط.

المبحث السابع: الاهتمام بالتعليل للمسائل الصرفية.

المبحث الثامن : الترجيح بين الآراء الصرفية.



## الفصل الثالث

## موازنة بين شرح الثمانيني وشرح ابن يعيش

### متهنينك

يُعَدُّ شَرْحُ الثَّمَانِينِيِّ لِلتَّصْرِيفِ المُلُوكِي أُوَّلَ شُرُوحِهِ وُجُودًا، إِذْ إِنَّ مُصَنِّفَهُ لِللهِ لِي أَوَّلَ شُرُوحِهِ وُجُودًا، إِذْ إِنَّ مُصَنِّفَهُ لِللهِ لِي لَهُ لِلْمِيذُ ابْنِ جَنِي، كَمَا يُعَدُّ شَرْحُ ابْنِ يَعِيشَ للتصْرِيفِ المُلُوكِي آخِرَ شَرْحِ لَـهُ فِيمَا يُعْلَمُ، وَبَيْنَهُمَا شَرْحَانِ: الأَّولُ لابْنِ الشَّجَرِيِّ، والآخَرُ للوَاسِطِيِّ.

فَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ شَرْحِ الشَّمَانِينِيِّ، وشَرْحِ ابْنِ يَعِيشَ، هِيَ مَوَازَنَةٌ بَيْنَ مُؤَسِّسٍ مُنْشِئِ ومُسْتَثْمِرٍ مُنْتَقِ.

فَيَجِبُ ونَحْنَ بِصَدَدِ الْمُوَازَنَةِ بَيْنِ الشَّرْحَيْنِ أَلَّا يَغِيبَ عَنْ أَذْهَانِنَا أَنَّ الْبُوكِيِّ مِنْهَا شَرْحُ اللَّوَيَقِيشَ كَانَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَرْحٍ لِلتَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ مِنْهَا شَرْحُ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ مِنْهَا شَرْحُ التَّمَانِينِيِّ؛ لأَنَّه قَدْ أَحَالَ عَلَيْهِ، وحَيْنَئِذٍ تَتَوَقَّرُ لَهُ مَزِيَّةُ المُفَاضَلَةِ بَيْنِ الشُّرُوحِ، والانتِقَاءِ والتَّصْحِيحِ مَا لَمْ يَتَوَفَّرْ مِثْلُهُ للثَّمَانِينِيِّ.

وَ لاَ أَقُولُ هَذَا تَمْهِيدًا لِتَفْضِيلِ شَـرْحِ ابْنِ يَعِيشَ عَلَى شَـرْحِ الثَّمَـانِينِي، وإنَّمَا أَقُولُه لأُبْرِّرَ مَوْقِفَ الثَّمَانِينِيِّ فِي النِّقَاطِ الَّتِي كَـانَ التَفَـوُّقُ فِيهَـا لِصَـالِحِ ابْن يَعِيشَ، وحَسْبُ التَّمَانِينِيِّ فَخْرًا تَقَدُّمُهُ وابْتِكَارُهُ.

كَمَا أُحِبُّ أَنْ أُشِيرَ هُنَا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُوَازَنَةَ بَيْنَ تَيْنِكَ الشَّرْحَيْنِ لَيْسَتْ مُوازَنَةً دَقِيقَةً تَتَنَاوَلُ كُلَّ جُرْئِيَّةٍ بِمَا يُقَابِلُهَا مِنَ الشَّرْحِ الآخَرِ، فَهَذَا لَيْسَ مُجَالَنَا، ولَوْ سَلَكْتُهُ لَخَرَجَ البَحْثُ عَمَّا رُسِمَ لَهُ، وإِنَّمَا هِيَ مُوَازَنَةٌ تُلْقِي الضَّوْءَ عَلَى بَعْضِ الجَوَانِبِ العَامَّةِ، وذَلِكَ فِي ثَمَانِيَةِ مَبَاحِثَ.

### المبحث الأول: حجم الكتابين:

الكِتَابَانِ مُتَقَارِبَانِ جِدًّا مِنْ حَيْثُ الحَجْمِ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَبْسَوْطًا والآخَرُ مُخْتَصَرًا، وَإِن تَفَوَّقَ ابنُ يَعِيشَ فَتَفَوَّقُهُ ضَئِيلٌ، إِذْ بَلَغَتْ لَوْحَاتُ المَخْطُوطَةِ فِي كُلِّ الْأَعَةِ اللَّهُ عَائِيلٌ، وفِي كُلِّ لَوْحَةٍ صَفَحَتانِ أَيْ مِائَتَانِ فِي كَتَابِ الثَّمَانِينِيِّ مِائَةً وأَرْبَعَ لَوْحَاتٍ، وفِي كُلِّ لَوْحَةٍ صَفَحَتانِ أَيْ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَ صَحَائِف، وفِي كُلِّ صَحِيفَةٍ سَبْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا.

أمَّا ابْنُ يَعْيِشَ فَقَدِ اعْتَمَدَ مُحَقِّقُ كِتَابِهِ عَلَى نُسْخَتِينِ خَطَّيَّتيْنِ:

الأُولَى: فِيهَا مِائَتَـانِ وثَلاَثُـونَ صَحِيفَـةً، وفِي كُـلِّ صَحِيفَـةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا.

و الثَّانِيَةُ: فِيهَا مِائَـةٌ وخَمْسَ عَشْرَةَ لَوْحَةً أَيْ مِائَتَـانِ وإحْـدَى وَثَلاَّثُـونَ صَحِيفَةً، فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَيْضًا تِسْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا.

فَالأُصُولُ الخَطَّيَّةُ لَدَى ابْنِ يَعِشَ تَكَادُ تَكُونُ مُتَّحِدَةً فِي عَـدَدِ الصَّحَـائِفَ وَفِي عَـدَدِ الصَّحَـائِفَ وَفِي عَـدَدِ الأَسْطُرِ، وهِـيَ تَتَفَـوَّقُ عَلَـى النَّسْخَةِ الفَرِيـدَةِ لِشَـرْحِ التَّمَــانِينِيِّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ لَوْحَةً فَقَطْ وهُو أمرٌ جِدُّ يسيرٍ.

نَسْتَطِيعُ إِذَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَادَّةَ العِلْمِيَّةَ فِي الْكِتَابَيْنِ مُتَنَاظِرَةً، لأَنَّه لَوْ تَفَوَّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخرِ فِي هَذَا الجَانِبِ لَظَهَرَ تَفَوُّقُهُ فِي حَجْمِ الكِتَابِ؟ لأنَّ الكُتُبَ المُشُوطَةَ يَظْهَرُ عَلَيْهَا ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ صَفَحَاتِهَا.

أُمَّا الوُرَيْقَاتُ الَّتِي زَادَتْ عِنْدَ ابْنِ يَعِيشَ فَلَعَلَّ مَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى أَنَّه كَانَ يَعْيشَ فَلَعَلَّ مَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى أَنَّه كَانَ يَذْكُرُ مَثْنَ التَّصْرِيفِ اللَّلُوكِيِّ قَبْلَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ شَرْحَهَا، وهُوَ مَا خَلاَ مِنْهُ شَرْحُ الثَّمَانِينِيِّ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ الِّتِي عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ لِمَتْنِ التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِي.

## المبحث الثاني: التصريح بنص التصريف الملوكي:

الْتَزَمَ الثَّمَ النَّمَ النِينِيُّ بِمَنْهَجِ ابْنِ جَنِّي فِي التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ فِي التَّبُويبِ، والتَّرْتِيبِ، وعَرْضِ المَعْلُومَاتِ، والاَسْتِشْهَادِ لَهَا، دُونَمَا إِشَارَةٍ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ إِلَى ذَلِكَ، وقَدْ ضَمَّنَ شَرْحَهُ كِتَابَ التصريفِ الْمُلُوكِي بِعِلَلِهِ وشواهِدِهِ، ولكِنْ لاَ يُحِسُّ القَارِئُ بِتَمْيِيزٍ بَيْنِ مَا هُوَ مِنَ التصريفِ المُلُوكِيِّ ومَا هُو مِنْ التصريفِ المُلُوكِيِّ ومَا هُو مِنْ شَرْحِ النَّمَانِينِيِّ.

أمّا ابْنُ يَعِيشَ فَقَدِ اخْتَطَّ لِنَفَسِهِ مَنْهَجًا سَارَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِه، وهُو أَنْ يُصَدِّرَ مَع يُريدُ شَرْحَهُ بِنَصٍّ مِنَ التصْرِيفِ المُلُوكِي، مُصَدَّرٍ بِقَوْلهِ: "قَالَ صَاحِبُ الكِتَابِ"، ثُمّ يُورِدُ نَصًّا مِنَ التصْرِيفِ المُلُوكِي ثُمّ يَتَوَلَّى شَرْحَ ذَلِكَ النّصِ مُصَدَّرًا بِقَوْلِهِ "قَالَ الشَّارِحُ" يَعْنِي نَفْسَهُ.

وَ طَرِيقَةُ ابْنِ يَعِيشَ لَهَا دَوْرُهَا الوَاضِحُ فِي حُسْنِ اتِّسَاقِ المَعْنَى ووُضُوحِ المَقْصَدِ لِلْقَارِئ.

مِثَالُ ذَلِكَ مَا أُوْرَدَهُ فِي مَعْنَى التَّصْرِيفِ إِذْ قَالَ (1): "قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الفَتْحِ: مِثَالُ ذَلِكَ ضَرَبَ فَهَذَا مِثَالُ المَاضِي، فَإِنْ أَرَدْتَ المُضَارِعَ قُلْتَ: يَضْرِبُ، وإِنْ أَرَدْتَ المُضَارِعَ قُلْتَ: يَضْرِبُ، وإِنْ أَرَدْتَ اسْمَ المَفْعُولِ قُلْتَ مَضْرُوبُ، وإِنْ أَرَدْتَ اسْمَ المَفْعُولِ قُلْتَ مَضْرُوبُ، وإِنْ أَرَدْتَ اسْمَ المَفْعُولِ قُلْتَ مَضْرُوبُ، وإِنْ أَرَدْتَ اسْمَ المَفْعُولِ قُلْتَ صَارَبُ وإِنْ أَرَدْتَ اللهِ عَلَى وَجْهِ المُقَابَلَةِ قُلْتَ ضَارَبَ وَإِنْ أَرَدْتَ عَمْرًا..."

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي في التصريف: ٣٦، ٣٧.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ يَعِيشَ:

"قَالَ الشَّارِحُ: قَدْ أَشَارَ صَاحِبُ الكِتَابِ إِلَى طَرَفِ مَنْ التَّصْرِيفِ وأَرَاكَ مَرَّةً دَوْرَ الأصْلِ فِي فُرُوعِهِ المُحْتَلِفَةِ الأَبْنِيَةِ، وعَرَّفَكَ أَنَّ الأصْلَ يَتَصَرَّفُ مَرَّةً بِالمُضِيِّ، ومَرَّةً بِالحَاضِرِ أَوْ المُسْتَقْبَلِ: نَحْوَ: يَضْرِبُ أَوْ سَيَضْرِبُ، ومَرَّةً يَكُونُ مَوْصُوفًا بِهِ المُوحِدُ لَهُ نَحْوَ: ضَارِبٌ، ومَرَّةً مَوْصُوفًا بِهِ المَحَلُّ نَحْوَ: مَارِبٌ، ومَرَّةً مَوْصُوفًا بِهِ المُحَلُّ نَحْوَ: ضَارِبٌ، ومَرَّةً مَوْصُوفًا بِهِ المَحَلُّ نَحْوَ: ضَارِبٌ، ومَرَّةً يَقِلُّ، ومَرَّةً يَكُونُ مِنَ اثْنَيْنِ مَضْرُوبُ، ومَرَّةً يَكُونُ مِنَ اثْنَيْنِ عَلَى جَهَةِ المُقَابَلَةِ نَحْوَ: ضَارِبٌ، ومَرَّةً يُطَاوِعُ، ومَرَّة لا يُطَاوِعُ. وَحُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ تَصَرُّفَ الأَصْلُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:

تَصَرُّفُ الفِعْلِ.

و تَصَرُّفُ الاسْمِ".

يُقَابِلُ هَذَا النَّصَّ عِنْدَ الثَّمَانِينِي قَوْلُهُ ص (٢١١): "و التّصْرِيفُ فِي النَّحْوِ وَالتَصَرُّفُ فِيهِ هُو أَنْ تَأْتِيَ إِلَى مِثَالٍ مِنَ الحُرُوفِ الأُصُولِ فَتَشْتَقَّ مِنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ وَالتَصَرُّفُ فِيهِ هُو أَنْ تَأْتِي إِلَى مِثَالٍ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الآخرُ: بِنَقْصٍ أَمْثِلَةً مُحْتَلِفَةً يَدُلُّ كُلُّ مِثَالِ (ض ر ب) فإن اشْتَقَقْتَ مِنْهَا فِعْلاً مَاضِيًا قُلْتَ: فَمَالُ ذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَ إِلَى مِثَالِ (ض ر ب) فإن اشْتَقَقْتَ مِنْهَا فِعْلاً مَاضِيًا قُلْتَ: فَمَرَب، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه أَمْرًا فَلْتَ يَضْرِب، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه أَمُدًا قُلْتَ: لا تَضْرِب، وإن اشْتَقَقْتَ مَنْه أَمُدًا قُلْتَ: لا تَضْرِب، وإن اشْتَقَقْتَ مَنْه أَمُدًا قُلْتَ: لا تَضْرِب، وإن الشَّقَقْتَ مَنْه أَمُدًا قُلْتَ يَضْرِب، وإن الشَّقَقْتَ مَنْهُ هَذِهِ الأَمْثُلُةُ الكَثِيرَةَ، ودَلَلْتَ بِكُلِّ تَصَرَّفْتَ فِي الْمِثَلُقُ الْوَاحِدِ بِأَنِ الشَّتَقَقْتَ مِنْهُ هَذِهِ الأَمِثْلَةَ الكَثِيرَةَ، ودَلَلْتَ بِكُلِّ بَعْدَهُ عَلَى اللَّاسُونِيفُ فِي الْمَثَلَقُ عَلَى اللَّهُ الْاَحْرُ فَهِذَا هُو التّصْرِيفُ فِي الكَلامِ الوَاحِدِ بِأَنِ الشَّتَقَقْتَ مِنْهُ هَذِهِ الأَمْثُلُةَ الكَثِيرَةَ، ودَلَلْتَ بِكُلِّ بِنَاء مِنْهَا عَلَى مَعْنَى لا يَدُلُلُّ عَلَيْهِ الآخِرُ فَهِذَا هُو التّصْرِيفُ فِي الكَلامِ والتَصْرُونُ فِيهِ اللّهُ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى لا يَدُلُلُ عَلَيْهِ الآخِرُ فَهِذَا هُو التّصْرِيفُ فِيهِ".

### المبحث الثالث: الإيجاز والإسهاب:

وَضَعَ أَبُو الفَتْحِ بْنُ جِنِّي مُقَدِّمَةً لِكِتَابِهِ التصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ ذَكَرَ فِيهَا مَعْنَى التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ ذَكَرَ فِيهَا مَعْنَى التَّصْرِيفِ وَأَقْسَامَهُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا فَقَطْ.

هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ شَرَحَهَا كِلا أَلرَّجُلَيْنِ فَبَلَغَ مِقْدَارُ مَا شَرَحَهَا بِهِ الثَّمَانِينِيُّ سَبْعَ لَوْحَاتٍ أَيْ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ صَحِيفَةً فَقَطْ.

أُمَّا ابْنُ يَعِيشَ فَقْدَ أَسْهَبَ فِيهَا إِسْهَابًا عَظِيمًا إِذْ شَرَحَها بِمِائَةِ صَحِيفَةٍ حَسَبَ الأصْلِ حَسَبَ النَّسْحَةِ المَطْبُوعَةِ، أَيْ تَمَانٍ وتَلاَثِينَ صَحِيفَةً حَسَبَ الأصْلِ المَحْطُوطِ، وهُوَ ما يُعَادِلُ حُمْسَ الكِتَابِ.

خُمْسُ الكِتَابِ عِنْدَ ابْنِ يَعِيشَ أَنْفَقَهُ فِي شَرْحِ سَبْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا فَقَطْ، أَوَلَيْسَ فِي هَذَا مُبَالَغَةٌ وإسْهَابٌ؟

هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ الطَّويلَةُ جَعَلَتْهُ يَرْتَكِبُ أُمُورًا مِنْها:

- أ الحُنرُوجُ عَنِ الطَّرِيقِ المَرْسُـومِ والنَّـصِّ المَوْضُوعِ إِذْ ذَهَـبَ يَتَحَـدَّثُ عَنْ
   تَصْرِيفِ الأَفْعَالِ، ومَعَانِي صِيَغِ الزَّيَادَةِ فِي كُلِّ فِعْلٍ، ومَا كَانَ مِنْ تِلْـكَ
   المَعَانِي حَقِيقِيًّا ومَا كَانَ مَجَازيًّا.
- ب عِنْدَمَا وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ الإِعْلَالِ بِالتَّسْكِينِ، والإِدْغَامِ، والتَّخْفِيفِ، والإَنْبَاعِ أَوْجَزَ حَيْثُ يَجْمُلُ بِهِ التَّوَسُّعُ، فَقَدْ شَرَحَ هَذَا كُلَّه فِي سِتَّ عَشْرَةَ صَحِيفَةً، بِحَسَبِ تَرْقِيمِ النَّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ؛ لأَنَّه كَانَ قَدِ اسْتَفْرَغَ جُلَّ مَعْلُومَاتِهِ فِي تِلْكَ المُقَدِّمَةِ، وكَانَ حَرِيَّا بِهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنْهَا فِي مَنْانَ المُقَدِّمَةِ، وكَانَ حَرِيًّا بِهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنْهَا فِي

أمَّا التَّمَانِينِيُّ فَقَدْ شَرَحَ هَذِهِ الأَبْوَابَ فِي تِسْعٍ وعِشْرِينَ صَحِيفَةً بِحَسَبِ تَرْقِيمِ المَخْطُوطِ.

### المبحث الرابع: معالجتهم فكرة واحدةً:

التَّمَانِينِيُّ كَمَا قُلْنَا سَابِقًا، لا يُمَهِّدُ لِلْفِكْرَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِي شَرْحِهَا كَأَنْ يَقْبَسَ نَصَّا مِنَ التصْرِيفِ اللَّلُوكِي ثُمَّ يَشْرَحَهُ بَلْ كَان يَهْجُمُ عَلَى الفِكْرَةِ هُجُومًا، ويَأْخُذُ فِي مَا يُرِيدُ شَرْحَهُ، ويَنْثُرُ مَجْمُوعَةً مِنَ الأَسْئِلَةِ حِيَالَهَا؛ لِيَضْمَنَ فَهْمَ السَّامِعِ مَا أَرَادَ إِيْضَاحَهُ لَهُ.

أمَّا ابْنُ يَعِيشَ فَهُوَ يُمَهِّدُ للمَوْضُوعِ بِمَا يَقْتَبِسُهُ مِنَ التصْرِيفِ الْمُلُوكِي، ثُمَّ يَشْرَعُ فِي شَرْح مَا اقْتَبَسَ.

وَ يَشِيعُ فِي أُسْلُوبِ ابْنِ يَعِيشَ الطَّرِيقَةُ الحَصْرِيَّةُ نَحْـوُ "وَ لَـمْ يُسْـمَعْ كَـذَا إلاّ فِي الأَسْمَاءِ" أَوْ "وَزْنُ كَذَا يَخْتَصُّ بِالثَّلاَثِيِّ دُونَ الرُّبَاعِيِّ".

وَ لْنَأْخُذْ مِثَالاً وَاحِدًا عَالَجَهُ الرَّجُلاَن لِنَرَى كَيْفَ عَرَضَاهُ:

قَالَ التَّمَانِينِيُّ ص(٢٤٣): "فَأَمَّا الِمِيمُ فَهِيَ إِذَا كَانَتْ أُوّلاً، وبَعْدَهَا أَرْبَعَةُ أَحْرُف أُصُولٌ فَهِيَ أَصْلُ؛ نَحْوَ قَوْلِهِمْ: مَرْزَجُوشٌ عَلَى وَزْنِ عَضْرَفُوطٍ وَزْنُـهُ: فَعْلَلُولٌ؛ لأَنَّ المِيم تَحْري مَحْرَى الهَمْزَةِ.

و إِذَا كَانَتِ اللِيمُ أُوَّلَ كَلِمَةٍ وبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ فَهِيَ زَائِدَةٌ نَحْوَ: مُكْرِمٍ، ومُحْسِنٍ، ومُحْمِلٍ، ومَدْخَلٍ، ومَخْرَجٍ، ومَضْرَبٍ، وقَدْ زِيدَتِ اللِيمُ فِي أُوَّلِ ذَوَاتِ الأَرْبَعَةِ زِيَادَةً مُطَّرِدَةً، وهُوَ مَقِيسٌ عَلَى مَا أَرَيْتُكَ.

وَ قَدْ زِيدَتْ حَشْوًا، وقَدْ زِيدَتْ آخِرًا، وَهَـذَانِ شَـاذَّانِ لَيْسَـا بِمَقِيسَـيْنِ وَزِيَادَتُهَا أَوَّلاً أَكْثَرُ مِنْ زِيَادَتِهَا حَشْوًا".

وَ قَالَ ابْنُ يَعِيشَ ('): "قَالَ صَاحِبُ الكِتَابِ: مَوْضِعُ زِيَادَةِ المِيمِ أَنْ تَقَعَ أُوَّلاً وَبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ نَحْوَ: مَضْرَبٍ، ومَقْتَلٍ، ومَحْمَلٍ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْهَمْزَةِ.

قَالَ الشَّارِحُ: أَمْرَ الْمِيمِ فِي الزِّيَادَةِ كَأَمْرِ الْهَمْزَةِ: مَوْضِعُ زِيَادَتِهَا أَنْ تَقَعَ فِي أَوَّلِ مَخَارِجِ الْحَلْقِ مِمَّا يَلِي أَوَّلِ مَنَاتِ الثَّلاَّتَةِ، والجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ أُوَّلِ مَخَارِجِ الْحَلْقِ مِمَّا يَلِي الصَّدْرَ، واللِيمَ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وهُو أَوَّلُ المَحَارِجِ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ فَجُعَلِتْ زِيَادَتِهِمَا. ومَوْضِعَ زِيَادَتِهِمَا.

وَ لاَ تُزَادُ فِي الأَفْعَالِ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَسْمَاءِ: نَحْو المَصَادِرِ، وأَسْمَاءِ الزَّمَانِ والمَكَانِ نَحْوَ قَوْلِكَ: ضَرَبْتُهُ مَضْرَبًا أي: ضَرْبًا... وزيدَتْ فِي اسْمِ النَّاعِلِ مِنْ بَنَاتِ الأَرْبَعَةِ ومَا وَافَقَهُ نَحْوَ: مُدَحْرِجٍ، ومُكْرِمٍ، وتُزَادُ فِي مِفْعَالٍ الفَاعِلِ مِنْ بَنَاتِ الأَرْبَعَةِ ومَا وَافَقَهُ نَحْوَ: مُدَحْرِجٍ، ومُكْرِمٍ، وتُزَادُ فِي مِفْعَالٍ غُو: مِضْرَابٍ، ومِفْتَاحٍ، ومِهْذَارٍ، وقَالُوا: مَأْسَدَةً، ومَسْبَعَةً، ومَذْأَبَة، للأَرْضِ يَحُو: مِضْرَابٍ، ومِفْتَاحٍ، ومِهْذَارٍ، وقَالُوا: مَأْسَدَةً، ومَسْبَعَةً، ومَذْأَبَة، للأَرْضِ يَكُثُرُ فِيهَا الأُسُودُ والسِّبَاعُ والذِّنَابُ، ولَمْ يَحِئْ ذَلِكَ مِمَّا جَاوَزَ التَّلاثَة نَحْوَ الضَّفْدَ عِوالتَّعْلَبِ، والقُنْفُذِ ؛ اسْتِثْقَالاً.

وَ فِي الجُمْلَةِ زِيَادَةُ الِمِيمِ أُوّلاً أَكْثَرُ مِنْ زِيَادَةِ الْهَمْزَةِ أُوّلاً، كَأَنَّها انْتَصَفَتْ لِلْوَاوِ مِنْ أُخْتِهَا؛ لَأَنَّها أُخْتُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا".

أَرَأَيْتَ كَيْفَ هَجَمَ التَّمَانِينِيُّ عَلَى فِكْرَتِهِ دُونَمَا تَمْهِيدٍ، وحَكَمَ عَلَى أَصَالَةِ اللِّيمِ إِذَا كَانَتْ أُوّلاً وبَعْدَها أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ دَوْنَ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِكُوْنِهِ لَلْيمِ إِذَا كَانَتْ أُوّلاً وبَعْدَها أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ دَوْنَ أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِكُوْنِهِ لَئِيمِ إِذَا كَانَتْ ومُعَسْكَوٍ؛ لأَنَّه لَيْسَ فِي الأَسْمَاءِ الجَارِيَةِ عَلَى أَفْعَالِهَا لِيَحْرُجَ نَحْوَ: مُدَحْرِجٍ، ومُعَسْكَوٍ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ١٥٠.

قَدْ أَلْمَحَ فِي زِيَادَةِ النُّونِ إلى هَذَا عِنْدَما أَرَادَ أَنْ يُدَلِّلَ عَلَى أَصَالَةِ الِمِيمِ وزِيَـادَةِ النَّونِ فِي مَنْجَنِيقٍ فَقَالَ هُنَـاكَ ص(٢٥٢) "وَ لاَ يَجُـوزُ أَنْ تَكُـونَ المِيـمُ زَائِـدَةً والنُّونُ أَصْلٌ لأَمْرَيْن:

أَحَدَهُمَا: أَنَّ المِيمَ لاَ تَكُونَ زَائِدَةً إلاَّ فِي الأَسْمَاءِ المَشْتَقَّةِ مِنَ الأَفْعَالِ نَحْوَ مُسَرُهِفٍ ومُدَحْرِجٍ..

أمَّا ابْنُ يَعِيشَ فَقَدْ مَهَّدَ لِفِكْرَتِهِ بِنَصِّ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ حِنِي، ثُمَّ أَخَذَ يُعَلِّلُ سَبَب التَّشَابُهِ بَيْنَ زِيَادَةِ المِيمِ وزِيَادَةِ الهَمْزَةِ، وحَصَرَ زِيَادَةَ المِيمِ فِي الأسْمَاءِ فَقَطَ إِذْ قَالَ: "وَ لاَ تُزَادُ المِيمُ فِي الأَفْعَالِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَسْمَاءِ وحَصَّ مَغْعَلَةٍ اسْمًا لِلْمَكَانِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَخْنَاسِ بالتُّلاثِيّ دُونَ الرُّبَاعِيّ فَقَالَ: "وَ قَالُوا: مَأْسَدَةً، ومَسْبَعَة، ومَذْأَبَةٌ للأَرْضِ يَكْثُرُ فِيهَا الأُسُودُ والسِّبَاعُ واللَّبَاعُ والذِّنَابُ، ولَمْ يَجِئْ ذَلِكَ مِمَّا جَاوَزَ التَّلاثَة... "ثُمَّ فَاضَلَ بَيْنَ زِيَادَةِ المِيمِ وزِيَادَةِ المُمْزَةِ أُولاً وحَكَمَ بِالفَضْلِ فِي الزِّيَادَةِ لِلْمِيمِ.

وَ مِمّا يَحْرِصُ عَلَيْه ابْنُ يَعِيشَ ويُهْمِلُهُ التَّمَانِينِيُّ مَسْأَلَةُ عَزْوِ الآرَاءِ إلى أَصْحَابِهَا، فَيَقُولُ "هَذَا قَوْلُ فُلانِ " أَوْ "وَ قَالَ فُلاَنْ " أَو "وَ فُلاَنْ يَرَى"، أَمّا التَّمَانِينِيُّ فَيَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَى الْخِلاَفِ بِكَلِمَةِ: "قِيلَ " أَوْ "قَالَ بَعْضُ النَّحَاةِ " وَقَدْ يُغْفِلُ ذِكْرَ الخِلاَفِ.

وَ مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي زِيَادَةِ الْمِيمِ حَشْوًا: قَالَ الثَّمَانِينِيُّ ص (٢٤٤): "فَأَمَّا زِيَادَتُهَا حَشُوًا فَقَوْلُهُمْ لِلاَّسَدِ: هِرْمَاسٌ وَزْنُهُ: فِعْمَالٌ أُخِذَ مِنَ الْهُرْسِ وَهُو الدَّقُ، وقَالُوا لَبَنَّ قُمَارِصٌ وَزْنُهُ: فُمَاعِلٌ، وهُو الّذِي يَحْذِي اللِّسَانَ، وقَالُوا للدِّرْعِ الْبَرَّاقَةِ: دُمَالِصٌ وَزْنُهُ فُمَاعِلٌ، وقَالُوا: دُمَلِصٌ، وَزْنُهُ فُمَعِلٌ، وقَالُوا: دُمَلِصٌ، وَزْنُهُ فُمَعِلٌ،

وقَالُوا: دَلاَمِصٌ وَزْنُهُ: فَعَامِلٌ، وقَالُوا: دُلَمِصٌ: فُعَمِلٌ، أُخِذَ مِنَ الدَّلِيصِ، والدَّلاَصِ وهوَ الْبَرَّاقُ".

و قَالَ ابْنُ يَعِيشَ (1): "قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُنا إِنَّ مَوْضِعَ زِيَادَةِ اللّهِمِ أَنْ تَقَعِ فِي أُوّلِ بَنَاتِ النَّلاَثَةِ، وإنَّها لاَ تُزَادُ حَشْوًا ولاَ آخِرًا إلاَّ عَلَى نُدْرَةٍ وقِلَّةٍ، فَإِذَا مَرَّ بِكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تَقْضِ بِزِيَادَتِهِ إلا بِثَبْتٍ مِنَ الاشْتِقَاقِ لِقِلَّةِ مَا جَاءَ فِيمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تَقْضِ بِزِيَادَتِهِ إلا بِثَبْتٍ مِنَ الاَشْتِقَاقِ لِقِلَّةِ مَا جَاءَ فِيمَا وَضَعَ أَمْرُهُ، فَمِنْ ذَلِكَ: دُلاَمِصِّ ذَهَبَ الخَلِيلُ إلى أَنَّ اللّهِمَ فِيهِ زَائِدَةٌ ومِثَالُهُ فَعَامِلٌ؛ لأَنَّهُمْ قَالُوا فيه دِرْعٌ دَلِيصٌ ودِلاَصٌ؛ فَسُقُوطُ اللّهِمِ مِنْ: دَليْصِ ودِلاَصٍ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَتِهَا فِي دُلاَمِصِ... قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ وَكِلاَ وَلِيلَّ عَلَى زِيَادَتِهَا فِي دُلاَمِص... قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ وَدِلاَصٍ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَتِهَا فِي دُلاَمِص... قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ كَانَ قَولًا قَولًا قَويًا وَلَيْسَ مِنْهُ، وكُمَا أَنَّ اللّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى مَعْنَاهُ دَلِيصٌ ولَيْسَ مِنْهُ، وكَمَا أَنَّ سِبَطْرًا مَعْنَاهُ كَمَا أَنَّ لاَلاً مَنْسُوبٌ إِلَى مَعْنَى اللُؤلُو وَلَيْسَ مِنْهُ، وكَمَا أَنَّ سِبَطْرًا مَعْنَاهُ السَّبِطُ ولَيْسَ مِنْهُ، وكَمَا أَنَّ سِبَطُرًا مَعْنَاهُ الشَّعِقَاقُ صَحِيحٌ، أَلاَ تَرَى أَنَّه يُقَالُ دَقَّ الفَرِيسَةَ فَالُ الشَّاعِرُ:

شَدِيدَ السَّاعِدَيْنِ أَخَا وِثَابٍ . . شَدِيدًا أَسْرُهُ هَرِسًا هَمُوسَا و هذا ثَبَتٌ فِي زِيَادَةِ المِيمِ فِي هِرْمَاسٍ".

أَفَرَأَيْتَ كَيْفَ عَيَّنَ ابنُ يَعِيشَ القَائِلَ بِزِيَادَةِ اللَّهِمِ فِي دُلاَمِصٌ وهُوَ الخَلِيلُ؟ ثُمَّ أَوْرَدَ رَأْيَ المَازِنِيِّ فِي أَنَّ دُلاَمِصًا لَيْسَتْ مُشْتَقَّةً مِن دَلِيصٍ، ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ يَعِيشَ أَنَّ قَوْلَ العَرَبِ: "هِرْمَاسٌ" للأَسَدِ مَحْكِيٌّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ، ثُمَّ أَوْرَدَ

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ١٦٠.

لُغَتَيْنِ فِي الْكَلِمَةِ وَهُمَا: "هِرْمَاسَ" و"هَرِسَ" واسْتَشْهَدَ للأَخِيرَةِ مِنْهُمَا. أَمَّا الثَّمَانِينِيِّ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَّتَّةَ.

## المبحث الخامس: شواهدهما:

يَتَفُوَّ فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ ابْنُ يَعِيشَ عَلَى الثَّمَانِينِيِّ تَفُوُّقًا مَلْمُوسًا إِذْ بَلَغَتْ شَوَاهِدُهُ مِنَ القُرْآنِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ شَاهِدًا، ومِائتَيْنِ وأَرْبَعَةً وسَبْعِينَ شَاهِدًا شِعْرِيَّا، وثَلاثَةَ أَحَادِيثَ نَبُوِيَّةً، وأَثَرًا وَاحِدًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَيْ.

أَمَّا الثَّمَانِينِيُّ فَشَوَاهِدُهُ مِنَ القُرْآنِ: أَرْبَعَةٌ وسُتُّونَ شَاهِدًا، وحَدِيثٌ نَبَوِيُّ واحِدٌ، ومَا يَزِيدُ عَنْ مِائَةِ بَيْتٍ بِقَلِيلِ.

وَ يَكَادُ الرَّجُلاَنِ يَتَّفِقَانِ فِي عَدَمِ الاكْتِرَاثِ بِعَـزْوِ الشَّاهِدِ؛ إِذْ نَجَـدُ عِنْـدَ كُلِّ مِنْهُمَا شَوَاهِدَ مِنَ المُعَلَّقَاتِ مُصَدَّرَةً بـ"قَالَ الشَّاعِرُ"، وهُمْ يُعْنَوْنَ بِالشَّاهِدِ كُلِّ مِنْهُمَا شَوَاهِدَ مِنَ المُعَلَّقَاتِ مُصَدَّرَةً بـ"قَالَ الشَّاعِرُ"، وهُمْ يُعْنَوْنَ بِالشَّاهِدِ أَكُثُرُ مِنْ عِنَايَتِهِمْ بِقَائِلِهِ فَمِثَالُ ذَلِكَ: اسْتَشْهَدَ ابْنُ يَعِيشَ (۱) بِهَذَا البَيْتِ:

لَهُ أَيْطَلا ظَبْي وَسَاقًا نَعَامَةٍ. ﴿ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانُ وَتَقْرِيبُ تَتْفُلِ
وَ الْبَيْتُ مِنْ مُعَلَّقَةً امْرِئِ القَيْسِ، وهُوَ مُصَدَّرٌ بِكَلِمَةٍ : قَالَ فَقَطْ .
وَ كَذَلِكَ اسْتَشْهَدَ (٢) بِبَيْتَيْنِ مِنْ مُعَلَّقَةٍ عَمْرِو بْنِ كُلْتُومٍ وهُمَا :
وَ سَيِّلِا مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ . ﴿ بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي الْمُحْجَرِينَا
وَ سَيِّلِا مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ . ﴿ بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي الْمُحْجَرِينَا
وَ سَيِّلِا الْحَيْلُ عَاكِفَةً عَلَيْهِ . ﴿ مُقَلَّدَةً أَعِنَا صُفُونَا

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي: ٢٦٤.

وَ صَدَّرَهُمَا بِعِبَارَةِ "قَوْلُهُ".

وَ اسْتَشْهَدَ (١) بِمَطْلَعِ قَصِيدَةٍ مَشْهُورَةٍ جِدًّا للنَّابِغَةِ ولَمْ يَعْزُهُ وهُوَ:

## كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ . . . ولَيْلِ أَقَاسِيهَ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ

أُمَّا الثَّمَانِينِيُّ فَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْنَاءِ حَدِيثِنَا عَنْ شَـوَاهِدِ الكِتَـابِ إِنَّهُ لَـمْ يَعْزُ سِوَى سَبْعَةِ شَوَاهِدَ فَقَطْ، وفِي هَـذَا العَـدَدِ القَلِيـلِ دَلِيـلٌ عَلَى عَـدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِقَائِلِ الشَّاهِدِ.

## المبحث السادس: الاهتمام بالضبط:

يَكَادُ الرَّجُلاَنِ يَتَّفِقَانِ فِي الاهْتِمَامِ بِضَبْطِ مَا يَرَيَانِهِ مُحْتَاجًا لِلضَّبْطِ كِتَابَـةً لاَ رَسْمًا، وإِنْ كَانَ ابْنُ يَعِيشَ أَدَقَّ فِي هَذَا المِضْمَارِ:

قَالَ الثَّمَانِينِيُّ: ص(٢٠١): "أَمَّا مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ (ف. ع. ل) مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ فَهِيَ عَشَرَةُ أَبْنِيَةٍ: فَعْلٌ كَعْبٌ فَعَـلٌ قَلَـمٌ، فَعِلٌ كِتَـفٌ، فَعُلٌ عَضُدٌ هَذَا مَعَ فَتْحِ الفَاءِ.

فُعْلِ قُفْلٌ، فُعُلٌ طُنُبٌ، فُعَلِ نُغَرُّ. هَذَا مَعَ ضَمِّ الفَاءِ فَأَمَّا فُعِل نَحْوُ ضُرِبَ وشُتِمَ فَهُوَ بِنَاءٌ يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ.

و فِعْلٌ جِذْعٌ، وفِعَلٌ ضِلَعٌ، وفِعِلٌ إِبلٌ وَلَمْ يَقُلْ الثَّمَانِينِيُّ فِي الأَخِيرِ بِكَسْرِ الفَّاءِ لانْتِهَاءِ الحَصْرِ، إِذْ ذَكَرَ قَبْلَهُ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ مَفْتُوحَةً ومَضْمُومَةً فَلَـمْ يَبْقَ الفَّاءِ لانْتِهَاءِ الحَصْرِ؛ لأنَّ الأَسْمَاءَ إلاّ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ مَكْسُورَةً، ولا يَدْخُلُ السُّكُونُ فِي الحَصْرِ؛ لأنَّ الأَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٣٩٠.

التُّلاَثِيَّةِ لاَ تَكُونُ فَاءَاتُهُا سَاكِنَةً؛ لأنَّه لاَ يَجُوزُ الابْتِدَاءُ بالسَّاكِن.

أُمَّا ابْنُ يَعِيشَ (١) فَقَدْ كَانَ أَدَقَّ فِي الضَّبْطِ مِنَ الثَّمَانِينِيِّ إِذْ كَانَ يَنُصُّ عَلَى حَرَكَةِ الفَاءِ والْعَيْنِ مَعًا قَالَ<sup>(٢)</sup>: "فَأُمَّا الضَّرْبُ الأُوَّلُ، وهُوَ الأَسْمَاءُ فَتَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: ثُلاَثِيَّةٌ، ورُبَاعِيَّةٌ، وخُمَاسِيَّةٌ.

فَالقِسْمُ الأُوَّلُ: وهُوَ الثَّلاَثِيُّ عَشَرَةُ أَبْنِيَةٍ: فَعْلٌ بِفَتْحِ الأُوَّلِ وسُكُونِ الثَّانِي، ويَكُونُ اسْمًا وصِفَةً، فَالاَسْمُ صَقْرٌ، وكَلْبٌ، والصِّفَةُ صَعْبٌ، وضَحْمٌ.

و فِعْلٌ: بِكَسْرِ الأَوَّلِ وسُكُونِ الثَّانِي، ويَكُونُ اسْمًا وصِفَـةً فالاسْمُ عِـدْلٌ وعِكْمٌ، والصِّفَةُ نِقْضٌ، ونِضْوٌ.

وفُعْلٌ: بَضمِّ الأَوَّلِ وسُكُونِ الثَّاني ويَكُونُ اسْمًا وصِفَةً فالاسْمُ بُرْدٌ وقُفْلٌ، والصِّفِةُ: عُبْرٌ، ومُرُّ...".

أُمَّا أَبْنِيَةُ الرُّبَاعِيِّ فَالتَّمَانِينِيُّ ص: (٢٠٥) ضَبَطَ حَرَكَةَ الْفَاءِ فَقَطْ، وأَهْمَلَ ضَبْطَ حَرَكَةِ الْفَاءِ فَقَطْ، وأَهْمَلَ ضَبْطَ حَرَكَةِ الْعَيْنِ واللاَّمِ الأُولَى قَالَ: "فَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ فَلَهُ خَمْسَةُ أَبْنِيَةٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهَا: ثَلاَثَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ، ووَاحِدٌ بِضَمِّهَا، ووَاحِدٌ بِفَتْحِهَا:

فَأَمَّا المَكْسُورُ الفَاءِ فـ(فِعْلِلٌ) مِثَالُهُ: زِبْرِجٌ، و(فِعْلَلٌ) مِثَالُهُ دِرْهَـمٌ، و(فِعَـلُّ) مِثَالُهُ قِمَطْرٌ.

و المَفْتُوحُ الفَاءِ: (فَعْلَلٌ) مِثَالُهُ: جَعْفَرٌ

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي: ٢٠.

و المَضْمُومُ الفَاء: (فُعْلُلُ مِثَالُهُ: بُرْثُنُ".

أُمَّا ابْنُ يَعِيشَ: (١) فَقَدْ أَهْمَلَ ضَبْطَ حَرَكَاتِ أَبْنِيَةِ الرُّبَاعِيِّ اتِّكَالاً عَلَى مَا سَاقَهُ مِنْ أَمْثَلِةٍ إِذْ قَال: َ "وَ القِسْمُ الثَّانِي: وهُـوَ الرُّبَاعِيُّ، ولَـهُ خَمْسَـةُ أَبْنِيَـةٍ، كُلُّهَا أُصُولٌ وهِيَ:

فَعْلَلٌ: يَكُونُ اسْمًا وصِفَةً. فَالاسْمُ نَحْوَ: جَعْفَرٍ، وجَنْدَلٍ، والصِّفَةِ سَلْهَبٌ وخَلْجَمٌ.

و فُعْلُلٌ: يَكُونُ اسْمًا وصِفَةً. فالاسْمُ: زِبْرِجٌ، والصِّفَةُ عِنْفِصٌ.

و فِعْلَلٌ: يَكُونُ اسْمًا وصِفَةً. فَالاسْمُ: بُرْثُنُ، والصِّفَةُ جُرْشُعٌ، وكُنْدُرٌ.

و فِعْلَلٌ: يَكُونُ اسْمًا وصِفَةً. فَالاسْمُ: دِرْهَمٌ، والصِّفَةُ قَالَ سِيبَوَيْهِ: هِجْرَعٌ وهِبْلَعٌ، وفِيهِمَا نَظَرٌ يَأْتِي بَيَانُه.

و فِعَلٌّ: يَكُونُ اسْمًا وصِفَةً. فالاسْمُ: فَطِحْلٌ، والصِّفَةُ سِبَطْرٌ وهِزَبْرٌ".

## المبحث السابع: الاهتمام بالتعليل للمسائل الصرفية:

اتَّفَقَ الرَّجُلاَنِ فِي الاهْتِمَامِ بِالتَّعْلِيلِ لِلمَسَائِلِ الصَّرْفِيَّةِ اتِّفَاقًا عَجِيبًا، إِذْ حَرِصًا عَلَى تَعْلِيلِ مَا يَتَوَهَّمَانِ أَنْ تُثَارَ حَوْلَهُ أَسْئِلَةٌ نَحْوَ: لِمَا كَانَ كَذَا؟، ومَا المَانِعُ أَنْ يَكُونَ كَذَا؟ فَكَأَنَّهُمَا قَدْ أُحَسَّا بِهَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ فِي أَنْفُسِ طُلاَّبِهِ مُ فَقَدَّمَا الإَجَابَةَ عَلَيْهَا.

قَالَ الثَّمَانِينِيُّ مُعَلِّلًا اخْتِيَارَ الفَاءِ والعَيْنِ واللَّامِ لِتَكُونَ هِيَ المِيزَانَ الصَّرْفِيَّ:

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٢٥.

ص (٢٢٣): "فَإِنَّمَا اخْتَارُوا هَـذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلاَثَـةَ لِـوَزْنِ الأَصْلِ؛ لِأِنَّهُمْ لَـمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْمَعُوا الحُرُوفَ كُلَّهَا، فَاخْتَارُوا لَهَا ثَلاَثَةً أَحْرُفٍ مِنْ ثَلاَثِ مَرَاتِبَ: حَرْفٌ مِنَ الشَّفَةِ، وحَرْفٌ مِنَ الفَـمِ، وحَرْفٌ مِنَ الحَلْقِ، فَاخْتَارُوا الفَاءَ لأَنَّها مِنْ أَطْرَافِ الأَسْنَانِ وَبَاطِنِ الشَّفَةِ السُّفْلَى، واخْتَارُوا العَيْسَنَ؛ لأَنَّها الفَاءَ لأَنَّها مِنْ أَطْرَافِ الأَسْنَانِ وبَاطِنِ الشَّفَةِ السُّفْلَى، واخْتَارُوا العَيْسَنَ؛ لأَنَّها مِنَ الفَمِ فَتَمَّ لَهُمُ الْوَزْنُ بِهَذِهِ الحُرُوفِ الثَّلاَثَةِ، ونَابَتْ عَنْ جَمِيع حُرُوفِ الثَّلاَثَةِ، ونَابَتْ عَنْ جَمِيع حُرُوفِ الثَّلاَثَةِ، ونَابَتْ عَنْ جَمِيع حُرُوفِ الثَّلاَثَةِ، ونَابَتْ عَنْ

وَ لْنَسْمَعْ مَا قَالَهُ ابْنُ يَعِيشَ (١) فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: "فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ولِمَ خُصَّ اللِيزَانُ بِالْفَاءِ والعَيْنِ واللاّمِ دَوْنَ غَيْرِهَا مِنَ الأَلْفَاظِ؟ قِيلَ لَـهُ لأَنَّهِمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَصُوغُوا مِثَالاً يَكُونُ كَاللِيزَانِ لِمَعْرِفَةِ الأَصْلِ مِنَ الزَائِدِ جَعَلُوا ذَلِكَ أَرَادُوا أَنْ يَصُوغُوا مِثَالاً يَكُونُ كَاللِيزَانِ لِمَعْرِفَةِ الأَصْلِ مِنَ الزَائِدِ جَعَلُوا ذَلِكَ لَوَائُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَزَنُوا لَفَظَ الفِعْلِ؛ لِعُمُومِهِ وشُمُولِهِ... فَهُو أَعَمُّ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الأَفْعَالِ فَلِذَلِكَ وَزَنُوا بِهِ لِيَكُونَ التَّعْبِيرُ صَحِيحًا".

وَ قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: (٢) مُعَلّلاً عَدَمَ قَلْبِ الوَاوِ واليَاءِ أَلِفًا مَعَ تَحَرُّكِهِمَا، وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا فِي نَحْوِ: غَزَوَا، ورَمَيَا: "فَلَمْ يَقْلِبُوهُمَا أَلِفَيْنِ مِع تَحَرُّكِهِمَا، وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا؛ لأَنَّهُمْ لَوْ قَلَبُوهُمَا أَلِفَيْنِ وَبَعْدَهُمَا أَلِفُ التَّنْنِيةِ لَوَجَبَ أَنْ يُوانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَيَلْتَبِسُ الاثْنَانِ بِالوَاحِدِ... فَاحْتَمَلُوا اجْتِمَاعَ الأَشْبَاهِ والنَّظَائِرِ إذْ ذَلِكَ أَيْسَرُ مِنَ الوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ اللَّبْسِ وَالإشْكَال...

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي: ٢٢١.

## المبحث الثامن: الترجيح بين الآراء الصرفية:

اهْتَم الرَّجُلان بِذِكْرِ الآرَاءِ الصَّرْفِيَّةِ وتَرْجِيحِ مَا يَرَيَان رُجْحَانَهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ نُبَذًا مِنْ تَرْجَيحَاتِ الثَّمَانِينِيِّ، وأَسُوقُ هُنَا مَسْأَلَةً رَجَّحَ فِيهَا الثَّمَانِينِيُّ فَكُرْتُ نُبَذًا مِنْ تَرْجَيحَاتِ الثَّمَانِينِيِّ، وأَسُوقُ هُنَا مَسْأَلَةً رَجَّحَ فِيهَا الثَّمَانِينِيُّ ضِمْنًا لاَ صَرَاحَةً مَذَهبَ سِيبَوَيْهِ إِذِ اسْتَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ النَّاءِ فِي "تُرْتَب بعَدَمِ ثُبُوتِ مِنَا لاَ صَرَاحَةً مَذَهبَ سِيبَوَيْهِ مَعَ تُبُوتِ هَذَا البِنَاءِ عِنْدَ الأَخْفَشِ فَقَالَ: تُبُوتِ مِنْ قَالَ تُرْتَبُ لأَنَّ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الكَلامِ فَعْلَلْ مَنْ قَالَ تُرْتَبُ لأَنَّ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الكَلامِ فَعْلَلْ فَعْلَلْ فَتُبَتَ أَنَّهُ تُفْعَلْ ...

وَ كَذَلِكَ عِنْدَمَا اسْتَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ نُونِ "عُنْصَلٍ" اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِعَدَمِ ثُبُوت بِنَاءِ فُعْلَلِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ.

أُمَّا ابْنُ يَعِيشَ فَقَدْ رَجَّحَ رأْيَ الأَخْفَشِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَرَاحَةً فَقَالَ (1):
"وَ أَضَافَ أَبُو الْحَسَنِ بِنَاءً سَادِسًا وَهُوَ فُعْلَلٌ نَحْوَ جُحْدَبٍ، وسِيبَوَيْهِ لاَ يُشْبِتُ هَذَا الوَزْنَ، ويَرْوِيهِ جُحْدُبًا كَبُرْثُنِ بِالضَّمِّ... وأَرَى القَوْلَ مَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ؛ لأَنَّ الفَرَّاءَ قَدْ حَكَى بُرْقُعٌ وبُرْقَعٌ، وطُحْلُبٌ وطُحْلَبٌ، وقُعْدُدٌ وقُعْدَدٌ، ودُخْلُلٌ لِأَنَّ الفَرَّاءَ قَدْ حَكَى بُرْقُعٌ وبُرْقَعٌ، وطُحْلُبٌ وطُحْلَبٌ، وقُعْدُدٌ وقُعْدُدٌ، ودُخْلُلٌ ودُخْلُلٌ إلا أَنَّ الفَتْحَ قَدْ جَاءَ عَنِ الثِّقَةِ فَلاَ سَبِيلَ إلى رَدِّهِ".

وَ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ ابْنُ يَعِيشَ عَنْ أَبْنِيَةِ الخُمَاسِيّ قَالَ (٢): "وَ قَدْ ذَكَرَ مُحَمَّـدُ ابْنُ السَّرَيِّ بناءً خَامِسًا وهُوَ هُنْدَلِعٌ لَبَقْلَةٍ، وأَحْسِبُهُ رُبَاعِيًّا والنُّونُ فِيهِ زَائِدَةً، ولَوْ جَازَ أَنْ يُجْعَلَ كَنَهْبُلُ بِنَاءً سَادِسًا، ولُوْ جَازَ أَنْ يُجْعَلَ كَنَهْبُلُ بِنَاءً سَادِسًا،

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي: ٢٩.

وهَذَا يُؤَدِّي إِلَى خَرْقٍ مُتَّسِعٍ".

أمَّا الثَّمَانِينِيُّ فَقَدْ أُوْرَدَ رَأْيَ ابْـنِ السَّـرَّاجِ دُونَ تَعْلِيـتِ ص(٢٠٨): "وَ زَادَ ابْنُ السَّرَّاجِ بِنَاءً خَامِسًا وهُوَ فُعْلَلِلٌ مِثَالُهُ هُنْدَلِعٌ".

وَ يَرَى ابنُ يَعِيشَ أَنَّ الهاءَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيادَةِ خِلاَفًا لِلْمُبَرِّدِ كَمَا يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: "فَأَمَّا إِخْرَاجُ أَبِي العَبَّاسِ الهَاءَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيادَةِ فَواهٍ؛ لأِنَّها قَدْ زِيدَتْ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا قَالُوا: أُمَّهَاتُ ووَزْنُهَا فُعْلَهَاتٌ، والوَاحِدُ أُمُّ عَلَى فُعْلِ".

وُ هُنَا أُحِبُّ أَنْ أُشِيرَ إِلَى أَنَّ الْمُبَرِّدَ لَمْ يُخْرِجِ الْهَاءَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ، بَـلْ يَعْتَدُّ بِزِيَادَةِ الْهَاءِ، ويَعُدُّهَا مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ قَـالَ<sup>(٢)</sup>: "هَـذَا بَـابُ مَعْرِفَةِ الزَّيَادَةِ قَـالَ<sup>(٢)</sup>: "هَـذَا بَـابُ مَعْرِفَةِ الزَّوَائِدِ ومَوَاضِعِهَا: وهِي عَشـرَةُ أَحْرُفٍ: الأَلِف، والْيَاءُ، والْوَاوُ، والهَمْزَةُ، والتَّاءُ، والسِّينُ، والنَّونُ، والهَاءُ، واللاَّمُ، والمِيمُ".

وَ قَدْ يَكُونُ لِلْمُبَرِّدِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ رَأْيَانِ، أَوْ لَعَلَّ ابْنَ يَعِيشَ حَكَى مَا حَكَى مَا حَكَى عَنِ الْمُبَرِّدِ بِالوَاسِطَةِ، إِذْ سَبَقَهُ إِلَى هَـٰذَا القَـوْلِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ الأَفْذَاذِ مِنْهُمُ ابْنُ جَنِّي فِي سِرِ صِنَاعَةِ الإعْرَابِ(٣).

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) المقتضب: ١/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) ينظر سر صناعة الإعراب: ٥٦٣، وتابعه ابن عصفور في الممتع: ٢٠٤، والرضي في شرح الشافية: ٣٨٢/٢، وأبوحيان في الارتشاف: ١٠٦/١، والأشموني في منهج السالك: ٢٦٩/٤، والشيخ خالد الأزهري في التصريح: ٣٦٢/٢.

و لعل السبب في ذلك النقل بالواسطة.

# القسم الثاني: التحقيق

و فيه:

<code-block> وصف النسخة المخطوطة.</code>

النص المحقق.



## أولا: وصف النسخة المخطوطة

اعْتَمَدْتُ فِي تَحْقِيقِ هَـذَا الكِتَـابِ عَلَى نُسْخَةٍ خَطَّيّةٍ فَرِيدَةٍ مَوْجُـودَةٍ بِمَكْتَبَةِ حُسَيْن جلبي فِي بُورَصَةَ بِتُرْكِيَا، وتَحْمِلُ الرَّقْمَ "١١٣٤".

عُنْوَانُ المَخْطُوطَةِ كَمَا هُوَ مُدَوَّنٌ عَلَى صَفْحَتِهَا الأُولَى:

### كتاب شرح التصريف

رواية أبي محمد الحسن بن عَبِيدَة عن أبي السعادات بن الشجري عن ابن طباطبا عن مصنفة أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني.

وَ هِيَ مَكْتُوبَةً بِخَطِّ النَّسْخِ الوَاضِحِ، ومَضْبُوطَةٌ بالشَّكْلِ، ولَيْسَ فِيهَا سَقُطٌ أَوْ خَرْمٌ إلا فِي كُلَيْمَاتٍ لاَ تَكَادُ تُذْكَر، وقَدْ أَعَانِي اللهُ عَلَى إصْلاَحِهَا.

وَ هَذِهِ المَخْطُوطَةُ كُتِبَتْ عَامَ: "٢٠٨هـ" بِيَدِ أَبِي الفَضَائِلِ عَلِيّ بْنِ عُبَيْدِا لللهِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي عِيسَى بِمَدِينَةِ السَّلاَمِ بَغْدَادَ بِالْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ.

وَ هِيَ نُسْخَةٌ مُوَنَّقَةٌ إِذْ قُرِئَتْ عَلَى عَالِمَيْنِ جَلِيلَيْنِ:

أُوَّلُهُمَا: تَقِيُّ الدَّيْنِ الحَسَنُ بْنُ مَعَ الِي بْنِ مَسْعُودٍ البَاقِلاَّنِيُّ فِي مَجَ الِسَ عِدَّةٍ بِمَنْزِلِهِ آخِرُهَا سَلْخُ رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وسِتّمِائَةٍ. وَ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَالِمٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْل بَغْدَادَ (١).

و النَّانِي: لَمْ يُذْكُرْ مِنَ اسْمِهِ غَيْرُ "نِظَامِ الدَّيْنِ".

و يَشِيعُ فِي صَفَحَاتِهَا كَلِمَةُ "بَلَغَ" الَّتِي يُشَارُ بِهَــا إِلَــى بُلُـوغِ القِـرَاءَةِ فِــي. ذَلِكَ المَحْلِس.

و النَّسْحَةُ تَقَعُ فِي مِائَةٍ وأَرْبَعِ لَوْحَاتٍ، وفِي كُلِّ لَوْحَةٍ صَحِيفَتَانِ "أَابِ" وَقَدْ رَمَـزْتُ لِلصَّحِيفَةِ اليُسْرَى بِالرَّمْزِ "أَ" لِأِنَّهُ هُـوَ الّـذِي يَبْدَأُ مِنْهُ تَرْقِيمُ المَّحْطُوطَةِ الأَصْلِيّ بِحَطِّ النَّاسِخِ، أَمَّا الصَحَائِفُ الَّتِي عَلَى الْيَمِينِ فَقَدْ تُرِكَـتْ غُفْلاَ مِنَ التَّرْقِيمِ أَصْلاً ورَمَزْتُ لَهَا بالرَّمْز "ب".

وَ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّحَائِفِ سَبْعَةَ عَشَرَ سَطْرًا، وفِي كُلِّ سَطْرٍ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً تَقْريبًا.

وَ يُوجَدُ عَلَى صَحِيْفَةِ الْعُنْوَانِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ التَّمَلَّكَاتِ والطُّرَرِ، وإلَيْكَ مَا قَرَأْتُهُ مِنْهَا

ا في أَعْلَى الصَّحِيْفةِ عَنْ يَسَارِ العُنْوَانِ تَمَلَّكَانِ، ذَهَبَ مِنَ الأُوَّلِ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ وَبَقِيَ مِنْهُ: "يَعْتَمِدُ عَلَى الله مُحَمَّدٌ الخَطِيبُ عَفَا الله عَنْهُ".

و الشَّانِي: "الحَمْدُ لله شُكْرًا مَلَكَهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ: أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الضَّاوِيُّ عَفَا اللهُ عَنْهُ، وذَلِكَ فِي أَوَائِل سَنَةِ سِتَيْنَ وثَمَانِمِائَةٍ".

<sup>(</sup>١) ينظر في ترجمته في معجم الأدباء ١٩٨/٩، وبغية الوعاة: ٢٦/١. وَ قَدْ تَرْحَمْتُ لَهُ فِي نِهَايَةِ هَذِهِ الرّسَالَةِ.

وَ فِي يَمِينِ الغُنْوَانِ إِلَى الأعْلَى قَلِيلاً كُتِبَ: "فِي نَوْبَةِ العَبْدِ الفَقِيرِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَحْمُدَ الدِّمَشْقِيِّ فِي سَنَةِ: ٧٣ هـ.".

وَ أَسْفَلَ مِنْهُ بِخَطِّ مُعْتَرِضٍ كُتِبَ: "نَوْبَةُ ابْنِ خَطِيبِ القَلْعَةِ بِحَمَاةً يَعْقُوبَ فَقِي".

وَ فِي صَحِيْفَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مُقَابِلَةٍ لِصَحِيْفَةِ العُنْوَانِ كُتِبَ: "مَلَكَهُ الفَقِيرُ: يَس ابْنُ زَيْنِ الدَّيْنِ العُلَيْمِيُّ الحِمْصِيُّ عَفَا اللهُ عَنْه آمِين ".

وَ فِيْ صَحِيْفَةِ العُنْوَانِ خَتْمَانِ صَغِيرَانِ لَمْ أَسْتَطِعْ قِرَاءَتَهُمَا.



الرديواليون



مَةُ وَلُوكَانُكُ لِالْكُ زِائِدِةُ سَارِ وَرِدُارِ وَفَرَا وَرَدُارِ وَفَرَا وَرَدُن وَهِ مَا الْمَا إِذِا لِمَا الْمِنْ الْمُعْتَمِرُ جُمُلًا مِزَ النَصْرِ عُولِ السُنسَدُ كَانُ إِهَا عَلَى عَرَهُما والسَرُقُ بِهَا عَلَى مَا لَوْا دَكُوهُ وَبِاللَّهِ النَّوْفِونُ مِ نَرِّلِكِمَارُ والمُرْنَيْةِ رَبِّ لِإِغَالَمِينُ وصلونَه على سترنا فَرَالْمِ وَ رنسخيد كانتُهُ الوالفَصَابِلِعَ لِيَّزَعُبُواللَّهِ بِرَمُعَلَّرُ مُعَلِّرُ مُ السننعال العفووالعابية وللأنباو الكخره وذلك بميهم بغدادُجَ بَهُ السَّنَّ عَالِيا لَمْ بِهِ الظَامِيَّةِ ٥ النَِّي أَنَّ العَامِ العَارِفِيِّ . لُهُ وْأَلُّهُ وَتَصْعِيمًا إِلَّهُ مُنْ الْحُنابُ فِي الْحُنابُ فِي الْحُنابُ فِي الْحُنابُ فِي الْ الله بعلى ع الرسا ASTO 12, 6 24

يسار قراءة الباقلاني، ويظهر في أسفل الصحيفة من يمين قراءة نظام

لانعرف لها ننتفاف ولا اصلا خذت يخرع الفانفا الانفلاك عرباؤولا واداوما اشتعر واوولاهمزة ولابائها زايدة للالحاق اوالنا بنكانها لانعالانع 2 الوزر في الاستاءُ والافعالُ والمادخلنا والوزر لاند بعرف النيتفاقع ماواصولهما والراف سراء والاضال هو الما والعرا عليهما والدرابور واللامرة والدومال علي براصاله وذورازه وهواربعه النسنة تلانه للفاعر وولد للمفعور فيا كار للفاعر فوعل لي وزكر ومنال فعلاً الازة وفردكونا ذلك

ملقبلهما اومارتعن فما اوركنيفه ماساهان ويجين فالهله الفاً مَثَالُكُونِهِ مِلْ عَبْدَرْ فِي الفَعِلِ الْحِاصِلْمُ بَيْحَ وَفَامَرَ اصل فَوْمَرَ وَخَافَ اصلَهُ خِوْفَ وَهَارَ اصلَهُ هَبِكَ وَطَالًا النَّرُكُهُوَ صَلَّ فَضَّ فَأَصَلُهُ طَوْلَ فَالمَّاطَالِ اللهِ مُوسِعُنَى الزمادة مرقولك طَأْ وَلَهُ فَطُلْنَهُ فَأَصْلُهُ طَوَلَ فَالفَاتِ لِفَالْ كَلُّهُ لِاَنْ مُ وَاماكُونَهُما عَبْنِ وَالْاسْرِ فَقُولُكَ دَارُاصُلُها ذُورُا وباك اصلة بوب وماك اصلة مؤل ومان اصله نبي وَعَابُ وَعِانِ اصله عَبُثُ وعَبِثُ وَهِذَا كُلُهُ أَعِلَ الْفَلَاكَ لاندعل ورزعيزَّتِ فالمَّافولُهر بِيزُ ماك فاصلُهُ مُولُّ وَلَيْنَ صاف اصَلُهُ صَوف وسور راج اصلاً وج ويؤمر طاك اصله طبير وهنزا عله اعرالا يدعا وزرعار ورتما حاوعا وزر فَغُلِ فَبُعَلُّ مَا لِفَلْتُ لا يدعل وزنطَ وْ وَا ماكُونُهُمَّا لَا مِن يِّ الفعلاو وموضّع اللَّا مَبْرِ فِفُولاَ عِزَا اصلُهُ عَزُوهُ وَرَعَيْ اصلة رُمَى وكراكران زادع النائد فواعظ اصله اعظى ونِقَاحَ اصله نَفَأْضَى واجوا وَرُاصَلَهُ اجُوا وَكُفُّهُ الْمُلْا يَّ لَلْهُ لَمَا ذِكْرَنَاهُ كُولُونَهُ مَا لِإِمْرِ عِلْلِاسِمُ فُولُكُ فِي السَّالِيُ فَتُكُنُ وَعَصَّا اصلُهُ عَكِصُو ورجَّا أَصلُهُ رُبَّجِوُ وكَللَّ ازْلِكُ

لأعبوأن ما ذاخره ألف نابنة سؤى عداللاسر وفالواف فجذ فوالفآء الإخبرة استنفالا للتضغ بفي فهيزه نبا إليعات فَا مَّا الْعَالِمَةُ وَاللَّهَا نَعُولُ الْجَيْ وَنَعَلِهُ مِلْ الدِّياءَ اوَلَهَا فَعَيْهُ وَلَا لبه للإلفَ بآءًا وله فعفول عْمِي وَجُهْا وَالْأَاتَدا ذاوصَلَ رَاجْعَ الْمُلفَ فَفالَ آعِمَ المُفال وُجُولِكُ عَدُكُ وَرُسَّا أَفَ والْهُ صَالَّحَمُ لُهُ وَالْوَقْفَ سيعض العرب بفول سوافعل بُرِيدُسَوُفَ اَفْعَلُو هـ زافلبُ دكْرُ ابنبَهُ الأَقْعَالِ النَّلانسَّة اعِلْمُ أَنَّالِفِعِلَ النَّلانْ اللَّهُ المَاضِي لَوزَعِلْ فَعُلَّ وَفَعِلْ أَ نج العبز لحوعل بعليه و

تُوزُازُ بُعْزًا بِمَآءٍ كَالِصَدْ فَأَرْضِجَتِ الْمَآءُ والواوُ وَالْفِعْلِ وَهُو يَعَاوِ رُوصَابِدَ فَهُوصَا بِلْأُصَيِّبِ الْوَاوُ وَالْبَاءُ وَلِسِمِ لفاعر لوستنهما والفعا ومزهم نشأم هذا ففلالجز عَفِيْ لِي الواوولاللَّا وَالدَّعِمَا فِمُ الْعُرْدُمُ الْمُ صَّنْتَأَعُزُ الْفَلْ لَأَكُمُ الْفَلْ الْفَاسِ كُنَّهُ لِأَنْقُرُ دُولِهُمَا الْقَاكُ فَا زُجَاءَ فِيهُمَا فَلْكَ فَرُلِكَ فَلِيلَ لِانْفَا سُعَلَيْهِ لِمَّ أَنَّ الفُلْكِ فِهِمَا اذَا كَانِناطَ فَالكَنزُ مُرَالْفَلْكِ فِهُمَا إِذَا جُاوَزُنْا الطَّرُفَ وَ فَرَذَكَ نَا فَلْهَا وَلِلطَّيْفِ وَ الوَاجِدِ المُوعِ وَاسْمَا مَنْ كُنُّ وَ هَرَا لِلْفَصْلِمَا جَا وَزُالِطُرُفَ لِاللَّهُ يَدِمُ َ لِلطَّاوُ الْأَكْمُ لِللَّا وَالْفَلْتُ مَنْ لِلشَّاعُلُمُ الْأَلْفَلَتُ فهُما لمحاوزه كالرَّطُ فَ أَنَّهُمُ الْمُعَدَّنَا فِي لِرُوْصِينَا فَالْوَسُ بِيلُ وَعُشِلُ فَاللَّهُ ۚ لِلنَّاعِمُ لِللَّهُ أَعِمُ لِللَّهُ أَعْمُ 

ثانيًا: النص المحقق



# السالح المراع

اللَّهُمَّ يَسِّرُ بِرَحْمَتِكَ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو القَاسِمِ عُمَرُ بن ثَابِت الثَّمَانِينِيِّ رَّحِمَهُ الله:

الكَلاَمُ كُلُّهُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: اسْمٌ، وفِعْلٌ، وحَرْفُ . فَالْحَرْفُ لاَ يُعْرَفُ لاَ يُعوزَنُ الْأَن الغَرَضَ بِالْوَزْنِ أَنْ يُعْرَفَ الأَصْلِيُّ مِنَ الزَّائِد، والحُرُوفُ لاَ يُعْرَفُ لَهَا اسْتِقَاقً ولا أَصْلُ أُخِذَتْ مِنْهُ فَتُرَدُّ إِلَيه؛ فَلاَّحْلِ هذا لَمْ تُوزَنْ. أَلِفَاتُهَا كُلُّها أُصُولٌ كَالِفِ "مَا" و"لاَ" و"لَا "و"مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولاَ يُحْكَمُ عَلَى كَالِفِ "مَا" و"لا "و"لا "و"لا همْزَةٍ، ولا بأنها زَائدة للإلْحَاقِ (١) أو للتَّأْنِيثِ؛ لأَنّها لا يُعْرَفُ لَها اشتِقاق.

وَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْوَزْنِ: هِيَ الأَسْمَاءُ والأَفْعَالُ؛ وإِنَّما دَحَلَت فِي الـوَزْنِ؛ لأَنّهَ يُعْرَفُ اشْتِقَاقُهُما وأُصُولُهُما والزّيادَةُ عَلَيهما.

<sup>(</sup>۱) الإلحاق: "هو أن تزيد حرفاً أو حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في إفادة معنى؛ ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة والسكنات كل واحد في مثل مكانه في الملحق بها وفي تصاريفها". شرح الشافية للرضي: ٢/١٥. وينظر في تعريف الإلحاق: شرح المفصل لابن يعيش: ٧/٥٥١، وتسهيل الفوائد: ٢٩٨، المساعد لابن عقيل: ٢١/٤، شفاء العليل: ٢٧٧/٣، دروس التصريف: ٣٧، المغني في تصريف الأفعال: ٢٢.

و الَّذي يُوزَنُ به الأَسْمَاءُ والأَفْعَالُ هو: "الفَاءُ والعَيْنُ واللَّامُ".

و الأَفْعَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَصْلِيُّ وَذُو زِيَادَةٍ، وهُو ( أَرْبَعَةُ أَبْنِيَة: ثَلاَثَةٌ لِلْفَاعِلِ وَهُو عَلَى: "فَعِلَ" و"فَعَلَ" و"فَعُلَ"، لِلْفَاعِلِ وَهُو عَلَى: "فَعِلَ" و"فَعَلَ" و"فَعُلَ"، وَمِثَالُ فَعُلَ "ضَرَب" و"أَكُلَ"، ومِثَالُ فَعُلَ "ضَرَب" و"أَكُلَ"، ومِثَالُ فَعُلَ "ضَرَب" و"أَكُلَ"، ومِثَالُ فَعُلَ "ضَرَب" و"كَرُمَ".

فَأَمَّا "فَعُلَ" فَهُو غَيْرُ مُتَعَدِّ إِلَى مَفْعُولِ بِهِ، وأَمَّا "فَعَلَ" و"فَعِلَ" فَفِيهِمَا مُتَعَدِّ وفِيهِمَا لازِمٌ وقَدْ ذَكَرنا ذلك فِي النَّحْوِ<sup>(٢)</sup> وأمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالمَفْعُول فَهُوَ: "فُعِلَ" نَحْوَ: "أُكِلَ وشُرِبَ"، وهَذا الّذِي[٢/ أ] يَخْتَصُ بِالمَفْعُولِ أَوَّلُهُ مَضْمُومٌ فِي المَاضِي والمُسْتَقْبَلِ<sup>(٣)</sup> نَحْوَ: "أُكِلَ يُؤْكَلُ" و"ضُرِبَ يُضْرَبُ".

و لاَ يَجُوزُ أَنْ يُكْسَرَ أُوَّلُـه إلاَّ أَنْ يَكُونَ ثَانِيهِ يَـاءً أَوْ يَكُونَ مُضَاعَفًـا ( '

<sup>(</sup>١) أي: أوزان الفعل الثلاثي المحرد.

 <sup>(</sup>٢) كتابه في النحو المشار إليه شرح لكتاب اللَّمع لابن حني، نال به الدكتور فتحي علي حسانين شهادة الدكتوراة من حامعة الأزهر عام ١٤٠١هـ، و لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>٣) هذا مصطلح كوفي، ويقابله عند البصريين ( مضارع) .

<sup>(</sup>٤) الفعل المضاعف: هو ما كانت عينه ولامه الأولى من حنس واحد إن كان ثلاثياً نحو "شدّ" و"مَدّ"، أو كانت فاؤه ولامه الأولى من حنس واحد وعينه ولامه الثانية من حنس واحد إن كان رباعياً نحو: "قَلْقَلَ" و"زَلْزَلَ"

ينظر: شرح مختصر تصريف العزي: ٩٢.

نَحْوَ: "قِيلَ" (اللهُ وبِيعَ ورِدَّ، وقد قُرِئَ بِهِمَا، والإشْمَام (١) جَائزٌ فِيمَا كُسِرَ مِن هَذا النَّوْعِ وقَدْ قُرِئَ بِكُلِّ ذَلك (١) وإنْ زَادَ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةٍ ضُمَّ أُوَّلُه فِي المَاضِي والمُسْتَقْبَلِ نَحو: "أُكْرِمَ يُكْرَمُ" و"اسْتُحْرِجَ يُسْتَحْرَجُ".

و بين العلماء خلاف فيما ألبس من هذه اللهجات نحو: "خِفْتُ وقُلْتُ" أيجوز فيها جميع اللهجات؟ أم يمنع الوحه الملبس منها. ذهب إلى الثاني ابن مالك، وذهب إلى الأول المغاربة ولكنهم حعلوه مرحوحاً لا ممنوعاً.

ينظر: شرح المفصل: ٧٠/٧، والكافية الشافية: ٢٠٤/٦، وشـرح الكافية لـلرضي: ٢٧٠/٢، وأوضح المسالك: ٦٢.

(٢) الإشمام هو: "أن تَنْحُو بكسرة فاء الكلمة نحو الضم فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الـواو قليـلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها... وقال بعضهم الإشمام هنا كالإشمام حالة الوقف أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسراً خالصاً". شرح الكافية للرضي: ٢٧٠/٢.

و ينظر: الكشف لمكي: ١٢٢/١، والنشر: ١٢١/٢

(٣) إخلاص الكسر والإشمام في نحو "قِيلَ" و "بيع " قراءة سبعية في مثل قوله تعالى: ﴿ وَ قِيلَ يَـا أَرْضُ اِبْلَعَي مَـاءَكِ ويَـا سَـمَاءُ أَقْلِعِي وغِيضَ المَـاءُ هـود: ٤٤ قرأهـا الكسـائي وهشـام ورويـس بالإشمام، وقرأها الباقون بإخلاص الكسر

ينظر التيسير للداني: ٧٢، والنشر: ٢٠٨/٢، وغيث النفع: ٢٤٩

إما إحلاص الضم نحو: "قُولُ" فلم تَرِدْ به قراءة قال أبوحيان في معرض حديثه عن قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ قال: "و في ذلك لُغَةٌ ثالثةٌ وهمي إحملاصُ ضمّ فاءِ الكلمةِ وسكون عينه واواً ولم يُقْرَأُ بها" البحر المحيط ٢١/١

أما القراءات في كسر أول الفعل المضعف المبني للمفعول في نحو "ردَّ" فقد ورد في قوله تعالى: هو لَوْ رِدُّوا لِعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ الأنعام: ٢٨ حيث قرأ بها المطوعي ويحيى بن وثاب والأعمش وإبراهيم النجعي

ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٢٠٢، وتفسير القرطبي: ٢٦٤/٦، والبحر المحيط: ١٠٤/٤، وإلى ١٠٤/٠ والبحر المحيط: ١٠٤/٤، وإتحاف فضلاء البشر ٢٠٧

<sup>(</sup>١) يجوز في عين الفعل الماضي الأحوف إذا بني للمفعول نحو"قِيلَ" و"بيعَ" و"اُخْتِيرَ" ثلاث لهجات: إخلاص الكسر، وإخلاص الضم، والإشمام.

و إِذَا كَانَ الفِعْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ أُصُولاً كُلَّه، وجَسازَ أَنْ يَكُونَ ذَا زِيَادَةٍ، فَإِذَا كَانَ أُصُولاً كُلَّه قِيل لَهُ رُبَاعِيُّ وقِيلَ لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ نَحْوَ: "دَحْرَجَ" و"قَوْطَسَ" (١)، و"سَرْهَفَ" (١)، وكُلُّ رُبَاعِيٍّ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ يَقَالُ لَهُ رُبَاعِيٍّ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ يُقَالُ لَهُ رُبَاعِيٍّ؛ لِأَنَّ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ يَقَالُ لَهُ رُبَاعِيٍّ؛ لِأَنَّ الرَّبَعَةِ أَحْرُفٍ يَقَالُ لَهُ رُبَاعِيٍّ؛ لِأَنَّ الرَّبَاعِيُّ بَهِ الأَصْلِيُّ دُونَ الزَّائِدِ فَهُوَ حَاصٌّ لِهَـذَا المَعْنَى، وعَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ يَشَرِكُ فِيهِ الأَصْلِيُّ وَالزَّائِدِ فَهُوَ حَاصٌّ لِهَـذَا المَعْنَى، وعَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ يَشَرِكُ فِيهِ الأَصْلِيُّ وَالزَّائِد فَهُو عَامٌ فِيهِمَا.

فَأَمَّا ذُو الزِّيَادَةِ مِنَ الأَرْبَعَةِ فَ"فَعَّلَ وَفَاعَلَ وَأَفْعَلَ" نَحْو: "كَسَّرَ"، و"قَاتَلَ"، و"أَكْرَمَ".

و مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِزِيَادَةٍ.

و أُمَّا الْحُمَاسِيُّ فَمَا كَانَ عَلَى "افْتَعَلَ" و"انْفَعَلَ" و"افْعَلَ" أَنْحُو"انْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) قَرْطَسَ: فِعْلٌ يفيد إصابة الرامي القرطاس قال الأزهري: "كُلُّ أديم يُنْصَبُ للنِّضَالِ فاسمه قِرْطَاسٌ، فإذا أصابه الرامي بسهمه قيل قَرْطَسَ "تهذيب اللغة: ٣٩٠/٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: "السَّرْهَفَةُ نعمة الغذاء، وقد سَـرْهَفَهُ، والسَّـرْهَفُ المـائِق الأَكُـولُ، والمُسَـرْهَفُ والمُسَـرْهَفُ والمُسَـرْهَفُ المِسان: ١٥١/٩.

<sup>(</sup>٣) ما أورده أبوالقاسم هنا من أوزان الخماسي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وإلا فان أوزان الخماسي لا تعدو أن تكون من الثلاثي المزيد فيه حرفان، أو تكون من الرباعي المزيد فيه حرف واحد، ولكل واحد من هذين الأصلين أوزانه الخاصة به وبعضها تكون الزيادة فيه لمعنى وبعضها زيادته للإلحاق وهي كثيرة.

ينظر في أوزان الأفعال: شرح المفصل لابن يعيش: ١٥٤/٧، وشرح الشافية لـلرضي: ٦٧/١، وشرح لامية الأفعال لبحرق: ٤٩.

واحْتَمَلَ واحْمَرَ (1) والسُّدَاسِيُّ نَحْوَ: "احْمَـارَ "و"اسْتَخْرَجَ "و"اغْدَوْدَنَ (٢) [٢/ ب] و"اطْمَأَنَ "و"اقْشَعَرَ (٣) وأَمْثِلَتُه كَثِيَرةً.

<sup>(</sup>١) ترتيب الأمثلة التي ذكرها أبوالقاسم غير مُتَّسِقٍ مع الأوزان التي أوردها قَبْلُ، فـ"إنْطَلَقَ" هو أول الأمثلة يوازنه "إنْفَعَلَ" الثاني من الأمثلة يوازنه "إفْتَعَلَ" الأول من الأوزان. والمُوزان.

<sup>(</sup>٢) يقال "اغْدَوْدَنَ النبتُ إذا أخضرً حتّى يَضْرِبَ إلى السواد، واغْدَوْدَنَ الشعرُ طال، وشَعْرً مُغْدَوْدِنَّ كثير ملتف طويل" لسان العرب: ٣١١/١٣

<sup>(</sup>٣) اطْمَأَنَّ واقْشَعَرَّ مثالان لوزن واحد هو "اِفْعَلَلَّ".

<sup>(</sup>٤) هي لهجة أهل الحجاز ومن جاورهم.

ينظر الكتاب: ١١٠/٤، ومجالس ثعلب: ٨١، والأمالي الشــجرية: ١١٣/١، وشـرح الشــافية: ١٤١/١.

"تَسْتَخْرِجُ" وهُوَ "يَسْتَخْرِجُ"، وهَذَهِ أَفْصَحُ اللَّغَاتِ (١)، وهُوَ الأَصْلُ لِجَمِيعِ اللَّغَاتِ.

و الَمَذْهَبُ الثَّانِي: نَقِيضُ هَذَا اللَّهْ مَبِ وهُو َ أَنْ يَكْسِرُوا جَمِيعَ حُرُوفِ اللَّضَارَعَةِ (٢)، وإِنْ كَانَتِ الكَسْرَةُ فِي اليَاء ثَقِيلَةً فَإِنَّهُمَ يَتَحَمَّلُونَهَا فَيَقُولُونَ: أَنَــا

(۱) حكم أبوالقاسم على هذه اللغة بالفصاحة لأن القرآن نزل بها، ولأن القراء المشهورين قرأوا بها، ولأن العرب حكموا على لغة قريش بالفصاحة قال المبرد: "وحدثني من لا أحصى من أصحابنا عن الأصمعي عن شعبة عن قتادة قال: قال معاوية يوماً: من أفصح الناس؟ فقام رحل من السِّماطِ فقال: قوم تَبَاعَدُوا عن فُرَاتِيَّةِ العراق وتَيَامَنُوا عن كَثْكَشَةِ تميم وتَيَاسَرُوا عن كَشْكَسَةِ بَكْرٍ ليس فيهم غَمْغَمَة قُضَاعَة ولا طُمْطُمَانِيَّة حِمْيْرٍ فقال معاوية: من أولئك؟ فقال قومك يا أمير المؤمنين الكامل: ٧٦٥.

و قد وردت هذه الحكاية عند أبي العباس ثَعْلَبٍ في بحالسه: ٨١ وزاد فيهـا "و لا تَلْتَلَـةُ بَهْرَاءَ" ثَم فَسَّرَ تَلْتَلَةَ بَهْرَاءَ بأنها كَسْرِ حروف المضارعة فقال: "و أما تلتلة بهراء فإنها تقـول: تِعْلَمُـون وتِعْقَلُون وتِصْنَعُون بكسر أوائل الحروف".

ينظر: البيان والتبيين: ٢١٢/٣، ودرة الغواص: ١٨٣، والفـائق للزمخشـري: ٣١٢/٣، وشــرح المفصل لابن يعيش: ٤٨/٩، والحزانة: ٢١/١١.

#### (٢) كسر حروف المضارعة جميعها فيه تفصيل ملخصه:

- أ بعض بني كُلْبٍ يَكْسِرُونَ جميع حروف المضارعة بما فيها الياء في الأفعال التي ماضيها على
   وزن "فَعِلَ" سواء أكان الفعل صحيحاً أم مثالا واوياً. ذكر ذلك أبوحيان في البحر المحيط:
   ٣٤٣/٧.
- ب كُسِرَت الياءُ في الفعل المثال الواوي الذي ماضيه على وزن "فَعِلَ" نحو "وَحِلَ" و"وَحِعَ"، والذين كسروا الياء هُنَا هم بنو أسدٍ، ولكنهم لا يكسرون الياء في الصحيح. نَصَّ عَلى ذلك الجوهري في صحاحه: ٥/١٨٤، ووافقه ابن منظور في اللسان: ٢٢٢/١
- ج كُسِرَت الياءُ في مضارع "أَبَى" فقالوا: "أَبَى يِثْبَى" وهو خاص بهذا الحــرف مـن المهمـوز الذي على وزن "فَعَلَ" بفتح العين. ذكر ذلك سيبويه في كتابه: ١١٠/٤
- د كُسِرَت الياءُ في مضارع الفعل المضعف "حَبَّ" فقالوا: "حَبَّ يِحِبُّ"، حاص بهذا الحرف. ذكر ذلك سيبويه: ١٠٩/٤.

"إعْلَمْ" ونَحْنُ "نِعْلَمْ" وأَنْتَ "تِعْلَمُ" وهُو "يِعْلَمْ" وأَنَا "إسْتَخْرِجُ" ونَحْنُ الشَّالِثُ: "نِسْتَخْرِجُ" وهُو "يِسْتَخْرِجُ"، وقد قُرئَ بذَلك كُلّه (١). والمَذْهَبُ الشَّالِثُ: قَوْمُ (١) مِنَ العَرَبِ يَكْسِرُونَ الهَمْزَةَ والنّونَ والتَّاءَ ويَفْتَحُونَ اليَاءَ فَيَقُولُونَ: أَنَا "إعْلَمْ" وَهُو "يَعْلَمُ" بِفَتْحِ اليَاءِ؛ لأَنَّهِمُ يَسْتَثْقِلُونَ الكَسْرَةَ فِي اليَاء؛ لأَنَّهِمُ يَسْتَثْقِلُونَ الكَسْرَةَ فِي اليَاء.

فَإِذَا كَانَ [٣/ أ] فِي أُوَّلِهِ وَاوُّ نَحْو "وَجِلَ يَوْجَلُ" اخْتَلَفَ أَهْلُ الكَسْرِ فِيهِ فَإِذَا كَانَ [٣/ أ] فِي أُوَّلِهِ وَاوُّ نَحْو "وَجِلَ يَوْجَلُ" اخْتَلَفَ أَهْلُ الكَسْرِ فِيهِ فَكَانَ قَوْمٌ (٣) يَكْسِرُونَ حُرُوفَ الْمُضَارَعَةِ فَتَنْقَلِبُ السَوَاوُ يَسَاءً لِسُسَكُونِهَا

<sup>(</sup>۱) وردت آيات كثيرة بكسر حروف المضارعة: منها قراءة يحيى بن وَثَّاب ومنصور بن المُعَتَمِرِ فِي النساء: ١٠٤ ﴿ فَإِنَّهُمْ بِيلَمُونَ كَمَا تِيلَمُونَ ﴾ . ينظر إعراب القرآن للنحاس: ١٩٨/٠ والمحتسب: ١٩٨/١.

و قرأ الأعمش والنَّحَعِيّ ويحيى بن وَثَّاب وزِرُّ بن حُبَيْشٍ من سورة الفاتحة ﴿إِيَّاكَ نِعْبُ لُهُ وإِيَّاكَ نِعْبُ لُهُ وإِيَّالَ فَاللَّهُ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ وإِنْ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ وإِنْ اللَّهُ واللَّهُ واللَّالِي اللَّهُ واللَّهُ والْ

و نسب الزمخشري في الكشاف: ٢٩٦/٢ إلى أبي عمرو بن العلاء – وهو أحد السبعة – قراءةً بكسر التاء في قوله تعالى من سورة هود: ١١٣ ﴿وَ لاَ تِرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذه لغة اشتهرت عند غير الحجازيين من العرب. ينظر الكتاب: ١١٠/٤، وليس في كـــلام العـرب: ٨٥، ١٠٣، والأمــالي الرشــجرية: ١١٣/١،

وشرح الشافية: ١/١٤)، وشرح بانت سعاد لابن هشام: ١٥٩

<sup>(</sup>٣) هم بنو أسد كما في الصحاح: (وَحِلَ) ١٨٥٠/٥ قال الجوهري "و في المستقبل منه أربعُ لُغَات: يَوْحَلُ وِياحَلُ وِيَهْ لُ وِيهِ لُ بَكسر الياء، وكذلك فيما أشبهه من باب المشال إذا كان لازماً ... ومن قال يبحَلُ بكسر الياء فهي على لغة بني أسد فإنهم يقولون: "أنا إيْحَلُ" و"نحن نيحَلُ" و"أنت تِيجَلُ" كلها بالكسر وهم لا يكسرون الياء في يَعْلُمُ؛ لاستثقالهم الكسر على الياء، وإنما يكسرون في يبحَلُ لِتَقَوِّي إحدى الياءين بالأحرى". وينظر: المخصص: الياء، وإنما يكسرون في يبحَلُ لِتَقَوِّي إحدى العادين بالأحرى". وينظر: المخصص: ١٧١٧/١٤ والقاموس: ١٣٧٩، والتاج: ١٥٣/٨.

وانْكِسَارِ ما قَبْلُها فَقَالُوا "بيجَلُ" و"نِيجَلُ".

و قَوْمٌ مِنَ العَرَبِ<sup>(۱)</sup> يَكْسِرُونَ الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ ويَفْتَحُونَ اليَاءَ فَيَقُولُونَ هُوَ "يَوْحَلُ"، وقَوْمٌ (۲) مِمّن يَكْسِرُونَ الهَمْزَةَ والنَّونَ والتَّاءَ يَقْلِبُونَ مِنَ الـوَاوِ الْمَارَّ فَيَقُولُونَ هُوَ "يَاحَلُ"، وهَذَا قَلْبٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ؛ لأَنَّ الوَاوَ السَّاكِنَةَ لاَ أَلِفًا، وهُم يَقْلِبُونَها مَعَ جَمِيعٍ حُرُوفِ المُضَارَعَةِ ويَفْتَحُونَ لَهَا مَا قَبْلَهَا تَقْلُبُ أَلِفًا، وهُم يَقْلِبُونَها مَعَ جَمِيعٍ حُرُوفِ المُضَارَعَةِ ويَفْتَحُونَ لَهَا مَا قَبْلَهَا فَيْقُولُونَ أَنَا "آجَلُ" وأَنْتَ "تَاجَلُ" وهُوَ "يَاجَلُ"؛ لأَنَّهُم يَفِرُّونَ فَيَقُولُونَ أَنَا "آجَلُ" وأَنْتَ "تَاجَلُ" وهُوَ "يَاجَلُ"؛ لأَنَّهُم يَفِرُّونَ مِن ثِقَلِ الوَاوِ إلَى خِفَّةِ الأَلِفِ. (٤)

<sup>(</sup>١) هم غير الحجازيين من العرب كما سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٢) هم بنو عامر كما في دقائق التصريف: ٢٥٥، وحكاها عن الفراء.

و قال الدكتور أحمد علم الدين الجندي في كتابه: اللهجات العربية في التراث: ٥٧٧: "و حــاء عن ابن الأنباري أن بعض قيس يقولون فيها وَحِلَ يَاحَلُّ..

و بنو عامر بَطْنٌ من قيس

ينظر في هذه اللهجة: الكتاب: ١١١/٤، والأصول لابن السراج: ٢٦٥/٣، والمنصف: ٢٠٢٨، والمنصف: ٢٠٢٨، والمخصص: ٢١٧/١، وشرح الشافية للرضي ١٤١/١، وشرح لامية الأفعال لبحرق: ٤٢، ودراسات لأسلوب القرآن قسم الصرف: ٦٨٢/١، واللهجات العربية في التراث: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) لوجود بعض علة القلب وهي الفتحة التي قبل الواو

<sup>(</sup>٤) ورد الفعل "وَحَلِ" بصيغة المضارع في القرآن مرة واحدة بحزوماً بــ "لا" الناهية في قوله تعالى هُوَّالُوا لاَ تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ الحِحْر: ٥٣، وفيه القراءات التالية: قرأ الحَسننُ البصري: "لا تُوجَلُ" بالبناء للمجهول، وقرئ "لا تَاحَلُ" لكن المصادر لَمْ تحدد القارئ، وقرئ "لا تَاحَلُ" لكن المصادر لَمْ تحدد القارئ، وقرئ "لا تَواحَلُ"

ينظر: المحتسب: ٤/٢، والكشاف: ٣٩٢/٢، البحر المحيط: ٥٨/٥، إتحاف فضلاء البشر: ٢٧٥.

و إِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ فَتَحُوا (١) مِنْهُ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ نحو: "يَضْرِبُ" و"يَعْلَـمُ"؛ لأنَّ الثَّلاَثِيَّ خَفَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِم وكَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ فَاحْتَارَوا لَهُ الفَتْحَة؛ لأَنَّها أَخَفُ الحَرَكاتِ وأَكْثَرُهَا فِي الاسْتِعْمَالِ.

فَأَمّا الّذِينَ كَسَرُوا حَرْفَ المُضَارَعَةِ فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَدُلُّوا عَلَى أَن الفِعْلَ المَاضِيَ مَكْسُورُ الْعَيْنِ أَوْ فِي أَوَّلِه هَمْزَةٌ فَلمّا أَرَادُوا أَنْ يَدُلُّوا عَلَى هَذَا المَاضِي مَكْسُورُ الْعَيْنِ أَوْ فِي أَوَّلِه هَمْزَةٌ فَلمّا أَرَادُوا أَنْ يَكُسِرُوا عَرْفَ المُضَارَعَةِ أَوْ فَاءَ الفِعْلِ أَوْعَيْنَهُ أَوْ لاَمَه [7/ب] لَمْ يَحُرُو أَنْ يَكُسِرُوا لاَمَه] لأنّه حَرْفُ الإعْرابِ ولَوْ أَلْزَمَوهَا الكَسْرَ لَبطلل أَنْ يَدْخُلُهَا إِعْرَابٌ، ولَمْ يَجُونُ أَنْ يَكُسِرُوا عَيْنَه الأَنْ بِحَرَكَةِ العَيْنِ لِيُطلل أَنْ يَدْخُلُهَا إِعْرَابٌ، ولَمْ يَجُونُ أَنْ يَكُسِرُوا عَيْنَه المَسْرَ لَبطل هَذَا يُفْصَلُ يَيْنَ الأَبْنِيةَ مِن "يَفْعُلُ" و"يَفْعِلُ" و"يَفْعَلُ"، لَوْ أَلْزَمُوهَا الكَسْرَ لَبطل هَذَا الفَرْقُ، ولَمْ يَجُونُ أَنْ يَكُسِرُوا فَاءَ الفِعْل لِئلاّ يَتَوَالَى فِي اللَّفُ ظِ أَرْبُع حَرَكَاتٍ الفَرْقُ، ولَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُسِرُوا فَاءَ الفِعْل لِئلاّ يَتَوَالَى فِي اللَّفُ ظِ أَرْبُع حَرَكَاتٍ الفَرْقُ، ولَمْ يَجُزْ فِي اللَّفْظِ ولاَ فِي التَّقْدِيرِ، فَلَمْ يَبْقَ إلاّ حَرْفُ المُضَارَعَةِ فَكُسْرُوه.

و إِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ ضَمَّوا حَرْفَ الْمَضَارَعَةِ مِنْ مُسْتَقْبَلِهِ نَحْو: "أَكْرَمَ يُكْرِمُ" و"كَسَّرَ يُكَسِّرُ" و"دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ" و"قَاتَلَ يُقَاتِلُ"، وإِنَّمَا اخْتَارُوا لَهُ الضَّمَّة؛ لأنَّ الفَتْحَةَ قَدْ غَلَبَ عَلَيهَا التَّلاَثِيُّ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلا أَنْ يُضَمَّ

<sup>(</sup>١) أي العرب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

أُو يُكْسَرَ، ولَمْ يَحُزْ أَنْ يُكْسَرَ لِئَلاّ يُلْبَسَ بِلُغَةِ الَّذِينَ يَكْسِرُونَ حَــرْفَ اللَّضَارَعَةِ فَحُلِّصَتْ لَهُ الضَّمَّةُ دُونَ غَيْرِهَا.

فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ كَالْخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ نَحْوَ: "انْطَلَقَ" و"اسْتَخْرَجَ" ومَا كَانَ عَلَى وَزْنِهِمَا فَإِنَّهُمْ فَتَحُوا فِيهِمَا حَرْفَ المُضَارَعَةِ نَحْوَ: "يَنْطَلِقُ" و"يَسْتَخْرِجُ"، وإِنَّمَا اخْتَارُوا لَهُمَا الفَتْحَ لأَمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّه قَدْ كَثُرَتْ حُرُوفُهُمَا فَلَمْ [٤/ أ] يَجْمَعُوا عَلَيهِما كَثْرَةَ الحُرُوفِ وِثِقَلَ الضَّمَّةِ.

و الوَحْهُ التَّانِي: أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الخُمَاسِيُّ والسُّدَاسِيُّ مِنَ الثُّلاَثِيِّ وقَلَمَّا يَكُونُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ لِقِلَّتِهِ، وحَمَلُوا يَكُونُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ لِقِلَّتِهِ، وحَمَلُوا الزَّائِدَ عَلَى الرُّبَاعِيِّ لِقِلَّتِهِ، وحَمَلُوا الزَّائِدَ عَلَى الأَصْلِيِّ فَأَعْطُوه الفَتْحَ؛ لأنّ التُّلاَثِيَّ هُوَ الأَصْلُ.

وَ حَكَى قَوْمٌ الضَّمَّ فِي الْحُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ (١) كَأَنَّهُم حَمَلُوهَ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعَةِ، وهَذا شَاذٌ لاَ يَوْخَذُ بِمِثْلِه.

و أَقَلُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الفِعْلُ الثَّلاَثَةُ وأَكْثَرُ مَا تَبْلُغُه الزِّيَادَةُ السِّتَّةَ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنباري في أسرار العربية: ٥٠٤ في معرض تعليله لفتح حرف المضارعة في الخماسي والسداسي: "و على أنّ بعض العرب يضم حروف المضارعة منهما فيقول: يُنْطَلِقُ ويُسْتَخْرِجُ بضم حرف المضارعة حملا على الرباعي".

فَأُمَّا الأَسْمَاءُ فَالأُصُولُ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: ثُلاَثِيّ، ورُبَاعِيّ، وخُمَاسِيّ، وأَكْثَرُ مَا تَبْلُغُه بالزِّيادَة السَّبْعَةُ (١) نَحْو: "احْمِيرَارٍ" (٢) و"اطْمِئْنَان وذَلَك أَنَّ غَايَةَ الأَصْلِ فِي الفِعْلِ الأَرْبَعَةُ فَلَمَّا زَادَ غَايَةَ الأَصْلِ فِي الفِعْلِ الأَرْبَعَةُ فَلَمَّا زَادَ غَايَةُ الاسْمِ فِي الأَصْلِ عَلَى غَايَةِ الْفِعْلِ حَرْفًا جَازَ فِي الزِّيَادَةِ غَايَةُ الاسْمِ عَلَى غَايَةِ الْفِعْلِ حَرْفًا جَازَ فِي الزِّيَادَةِ عَايَةُ الاسْمِ عَلَى غَايَةِ النِّيَادَةِ سَبْعَةً وانْتِهَاءُ الفِعْلِ بالزِّيَادَةِ سِتَّةً.

و أُمَّا مَا يَتَرَكَّبُ مِن "ف ع ل" مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ بِغَيرِ خِلاَفٍ فَهِي عَشْرَةُ أَيْنِيَةٍ (٣) "فَعُلِّ: كَعْبُ"، "فَعَلِّ: قَلَمٌ"، "فَعِلِّ: كَتِيفُ"، "فَعُلِّ: عَضُدُّ"، هَذَا مَعَ فَتْح الفَاء.

"فُعْلِّ: قُفْلِ"، "فُعُلِّ: طُنُبِ"، و"فُعَـلِّ: نُغَرِّ" هَـذَا مَعَ [٤/ب] ضَمِّ الفَاءِ. فَأَمَّا "فُعِل" نَحو "ضُرِب" و"شُتِم" فَهُو بِناء يَحْتَصُّ بالفِعْلِ، وقَد حَكَـي

<sup>(</sup>١) وقد بلغت بعض الأسماء بالزيادة ثمانية أحرف نحو: "قَرَعْبَلاَنـةٌ" اسم لدوييـة ولكـن مثـل هـذا نادر.

<sup>(</sup>٢) احْمِيرَارٌ مصدر احْمَارٌ وليس مصدر احْمَرٌ لأن مصدر احْمَرُ احمراراً بدون ياء.

<sup>(</sup>٣) أي أبنية الأسماء والصفات الثلاثية، والقسمة العقلية تقتضي أن تكون الأبنية اثني عشر بناء وذلك حاصل ضرب ثلاث حركات لفاء الكلمة في أربع حركات لعينها، واتفق العلماء على عَشْرَةٍ منها، واختلفوا في واحد، ومنعوا واحداً، وسيرد تفصيل لهذا عند المصنف

ينظر في أبنية الثلاثي ما يلي: الكتاب: ٢٤٢/٤، والمقتضب: ٥٣/١، والأصول لابن السـراج: ١٨٠/٣، والمنصف: ١٨/١، والممتع لابن عصفور: ١٠/١، وشرح الشافية: ٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) الطُّنُبُ: حبل الخباء والسرادق. اللسان: ١/٥٦٠.

<sup>(</sup>٥) النُغَرُ طائر يشبه العصفور. تهذيب اللغة: ١٠٠/٨. وينظر حياة الحيوان الكبرى: ٣٩٦/٢

الأَخْفَشُ (١) بِنَاءً حَادِيَ عَشَر وهُوَ "فُعِلَ" (٢) "دُئِلٌ" وهُوَ اسم دُوَيْبَةِ، قَالَ الشَّاعِرُ: (٤)

# جَاءُوا بِجَيْشٍ لَوْ قِيسَ مَعْرَسُهُ .٠. مَا كَانَ إِلاّ كَمَعْرَسِ الدُئِلِ (٥)

(١) الأخفش: أبوالحسن سعيد بن مسعدة مولى بني بحاشع بن دارم، من أكابر النحاة البصريين، لـ أراء كثيرة وافق فيها الكوفيين، من كتبه معاني القرآن. والعروض، والقوافي وغيرها، وإذا أطلق لقب الأخفش فإليه يتبادر الذهن، توفي سنة ٢١٥هـ.

مصادر ترجمته: مراتب النحويين: ١١١، أحبـار النحويـين البصريـين: ٢٦، طبقـات الزبيـدي: ٧٢، نزهة الألباء: ١٣٣، إنباه الرواة: ٣٦/٢، سير أعلام: ١٠٦/١،

(٢) هذا البناء في الأسماء أنكره سيبويه في كتابه: ٢٤٤/٤ قال: "و اعْلَمْ أنه ليس في الأسماء والصفات فُعِل ولا يكون إلا في الفعل"، وأنكره أيضاً المبرد في المقتضب: ٥٥/١، وابن السراج في الأصول: ١٨٠/٣، وأقره ابن حني في المنصف ٢٠/١ في حرف واحد فقط وهو "دُئِل".

(٣) الدُّئِلَ دويية تشبه الثعلب، وقيل بل تشبه ابن عرس.

ينظر الصحاح: ١٦٩٤/٤، واللسان: ٢٣٣/١١، وحياة الحيوان الكبرى: ٩٩٩/١.

و قال ابن حالويه في كتابه: ليس في كلام العرب ٦٥: "ليس في كلام العرب اسم على فُعِـل إلا واحداً دُئِل دويية". ولكن استدرك عليه "وُعِلَ" لغة في الوَعِل، و"رُئِمَّ" اسم حنس للاست.

(٤) هو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، والبيت في ديوانه ٢٥١.

(٥) البيت من المنسرح، قاله كعب في أبي سفيان بن حرب وكان غزا المدينة في مائتي راكب بعد بدر، فخرج إليه رسول الله ﷺ ففر أبوسفيان وحعل أصحابه يلقون مَزَاوِدَ السويق يتخففون للفرار فَسُمِّيَتُ غزوة ذات السويق، والمعرسُ مكان النزول من آخر الليل.

و رواية الديوان: "مبركه" بدل معرسه و"كمفحص" بدل كمعرس، ورواه ابن دريد في الاشتقاق: ١٧٠ "معظمه".

و الشاهد فيه "الدئل" حيث جاء الاسم على وزن فعل خلافاً لمن منع ذلك.

و هـــو في: الاشـــتقاق: ١٧٠، وليــس في كـــلام العـــرب: ٦٥، والمنصـــف٢٠/١، والاقتضاب٤١٨/٣، وشرح شواهد المنافية: ١٢.

وَ قَالَ قَوْمٌ إِنَّمَا سُمِّيتْ بِالفِعْلِ يُقَالَ "دُئِلَ" فِي هَذَا المَوْضِعِ كَمَا يُقَالُ "عُدِيَ" فِيه هَذَا المَوْضِعِ كَمَا يُقَالُ "عُدِيَ" فيه. فَأَمَّا "دُئِلُ" اسمُ قَبِيلَةِ (١) أَبِي الأَسْوَد (٢) فَقَال قَوْمٌ (٣) سُمِّيتْ بالفِعْل. باسم الدُّوَيْيَةِ، وقَال قَوْمٌ (٤) بَلْ سُمِّيت بالفِعْل.

و "فِعْلٌ: جِذْعْ" ( " وَفِعَلُ: ضِلَعٌ" ( " وَقِعِلُ: إِبِلَّ " ( ) و "فِعِلُ: إِبِلَّ " ( )

تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: ٢٤، أخبار النحويين: ٣٣، نزهــة الألبـاء: ٢، أُسْـد الغابـة: ١٠٣/٣، إنباه الرواة: ٤٨/١، بغية الوعاة: ٢٢/٢.

(٣) هو الأخفش الأوسط كما في الصحاح: ١٦٩٤/٤، واللسان: ٢٣٣/١١.

(٤) هو أبوالفتح بن حني في المبهج: ٩.

(٥) الجِذْعُ: بكسر الجيم وسكون الذال ساق الشجرة يجمع على حذوع وأحـذاع. ينظر اللسان: ٨/٣٤.

(٦) الضِلَعُ: بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز إسكانها عظام الصدر مؤنث مجازي يجمع على أضلع وأضالع وأضلاع وضلوع. ينظر اللسان ٤٣/٨.

(٧) الأسماء الثلاثية التي حاءت على وزن "فِعِلِ" بكسرتين معدودة محصورة حصرها ابن خالويـه في ثمانية ألفاظ فقط وهي (إِبلِّ، وإطِلِّ، وحِبرِّ، – صفرة تصيب الأسنان– وحلِخٌ وطِلِبَّ– وهما من ألعاب الصبيان – ووِبِدَّ، وإِبدَّ، وبِلِزَّ– صفة للمرأة الضخمة –، وبِلِصُّ) هذا جميع ما ذكره ابن خالويه في كتابه ليس في كلام العرب: ٩٦.

و استدرك عليه (إِبطٌ، وإِقِطٌ) لغة في الأَقِطِ. وقال محقق الكتاب: إن بني تميـم تجـيز بـاطراد في الأسماء التي على وزن (فَعِلٍ) حلقي العين كسر فائها، وعليه فلا مجال للحصر.

<sup>(</sup>١) هم بنو الدُّئِلِ بن بكر بن عبد مناة من بني كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبوالأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو بن سفيان، قيل إنه أول من وضع النحو، وهو الذي نقط المصحف من كبار التابعين تولى القضاء لعمر وصحب عليا رضي الله عنهما، توفي سنة:

و بَقِيَ "فِعُل" وهُوَ بِنَاءٌ لَيْسَ فِي الأَسْمَاءِ ولاَ فِي الأَفْعَالِ<sup>(١)</sup> فَأَمَّا مَنْ قَـالَ "ضِئْبُل<sup>"(٢)</sup> و"إصّبُع<sup>"(٣)</sup> فَلاَ يُقَاسَ عَلَى لُغَتِه.

فَقَدْ صَارَ بِنَاءُ الثَّلَاثِيِّ عَشْرَةً بِغَيرِ خِلَافِ، وَالحَادِي عَشَر فِيهِ الخِلاَفُ، وقَدْ مَضَى تَمْثِيلُهِ.

و إِنَّمَا كَثُرَتْ أَبْنِيَةُ التَّلاَثِيِّ؛ لأَنَّه لَمَّا قَلَّتْ حُرُوفُهُ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُم (١٠) لَـهُ فَكَثَّرُوا أَبْنَيتَه والتَّصَرُّفَ فِيه.

ينظر اللسان: ١٩٢/٨.

<sup>(</sup>١) قرأ الحسن البصري وأبومالك الغفاري ﴿ و السماء ذات الحِبُكِ ﴾ بكسر فضم. وحرحت على أنها من تداخل اللغات.

<sup>(</sup>٢) الضِئَبُل: الداهية، والمشهور فيه كسر الضاد والباء، قال ثعلب: "لا نعلم في الكلام فِعْلُل، فإن كان هذان الحرفان - أي: ضِئُبُلٌ وزِئْبُرٌ - مسموعين بضم الباء فيهما فهو من النوادر، وقال ابن كيسان: هذا إذا حلى هذا المثال شهد للهمزة بأنها زائدة، وإذا وقعت الزيادة في الكلمة حاز أن تخرج عن بناء الإصول" الصحاح ٥/١٧٤٧

<sup>(</sup>٣) الأصبع: واحدة الأصابع وفيه عشر لغات: ضم الهمزة وتثليث الباء، وفتح الهمزة وتثليث الباء، وكسر الهمزة وتثليث الباء، واللغة العاشرة أصبوع، ولكن بعض هذه اللغات نادر.

<sup>(</sup>٤) أي العرب.

فَأُمَّا الرُّبَاعِيُّ<sup>(۱)</sup> فَلَه خَمْسَةُ أَبْنِيَةٍ، لَمْ يَحْتَلِفُوا<sup>(۱)</sup> فِيهَا، ثَلاَثَـةٌ بِكَسْرِ الفَـاءِ، ووَاحِدٌ بِضَمِّهَا، ووَاحِدٌ بِفَتْحِهَا.

فَأَمَّا الْمَكْسُورُ الفَاءِ فَ"فِعْلِلْ" مِثَالُه: "زِبْرِجْ" و"فِعْلَلْ" مِثَالُه: "دِرْهَمْ"، و"فِعْلَلْ" مِثَالُه: "دِرْهَمْ"، و"فِعَلْ" مِثَالُه: "قِمَطْرُ"، (٤).

<sup>(</sup>۱) اختلف البصريون والكوفيون فيما زاد عن ثلاثة أحرف من الأسماء المجردة فالكوفيون يـرون أن كل اسم زادت حروفه عن ثلاثة أحرف ففيه زيادة حرف، واختلفوا على أنفسهم في تحديد الزائد، فالكسائي يرى أن الزائد فيما جاء على "فَعْلَلُ" الحرف الذي قبل الأخير فـاللام الأولى عنده زائدة، ويرى الفراء أن الزائد هو الحرف الأخير.

و الخماسي المحرد عند الكوفيين فيه زيادتان، ثم احتلفوا في تعيين هاتين الزيادتين على نفس منهجهم في تعيين زائد الرباعي.

أما البصريون فهم يرون أن الرباعي المجرد والخماسي قسيمان للثلاثي لا زيادة فيهما بل جميع حروفهما أصول.

ينظر في هذا الخلاف: الإنصاف: ٧٩٣، وشرح المفصل لابن يعيش: ١١٢/٦، وشرح الشافية للرضى: ٧/١.

و ينظـر في أبنيــة الربــاعي: الكتــاب: ٨٨/٤، والمقتضــب: ٢٦٢، والأصـــول: ١٨١/٣، والمنصف: ٢٧/١، وابن يعيش: ٢٣٦/٦، والمساعد: ١٢/٤، والأشموني: ٢٤٦/٤

<sup>(</sup>٢) أي النحاة، وعدم اختلافهم في الأبنية إنما هو من حيث أوزانها، لا من حيث أصالة الحروف وزيادتها.

<sup>(</sup>٣) النَّرِبْرِجُ: يطلق على معانٍ عدة منها الوَشْيُ، والنَّهَـبُ، والسَّحَابُ الرقيق، وغير ذلك. ينظر اللَّسان: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) القِمَطُرُ: له معان أغلبها صفاتٌ لا أسماء منها: الجمل القوي السريع، والرحل القصير الضحم وغير ذلك، ومن الأسماء: ما تصان به الكتب. ينظر اللسان: ١١٦/٥

و المَفْتُوحُ الفَاءِ "فَعْلَلْ" مِثَالُـه[٥/أ] "جَعْفَرُ" (١) والمَضْمُومُ: "فُعْلُلْ" مِثَالُـه (۴) "بُرْنُن "بُرْنُنْ".

وَ هَذِهِ الأَمْثِلَةُ تَكُونُ أَسْمَاءً وتَكُونُ صِفَاتٍ. (") وقَدْ زَادَ الأَخْفَشُ بِنَاءً سَاءً سَاءً سَاءً سَاءً لَمْ يَحْكِه سَادِسًا (٤) وهُوَ "فُعْلَلَ" ومِثَالُه: "جُؤْذَرَ" و"بُرْقَعْ". وهَذَا بِنَاءٌ لَمْ يَحْكِه

(٣) الشيخ الثمانيني أوجز في الأمثلة، ولاسيما ما كان منها صفةً، وإكمالا للفائدة أقول:

وزن "فِعْلِلِ" اسماً: "زِبْرِجْ"، وصفةً "زِهْلِقّ" وتطلق على السريع الخفيف.

وزن "فِعْلَلِ" اسماً: "دِرْهَمَّ"، وصفة: "هِبْلَعٌ" وتطلق على الرحل الأكول.

وزن "فِعَلِّ" اسماً: "دِمَشْقُ"، وصفةً: "سِبَطْرٌ" وتطلق على السريع وعلى الممتد.

وزن "فَعْلَلِ" اسماً: "ثَعْلَبٌ"، وصفة: "سَلْهَبٌ" وتطلق على الشيء الطويل، قال سـيبويه في وزن فَعْلَلِ: ٢٧٧/٤: "و لا نعلمه حاء وصفاً".

وزنُ "فُعْلُلِ" اسماً: "بُلبُلُ"، وصفةً "جُرشُعٌ" وتطلق على العظيم من الإبل.

(٤) وزاد عليه المتأخرون ثلاثةَ أبنيةٍ أخرى ليصبح مجموعُ أبنية الرباعي تسعةَ أبنيةٍ، والأبنيةُ الـتي زادها المتأخرون هي:

أ - "فِعْلُلْ": بكسر الفاء وإسكان العين وضم اللام ومثاله: "زَنْبُروٌ ضِيُّبُلُ وخِرْفُعٌ"

ب – "فُعَلُّ": بضم الفاء وفتح العين وتسكين اللام ومثاله: "ذُلَمْزُ"، والدلمز هو الماضي القوي.

ج - "فَعْلِلَّ": بفتح الفاء وإسكان العين وكسر اللام ومثاله: "طَحْربَةٌ"

ينظر: شرح الشافية: ٨/١، والأشموني: ٢٤٧/٤، تصريف الأسماء: ٢٦.

<sup>(</sup>١) الجَعْفَرُ: هو النهر الصغير، وقيل بل هو النهر الكبير الواسع، ومن هذا المعنى نقـل إلى العلميـة الشخصية. ينظر تهذيب اللغة: ٣٢١/٣، واللسان: ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الْبُرْثُنُ: مِخْلَبُ الأَسَدِ. وقيل البُرْثُنُ للسَّبُعِ كالأصبع للإنسان، ويطلق البُرْنُنُ على الكفِّ كلِّها مع الأصابع. ينظر اللسان: ٣١/ ٥٠.

سِيبَوَيهِ (') ولا أصْحَابُهُ (') وإنَّما قَلَّتْ أَبْنِيَةُ الرُّبَاعِيّ؛ لأَنَّه لمَّا زَادَ حَرْفًا عَلَى الثَّلاَثِيِّ خَرَجَ عَنِ الاعْتِدَالِ؛ لأنّ أَعْدَلَ الأَسْمَاءِ هُوَ التَّلاَثِيُّ فَقَلّ تَصَرُّفُهُمْ فِيمَا زَادَ عَلَيه فَقَلَّلُوا أَبْنِيَتَهُ

فَأَمَّا الْخُمَاسِيِّ<sup>(٣)</sup> فَهُو أَرْبَعةُ أَبْنِيَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَهُم (أُ تَكُونُ أَسْمَاءً وصِفَاتٍ (<sup>٥)</sup> اثْنَانِ بِفَتْحِ الفَاءِ ووَاحِدٌ بِكَسْرِهَا، ووَاحِدٌ بِضَمِّهَا فَأَمَّا المَكْسُورُ

ترجمته في: مراتب النحويين: ١٠٦، أخبار النحويين: ٣٣، طبقات الزبيدي: ٣٦، تاريخ بغداد: ١٩٥/١٢، نزهة الألباء: ٣٤٦/٦، معجم الأدباء: ١١٤/١٦، إنباه الرواة: ٣٤٦/٢، سير أعلام النبلاء: ٣٤٦/٨.

و تنظر أبنية الرباعي في الكتاب: ٢٨٨/٤، وللإمام أبي بكر الزبيدي كتاب في الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية، وتم طبع الكتاب مؤخراً بتحقيق الدكتور حنا جميل حداد، ينظر هذا الكتاب: ١٥٣.

- (٢) أي البصريين، والسبب في عدم اعتدادهم بهذا البناء أنهم يرونه فرعًا عن "فُعْلُلِ" فما حاء على
   "فُعْلَلِ " حاء فيه "فُعْلُلُ"، ولكن المتأخرين من الصرفيين ارتضوه.
- (٣) ينظر في أبنية الخماسي: الكتاب: ١/٤٠، والمقتضب: ١٨٤/، والأصول: ١٨٤/، والمحسول: ١٨٤/، والمنصف: ٣٠/، وابن يعيش: ٢٦/، والمنصف: ٣٠، وابن يعيش: ٢٠/، والمنصف: ٧٠، وابن يعيش: ١٤٢/، والمتع: ٧٠، والمساعد: ١٧/، وشفاء العليل: ١٠٧٧، والأشموني: ٤٨/٤، والتصريح: ٣٥٦/٢.
  - (٤) أي النحاة.
  - (٥) أمثلة أبنية الحنماسي من الأسماء والصفات:
     أ "فَعَلَّلُ" بفتح الفاء والعين وسكون أولى اللامات الثلاث وفتح الثانية حاء اسماً نحو

"سَفَرْحَلِ"، وصفة نحو: "شَمَرْدَلٍ" تطلق على الطويل وعلى السريع

<sup>(</sup>١) سيبويه أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام المدرسة البصرية في النحو، وكتابه صار علماً بالغلبة، ولد سيبويه بالبيضاء من أعمال شيراز، وبها توفي سنة: ١٨٠هـ، وله من العمر ٥٣ سنة بعد مناظرة مع الكسائي.

الفَاءِ: فَهُوَ "فِعْلَلْ" مِثَالُه "جرْدَحْلْ" (١) والمَضْمُومُ الفَاءِ: "فُعَلِّلْ" مثاله "قُذَعْمِلْ" وأَمَّا المَفْتُوحُ الفَاءِ فَهُو "فَعَلَّلْ" مِثَالُه "سَفَرْجَلُ" وأَمَّا المَفْتُوحُ الفَاءِ فَهُو "فَعَلَّلْ" مِثَالُه "سَفَرْجَلُ" وَقُعْلَلِلْ" مِثَالُه "جَحْمَرِشُ " فَعُلَلِلْ " مِثَالُه : "جَحْمَرِشُ " فَعُلَلِلْ " مِثَالُه : "جَحْمَرِشُ " فَعُلَلِلْ " مِثَالُه : "هُنْدَلِعٌ " أَوْدَادَ ابنُ السَّرَّاجِ (٥) بِنَاءً خَامِسًا وهُو "فَعْلَلِلْ " مِثَالُه : "هُنْدَلِعٌ " أَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثَالُه اللَّهُ اللَّ

ب - "فُعَلِّلٌ": بضم أوله وفتح ثانيه وإسكان ثالثه وكسر رابعه حاء اسماً نحو: "قُذَ عُمِلٍ"،
 وحاء وصفاً نحو: "نحبَعْينِ" وتطلق على الضخم من الإبل

ج – "فِعْلَلُّ" بكسر أوله وَإسكان ثاينه وفتح ثالثه وإسكان رابعـه حـاء اسمـاً نحـو: "قِرْطَعْـبٍ"، وحاء وصفاً نحو: "حِرْدَحْلِ" للضخم من الإبل

د - "فَعْلَلِلْ": بفتح أوله وَإسكان ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه حاء اسمًا نحو: "قَهْبَلِسٍ" للأبيض الذي تعلوه كدرة، وحاء صفة كـ "جَحْمَرِشِ"

<sup>(</sup>١) الجَرْدَحْلُ: الضخم من الإبل. ينظر اللسان: ١٠٩/١١.

<sup>(</sup>٢) القُذَ عْمِلُ: القصير الضخم من الإبل. لسان العرب: ١١/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) السَفَرْحَلُ ضرب من الفاكهة لا يزال يحمل اسمه هذا.

<sup>(</sup>٤) الجَحْمَرِشُ: هي الثقيلة السمحة من النساء، وقيل: العجوز الكبيرة وقيل: الكبيرة الغليظة. لسان العرب: ٢٧٢/٦

و تجمع على ححامر، وتصغر على ححيمر بحذف الخامس منهما لأن الاسم الخماسي المحرد يجب عند جمعه وتصغيره حذف حامسه ما لَمْ يكن رابعه زائداً، أو شبيهاً بالمزيد لفظاً أو مخرجاً، فإن كان رابعه ما ذكر فالحاذف مخير بين حذف الرابع أو الخامس

ينظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي: ٥/٧٧، وأوضح المسالك: ١٨٩، وهمع الهوامع: ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن السراج: هو أبوبكر محمد بن السري ابن السراج أحد أئمة النحو المشهورين، انتهت إليه رئاسة النحو بعد المبرد، له كتاب الأصول في النحو، توفي عام: ٣١٦هـ.

ترجمته في: طبقات الزييدي: ١١٢، تاريخ بغداد: ٥/٩١٩، نزهة الألباء: ٢٤٩، معجم الأدباء: ١٩/٨، أنباه الرواة: ٢٤٥، وفيات الأعيان: ٣٣٩/٤، سير أعلام النبلاء: ٤٨٣/١٤، بغية الوعاة: ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر الأصول: ٣٢٥/٣، والهندلع: بَقْلَةٌ قيل إنها عربَّية.

فَجُمْلَةُ الْأَيْنِيَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيها فِي الأَسْمَاءِ تِسْعَةَ عَشَرَ بِنَاءً: عَشَرَةٌ فِي التُّلَاثِيِّ، وخَمْسَةٌ فِي الرُّبَاعِيِّ، وأَرْبَعَةٌ فِي الخُمَاسِيِّ؛ لأَنَّهُم لَمَّا قَلَّ تَصَرُّفُهُم فِي التُّلاَثِيِّ، وهُو آخِذٌ مِنَ الخُمَاسِيِّ كَانُوا جُدَرَاءَ بِأَنْ يَقِلَّ تَصَرُّفُهُم فِي الخُمَاسِيِّ كَانُوا جُدَرَاءَ بِأَنْ يَقِلَّ تَصَرُّفُهُم فِي الخُمَاسِيِّ لِطُولِهِ وبُعْدِهِ عَنِ التُّلاَثِيِّ.

و أُمَّا الأَّبْنِيَةُ [٥/ ب] الزَّائِدَةُ (١) فَهِيَ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي النُّلاَثِيَّ وهُـوَ "فُعْلَل"، وَوَاحِدٌ فِي الخُمَاسِيِّ وهُوَ "فُعْلَل". فُعِلْ"، وَوَاحِدٌ فِي الخُمَاسِيِّ وهُوَ "فُعْلَل". فَعَارَ جُمْلَةُ الأَّبْنِيَةِ اثْنَيْنِ وعِشْرِينَ بِنَاءً، فَهَذِه جُمْلَةُ الأُصُولِ.

فَأُمّّا سُدَاسِيُّ وسُبَاعِيُّ (٢) فَإِنَّمَا يَكُونُ بِالرِّيَادَةِ، فَإِذَا لَحِقَ شَيءٌ مِنَ النُّلاَثِيِّ بِالرُّبَاعِيِّ فَإِنَّما يَلْحَقُ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ وَاحِدٍ، وإِذَا لَحِقَ شَيءٌ مِنَ الرُّباعِيِّ بِالرُّبَاعِيِّ فَإِنَّما يَلْحَقُ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ، فَإِذَا لَحِقَ شَيءٌ مِنَ النُّلاَثِيِّ [بالخُمَاسِيِّ] فَإِنَّما يَلْحَقُ بِزِيَادَةِ حَرْفَين، ويَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الحَرْفَيْنِ اللَّهُ الْحِقَ بِلِيَادَةِ حَرْفَين، ويَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الحَرْفَيْنِ اللَّهُ الْحَقُ بِزِيَادَةِ حَرْفَين، ويَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الحَرْفَينِ اللَّهُ الْحَقَ بِالرُّبَاعِيِّ بِنَلِكَ الحَرْف، ثُمَّ أَنَّه أَلْحِقَ بِالرَّبَاعِيِّ بِنَلِكَ الحَرْف، ثُمَّ أَلَّهُ التَّدْرِيجِ، فَإِن لَمْ يُوحَدْ لَهُ مَعْنَى عَلَى هَذَا التَّدْرِيجِ، فَإِن لَمْ يُوحَدْ لَهُ مَعْنَى بِالرُّبَاعِيِّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الحَرْفَينِ الزَّائِدَينِ قُطِعَ عَلَى أَنِّه أَلْحِقَ بِالحُمَاسِيِّ عَلَى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الحَرْفَينِ الزَّائِذِينِ قُطِعَ عَلَى أَنِّهُ أَلْحِقَ بَالْحُوقَ بِالْحُمَاسِيِّ بِي اللَّهُ الْحِقَ بَالْحُرَافِي فَرَابُةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الحَرْفَينِ الزَّائِذِينِ قُطِعَ عَلَى أَنِّهُ أَلْحِقَ بَالْحُمَاسِيِّ بِي الْحَقَ بَالْحُوقُ بِالْحَقِ بَالْحُوقُ بَالْحُولَ فَي فَرَابُةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ .

<sup>(</sup>١) أي المحتلف فيها.

<sup>(</sup>٢) أي: فأما سداسي الأبنية وسباعيها، ثم قطعا عن الإضافة لفظا ومعنى، فعاد إليهما التنوين الذي كان محذوفًا لأحلها منهما

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهو في المخطوط بياض بمقدار كلمة واحدة.

و أَنَا أَذْكُرُ بَعْد هَذَا الفَصْلِ -إِنْ شَاءَ اللهَ تَعَالَى- أُوّلَ التَّصْرِيـفِ، وبـا للهُ التَّوْفِيقُ.

التَّصْرِيفُ فِي اللَّغَةِ (١): إنّما هُوَ الذَّهَابُ والمَجيءُ والحَرَكَةُ والسُّكُونُ، ومِنه قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَ تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ (١) إنّما هُوَ تَدْبِيرُهَا والتَصَرُّفُ فِيَها بَأْن يُهِبَّهَا مَرَّةً مِنْ جَهَةٍ ومَرَّةً مِن جَهَة أُخْرَى، والتَّصْرِيفُ فِي النَّحْو إنَّمَا هُوَ مُشَبّه بالتَّصرِيفِ فِي [٦/ أ] الأَفْعَالِ.

و إِذَا كَانَ الفِعْلُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِ واشْتققت للمَفْعُولِ مِنْهُ فِعْ لاً بالنَّفْي أَوِ الإِثْبَاتِ لِتَدُلَّ عَلَى قَبُولِهِ التَّاثِيرَ وتَأَيِّيهِ فِيه، سَمَّيْتَ فَعْلَ المَفْعُولِ مُطَاوِعًا لِفِعْلِ الفَاعِلِ، وإِذَا كَانَ فِعْلُ المَفْعُولِ مُطَاوِعًا لِفعْلِ الفَاعِلِ فَمَصْدَرُهُ مُطَاوِعً لِفِعْلِ الفَاعِلِ، وإِذَا كَانَ فِعْلُ المَفْعُولِ مُطَاوِعًا لِفعْلِ الفَاعِلِ فَمَصْدَرُهُ مُطَاوِعً لِفعْلِ الفَاعِلِ، وإِذَا كَانَ فِعْلُ المَفْعُولِ مُطَاوِعًا لِفعْلِ الفَاعِلِ فَمَصْدَرُ فِعْلِ الفَاعِلِ تَقُولُ: كَسَرْتُ القَلَم فَانْكَسَرَ، فَانْكَسَرَ، فَانْكَسَرَ، فَانْكَسَرَ مُطَاوِعً لِمَصْدَرِ فِعْلِ الفَاعِلِ تَقُولُ: كَسَرْتُ القَلَم فَانْكَسَر، كَذَلِكَ تَقُولُ قَطَعْتُ الحَبْلَ الْمَعْوِلِ مُطَاوِعٌ "لِلْكَسْرِ"، كَذَلِكَ تَقُولُ قَطَعْتُ الحَبْلَ فَالْفَطَع، فَ"انْقَطَع، فَالْمَاعُ مُطَاوِعٌ "لِلْقَطَعْت، و"الانْقِطَع، فَ"انْقَطَع، فَ"انْقَطَع، فَ"انْقَطَع، فَانْدُولُ مُعْلَوع الْمُعْتُ الْمَاعِةِ عَيْمُ الْمُعْدِي فَلَالْمَوْمِ الْمُعْتُ الْمَاعِةُ عَلَيْهُ الْمُعْتُ الْمَاعُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلُوعُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُوعِ الْمُعْتُ الْمُفْعِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتُولُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْلِى الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِلُ الْمُعْلِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتِ الْمُعْتِقُولِ الْمُعْتِقُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْتِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمُعْ

<sup>(</sup>١) أصل الصَّرْفِ في اللغة: رَدُّ الشيء عن وجهـه، وتصريـف الآيـات تبيينهـا، وتصريـف الريـاح: صرفها من حهة إلى أخرى، ينظر اللسان: ١٨٩/٩

و التصريف في الاصطلاح كما عند الرضي: "عِلْمٌ بَأَيْنِيَةِ الكلمة وبما يكون لحروفها من أصالةٍ وزيادةٍ وحذفٍ وصحةٍ وإعلالٍ وإدغامٍ وإمالةٍ، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك" شرح الشافية ٧/١.

<sup>(</sup>٢) من الآية: ١٦٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) المطاوعة هي (قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً) . حاشية الصبان: ٨٩/٢.

و التَصْرِيفُ فِي النَّحْوِ والتَّصَرُّفُ فيه: هُوَ أَنْ تَأْتِيَ إِلَى مِثَالِ مِنَ الْحُرُوفِ الْأُصُولِ فَتَشْتَقَّ مِنْهُ بِزِيادَةٍ أو بِنَقْصِ أمثلةً مُخْتَلِفَةً يَدُلُّ كُلّ [٦/ ب] مِثَال مِنْهَا عَلَى مَعْنًى لا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الآخَرُ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَ إِلَى مِثَالُ "ض. ر. بِ" فَإِنِ اشْتَقَقْتَ مِنْهَا فِعْلاً مَاضِيًا قُلْتَ: "ضَرَبَ"، وإِنِ اشْتَقَقْتَ مِنْه فِعْلاً مُسْتَقْبَلاً قُلْتَ "يَضْرِبُ"، وإن اسْتَقَقْتَ مِنْهُ أَمْراً قُلْتَ "اضْرِبْ"، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه نَهِيًّا قُلْتَ "لاَ تَضْرِبْ"، وإن اشْــتَقَقْتَ مِنْــهُ مَصْــدَرًا قُلْــتَ "ضَرْبًــا" و"مَضْرَبًا"، وإِن اشْتَقَقْتَ مِنْـه اسْـمًا للزَّمَـانِ أَوْ لِلْمَكَـانِ اللَّذَيْـنِ يُوقَـعُ فِيهِمَـا الفِعْلُ قُلْتَ: "مَضْرِبًا"، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه اسْمَ الفَاعِلِ قُلْتَ: "ضَارِبٌ"، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه اسْمَ مَفْعُولِ قُلْتَ: "مَضْرُوبٌ"، وإنِ اشْتَقَقْتَ مِنْـهُ مِثَـالاً لِيَـدُلَّ عَلَى التَّكْثِيرِ والتَّكْرِيرِ قُلْتَ: "ضَرَّبَ"، وإن اشْتَقَقْتَ مِنْه مِثَالاً للمَفْعُولِ الَّـذِي لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلُهُ قُلْتَ: "ضُربَ" فإن اشْتَقَقْتَ مِنْه مِثَـالاً لِيَـدُلَّ عَلَى اسْتِدْعَائِهِ

الفِعْلَ قُلْتَ: "اسْتَضْرَبَ" وإنْ أَرَدتَ أَنّه فَعَلَ مِنَ الضَّرْبِ مِثْل ما فُعِلَ بِه عَلَى جِهَةِ المُقَابَلَةِ قُلْتَ: "ضَارَبَ زَيْدٌ عَمْرًا" فإنْ أَرَدتَ أَنّه فَعَلَ الضَّرْبَ فِي نَفْسِهِ مَعَ اخْتِلاجٍ وحَرَكَةٍ قُلْتَ: "اضْطَرَبَ". فقد رَأَيتَ كَيْفَ تَصَرَّفْتَ فِي المِثَالِ مَعَ اخْتِلاجٍ وحَرَكَةٍ قُلْتَ: "اضْطَرَبَ". فقد رَأَيتَ كَيْفَ تَصَرَّفْتَ فِي المِثَالِ الوَاحِدِ بأنِ اشْتَقَقْتَ مِنْهُ هَذِهِ الأَمْثِلَةَ الكَثِيرةَ [٧/ أ] ودَللَّتَ بِكُلِّ بِنَاءٍ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى لا يَدُل عَلَيه الآخر.

فَهَذَا هُوَ التَّصْرِيفُ فِي الكَلاَمِ والتَّصَّرفُ فِيهِ وسَنُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا الفَصْلِ إِنْ شَاءَ الله – الأُصُولَ مِنَ الزَّوَائِدِ.

و التَّصْرِيفُ يَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ وهِيَ: الزِّيَادَةُ والنَّقْصُ والبَدَلُ

فَأَمَّا الزِّيَّادَةُ فَتَكُونُ شَيْعَينِ: إمَّا زِيَادَةُ حَرْفٍ أَوْ زِيَادَةُ حَرَكَةٍ فَإِذَا قُلْتَ: "صَارِبٌ" فَقَدْ زِدتَ حَرْفًا عَلَى الأصْلِ وهُو الألِف، وإِذَا قُلْتَ "مُكْرِمٌ" فَقَد زِدْتَ حَرْفًا عَلَى الأصْلِ وهُو الألِف، وإِذَا قُلْتَ "مَضْرُوبٌ" فَقَدْ زِدْتَ حَرْفَينِ زِدْتَ حَرْفَينِ عَلَى الأصْلِ وهُو المِيم، وإِذَا قُلْتَ "مَضْرُوبٌ" فَقَدْ زِدْتَ حَرْفَينِ عَلَى الأصْلِ وهُو المِيم، وإِذَا قُلْتَ "مَضْرُوبٌ" فَقَدْ زِدْتَ حَرْفَينِ عَلَى الأصْلِ وهُمَا المَيمُ والواو.

فَأُمَّا زِيَادَةُ الحَرَكَةِ فَكُلِّ سَاكِنٍ حَرَّكْتَه فَقَدْ زِدتَ فِيه حَرَكَةً لَمْ تَكُنْ فِي فَأَمَّا زِيَادَةُ الحَرَكَةِ فَكُلِّ سَاكِنٍ حَرَّكْتَه فَقَدْ زِدتَ فِيه حَرَكَةً لَمْ تَكُنْ فِي أَصْلِهِ تَقُولُ فِي "نَهْرٍ" : "نَهَرُّ"، وفِي "شَمْعٍ" شَمَعً"، وفِي "صَخْرٍ" أَصْلِهِ تَقُولُ فِي "نَهْرٍ" : "نَهَرُّ"، وفِي "شَمْعٍ" شَمْعً

<sup>(</sup>١) يرى العلماء أنّ الأسماء الثلاثية المفتوحة الفاء إذا حاء في عينها الفتح والتسكين فهما لغتان كل واحدة منهما أصل برأسها وذلك نحو: "نَهْرٍ ونَهَرٍ، وشَمْعٍ وشَمْعٍ، صَخْرٍ وصَخَرٍ"، قال

"صَخَرٌ"، فَقَدْ رَأَيت الأَوْسَطَ زِدتَ عَلَيْهِ حَرَكَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ سَاكِنًا، وقَدْ قَالُوا فِي "رَكِّ"(۱) "رَكَكُ"، وهُوَ اسْمُ مَكَانٍ وقَدْ جَاءَ

و احتلف البصريون والكوفيون في إحازة القياس على ما سمع، فأحازه الكوفيون فيما كانت عينه حرفاً حلقياً نحو: "شَعْرٍ وشَعَرٍ ونَهْرٍ ونَهْرٍ" ومنعه البصريون، وقصروا ما حاء منه على السماع.

ينظر المقتضب: ٢٠٠/١، والكامل للمبرد: ٦٩٢، والمنصف: ٣٠٥/٢.

أمّا الأسماء الثلاثية المفتوحة الفاء إذا كانت حركة عينها الكسر أو الضم، وكذلك الأسماء الثلاثية إذا كانت مضمومة الفاء والعين، أو مكسورتهما فإن بني تميم تجيز فيها إسكان عينها فيقولون في "كَتِف وعَضُد وعُنْق وإبل": "كَتْف وعَضْدٌ وعُنْق وإبل"، أما أهل الحجاز فإنهم لا يُغَيِّرون في الأبنية شيئاً ولا يُفَرِّعُون.

ينظر في هذا: الكتاب: ١١٣/٤، وشرح الشافية للرضي: ٣٩/١.

(١) ركٌّ بفتح أوله وتضعيف ثانيه وادٍ من أشهر أودية سَلْمَي الشمالية.

روى أبوزيد في نوادره: ٢٠٥ عن الأصمعي قال: قلت لأعرابي: أتعرف رَكَكاً ؟ فقال: ها هنا ماء يقال له "رَكَّ".

ينظر معجم البلدان في رسم "رك": ٦٤/٣، والمعجم الجغرافي لشمال المملكة العربية السعودية: ٥٩٤/٢.

أبوعثمان المازني في التصريف: ٢/٥٠٣: "و أما قولهم قَصَصٌ وقَصٌ، وهم يعنون المصدر فإنما هما اسمان أحدهما مُحَرِّكُ العين والآخر مُسكَّنُ العين"، وقال ابن حيي شارحاً هذه العبارة: "لا تتوهَّم أن أصل قَصَّ قصصٌ ثم أسكنوا الأولى وأدغموها في الثانية؛ لأنه لو كان كذلك لما اطرد عنهم إظهار فَعَل وهو من السَّعَةِ ما لا خفاء به، وإنما هما لغتان بمنزلة غيرهما من غير المضاعف نحو قولهم: نَشْرٌ ونَشَرٌ وشَبْحٌ وشَبَحٌ فكما لا يقال إن نَشْراً مُسكَّن من نَشَرٍ فكذلك لا ينبغي أن يقال إن قصاً مُسكَّن من نَشَرٍ فكذلك لا ينبغي أن يقال إن قصاً مُسكَّن من قصص، ولكن كل واحد منهما أصل اهد.

### فِي شِعْرِ زُهَير:(١)

## ... ... أَهُ بِشَوْقِيِّ سَلْمَى فَيْدُ أَوْ رَكَكُ (٢)

فَأَمَّا النَّقْصُ فَهُو نَقْصُ حَرْفٍ أَوْ حَرَكَةٍ، فَمِثَالُ مَا نَقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ

(١) هو زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى - واسمُ أبي سُلْمَى رَبِيعَـةُ - بـنُ رَبَـاحٍ الْمَزَنِـيّ شـاعرٌ جـاهليُّ اشـتهر شعره بالحكمة، توفي قبل الإسلام، ولزهير ولدان صحابيان هما بُحَيْرٌ وكَعْبُ

ترجمته في طبقات ابن سلام: ١/١٥، والشعر والشعراء: ١٣٧/، والاشتقاق: ١٨٢، وشــرح القصائد السبع الطوال: ٢٣٨، والأغاني: ٢٩٨/١٠، وجمهرة أشعار العرب: ١٧٨/١.

(٢) هذا عَجُزُ بيت من البسيط، وصدره في ديوان زهير: ١٦٧ بشرح ثعلب، و٨٠ بشرح الأعلم ثُمُّ اسْتَمَرُّوا وقَالُوا إِنَّ مَوْعِدَكُمْ ...

و يروى مَشْرَبَكُمْ، ومعنى اسْتَمَرُّوا: اسْتَقَامَ أَمْرُهُمْ أي احتمعت كَلِمَتُهُمْ فساروا، وفَيْدُ قرية من أقدم القرى في حزيرة العرب لا تزال تحمل هــذا الاســم حنـوب غـرب مدينـة حـائل، أقطعهـا رَسُولُ الله عَلِيُّ زَيْدَ الخَيْلِ النَّبْهَانِيَّ

ينظر في رسم فَيْدَ: المعجم الجغرافي لشمال المملكة: ١٠٤٧/٣.

و ارتفع ( فَيْدُ) على البدلية من ماءٍ، ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث وكذلك رَكَكُ.

و الشاهد: زيادة حركة العين في ركك على لغة من يفتح العين، قال ثعلب في شرح الديوان: ١٦٧ "احتاج فأظهر الإدغام" وقال الأعلم في شرحه الديـوان "ركك على هـذا محـرك العـين ضرورةً، وهو حائز في الشعر".

و البيت في: الكامل: ٢٩٢/٢، والمقتضب : ٢٠٠/١، والأصول: ٩/٤،٤٩،٤، والمنصف: ٣/٩٠٤، والمنصف: ٣/٩/٢، والمقرارة للقزاز: ٢٠٢، والمقرب: ١٥٦/٢.

قُوْلُكَ: "قَاضٍ ومُعْطٍ" سَقَطَتِ الْيَاءُ [٧/ ب] لِسُكُونِها وسُكُونِ النَّنُوينِ (١) وكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ لَمْ "يَبِعْ" ولَمْ "يَقُلْ" ولَمْ "يَحَفْ "(٢) و"قُلْ " و"قُلْ " و"قُلْ والْجَفْ والْجَفْ مِنْ يَبِعْ والوَاوَ مِن يَقُولُ والأَلِفَ مِن يَحَافْ؛ وسُحَفْ والمَوْوَ مِن يَقُولُ والأَلِفَ مِن يَحَافْ؛ لِسُكُونِها وسُكُونِ مَا بَعْدَهَا، وكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: "ارْمِ" و"ادْعُ" و"اسْعَ" لِسُكُونِها وسُكُونِ مَا بَعْدَهَا، وكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: "ارْمِ" و"ادْعُ" و"اسْعَ" حَذَفْتَ اليَاءَ والوَاوَ والأَلِفَ للوَقْفِ (١)، وكذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: لَمْ "يَرْمِ" وَلَمْ وَلَمْ تَعْفَدُ وَالْوَاوَ وَالْأَلِفَ للوَقْفِ (١)، وكذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: تَمْقُولُ" و"مَبِيعْ "(٥) فَقَد تَنْ يَعْفُولُ" و"مَبِيعْ "(٥) فَقَد حَذَفْتَ اليَاءَ مِن مَبِيعٍ (١) والوَاوَ مِنْ مَقُولٍ لالتِقَاءِ السَّاكِنَينِ فَهُو وَ(٧) فِي نِيّةِ حَذَفْتَ اليَاءَ مِن مَبِيعٍ (١) والوَاوَ مِنْ مَقُولٍ لالتِقَاءِ السَّاكِنَينِ فَهُو وَ(٧) فِي نِيّةِ وَلَاثِبَاتِ.

<sup>(</sup>١) أصل هذين المثالين قَاضِيَّ ومُعْطِيِّ بإثبات الياء والتنوين معاً، ثم حذفت الحركة التي على الياء؛ لأن المنقوص لا تظهر عليه الضمة ولا الكسرة للثقل، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين.

ينظر: الكتاب: ٣١٠/٣، وما ينصرف وما لا ينصرف للزحاج: ١١١، ومغني اللبيب: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) الأصل في هذه الأمثلة لَمْ يَبِيعْ ولم يَقُولْ ولم يَخَاْفْ فالتقى ساكنان عين الكلمة لأنها حرف مَدِّ، ولامها لأنها مجزومة، فحذفت عين الكلمة لالتقاء الساكنين، وصار وزن الفعل بعد الحذف "يُفَانْ".

 <sup>(</sup>٣) ينظر التوحيه السابق مع ملاحظة أن سبب إسكان لام الكلمة هنا هو البناء حسب القول الراجح، وسبب الحذف هناك هو الإعراب.

 <sup>(</sup>٤) في عبارة المصنف تسامح في التعبير؛ لأن الوقف لا يحذف لأحله حرف وإنما الحرف محذوف
هنا لأجل البناء ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع الناقص يجزم بحذف
حرف العلة فحذفت أحرف العلة هنا حملا للأمر على المضارع لا للوقف

<sup>(</sup>٥) سيرد عند المصنف تعليل لسبب الحذف في عين اسم المفعول في صلب (٣٨٩) .

<sup>(</sup>٦) هذا دليل على ترجيحه رأي الأخفش بأن المحذوف عين اسم المفعول.

<sup>(</sup>٧) أي الحرف.

و أُمَّا مَا نَقَصَ مِنْهُ الحَرَكَةُ فَقَوْلُكَ فِي "فَحِدْ "(1): "فَحْذْ"، وفِي "كَبدِ": "كَبْدْ"، وفِي "كَبدِ": "كَبْدْ"، وفِي "كَبِيفٍ": "كَبْدْ" فَقَدْ رَأَيتَ كَيْفَ نَقَصَتِ الْحَرَكَةُ مِنْ وَسَطِ الكَلِمَةِ.

و الإدْغَامُ (١) مِنْ هِذَا الفَصْلِ، وهُو أَنْ يَلْتَقِي الحَرْفَانِ الْبِشْلَانِ أَوِ الْمَتَقَارِبَانِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِنْ كَلِمَتَينِ فَيَثْقُلاَ عَلَى اللِّسَانِ، فإنْ كَانَا مِثْلَيْنِ أُسْقِطَتْ حَرَكَةُ الأُوّلِ وَأَدْغِمَ فِي الثَّانِي، تَقُولُ فِي "يَمْدُدُ": "يَمُدُّ"، وفي "يَعْضَضُ": "مَدَّ": "مَدَّ"، وفي "مَدَدَ": "مَدَّ"، وفي "مَدَدَ": "مَدَّ"، وفي "شَمِمَ"، وفي "مَدَدَ": "مَدَّ"، وفي "شَمِمَ"، وفي "فَعَلَ لَبيدٌ": "فَعَلَبيدٌ"؛ "فَعَلَبيدٌ"؛

و أُمَّا الْمُتَقَارِبَانِ فَهُو أَنْ [٨/ أ] تقلِبَ الأُوَّلَ إِلَى جِنْسِ الثَّـانِي ثُـمَّ تُدْغِمَـهُ

<sup>(</sup>١) هذه لغة منسوبة لبكر بن وائل وبعض بني تميم. ينظر الكتاب: ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الإدغام لغة إدخالُ الشيء في الشيء، وفي الاصطلاح (اللفـظ بحرفين حرفاً كالثـاني مشـدداً) النشر في القراءات العشر: ٢٧٤/١، وينظر التصريح: ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في الحقيقة أنَّ الحركة نُقِلَتْ إلى الساكن الصحيح الذي قبـل المثلين في الأفعـال المضارعـة الـتي مثل بها المصنف، وسقطت حركة المثل الأول في الأفعال الماضية الـتي مثـل بهـا المصنف فبـين المضارع والماضي فرق.

<sup>(</sup>٤) هذا النوع من الإدغام يسميه علماء القراءات بـ (الإدغام الكبير) وهو عندهم نوعان:

أ - إدغام مثلين لكنهما في كلمتين.

ب - إدغام متقاربين مخرجاً.

ينظر: التذكرة لابن غلبون: ٩٤/١، الكشف لمكي: ١/١٤، التيسير للداني: ١٩، والنشر: ٢/٢، ٢/٢.

فِيه كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَ إِنْ تَعْجَب قَعَجَبٌ ﴿ () ﴿ وَ مَن لَمْ يَتُب فَأُولِئِكَ ﴾ (الله فَإِذَا أَرَدْتَ الإِدْعَامَ قَلَبْتَ البَاءَ فَاءً، وأَدْغَمْتَ الفَاءَ فِي الفَاء؛ لأنه لا يَصِحُ إلاّ فَإِذَا أَرَدْتَ الإِدْعَامُ مِثْلٍ فِي مِثْلٍ، فَلاَ حُلِ هَذَا قَلَبْتَ الأَوّل إِلَى جِنْسِ الثّانِي فَقُلْتَ: وَ إِنْ تَعْجَفَّعَجَب و "مَن لَمْ يَتُقّانُولئِك" وَ إِنْ تَعْجَفَّعَجَب و "مَن لَمْ يَتُقّانُولئِك"

و القَلْبُ فِي الإِدْغَامِ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ لاَ يَنْكَسِرُ، ونذْكُرُ أَحْكَامَهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بالتَّصْرِيفِ.

فَأَمَّا القَلْبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَقُولُ الشَّاعِرِ: (٣)

لَهَا أَشَارِيرُ مِنْ لَحْمٍ تُتَمِّرُهُ . · . مِنَ الثَّعَالِي ووَخْزٌ مِنْ أَرَانِيهَا ( ' )

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) من الآية: ١١ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) هـ و أبوك اهل اليشكري كما في شرح شواهد سيبويه لابن السيرافي ٢٠/١، واللسان: ١/٤٣٤، وشرح شواهد الشافية: ٤٤٣، ونسبه العيني في المقاصد: ٥٨٣/٤ للنَّمِرِ بن تولب وليس في ديوانه المجموع، ونُسِبَ لليشكري دون تحديد في الكتاب ٢٧٣/٢، والضرائر: ٢٢٦.

و الشاهد فيه: قلب الباء في كل من الثعالب، والأرانب ياء قلباً سماعياً لا يقاس عليه و البيت في: المقتضب ٢٤٧/١، ومجالس ثعلب: ٢٢٩، والأصول لابن السراج: ٢٦٧/٤، والمفصل: ٣٦٥، والممتع: ٣٦٤، وشرح الشافية: ٣١٢/٣ والأشموني: ٢٨٤/٤، وهمع الهوامع: ١٨١/١

أَرَادَ مِنَ الثَّعَالِبِ ومِن أَرَانِبِهَا فَقَلَبَ مِنَ البَاءِ ياءً لِيَسْتَقِيمَ لَهُ الوَزْنُ، وقَالَ الآخر: وَ لِضَفَا دِي جَمِّهِ نَقَانِقُ<sup>(١)</sup>

أَرَادَ لِضَفَادِعَ فَقَلَبَ مِنَ العَيْنِ يَاءً لِيَسْتَقِيمَ وَزْنُ البَيْتِ. وقَالُوا: "تَضَنِّيتَ" فِي تَضَنَّنْتُ فَقَلَبُوا مِنَ النَّونِ يَاءً، وقالوا: "تَقَصَّيْتُ" أَظْفَارِي<sup>(٢)</sup> وهُوَ تَقَصَّصْتُ فَقَلَبُوا مِنَ الصَّادِ يَاءً، وقَالَ الشَّاعِرُ: (٣)

تَقَضِّيَ البَّازِي إِذَا البَّازِي كَسَرْ (1)

(١) البيت من مشطور الرحز وقبله:

وَ مَنْهَل لَيْسَ لَهُ حَوَازِقُ

و في نسبة البيت قال أبوعلي القالي في البارع: ٥٢٥: "و زعم الأصمعي أنها لِخَلَفٍ"، وحكى الأعلم في النكت ٩٥/١ عن ابن السكيت قال: "و زَعَمَ الأصمعيُّ أن هـذا الرحز لِخَلَفٍ"، وينظر في نسبة البيت شرح المفصل ٢٨/١، وشرح شواهد الشافية: ٤٤٣. وحَمَّهِ: جمع "حَمَّةٍ" وهي غَزَارَةُ الماء ومجتمعه، والنقانق أصوات الضفادع

و البيت: في الكتاب: ٢٧٣/٢، والمقتضب: ٢٤٧/١، والمفصل: ٢٠٣، والمقرب: ١٧١/٢. وشرح الشافية: ٢١٢/٣، وهمع الهوامع: ١٥٧/٢.

(٢) وقيل إن تَقَصَّيْتُ أظفاري أي: بلغت أقصاها، وعليه فلا قلب في هذه الحالة. ينظر سر صناعــة الإعراب: ٧٥٩، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٢٥٠.

(٣) هو العجاج، وهو في ديوانه: ٢٨.

(٤) البيت من مشطور الرجز وقبله:

#### دَانَى جَنَاحَيْهِ مِنَ الطُّورِ فَمَوْ

تَقَضّى الطائرُ: اِنْقَضَّ وهوى مسرعاً للوقوع، والبازيّ: ضرب من الصقور وهو أشرف أنواعها وأعزها نفساً، ويقال كَسَرَ البازيُّ إذا ضَمّ جناحيه للوقوع وهو ما يزيده سرعة.

و البيت في: الإبدال لابن السكيت: ١٣٣، والخصائص: ٩٠/٢، وسر صناعة الإعراب: ٧٥٩، وشرح المفصل: ٢٥/١، والممتع: ٣٣٦، والأشموني: ٣٣٦/٤، وهمع الهوامع: ٥٧/٢.

أَرَادَ تَقَضُّضَ فَقَلَبَ مِنَ الضّادِ يَاءً، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلاّ مُكَاءً وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلاّ مُكَاءً وَقَالَ وَتَصْدِدَةً فَقَلَبَ مِنَ [٨/ ب] الدَّالِ الأَخِيرَةِ يَاءً، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾ (٢) أَرَادَ يَتَمَطَّطُ فَقَلَبَ مِنَ الطّاءِ الأَخِيرَةِ يَاءً، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ قَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٣) أَرَادَ مِنْ دَسَّاهَا ﴾ (٣) أَرَادَ مِنْ دَسَّسَهَا فَقَلَبَ مِنَ الطّياءِ فَقَلَبَ مِنَ الطّياءِ اللهِ فَقَلَبَ مِنْ الطّياءِ اللهُ خِيرَةِ يَاءً.

و هَذَا كُلُّهُ قُلْبٌ عَلَى غَيْرِ قِياس، وإنَّمَا هُوَ طَلَبٌ للتَّحْفِيفِ. (٤)

#### الكلام في الأصلي والزائد

اعْلَمْ أَنَّ الأَصْلِيَّ عِبَارَةٌ عَنِ الحُرُوفِ الَّتِي تَلْزَمُ الكَلِمَةَ فِي جَمِيعٍ تَصْرِفَاتِها، ولا يَجُوزُ سُقُوطُ شَيءٍ مِنْها إلاّ لِعِلَّةٍ تُوجِبُ ذَلِكَ، وهُوَ إِذَا سَقَطَ فِي اللَّهْظِ مقدَّر فِي النَّيَّةِ نَحْو: اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ اسْتِخْرَاجًا وهو مُسْتَخْرِجُ. في اللَّهْظِ مقدَّر فِي النَّيَّةِ نَحْو: اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ اسْتِخْرَاجًا وهو مُسْتَخْرِجُ. فحروفه: "خ رج"؛ لأنها لازمة للفِعْلِ فِي جَمِيعٍ مُتَصَرَّفَاتِهِ، وكَذَلِكَ: اسْتَضْرَبَ إنّما حُرُوفُهُ: "ض رب"

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الشمس: ١٠

<sup>(</sup>٤) مصادر هذه المسألة: الكتاب: ٤/٤٢٤، والإبدال لابن السكيت: ١٣٣، وإصلاح المنطق: ٢٠٣، وأدب الكاتب: ٤٨٧، والكامل للمبرد: ٩٤٢، والمقتضب: ١٣٢، والخصائص: ٢/٠٠، وسر صناعة الإعراب: ٢/(٠٤٠-٢٦٧)، وتهذيب إصلاح المنطق: ١٤١/١، وشرح المفصل: ١٤١/٠، والممتع: ٣٦٨، والضرائر: ٢٢٥، وشرح الشافية للرضي: ٣١٠/٠، والأثموني: ٤/١٠، وهمع الهوامع: ٢٥٧/١، والمزهر: ١٨٢٨.

فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِي عَلَى ضَرْبَينِ: زِيَادَةٌ تَكُونُ بِتَكْرِيرِ بَعْضِ حُرُوفِ الأَصْـلِ، وزِيَادَةٌ تَكُونُ بِحُرُوفٍ لَيْسَتْ مِنْ أَصْلِ الكَلِمَةِ.

فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الَّتِي تَكُونُ بِتَكْرِيرِ حُرُوفِ الأَصْلِ فَيُقَالُ لَهَا: الزِّيَادَةُ مِن مَوضِعِها، والزِّيَادَةُ الَّتِي تَكُونُ مِن غَيْرِ أَصْلِ الكَلِمَةِ يُقَالُ لَـهُ: زَائـدٌ لَيْسَ مِنْ أَصْل الكَلِمَةِ.

و الزِّيَادَةُ الَّتِي تَكُونُ مِن مَوْضِعِها تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ يَكُونُ بِتَكْرِيرِ [٩/ أ] العَيْنِ (١) فَقَط نَحْو "سَلَّمَ" وَزْنُه فَعَّلَ، و"كَذَّبَ " وَزْنُه فَعَّلَ، وأَكْثَر مَا تَتَكَرَّر العَيْنُ مَرَّتَينِ، فَأَمّا قُولُهُم: "كُذَّبْذُبُ" للكَثِيرِ الكَذِب فَوَزْنُهُ: "فَعُّلْعُلُ" (٢) فَقَد تَكَرَّرَتِ العَيْنُ فِيه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ لأَنّ النَّالَ هِي العَيْنُ، وتَكرَّرَتِ اللهَاءُ قَدْ فَصَلَتْ بَيْنَ العَيْنِ التَّانِيَةِ والتَّالِيَةِ.

<sup>(</sup>١) لتكرير العين صور ثلاث هي:

أ – الصورة الأولى: تتكرر فيها العين دون فاصل بين العينين كما مثل المصنف

ب - الصورة الثانية: تتكرر فيها العين مع الفصل بينهما بحرف أصلي نحو: "صَمَحْمَحٍ"
 و"دَمَكَمْكِ" و"حَلَعْلَع" وزنها "فَعَلْعَلِ"

ج – الصورة الثالثة: تتكُّرر فيهـا العـينَ مـع الفصـل بينهمـا بحـرف زائـد نحـو: "اِغْـــــدَوْدَنَ" و"اعْشَوْشَبَ" وزنها "افْعَوْعَلَ".

<sup>(</sup>٢) ما تكررت فيه العين ثلاث مرات عُـدَّ من فائت سيبويه، ولم يسمع فيه سوى: "كُذُّبْذُبٍ وذُرُّحْرُحِ" وأنشدوا:

فَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنْنِي قَدْ بِعْتُهُ . . بِوِصَالِ غَانِيَةٍ فَقُلْ كُذُّبْذُبُ ينظر: نوادر أبي زيد: ۲۸۸، إصلاح المنطق: ۱۸۹، الخصائص: ۲۰۶/۳.

و القِسْمُ الثّاني: تَتَكَرّر اللاّمُ فِيهِ فَقَط فَيكُونُ: "فَعْلَلَ" نَحْو: "جَلْبَبَ" "يُجَلِّبِبُ"، و"ضَرْبَبَ" "يُضَرْبِبُ"، فَالبَاءُ هِيَ اللاّمُ وقَد تَكَرَّرَتْ مَرَّتَينِ لَمّا أَلْحَقُوهُ بِبِنَاءِ: "دَحْرَجَ"، وقَالُوا فِي اسْم المَرْأَةِ: "مَهْدَدُ" لَمّا أَلْحَقُوهُ بِبِنَاءِ جَعْفَرِ، وقَدْ تَتَكَرَّرُ اللاَّمُ ثَلاْثَ مَرَّاتٍ (١) قَالُوا: "سَفَرْجَلٌ" وَزْنُه "فَعَلَّلٌ"

و اعْلَمْ أَنّ العَيْنَ إِذَا تَكَرَّرَتْ فَلاَ تَكُونُ إِلاّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَحْو: "كَسَّرَ" وَقَدْ وَقَطَّعَ"، واللاّمُ قَدْ تَكُونُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَحْو: "ضَرْبَب" و"جَلْبَب"، وقَدْ تَحْتَلِفُ اللاّمُ نَحْو الفَاءِ والرَّاءِ من: جَعْفَرٍ؛ لأَنَّهما لاَمَانِ وهُمَا مُحْتَلِفَانِ.

و القِسمُ التَّالِثُ: أَن تَتَكَرَّرَ العَيْنُ والسلاَّمُ (٢) نَحْسو

<sup>(</sup>١) أي في الميزان.

<sup>(</sup>٢) اختلف البصريون والكوفيون في وزن الخماسي المكرر نحو "صَمَحْمَح" و"دَمَكْمَك" فذهب البصريون إلى أن وزنه: "فَعَلْعَلَ" بتكرير العين واللام معاً، وذهب الكوفيون إلى أن وزن الكلمة هو: "فَعَلَّلٌ" بتكرير اللام ثلاث مرات

ينظر في هذه المسألة ما يلي:

الإنصاف: ٧٨٨/٢، وشرح الأشموني: ٢٥٦/٤، والتصريح: ٣٥٩/٢.

و يجدر بنا أن نشير إلى خِلاف بين النحاة في الأوزان الرباعية المضاعفة نحو "زَلْزَلَ" و"سِمْسِم" من حيث الحكم بأصالة جميع حروفها أو الحكم بزيادة بعض منها، وفي هذه المسألة ثـلاتُ مذاهب:

أ - ذهب البصريون إلا الزحاج إلى أن جميع حروف الرباعي المضاعف أصولٌ، ولا فرق عندهم بين ما يُفْهَمُ المعنى منه عند سقوط ثالثه نحو صَرْصَرَ إذ يَصِحُ أن يقال فيه: "صَرَّ"، وما لا يفهم منه ذلك نحو "وَسُوسَ" إذ لا يصح أن يقال فيه: "وَسَّ"

ب - ذهب الزحاج إلى أن الحرف إن صلح سُقُوطُهُ حُكِمَ عليه بالزيادة نحو: "لَمْلَمَ" فيحسن أن يقال فيه "لَمَّ" فاللام الثانية عنده زائدة

ج - فهب الكوفيون إلى أن الحرف إن صلح سقوطه حكم عليه بأنه بدل من تضعيف العين

"صَمَحْمَحِ" (() وَزْنُهُ "فَعَلْعَلْ"، وكَذَلِكَ "دَمَكْمَكُ" و"بَرَهْرَهُ" وَزْنُه "فَعَلْعَلْ"، وكَذَلِكَ "كُذُبْ ذُبُ" وَزْنُه "فَعَلْعَلْ"، وكَذَلِكَ "كُذُبْ ذُبُ" وَزْنُه "فَعَلْعَلْ"، وكَذَلِكَ "كُذُبْ ذُبُ" وَزْنُه "فَعُلْعَلْ"

[٩/ ب] والقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ تَتَكررَّر فِيه الفَاءُ والعَيْنُ، وهَذَا أَقَلُ الأَقْسَامِ، لَرَّمْ يَجئ إلاَّ فِي حَرْف ينِ (٦) قَالُوا:

نحو "لَمْلَمَ" فأصله عندهم "لَمَّمَ" بثلاث ميمات، فاستثقل توالي ثلاثة أمثال فأبدل من أحدها حرف يماثل الفاء، واستضعف هذا الرأي بأن مصدره حاء على الفَعْللَةِ، ولو كان مضاعفاً لجاء على التفعيل

ينظر في هذه المسألة: الخصائص: ٢٠/٥، شرح الكافية الشافية: ٢٠٣٥/٤، وتسهيل الفوائد: ٢٩٦٨، والمساعد ٢٩١، وارتشاف الضرب: ٢٤١/٥، والمساعد للمرادي: ٢٤١/٥، والمساعد لابن عقيل: ٢٠/٤ والأشموني: ٢٥٥/٤.

- (١) الصَّمَحْمَحُ: الشديد المحتمع الألواح، وقيل: القصير الغليظ، وقيل: الأصلع. ينظر اللسان: ٥١٩/٢.
  - (٢) الدَّمَكْمَكُ: القوي الشديد من الرجال والإبل. لسان العرب: ٢٩/١٠.
    - (٣) البَرَهْرَهَةُ: النعومة والترف. ينظر اللسان: ٣٦/١٣.
  - (٤) الجَلَعْلَعُ: الجمل الشديد النفس، وقيل هو الجُعَلُ، وقيل بل هو الضَّبُّ. لسان العرب٥٢/٨.
- (٥) الكُذُبُذُبُ: بضم الكاف والذالين هـو كثـير الكـذب قـال ابـن حـني: "أمـا كُذُبْـذُبُّ حفيـف وكُذُبْذُبُّ تقيل فهاذان بناءان لَمْ يحكهما سيبويه" لسان العرب٧٠٥/١.
- (٦) قال الثمانيني رحمه الله -: إن ما حاء على وزن "فَعْفَعِيلِ" إنما هو كلمتان فقط وهما "مَرْمَرِيسٌ" و"مَرْمَرِيتٌ"، بينما أورد ابن خالويه في كتابه ليس في كلام العرب ٢٧٧ بحموعة من الكلمات حاءت على وزن "فَعْفَعِيلِ" قال ابن خالويه أو على وزن "فَعْلِلَيلِ" منها: "غَطْمَطِيطٌ، وقَرْقَرِيرٌ، ومْرَمَرِيرٌ، ومن ذلك أيضاً عجوز شَفْشَلِيقٌ وشَمْشَلِيقٌ، وعَفْشَلِيلٌ، وجَعْفَلِيقٌ، ومَا خَمْجَريرٌ، وكَمَرَةٌ فَنْجَلِيسٌ وقَنْطَلِيسٌ".

و لكن لعل الثمانيني يريد أن مِمّا قُطِعَ فيه بتكرير الفاء والعين هما "مَرْمَرِيسٌ" و"مَرْمَرِيتُ"، وأما ما أورده ابن خالويه فقد يكون من وزن "فَعْفَعِيلٌ" وقد يكون من وزن "فَعْلَلِيلٌ" كما نص هو على ذلك. "مَرْ مَرِيسٌ" (١) و "مَرْ مَرِيتٌ " (٢) وَ زُنْهُمَا "فَعْفَعِيلٌ "

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَتَكَرَّرَ الْفَاءُ وَحْدَهَا كَمَا تَكَرَّرَتِ الْعَيْنُ وَحْدَهَا واللاَّمُ وَحْدَهَا.

وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي مِنْ مَوْضِعِها تُوزَنُ بِالفَاءِ والعَيْنِ واللهَّم، كَمَا يُوزَنُ الأَصْلُ بِهَا، فَإِنَّمَا اخْتَارُوا هَذَهِ الحُرُوفَ الثَّلاَثَةَ لِوَزْنِ الأَصْلُ الْأَصْلُ الْأَنْهُم لَمْ يُمْكِنْ الأَصْلُ بِهَا، فَإِنَّمَا اخْتَارُوا هَذَهِ الحُرُوفَ الثَّلاَثَةَ أَحْرُفٍ مِنْ ثَلاَثِ مَرَاتِب: أَن يَجْمَعُوا الحُرُوفَ كُلَّهَا فاخْتَارُوا لَهَا ثَلاَثَةَ أَحْرُفٍ مِنْ ثَلاَثِ مَرَاتِب: حَرْفٌ مِنَ الشَّفَةِ، وحَرْفٌ مِنَ الفَاء اللهَ اللهُ الله

فَأَمَّا الزِّيَادَةُ بِالحُرُوفِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الأَصْلِ فَهِي عَشْرَةُ أَحْرُفِ جَمَعَها النَّحْوِيُّونَ فِي كَلِمَتِينِ لِيَقْرُبَ حِفْظُهَا قَالَ بَعْضُهُم: "لنَّحْوِيُّونَ فِي كَلِمَتِينِ لِيَقْرُبَ حِفْظُهَا قَالَ بَعْضُهُم: "سَأَلْتُمُونِيهَا"، وقَالَ بَعْضُهُم: "يا أَوْسُ هَلْ "سَأَلْتُمُونِيهَا"، وقَالَ بَعْضُهُم: "يا أَوْسُ هَلْ

<sup>(</sup>١) المرمريس: قيل هو الأملسُ مأخوذ من المرمر، وقيـل هـو الداهيـة مـأخوذ من المراسـة، وقيـل المرمريس: الأرض التي لا تنبت. ينظر اللسان: ٢١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة حاءت في المخطوط: "مرمريث" بالثاء المثلثة، ولا معنى لها وهي بالثاء، والكلمة في جميع المعاجم "مرمريت" بالثاء المثناة من فوق قال ابن سيده "فلا أدري لُغَةٌ أم لَثْغَةٌ" أي: مرمريت لغة هي أم لثغة من مرمريس وقال ابن منظور: "المرمريت الداهية، وقال بعضهم: إن التاء بدل السين" لسان العرب: ٢/٩٠.

و لَمْ أحد في جميع المعاحم التي رحعت إليها مادة لـ "مرمريث" بالمثلثة.

نِمْتَ"، وقَالَ بَعْضُهُم: "هَوِيتُ السِّمَانَ" ( وحُكِيَ أَنَّ أَبِهَ العَبَّاسِ [ ١٠ / أَ] الْمَبَرِّدُ (٢) سَأَلَ أَبَا عُثْمَانَ الْمَازِنِيَّ (٣) فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تُحْمَعُ حُرُوفُ الزِّيَادَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تُحْمَعُ حُرُوفُ الزِّيَادَةِ؟ فَأَنْشَدَهُ:

## هُوِيتُ السِّمَانَ فَشَيَّبْنِي . · . ومَا كُنْتُ قِدْمًا هُويتُ السِّمَانا (٤)

(١) حاء في هامش المحطوط ما نَصُّه: "حاشية وحَكَى العَبْدِيُّ في ذلك ما لَمْ ينقل أظرف منه وهــو أَسْلَمَنِي وتَاهَ"اهـ

و العَبْدِيُّ هو: أبوطالب أحمد بن بكر العَبْدِيُّ، أخذ عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي والرماني وغيرهم، له شرح على كتاب الإيضاح لأبسي علمي الفارسي، قال القفطي: "عاش العبدي إلى قريب سنة عشرين وأربعمائة".

ترجمته في: نزهة الألباء: ٣٣٦، ومعجم الأدباء: ٢٣٦/٢، وإنباه الرواة: ٣٨٦/٢، وبغية الوعاة: ٢٩٨/١.

(٢) أبوالعباس محمد بن يزيد التُمَالِي الأزدي من المجتهدين البصريين، لَقَّبَهُ المازنيُّ المُبَرِّدَ بكسر الـراء المضعفة ففتحها الكوفيون، كان بينه وبين ثعلب ما يكون بين الأقران، لـه المقتضب في النحـو والكامل في الأدب واللغة. توفي المبرد سنة: ٢٨٥هـ.

تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٣٥، أخبــار النحويـين: ١٠٤، طبقـات الزبيـدي: ١٠١، تاريخ بغداد: ٣٨٠/٣، معجم الأدباء: ١١١/١٩، وفيات الأعيان: ٣١٣/٤.

(٣) أبوعثمان بكر بن محمد بن بَقِيَّة المازني عالم بصري كبير، يُعَـدُّ أول من فصل التصريف عن
 النحو، له كتاب التصريف، وما تلحن فيه العامة، وغيرهما. توفي بالبصرة عام: ٢٤٩هـ.

مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ٩٣/٧، والأنساب للسمعاني: ٥: ١٦٦، نزهة الألباء: ١٨٢، إنباه الرواة: ٢٨١/١، إشارة التعيين: ٦١، سير أعلام النبلاء: ٢٧٠/١٢، طبقات القراء: ١٧٩/١، بغية الوعاة: ٢٦٣/١.

(٤) البيت من الوافر، وهو لأبي عثمان المازني نَظَمَ فيه حروف الزيادة، وقد اسْتُدْرِكَ على المازني إسقاطه الهمزة من حروف الزيادة في بيته هذا، وقال المُسْتَدْرِكُ كان عليه أن يقول: (ألسمان هويت) لتثبت الهمزة.

و البيت في: المنصف: ٩٨/١، والوحيز لابن الأنباري: ٣١، وشرح المفصل لابن يعيش: ١٤١/٩، وشرح الشافية للرضي: ٣٣١/٢. فَقَالَ لَهُ: الجَوَابُ رَحِمَكَ الله؟ قَالَ لَهُ المَازِنِيُّ: قَدْ أَجَنْتُكَ مَرَّتَينِ. يُرِيدُ قَوْلَهُ: (هَوَيْتُ السِّمَانَ)

وَ هَذِهِ الْأَحْرُفُ إِنَّمَا قِيلَ لَها: حُرُوفُ الزِّيَادَةِ؛ لأَنَّ الزِّيَادَةَ إِذَا لَمْ تَكُن مِن مَوْضِعِها فَلاَ تَكُونُ هَذِهِ العَشْرَةُ وَالْعَشْرَة، ولَيْسَ تَكُونُ هَذِهِ العَشْرَةُ زَائَدةً فِي كُلِّ مَكَانِ بَلْ قَدْ تَكُونُ أُصُولاً؛ أَلاَ تَرَى أَنَّ: "هَوَى" الهَاءُ والوَاوُ والأَلِفُ مِن حُرُوفِ الزِّيَادَةِ، وهِيَ هَاهُنَا أُصُولُ لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ زَائد.

<sup>(</sup>١) أي: أن الحرف الأصلي يوزن بالفاء والعين واللام حتى ولو كان مكرراً فيقـال مشـلا: إن وزن سَبَبِ فَعَلِّ مع أن الباء مكررة ولكنه تكرير لحرف أصلـي ولا يصـح أن يقـال: إن وزن سَبَبِ فَعَكَّ لأن الباء عين الكلمة وقد تكررت وهي العين فتوزن بما توزن به العين، وكذلك مـا ألحـق بحرف أصلي يوزن بما يوزن به الحرف الأصلي.

<sup>(</sup>٢) يقال سَيْفٌ إِصْلِيتٌ مُنْجَرِدٌ قَاطِعٌ، ورَجُلٌ إِصْلِيتٌ ماضٍ في الأمور. ينظر اللسان: ٣/٢٥.

والياءَ بِلَفْظِهِمَا، وتَقُولُ "عَجْوزٌ" وَزْنُه فَعُولٌ تُخْرِجُ الوَاوَ بِلَفْظِهَا و"قَضِيبٌ" وَزْنُه فَعُولٌ تُخْرِجُ الوَاوَ بِلَفْظِهَا و"حِمَارٌ" وَزْنُه فِعَالٌ تُخْرِجُ الأَلِفَ بِلَفْظِهَا، وَرْنُه فِعَالٌ تُخْرِجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فَأُمَّا الطُّرُقُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الأَصْلِيُّ مِنَ الزَّائِدِ فَتُلاث:

أوَّلُها:- الاشْتِقَاقُ.

و ثَانِيها: - عَدَمُ النَّظِيرِ.

و ثَالِثها: - كَثْرَةُ زِيَادَةِ الحَرْفِ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ المحصوصِ.

وُ رُبَّمَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ بِالحَرْفِ، ورُبَّمَا اشْتَرَكَ فِيهِ طَرِيقَانِ، ورُبَّمَا اشْتَرَكَ فِيهِ طَرِيقَانِ، وقَلَّمَا اخْتَمَعَ فِيهِ الاشْتِقَاقُ والكَثْرَةُ: الهَمْزَةُ فِي "أَحْمَدَ" و"أَحْفَرَ"، و"أَحْفَرَ"، و"أَحْفَرَ"، و"أَحْفَرَ"، الهَمْزَةُ زَائِدَةً مِنْ وَجْهَين:

أَحَدُهُمَا: الاشْتِقَاقُ؛ وذَلِكَ أَنَّ "حَمْدًا" لَيْسَ فِيه هَمْزَةٌ، وكَذَلِكَ "حُمْرٌ" و"صُفْرٌ" و"خُصْرٌ" و"دُكُنَةٌ" و"سَوَادٌ" و"بَيَاضٌ" لَيْسَ فِي أُوَّلِهِ هَمْ زَةٌ فَعَلِمْتَ وِصُفْرٌ" و"خُصْرٌ" و"دُكُنَةٌ، وكُلُّ حَرْفٍ سَقَطَ مِنَ الكَلِمَةِ عِنْدَ اشْتِقَاقِكَ بِهَذَا الاشْتِقَاقِ أَنَّ الهَمْزَةَ زَائدَةٌ، وكُلُّ حَرْفٍ سَقَطَ مِنَ الكَلِمَةِ عِنْدَ اشْتِقَاقِكَ

<sup>(</sup>١) الزُّرْقُمُ الأزرق الشديد الزرقة، وهو وَصْفٌ يستوي فيه المذكر والمؤنث. اللسان: ١٣٩/١٠.

مِنْهَا بِنَاءً مِنَ الْأَبْنِيَةِ فَذَلِكَ [١١/ أ] الحَرْفُ زَائدٌ، وأيضًا فَإِنّ الكَلِمَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ وأَوّلُهَا هَمْزَةٌ وبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٍ قَطَعْتَ كَانَتْ عَلَى أَنّ الهَمْزَةَ زَائدَةٌ فَهَذَا طَرِيقُ الكَثْرَةِ، وكَذَلكَ "مُكْرِمٌ" و"مُحْسِنٌ" المِيمُ وَلَدَةٌ؛ لأَنّها أوّلُ وبَعْدَها ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٍ، فَهَذَا يَدُلّ عَلَى زِيَادَتِهَا، فَأَمّا وَائذَةً؛ لأَنّها أوّلُ وبَعْدَها ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٍ، فَهَذَا يَدُلّ عَلَى زِيَادَتِهَا، فَأَمّا وأَفْكَلُ" وهُو اسْمُ الرِّعْدَةِ - فَلاَ نَعْرِفُ لَهُ اشْتِقَاقًا، ولكن نَقْطُعُ عَلَى زِيَادَةٍ الْهَمْزَةِ لِكَوْنِهَا أَوَّلاً وبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٍ وَهَذَا مَوْضِعُ كَثْرَةِ زِيَادَتِهَا، فَوَرْنُ "مُكْرِمٍ ومُحْسِنِ": "مُفْعِلٌ". فَوْزُنُ "مُكْرِمٍ ومُحْسِنِ": "مُفْعِلٌ".

فَأَمَّا "جَحَنْفَلِ" (١) فَوَزْنُهُ فَعَنْلَلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا ثَالِثَةٌ سَاكِنَةٌ وَمَتَى كَانَتْ ثَالِئَةً سَاكِنَةً قُطِعَ عَلَى زِيَادَتِهَا بِكَثْرَةِ مَا قَدِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِيهَا وَمَتَى كَانَتْ ثَالِئَةً سَاكِنَةً قُطِعَ عَلَى زِيَادَتِهَا بِكَثْرَةِ مَا قَدِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ فِيهَا فَوُجِدَ كَذَلِك، وكَذَلِكَ "عَصَنْصَرَ" (١) و"عَقَنْقَلَ" فَإِنْ شِئْتَ اشْتَقَقْتَهُ فَوْجِدَ كَذَلِك، وكَذَلِك "عَصَنْصَرَ" وعقَنْقَلٌ من العَقْلِ فَوَزْنهُمُا "فَعَنْعَلَ"، و"جَحَنْفَلَ"

<sup>(</sup>١) الجَحَنْفُلُ الغليظ، وهو أيضاً غليظ الشفتين، ونونه ملحقة ببناء "سَفَرْ حَلِ". لسان العرب: ١٠٣/١١.

<sup>(</sup>٢) عَصَنْصَرُّ: موضع وقيل ماء لبعض العرب وقيل حبل. ينظر معجم البلدان: ١٢٨/٤، وتاج العروس: ٢٠/٣، وقد جعله الأزهري في تهذيب اللغة: ٣٧١/٣ من خماسي الأبنية، وتبعه ابن منظور في اللسان إذ جعله مادة برأسها (عصنصر) وكان حرياً به أن يذكره في مادة (عصر).

 <sup>(</sup>٣) العَقَنْقَلُ هو الكثيب ذو الرمال المتداخلة، وقيل العقنقل: أمعاء الضبِّ ومنه المثل: (أطْعِمْ أُخَـاكَ من عَقَنْقُلِ الضّبِّ) في الحـث على المساواة، وقـد جعلـه الأزهـري في خماسـي الأبنيـة. ينظـر التهذيب: ٣/٣٤.

مِنَ الجَحْفَلَةِ (١) والجَحْفَلِ (٢) فأما "إِخْرِيطٌ (٣) فَالْهَمْزَةُ واليَاءُ زَائِدَتَانِ ووَزْنُـهُ: "إِفْعِيلٌ ؛ لأَنَّ الهَمْزَةَ أُولُ وبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أُصُول، واليَاءُ زَائِدَةٌ؛ لأَنَّه إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحُولُ، واليَاءُ زَائِدَةٌ؛ لأَنَّه إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أَصُولٍ [١١/ ب] ولَيْسَتْ مُكَرَّرَةً فَهِيَ زَائِدَةٌ.

و كَلَالِكَ "عَجُوزْ" وَزْنَه فَعُولٌ تُعْرَفُ زِيَادَةُ الوَاوِ مِنَ الاَشْتِقَاق؛ لأَنَّه مِنَ العَجْزِ، وأَيضًا فإنّها فإنّها إذا سَلِمَ مَعَهَا ثَلاَثَةً أَحْرُفٍ أُصُولِ وَلَيْسَتْ مُكَرَّرَةً قُطِعَ عَلَى زِيَادَتِهَا.

و كَذَلِكَ "قَضِيبٌ" يُقْطَعُ عَلَى زِيَادَةِ اليَاءِ؛ لأَنَّهَا ثَالِثَةٌ، وإنْ شِئْتَ اشْتَقَقْتُه مِنَ القَضْبِ فَعَلِمْتَ بسُقُوطِها أَنَّها زَائدَةٌ.

فأمّا: "عَنْبَسٌ" فَوَزْنُهُ "فَنْعَلَ" فَالنُّونُ زَائِدةٌ وإنّما زِيَادَتُها (٥) مِنَ الاشْتِقَاقِ؛ لأنه مِنَ العُبُوسِ ولَوْلا الاشْتِقَاقُ لَمَا حُكِمَ بِزِيَادَتِها.

و أُمَّا مَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ زَائِدًا بِعَدَمِ النَّظِيرِ فَقُولُهُمْ: "نَرْجِسْ"؛ لأنَّه لا يَخْلُو أَنْ

الجَحْفَلَةُ من الخيل والحمر والبغال بمنزلة الشفة من الإنسان، وقيل الجحفلة: ما تتناول به الدابـة
 العلف.

ينظر: اللسان ١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٢) الجَحْفَلُ: الجيش الكثير، والجَحْفَلُ: السيد الكريم، ورحل ححفل عظيم القدر. لســـان العــرب: ١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٣) الإخْرِيطُ: نَبَاتٌ يَنْبُتُ فِي الجُدُدِ، وقيل هو ضَرْبٌ من الحَمْضِ. وسمي إخريطاً لأنه يَخْرِطُ الإبـلَ أي: يرقق سَلْحَها. ينظر اللسان: ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٤) العَنْبَسُ: اسم من أسماء الأسد

<sup>(</sup>٥) أي وإنما علمت زيادتها.

يَكُونَ "نَفْعِلاً"، أو "فَعْلِلاً" ولَيْسَ فِي الْأُصُولِ مِثَالُ "جَعْفِرٍ"، وإِذَا فُقِدَ نَظِيرُه قُطِعَ عَلَى أَنّه "نَفْعِلْ" فَعُلِمَ بِهَذَا زِيَادَةُ النّونِ، وأَمّا مَنْ قَالَ: "نِرْجِسَ" فالنّونُ أَيضًا زَائِدَةٌ عِنْدَهُ، وإِنْ كَانَ عَلَى وَزْنِ "زِبْرِجٍ" و"جِمْجِمٍ"؛ لأنّ المِثَالَينِ (١) لِمُسَمَّى وَاحِدٍ، ومُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ فِي أَحَدِ المِثَالَينِ زَائِدًا وفي الآخرِ أَصْلِيًّا وهُما لِمُسَمَّى وَاحِدٍ، بَلْ لَو اخْتَلَفَ الْمُسَمَّى لَجَازَ ذَلِكَ فِيه.

و كَذَلِكَ: "تَرْتُبُ" التَّاءَ فِي أُوّلِهِ زَائِدةٌ ووَزْنُهُ "تَفْعُل"، ولا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ [1/1/ أ] "تَفْعُلاً"، أو فَعْلُلاً ولَيْسَ فِي الكَلاَمِ مِثَالُ جَعْفُرٍ فَتَبَتَ أَنَّه تَفْعُلُ فَقُطِعَ بِهَذَا عَلَى زِيَادَةِ التَّاءِ، وأَمَّا مَنْ قَالَ "تُرْتُبُ" فالتّاءُ أيضًا زَائِدَةٌ وإنْ تَفْعُلُ فَقُطِعَ بِهَذَا عَلَى وَيَادَةِ التَّاءِ، وأَمَّا مَنْ قَالَ "تُرْتُب" فالتّاءُ أيضًا زَائِدَةٌ وإنْ كَانَ عَلَى وَزْنِه "تُرْتُم" و "بُرْثُن " وهُمَا فُعْلُل الله النّ المِثَالَين (أُ) لِمَعْنَى وَاحِدٍ، ومُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْحَرْفُ فِي أَحَدِهِمَا أَصْلاً، وفِي الآخِرِ زَائِدًا، وكَذَلِكَ مَنْ قَالَ "تُرْتُب"؛ لأنّ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ فُعْلَل وَيْ فَعْلَل (أُ) فَتُبَتَ أَنَّه "تُفْعَل"، قَالَ "تُرْتُب"؛ لأنّ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ فُعْلَل (أُ) فَعْبَتَ أَنَّه "تُفْعَل"،

<sup>(</sup>١) أي نَرْجِسٌ ونِرْجِسٌ لا زبرج وخمخم، وقد مضى تفسير الزِّبْرِج، وأما الخِمْخِم فهو: نبات يؤخذ حَبه علفاً للإبل وفيه لغتان بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. ينظر الصحاح: ١٩١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) التَّرتُبَ: اسم يطلق على كل شيء مقيم ثابت قال الشاعر:

مَلَكْنَا وَلَمْ نُمْلَكْ وَقُدْنَا وَلَمْ نُقَدْ . . وكَانَ لَنَا حَقّاً عَلَى النَّاسِ تَرْتُبا

و قيل التَّرْتُبُ هو العبدُ يتوارث ثلاثة لثباته في الرق، وقيل التَّرْتُبُ الـرَّاب. ينظر اللسان: ١/١٤

 <sup>(</sup>٣) الثرتم بثاء مثلثة وراء ساكنة وتاء مثناةٍ مضمومة هو ما فضل من الطعام في الإناء . تهذيب
 اللغة: ٢٥٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) أي تَرْتُبٌ وتُرْتُبٌ.

 <sup>(</sup>٥) سيأتي مناقشة هذه القضية في مبحث زيادة النون عندما أراد المصنف الاستدلال على زيادة النون في عنصل

فَعُلِمَ زِيَادَةُ التَّاءِ، ويَلْزَمُ الأَخْفَش أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا فِي "تَرْتُبٍ" زَائِدَةٌ وإِنْ كَانَ عِنْدَه فِي الْكَلَامِ فُعْلَل ك "جُؤْذَرِ" لأَنّه قَدْ ثَبَتَ زِيَادَتُهَا فِي "تَرْتُبٍ" والأَبْنِيَة (١) كُلُّهَا لِمَعْنَى وَاحِد، فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ فِي أَحَدِ الأَمْثِلَةِ أَصْلاً، وفِي الْبَاقِي زَائِدًا، وأَيْضًا فإنَّكَ تَعْلَمُ زِيَادَةَ التَّاءِ بالإِشْتِقَاقِ؛ لأَنَّه مُشْتَقٌ مِنَ الشَّيءِ الرَّاتِبُ لَيْسَ فِي أُوّلِهِ تَاءٌ.

فَأُمَّا "قَرَنْفُلْ" فَالنَّونُ فِيه زَائِدَةً، وَوَزْنُهُ "فَعَنْلُلْ"، فَإِنْ شِئْتَ قَطَعْتَ عَلَى زِيَادَةِ النَّونِ لِكُونِها ثَالِثَةً سَاكِنَةً، وهَذَا مَوْضِعٌ تَكْثُرُ فِيه زِيَادَةُ النَّونِ، كَمَا تَكْثُرُ فِيه زِيَادَةُ النَّونِ، كَمَا تَكْثُرُ فِيه زِيَادَةُ النَّونِ، كَمَا تَكْثُرُ فِيه زِيَادَةُ اليَّاءِ، والواو، والألف كـ "سَمَيْدَعِ" (٢) و"فَدَوْكَ سٍ" (٣) و"عُذَافِرٍ (٤) و"جُوالِقِ (٥) وإن شئت قلت لا يخلو "قَرَنْفُلْ" من أن يكون على وزن "فَعَنْلُل" أو "فَعَلَّلٍ"، و"فَعَلَّلْ" ليس في الكلام؛ لأنه ليس [٢١/ ب] مثل وزن "فَعَنْلُل" أو "فَعَلَّلٍ"، و"فَعَلَّلْ" ليس في الكلام؛ لأنه ليس [٢١/ ب] مثل

<sup>(</sup>١) أي تَرْتُبُّ وتُرْتُبٌ وتُرْتُبٌ وتُرْتَبُّ.

 <sup>(</sup>٢) السميدع: السيد الكريم الجميل الموطأ الأكناف، وقيـل هـو الشـجاع، وسمـي الذئـب سميدعــًا
لسرعته، والرحل السريع في حوائجه سميدع. لسان العرب: ١٦٨/٨.

<sup>(</sup>٣) الفدوكس الشديد، وقيل الغليظ، وهو من أسماء الأسد، وحي من تغلب رهط الأخطل. لسان العرب: ٩/٦ م.١.

<sup>(</sup>٤): العذافر: صفة للجمل الشديد، والناقة عذافرة، ومن أسماء الأسد: العذافر سمي بذلك لشدته، وعذافر اسم رحل، واسم كوكب. ينظر: التهذيب: ٣٥٩/٣، والصحاح: ٧٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الجوالق: بضم الجيم كلمة معربة عن الفارسية معناها وعاء منسوج من صوف أو شعر يوضع فية التبن. ينظر: شفاء العليل: ٢٠٦. وفيه من اللغات: كسر الجيم واللام، وروى ابن الأعرابي ضم الجيم وفتح اللام. ينظر: القاموس المحيط: ١١٢٦، وتاج العروس: ٢٠٦/٠. و علماء العربية يقولون: إن الجيم والقاف لا تجتمعان في كلمة عربية إلا أن تكون معربة أوهي حكاية صوت. ينظر: الصحاح: ٤٤٤٥، والمعرب للحواليقي: ١٤٢.

"سَفَرْجُلٍ"، فإذا عدم النظير قطع على أنه "فَعَنْلُلّ فعلم بهذا زيادة النون، فإن قيل: وليس في الكلام مثال "فَعَنْلُلٍ". قيل له: إذا ثبت أن النون زائدة ثبت أنه فرع، ولا يستنكر في الفرع أن يجيء على مخالفة بناء الأصول

و اعلم أن الزائد قد يكون قبل الفاء [و قد يكون بين الفاء](١) والعين وقد يكون بين العينين إذا كانت العين مكررة، وقد يكون بين العين واللام، وقد يكون بين اللامين إذا كانت اللام مكررة، وقد يكون بعد الـلام. فمثـال وقوع الزائد قبل الفاء قولهم "أَفْكَـلُ" و"أَحْمَرُ" و"أَخْضَرُ" فالهمزة في جميع هذا زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ "أَفْعَلُ" فَقَـدْ وَقَعَتِ الزِّيادَةُ قَبْلَ الفَّاء، وكَذَلِكَ "مُكْرمٌ" و"مُحْسِنٌ" وَزْنُه "مُفْعِلٌ" فَالِيمُ قَدْ وَقَعَتْ قَبْلَ الفَاء، و"عَنْبَسَ" وَزْنُهُ "فَنْعَلّ فَالنُّونُ زَائِدةٌ وقَدْ وَقَعَتْ بَيْنَ الفَاء والعَيْنِ، و"جَحَنْفَلْ" وَزْنُـهُ "فَعَنْلَلْ" فالنُّونُ زَائِدَةٌ وَقَعَتْ بَيْنَ العَيْنِ واللاَّمِ، و"اغْدَوْدَنَ" وَزْنَه "افْعَوْعَلَ" فَالْوَاو زَائِـدَةٌ وَقَـدْ وَقَعَتْ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ، و"شِمْلاَلَ" و"زَلَزَالَ" وَزْنُه "فِعْللاَلَ" فَالأَلِفُ زَائِدَةٌ وقَدْ وَقَعَتْ بَيْنَ اللاَّمَيْنِ، و"زُرْقُمِّ" وَزْنُه "فَعْلُمِّ" فالمِيمُ زَائِدَةٌ وقَدْ وَقَعَتْ بَعْدَ الـالاَّم، و"سَكْرَانُ" و"عَطْشَانُ" وَزْنُه"فَعْلاَنُ" فَالأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانَ وَقَدْ وَقَعَتَا [١٣/ أ] بَعْدَ اللَّام و"حَمْرَاءُ" و"صَفْرَاءُ" وَزْنُهَ فَعْلاَءُ فالأَلِفُ والهَمْزَةُ زَائِدَتَــان وقَدْ وَقَعَتَا بَعْدَ اللَّامِ.

و لاَ يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ فِي أُوِّلِ الاسْمِ زِيادَتَانِ إلاَّ فِي الأَسْمَاءِ الْحَارِيَةِ عَلَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

أَفْعَالِها (١) نَحْو "مُنْطَلِقٍ" وَزْنُه "مُنْفَعِلٌ"؛ لأَنّه مِنَ الطَّلْقِ، و"مُنْشَوِ" وَزْنُه "مُنْفَعِلُ" (٢) لأَنّه مِن شَوَيْتُ، و"مُنْطَوٍ" وَزْنَه "مُنْفَعِلُ" (٣) لأَنّه مِن طَويْتُ. وعَلَى مَا رَتَّبْتُ لَكَ تَكُونُ الزِّيَادَاتُ.

فَأُمَّا اليَاءُ، والوَاوُ، والأَلِفُ فإنَّهُنَّ أَكْتَرُ الحَرُوفِ زِيَادَةً؛ لأَنَّ الكَلِمَةَ لا تَخْلُو مِن واحِدَةٍ مِنْهُنَ أو مِنْ بَعْضِهِنَ؛ لأَنَّ الفَتْحَةَ بَعْضُ الأَلِفِ وبَعْضُ المُتَقَدِّمِينَ يُسَمِّيها أَلِفًا صَغِيرَةً ( ) والكَسْرَةُ بَعْضُ اليَاءِ وبَعْضُ العُلَمَاءِ يُسَمِّيها المُتَقَدِّمِينَ يُسَمِّيها وَاوًا صَغِيرَةً، فَلَمّا كَانَتِ يَاءً صَغِيرَةً، والضَّمَّةُ بَعْضُ الوَاوِ وبَعْضُهُم يُسَمِّيها وَاوًا صَغِيرَةً، فَلَمّا كَانَتِ الكَلِمَةُ لاَ تَخْلُو مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ أَو مِنْ بَعْضِها قَوِيَتْ فِي الزِّيَادَةِ، فَرُبَّمَا زِيدَ الكَلِمَةُ لاَ تَخْلُو مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ أَو مِنْ بَعْضِها قَوِيَتْ فِي الزِّيَادَةِ، فَرُبَّمَا زِيدَ الحَرْفُ مِنْها وَحْدَهُ، ورُبَّمَا زِيدَ مَعَ غَيْرِهِ، إلاّ أَنّها تُوزَادُ فِي مَوَاضِعَ الخَرْفُ مِنْها وَحْدَهُ، ورُبَّمَا زِيدَ مَعَ غَيْرِهِ، إلاّ أَنّها تُوزَادُ فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةِ.

 <sup>(</sup>١) الأسماء الجارية على أفعالها هي الأسماء المشتقة من مصادر الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول
 والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل.

<sup>(</sup>٢) أي: وزنه مُنْفَعِلٌ بحسب أصل: "مُنْشَوِي"، أما في الحال فوزنه: "مُنْفَعٍ".

<sup>(</sup>٣) ينظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا مصطلح عند قدماء القراء للشكل الذي وضعه الخليل بن أحمد، وكانوا قبل ذلك يضعون نقطة في أعلى الحرف إشارة للفتحة، وفي أسفل الحرف للكسرة وإلى حانب الحرف للضمة يخالف لونها لون المداد، فلما حاء الخليل أحدث الشكل الجديد قال أبوعمرو الداني: "قال أبوالحسن بن كيسان، قال محمد بن يزيد: الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل مأخوذ من صور الحروف فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف لئلا تلبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء تحت والفتحة ألف مبسوطة فوق الحرف" المحكم في نقط المصاحف: ٧.

و ينظر: الكتاب: ٢٤١/٤، والمقتضب: ١٥٦/١، وسر صناعة الإعراب: ١٧، والإتقان في علوم القرآن: ١٧٦.

فَأُمَّا الْأَلِفُ فَلاَ يُمْكِنُ زِيَادَتُها فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ؛ لأَنَّها سَاكِنَةٌ والسَّاكِنُ لاَ يُمْكِنُ الاَبْتِدَاءُ بِهِ، لَكِنَّها تُـزَادُ ثَانِيَةً فِي نَحْوِ "ضَارِبِ"، وثَالِثَةً فِي نَحْوِ "مَنَارِبِ"، وثَالِثَةً فِي نَحْوِ "جَنَاجٍ"، ورَابِعَةً فِي نَحْوِ: "حُبْلَى"، وخَامِسَةً فِي نَحْو: "دَلَنْظَى"، وخَامِسَةً فِي نَحْو: "دَلَنْظَى"، وسَادِسَةً فِي نَحْو: [17/ب] "قَبَعْثَرَى" وَ"لُغَّيْزَى "(") فَهَذَا أَكْثَرُما تُزَادُه الأَلِفُ.

فَأُمَّا الْيَاءُ فَتُزَادُ أُوّلاً فِي نَحْوِ: "يَضْرِبُ"، وثَانِيَةً فِي نَحْوِ: "صَيْرَفٍ"، وثَالِثَةً فِي نَحْوِ: "دِهْلِيزٍ"، و"قِنْدِيلٍ"، وثَالِثَةً فِي نَحْوِ: "دِهْلِيزٍ"، و"قِنْدِيلٍ"، وخَامِسَةً فِي نَحْوِ: "دُهْلِيزٍ"، وهَذَا غَايَةُ زِيَادَتِها.

فَأَمَّا الْوَاوُ فَإِنَّهَا لاَ تُزَادُ أُولاً لأَمْرَينِ:

أَحَدُهُما: أَنَّهَا لَوْ زِيدَتْ أُوَّلاً لَكَانَتْ مُعَرَّضَةً لِدُخُولِ وَاوِ العَطْفِ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) ذَلْنظَى صفة للحمل السريع أو الغليظ السمين. القاموس المحيط: ٨٩٨.

 <sup>(</sup>٢) القَبَعْثَرَى: الجمل العظيم، والفصيل المهزول، ودابة تكون في البحر، والعظيم الشديد. القــاموس المحيط: ٩٠، وقال الفيروز أبادي: إن الألف ليست للتأنيث ولا للإلحاق بل قسم ثالث.

<sup>(</sup>٣) اللُّغَّيْزَى: اسم من أسماء اللُّغْز.

<sup>(</sup>٤) الجَرِيبُّ: وحدة كيل، ووحدة مساحة، فالجريب المكيال كان مستخدماً في مصر إلى عهد قريب ويقدر بـ (٣٠٧٢) قيراطاً. ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ٧١. و حريب المساحة يستخدم في العراق ويسمى الجريب العمري ويقدر بـ (٤١٦ - و١٣٦٦) متراً مربعاً. المرجع السابق: ٨٩.

و الجريب: واد بنجد يصب في وادي الرمة. ينظر معجم البلدان: ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) السُّلَحْفِيَةُ واحدة السَّلاحِفِ تعيش في البر والبحر، يقال للذكر منها: "الغَيْلَمُ". ينظر حياة الحيوان الكبرى: ٥٦٠/١.

ولَوْ دَخَلَتْ عَلَيْها لاحتَمَعَ وَاوَانِ فَحَاءَ فِي اللَّفْظ "وَوْ" فأشبه نباح الكلب، فلما سَمُجَ هَذَا فِي السَّمْعِ اسْتَقْبَحُوهُ فِي اللَّفْظِ فَلَمْ يَزِيدُوهَا لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ هَذَا القُبْحِ الَّذِي ذَكَوْتُه.

و قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّين (١) لَوْ زِيدَتِ الوَاوُ أُوَّلًا لَمْ يَخْلُ أَنْ تُزَادَ فِي أُوّلِ السَم، والاسم مُعَرَّضٌ للتَّصْغِيرِ اسْم، أَوْ أُوّلِ فِعْلِ، ولَوْ زِيدَتْ فِي أُوّلِ الاسم، والاسم مُعَرَّضٌ للتَّصْغِيرِ فَكَانَتْ تَنْضَمُ إِلَى التَّصْغِيرِ (٢)، وإذَا انْضَمَّتْ اطَّرَدَ قَالُها هَمْزَةً، وإذَا هُمِزَتْ عَالَمُ مَعْرَضَ فِيهَا لَبْسٌ هَلْ هِي وَاوٌ هُمِزَتْ ؟ أَوْ هِي هَمْزَةٌ. ولَوْ زِيدَتْ عَارَ الله عَلْ والفِعْلُ مُعَرَّضٌ للبِنَاءِ لما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُه فَكَانَتْ تَنْضَمُ إِذَا بُنِي فِي أُوّلِ فِعْلٍ والفِعْلُ مُعَرَّضٌ للبِنَاءِ لما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُه فَكَانَ يَعْرِضُ فِيهَا اللَّبْسُ هَلْ هِي الفَعْلُ للمَفْعُولِ ويَطَّرِدُ هَمْزُهُ اللِزُومِ ضَمِّهَا فَكَانَ يَعْرِضُ فِيهَا اللَّبْسُ هَلْ هِي اللَّهُ لِلرَّومِ ضَمِّهَا فَكَانَ يَعْرِضُ فِيهَا اللَّبْسُ هَلْ هِي اللَّهُ لِلرَّومِ ضَمِّهَا فَكَانَ يَعْرِضُ فِيهَا اللَّبْسُ هَلْ هِي وَاوٌ هُمِزَتْ ؟ أَوْهِي هَمْزَةً. فَلَمّا [ ٤ ١ / أ ] كانَ مُؤدَّى زِيَادَتِها أُوّلاً إِلَى هَذَا اللَّبْسِ امْتَنَعُوا مِنْه؛ لأنّ العَرَبَ لا تَقْرَبُ بَابَ لَبْسِ.

و لَكِنَّهُم قَدْ زَادُوهَا ثَانِيَةً فِي نَحْوِ: "كَوْثَرٍ" و"جَوْهَرٍ"، وثَالِثَـةً فِي نَحْـو:

<sup>(</sup>١) هو أبوعلي الفارسي فيما حكاه عنه ابن حنى في المنصف: ١١٢/١.

و ينظر في منع زيادة الواو أولا: الكتــاب: ٣٣١/٤، والمقتضــب: ٩٣/١، وســر صناعــة الإعراب: ٩٥٥، وابن يعيش: ٩/٠٥، و١١/١، والفصول المفيدة في الواوات المزيدة: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، والمراد بسبب التصغير.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "و حاز إذا همزت حاز".

"عَجُوزٍ" و"عَتُودٍ" (1) و"عَمُ ودٍ" ورَابِعَةً فِي نَحْو: "زُنْبُورٍ" (٢) و"بُهْلُولٍ" (") و"بُهْلُولٍ (") و"مُنْدُوقٍ"، وخَامِسَةً فِي نَحْوِ: "قَمَحْدُوَةٍ" (الله وَقَلَنْسُوةٍ (())

و إِنَمَا فُضِّلَتِ الأَلِفُ عَلَى الْيَاءِ والوَاوِ فَزِيدَتْ سَادِسَةً؛ لأَنَّهَا أَقْعَدُ فِي اللَّذَانُ وَ أَكْثَرُ فِي الاَسْتِعْمَالِ، وأَخَفُّ فِي اللَّفْظِ.

و جُمْلَةُ الأَمْرِ فِي زِيَادَةِ هَذِهِ الحُرُوفِ الثَّلاَثَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْها إِذَا حصلت فِي المَواضِعِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا مِنَ الكَلِمَةِ، والكَلِمَةُ بِهَا تَتِمُّ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَلِمَةِ تَكْرِيرٍ فِي الْيَاءِ أَوِ الوَاوِ أَوِ الأَلِفِ (٧) كَانَ مَاعَدَاهَا مِنَ الحُرُوفِ أَوْ الأَلِفِ (٧) كَانَ مَاعَدَاهَا مِنَ الحُرُوفِ أَصْلِيًّا قُطِعَ بِزِيَادَتِهَا عُرِفَ الاشْتِقَاقُ أَوْ لَمْ يُعْرَف، فَإِنْ لَمْ يُعْرَف بِاللَّهُ يَعْرَف مِن المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُل

<sup>(</sup>١) العَتُودُ: هو الجدي الذي أتى عليه حَوْلٌ، وقيل هو الجدي الذي استكرش. ينظر: الصحاح: ٥٠٥/٢. واللسان: ٣/٢٨٠.

 <sup>(</sup>٢) الزُّنْبُورُ واحد الزنابير ضرب من الذباب لَسَّاعٌ، والزُّنْبُورُ شـجر عظيـم، ورحـل زُنْبُـورٌ ظريـف
 حفيف حاضر الجواب. ينظر اللسان: ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) البُهْلُولُ: صفة للرجل الجامع لكل خير، وقيل كثير الحياء الكريم، وقيل كثير الضحك. والشعراء يصفون ممدوحيهم بأنهم من قوم بهاليل. ينظر اللسان: ٧٣/١١.

<sup>(</sup>٤) القَمَحْدُوَةُ: مؤحرة الرأس. ينظر اللسان ٣٦٨/٣.

<sup>(ُ</sup>ه) القَلَنْسُوَةُ: غطاء يُوضعُ فوق الرأس وفيها لغات منها: قَلْسُوَةٌ، وقَلْسَاةٌ، وقَلَنْسِيَةٌ، وقَلَنْسَاةٌ، وقَلْنِيسَةٌ. ينظر اللسان: ١٨١/٦.

وقال ابن منظور: "والواو في قَلَنْسُوَةٍ للزيادة غـير الإلحـاق وغـير المعنـى، أمـا الإلحـق فليـس في الأسماء مثل (فَعَلَّلَةٍ) ، وأما المعنى فليس في قَلْسُوةٍ أكثر مما في قَلْسَاةٍ".

 <sup>(</sup>٦) أي: أكثر أصالة وتمكناً في المد؛ ولعل السبب في أصالتها وتمكنها أنها لا تكون إلا حرف مد،
 أما الواو والياء فإنهن يأتين حروف مد وحروف لين، وقد تكونان متحركتين.

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوط.

اشْتِقَاقُ الكَلِمَةِ حُمِلَ مَا جُهِلَ عَلَى مَا عُرِفَ مِنَ الكَثْرَةِ، وإِنْ عُرِفَ الاَشْتِقَاقُ كَانَ طَرِيقًا ثَانِيَةً فِي كَوْنِهَا زَائِدَةً. وإنَّمَا قُلْتُ التَّكْرِيرُ؛ لأنّ الوَاوَ واليَاءَ إذَا تَكَرَّرَتْ فِي الأَرْبَعَةِ كَانَتْ أَصْلاً فِي نَحْوِ: "وَ حُوَحَةٍ" (ا) و"وَزْوَرَةٍ" (ا) و"صيصيةٍ و" أَلا تَرَى أَن اليَاءَ فِي "صَيْرَفٍ" زَائِدةً؛ لأنّ مَعَهاثَلاَثَةَ أُصُولٍ؛ والمَنتق "حَوْهَرٍ" و"كَوْثَرٍ" زَائِدةً؛ لأنّ مَعَهاثَلاَثَة أُصُولٍ؛ ولأنّه مُشْتَقٌ مِنَ الحَرَّفِ والوَاوُ فِي "جَوْهَرٍ" و"كَوْثَرٍ" زَائِدةً؛ لأنّ مَعَها ثَلاَئَة فِي اللّهَ مُشْتَقٌ مِنَ الحَرَّفُ مِن الحَرَّفُ مِن الحَرَّفُ مِن الحَرَّفُ مِن الحَرْقِ والكَثْرَةِ، وكَذَلِكَ اليَاءُ فِي "كَثِيرِ" قَالَ الشَّاعِرُ: (أ)

### وَ أَنْتَ كَثِيرٌ يَابْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ . · . وكَانَ أَبُوكَ ابْنَ العَقَائِلِ كَوْثَرَا (°)

<sup>(</sup>١) الوَحْوَحَةُ: اسم للصوت مع بَحَّةٍ فيه. لسان العرب: ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الوَزْوَزَةُ الخِفَّةُ والطيش، وهي أيضاً مقاربة الخَطْو مع تحريك الجسد. لسان العرب: ٤٢٨/٥.

<sup>(</sup>٣) الصِّيصِيَةُ: واحدة الصَّيَاصِي وهي القلاعُ والحصوُن، وتطلق أيضاً على آلة يستخدمها النساجون تعرف باسم (المِخط)، وصِيصِيَةُ الديك مِخْلَبُهُ، وصِيصِيَةُ الثورِ قَرْنُهُ. ينظر اللسان: 8٧٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) هو الكميت بن زيد الأسدي، والشاهد في ديوانه: ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>ه) البيت من الطويل، وابن العقائل: جمع عقيلة وهي كريمة القوم، وعقيلة كل شيء أكرمه. ويصح في (ابن) الرفع على أنه بدل من (أبو) بدل مطابق، كما يصح فيه النصب على أنه منادي، ويصح فيه أيضاً النصب على أنه خبر كان وكوثرا خبر ثان على رأي من يجيز تعدد الخبر والشاهد فيه هنا زيادة الباء في (كثير) لأنه من الكثرة.

و هـ و في: المنصـف: ١/٥٥، ٦/٣، ومعجـم مقـاييس اللغـة: ١٦١/٥، وبحمـل اللغـة: ٧٧٨، واللسان: ١٣٣/٥، والفصول المفيدة: ٤٩.

أَيْ: كَثِيرَ العَطَاءِ، وكَذَلِكَ الأَلِفُ فِي "كَاثِر" زَائِدَةٌ قَالَ الأَعْشَى(١)

# وَ لَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى . · . وإنَّمَا العِزَّةُ لِلْكَاثِرِ (٢)

فَالأَلِفُ فِي كَاثِرٍ والهَمْزَةُ فِي أَكْثَر زَائِدةٌ؛ لأَنَّهُمَا مِنَ الكَثْرَةِ، والوَاوُ والمِيـمُ فِي مَكْثُورٍ زَائِدَتَانِ؛ لأَنَّهُمَا مِنَ الكَثْرَةِ.

<sup>(</sup>١) هو مَيْمُون بن قَيْس بن شَرَاحِيل من بني سَعْد بن ضَبَيْعَةَ شاعر حاهلي مُجيدٌ وهو أحد أصحاب المعلقات سُمِّي صَنَّاجَةَ العرب لرقة شعرة أو لذكره الصَّنْجَ. توفي في السنة السابعة من الهجرة، عده ابن سلام في الطبقة الأولى

تنظر ترجمته في: طبقات الشعراء: ٣/١، والشعر والشعراء: ٢٥٧/١، والأغاني: ١٠٤/٩، والمؤتلف والمؤتلف والمختلف للآمدي: ٢١، ومعجم الشعراء للمرزباني: ٤٠١، والموشح: ٣٣، وجمهرة أشعار العرب: ٢٢/١، وشرح المعلقات للتبريزي: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع، وهو في ديوانه: ١٩٣، من قصيدة يقولها مُنَفِّرًا عامر بن الطُفِيل على عُلْقَمَة ابن عُلاَئة في المنافرة التي كانت بينهما، والمراد بالحصى العدد يقول له لست أكثر منهم عدداً وإنما يكون العز في كثرة العدد

و الشاهد هنا: زيادة (الهمزة) في (أكثر) و(الألف) في (كاثر) .

و البيت في نوادر أبي زيد: ١٩٦، والتكملة لأبي علي الفارسي: ٣٠٧، والخصائص: ١٨٥/١، وابن يعيش: ١٠٠١، ٣٠١، والمقاصد النحوية: ٣٨/٤، والأشموني: ٣/٤، والتصريح: ٢/٤/٢، وشرح شواهد المغني: ٩٠٢.

مَتَى كَانَتِ الْهَمْزَةُ أُوَّلاً وبَعْدَها أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ قُطِعَ عَلَى كَوْنِها أَصْلاً (٢) فِي الْكَلِمَة نَحْوقَوْلِهِم: "إصْطَبْلْ" الَهْمَزَةُ فَاءُ الْكَلِمَةِ فَهُومِشْلُ "حَرْدَحْلِ" وَكَذَلِكَ قَوْلُهُم "إرْدَحْلْ" لِلبَنَّاءِ وَزْنُدة "فِعْلَلْ "ولِهَذَا قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ النَّحْوِيّين (٤) إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي "إِبْرَاهِيم" و"إسْمَاعِيلَ" و"إسْرَائِيل" الْمُحْوَقِين بَنْ النَّحْوِيّين (١) إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي "إِبْرَاهِيم" و"إسْمَاعِيلَ" و"إسْرَائِيل" أَصْلُ اللَّهُ الْهَمْزَةِ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ أُصُولاً.

فَإِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ أُوّلَ كَلِمَةٍ وبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ قُطِعَ عَلَى زِيَادَةِ الْهَمْزَةِ نَحْو"أَحْمَر"، و"أَصْفَرَ"، و"أَدْكَنَ"، و"أَيْيَضَ"، و"أَحْمَدَ"، و"أَكْرَمَ"، و"أَدْخَلَ"، و"أَخْرَجَ"، [٥/ أ] و"أَحْسَنَ"، و"أَنْعَمَ". سَوَاء كَانَتِ الكَلِمَةُ

<sup>(</sup>۱) تنظر زيادة الهمزة في: الكتاب: ٢٣٥/٤، ٣٠٧، والمقتضب: ٥٨/١، والمنصف: ١٤٤،٩٨/١، وسر صناعة الإعراب: ١٠٧، ونزهة الطرف: ٢١٢، والوحيز: ٣١، والممتع: ٢٢٧، وشرح الشافية للرضى: ٣٧٢/٢، والارتشاف: ٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) جاء في كتاب سيبويه عِبَارَاتٌ يُفْهَمُ منها الحكم بزيادة الهمزة وإن لحقت أربعة أحرف أصول قال في ٢٣٥/٤: "فالهمزة تزاد إذا كانت أوَّلَ حرفٍ في الاسم رابعة فصاعداً"، وقال في ٤/٧٠: "فالهمزة إذا لحقت أوّلاً رابعة فصاعداً فهي مزيدة أبداً عندهم" وقال في ٤٤٦/٣: "وإذا حَقَّرْتَ إبراهيم وإسماعيل قلت: بُريْهيمٌ وسُمَيْعِيلٌ تحذف الألف فإذا حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال فَعَيْعِيلِ". فقول سيبويه إنَّ تصغير إبراهيم وإسماعيل على بُريْهِيمٍ وسُمَيْعِيلٍ دليلٌ على اعتداده بزيادة الهمزة فيهما، وإلا لكان صغرهما على أُبيْرِيهٍ وأُسَيْمِيعٍ.

<sup>(</sup>٣) عَرَّفَ المصنفُ الإِرْدَخُلَ بأنه البَنَّاءُ، والـذي في النهاية في غريب الحديث ٣٧/١: "الإردحل الضَّخُمُّ، وفي اللسان ١٣/١: "الإِرْدَخُلُ الضخم، والإردحل التّارُّ السَمِينَ".

<sup>(</sup>٤) هوابن حني في سر صناعة الإعراب: ١٠٧، وينظر الممتع: ٢٣١/١، والمبدع لأبي حيان: ١٢٥٠.

وصْفًا أُواسْمًا أُوفِعْلاً وقَدْ مَثَّلْتُ بِكُلِّ هَذَا، ووَزْنُ الكَلِمَةِ: "أَفْعَل"

وقَدْ تُزَادُ الهَمْزَةُ فِي أُوّلِ الكَلِمَةِ، وتُزَادُ غَيْرِهَا فِي حَشُوالكَلِمَةِ فَمِنْ ذَلِكَ "إِغْرِيضٌ "() و"إِغْرِيطٌ و"إِخْرِيطٌ و"إِخْفِيلٌ "() و"إِبْرِيقٌ و"إسْلِيحٌ "() الهَمْزَةُ فِي كُلِّ هَذَا زَائِدَةٌ، ووَزْنُ الكَلِمَةِ "إِفْعِيلٌ "؛ لأنّ بَعْدَ الهَمْزَةِ () ثَلاَثَةَ أَحْرُفٍ أُصُولاً، وكَذَلِكَ وكذَلِكَ اليَاءُ زَائِدَة؛ لأنّ مَعَها فِي الكَلِمَةِ ثَلاَثَة أَحْرُفٍ أُصُولاً، وكَذَلِكَ: "إِنْمُولُ "() و"إِنْمُولَةٌ "وَزْنُه "إِفْعُولَةٌ "فالهمزة فِي أُوَّلِهِ زَائِدَةً؛ لأنّ بَعْدَها ثَلاَثَة أَحْرُف أُصُولاً، وكَذَلِكَ الوَاوفِيه زَائِدةً؛ لأنّه قَدْ سَلِمَ مَعَهَا ثَلاَثَة أَحْرُف أُصُول.

واعْلَمْ أَنّ الهَمْزَةَ قَدِ اطَّرَدت زِيَادَتُهَا فِي أُوَّلِ الكَلِمَةِ عَلَى مَا قَدْ أَرَيْتُكَ، وَقَد اطَّرَدَ زِيَادَتُهَا فِي الآحَادِ، والجُمُوعِ، إلاّ أنّها إذا زيدَتْ للتَّأْنِيثِ فِي الآحَادِ، والجُمُوعِ، إلاّ أنّها إذا زيدَتْ للتَّأْنِيثِ لابُدّ أَنْ يَكُونَ مَعَها غَيرُها (٦)

وهَذَا الّذي يَقُولُه النَّحْوِيّون: (زِيدَت للتَّأنِيثِ) فِيه مُسَامَحَةٌ فِي العِبَارَةِ، وَهَذَا الَّذي يَقُولُه النَّحُونِ: وإنّما حَقِيقَتُها أَنَّهُم حَرَّكُوا أَلِفَ التّأنِيثِ فَانْقَلَبَتْ هَمْزَةً وذَلِكَ نَحْو:

<sup>(</sup>١) الإغْرِيضُ: الطُّلْعُ والبَرَدَ وكلُّ أَبْيَضَ طَرِيٍّ. اللسان: ١٩٦/٧.

<sup>(</sup>٢) الإحْفِيلُ: الجَبَان. لسان العرب: ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٣) الإسْلِيحُ: شجر إذا أكثرت منه الماشية لانت بطونها. ينظر اللسان: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الذي في المخطوط (بعد الكلمة) وصححت في الهامش: (الهمزة) ولم يشطب على أي من الكلمتين، فأثبت ما رأيته الأصوب.

<sup>(</sup>٥) الإزْمُولُ: هوالْمُصَوِّتُ من الوُعُولِ. ينظر اللسان: ٣٠٩/١١.

<sup>(</sup>٦) يريد الألف التي قبل الهمزة.

"حَمْرَاءَ" و"صَفْرَاءَ" و"عُشَرَاءَ"، ووَزْنَ حَمْرَاءَ وصَفْرَاءَ: "فَعْلَلاًءُ"، ووَزْنُ "عُشَرَاءَ": صَحْرَاءَ: "فَعْلَلاَءُ"، ووَزْنُ "عُشَرَاءَ": ومحرَّاءَ: "فَعْلَلاَءُ"، ووَزْنُ "عُشَراءَ": "فَعْلَلاَءُ"، ووَزْنُ "حَلُورَاءَ": "فَعُلولاءُ"، ووَزْنُ "حَلُوراءَ": "فَعُلولاءُ"، ووَزْنُ "حَلُوراءَ": "فَعُلولاءُ"، ووَزْنُ "حَلُوراءَ": "فَعُلاءً"، وقَدْ قَالُوا فِي مَعْنَاهَا [ضَهْيَأَةً] (١) ووَزْنُها "فَعْلاَء"، وقَدْ قَالُوا فِي مَعْنَاهَا [ضَهْيَأَةً] (١) وقَدْ قَالُوا فِي جَمْعِ "حَمْرَاءَ": "حُمْرً"، وإسْقَاطُ الهَمْزَةِ مِنَ جَمْعِ "حَمْرَاءَ": "حُمْرً"، وإسْقَاطُ الهَمْزَةِ مِنَ الاشْتِقَاق يَدُل عَلَى كَوْنِها زَائِدَةً.

فَأَمَّا "أَبْلُم" (٢)فَوَزْنُه "أُفْعُلِ" فَالْهَمْزَةُ زَائِدَةً؛ لأَنّ بَعْدَها ثَلاَثَةَ أَحْـرُفٍ أُصُولاً، و"إصْبع" وزنه "إفْعل"

فَأَمَّا زِيَادَتُهَا فِي الجَمْعِ فَقَوْلُهُم: "أَنْبِيَاءُ" و"أَصْدِقَاءُ" و"أَخْمِسَاءُ" و"أَرْبِعَاءُ" و"أَرْبِعَاءُ"، وَزْنُه "أَفْعِلاَءُ"، فَالْهَمْزَةُ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ الكَلِمَاتِ زَائِدَةٌ، والهَمْزَةُ فِي آخِرها زَائِدَةٌ؛ لأَنَّها للتَّأنِيثِ وَقَبْلَهَا أَلِفٌ زَائِدُة.

<sup>(</sup>١) الضهياء من النساء التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل، وقيل هي التي لا تلد وإن حاضت. ينظر تهذيب اللغة: ٣٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٣) الأبلم: هي خوص الدوم، وفيها لغات بتثليث الهمزة وتثليث اللام، قيل في المثل العربي (المال بيننا شق الأبلمة). ينظر الصحاح: ١٨٧٤/٥، والمثلث لابن السيد: ٢/١، ٥، والاقتضاب: ٣٠٤/٣، واللسان: ٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) أخمساء: جمع خميس، وأربعاء جمع ربيع.

فَأَمَّا الْهَمْزَةُ فَلاَ تُزَادُ حَشْوًا إِلاَّ لِتَبَتٍ. فَأَمَّا "زِئْبُرْ" (" و "ضِئْبُلْ" فَوزْنُ " فَوزْنُ " وَكُذَلِكَ قَوْلُهُم: "بَرْأَلَ" الدِّيكُ إِذَا " زِئْبُر " " فِعْلُلْ"، وكَذَلِكَ قَوْلُهُم: "بَرْأَلَ" الدِّيكُ إِذَا نَشَر بُرَائِلَهُ " فَعْلُلْ"، ووَزْنُ " بُرَائِلُ " فَعَالِلْ"، ووَزْنُ " بُرَائِلُ " فَعَالِلْ". وهُومَا يَحْتَمِعُ فِي عُنُقِهِ، ووَزْنُهُ " فَعْلَلْ "، ووَزْنُ " بُرَائِلُ " فَعَالِلْ". " فُعَالِلْ".

فَأَمّا قَوْلُهُم للجَمَلِ الشَّدِيدِ: "جُرَائِضَ" فَوَزْنُه: "فُعَائِلْ"، وإِنّما عُلِمَ زِيَادَةُ الْهَمْزَةِ هَاهُنَا لِقَوْلِهِم فِي مَعْنَاه "جِرْوَاضَ"، ووَزْنُ جِرْوَاضٍ: "فِعْوَالْ"، وقَوْلُهُم الْهَمْزَةِ هَاهُنَا لِقَوْلِهِم فِي مَعْنَاه "جِرُواضَ"، ووَزْنُ جِرْوَاضٍ: "فِعُوالْ"، وقَوْلُهُم "حُطَائِطُ" وَزْنُه "فُعَائِلْ" فَالْهَمْزَةُ زَائِدَةً؛ لأَنّه مُشْتَقٌ مِنَ الشَّيءِ المَحْطُوطِ، فَعَائِلْ" فَالْهَمْزَةُ زَائِدَةً؛ لأَنّه مُشْتَقٌ مِنَ الشَّيءِ المَحْطُوطِ، فَأَمّا قَوْلُهُم آلَ ١٦ / أَيَ للجَاثُومِ والكَابُوسِ: "نِئُدُلُان" فَوَزْنُه "فِئْعُلان"؛ وإنّما عُلِمَ كُونُ الهَمْزَةِ زَائِدةً لِقَوْلِ الشَّاعِرِ (٥):

<sup>(</sup>١) الزئير ما على الثوب الجديد من درز. ينظر القاموس المحيط: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) مضى تفسيره في هامش(٢) من الصحيفة: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) بُرَائِلُ: هذه كلمة مفردة لا جُمع؛ لأنها مضمومة الفاء؛ إذ ليس في صيغ الجمع الأقصى ما فاؤه مضمومة، وكذلك يقال في "جُرَائِضٍ، وحُطَائِطٍ"، وقد فَسَّر الشيخ الثمانيني معنى بُرَائِلٍ وجُرَائِض.

<sup>(</sup>٤) الحُطَائِطُ: الصغير وقيل القصير، وفيها لغات: حَطَاطَةٌ، وحَطِيطٌ، وحُطَائِطٌ. ومن أحاجي صبيان البادية قولهم: ما حُطَائِطٌ بُطَائِطٌ تِمَيسُ تَحْتَ الحَائِطُ؟ يريدون الذرة. ينظر اللسان:

<sup>(</sup>٥) هوحريث بن زيد الخيل كما في شرح شواهد الإيضاح لابن بسري: ٦٢٣، ونسبه القيسمي في إيضاح شواهد الإيضاح: ٨٩١ لرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه المجموع.

### يُلْقَى عَلَيْهِ النَّيْدَلاَنُ بِاللَّيْلِ (١)

ووَزْنُ "النَّيْدَلان" "فَيْعَلاَن".

وأُمَّا قَوْلُهُم فِي اسْمِ الرِّيح "شَأْمَلَ" فَوَزْنُه "فَأْعَلَ"؛ وقَالُوا فِي مَعْنَاه شَمَالٌ وَوَزْنُه فَعَالٌ، فَلَوخُلِّينَا والظَّاهِر لَجَعَلْنَا الهَمْزَةَ أَصْلاً؛ لِقِلَّةِ زِيَادَتِها حَشْوًا فِي الْكَلِمَةِ وَوَزْنُه فَعَالٌ، فَلُوخُلِّينَا والظَّاهِر لَجَعَلْنَا الهَمْزَةَ أَصْلاً؛ لِقِلَّةِ زِيَادَتِها حَشْوًا فِي الْكَلِمَةِ وَلَكِنَّهُمُ الشَّتَقُوا مِنَ الكَلِمَةِ مَا أَسْقَطُوا مِنْهُ الهَمْزَةَ فَقَالُوا: شَمَلَتِ الكَلِمَةِ مَا أَسْقَطُوا مِنْهُ الهَمْزَةَ فَقَالُوا: شَمَلَتِ الرِّيحُ تَشْمُلُ شُمُولًا. وقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ زيادة الهَمْزَةِ مَا يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "إِمَّعٌ" و"إِمَّعَةٌ" فَلاَ يَخْلُوأَنْ يَكُونَ وَزْنُه "إِفْعَلاً"، أو "فِعَّلاً" ولا يَجَوزُ أَنْ يَكُونَ "إِفْعَلاً"؛ لأنّ "إمَّعًا" صِفَةٌ، ولَيْسَ فِي الصِّفَاتِ "إِفْعَلْ"،

<sup>(</sup>۱) البيت من مشطور السريع، وظَنَّ كثير من المحققين أنه من مشطور الرحز وليس كذلك؛ لأن ضربه هنا مخبونة موقوفة، وليس في أضرب الرحز المشطور الوقف، بـل مثـل هـذا في مشـطور السريع. ينظر العقد الفريـد: ٤٨٦/٥، والـوافي في العروض والقـوافي: ١٠٥، ١٠٥، والبـارع لابن القطاع: ١٥٣

والنِعْدَلان: حاء بالهمز مع كسر النون، وحاء بالياء مع فتح النوُّن، ومع اللغتين حاءت الـدال مفتوحة ومضمومة. ينظر اللسان: ٢١/٥٥/١، والقاموس: ١٣٧١.

يصف الشاعر رحلا رعديداً ما إن يخيم عليه الظلام حتى تنتابه الكوابيس لضعف قلبه وشدة حوفه

والبيت في: التكملة لأبي علي الفارسي: ٤٧، والمنصف: ١٠٦/١، وســر صناعــة الإعــراب: ١١١، ٤٤٤، والممتع: ٢٢٨/١.

 <sup>(</sup>٢) الإمَّعَةُ هوالذي يقول في كل شيء (إنا مَعَـك) من غير أن يكون له رأي مستقل به. ينظر
 اللسان (أمَعَ): ٣/٦، وقد اعتد ابن منظور بأصالة الهمزة فجعلها فاء الكلمة.

وإنَّما "إِفْعَلْ" يَخْتَصُّ الأَسْمَاء كَقُولِهِم: "إشْفَى"(١) وإذَا بَطُلَ أَن يَكُونَ "إِنْمَا "إِفْعَلاً" فَهُو "فِعَّلْ" عَلَى وَزْنِ "دِنَّبْ"(٢)

#### الميم (٣)

فَأَمَّا اللِيمُ فَهِيَ إِذَا كَانَتْ أُوّلاً وبَعْدَها أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ فَهِيَ أَصْلٌ نَحْوقَوْلِهم: "مَرْزَجُوشَ" عَلَى وَزْنِ "عَضْرَفُ وطٍ" (أَ ووَزْنُه "فَعْلَلُولَ"؛ لأنّ اللّيمَ تَحْرِي مَحْرَى الهَمْزَة.

وإذَا كَانَتِ اللِيمُ أُوّلَ كَلِمَةٍ وبَعْدَها ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ أُصُولٌ فَهِي زَائِدةٌ نَحْو: "مُكْرِمٍ" و"مُحْمِلٍ" ومحسن و"مَدْخَلٍ" "وَعُسْرَجٍ" و"مَضْرَبٍ" [١٦/ ب] وقَدْ رَبِيدَت المِيمُ فِي أُوّلِ ذَوَاتِ الأَرْبَعَةِ زِيَادَةً مُطَّرِدَةً، وهُومَقِيسٌ عَلَى مَا أَرَيْتُكَ.

وقَدْ زِيـدَتْ حَشْوًا وقَدْ زِيدَتْ آخِرًا، وهَـذَانِ شَـاذَّانِ لَيْسَـا مَقِيسَـيْنِ،

<sup>(</sup>١) الإشْفَى آلة حادة تستخدم في ثقب الأشياء. ينظر اللسان: ١٤٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) الدِّنّب القصير. ينظر اللسان: ٣٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر في زيادة الميم الكتاب: ٢٣٧/٤، والمقتضب: ٥٨/١، والمنصف: ١٢٩/١، ونزهة الطرف: ٢١٧، والوحيز: ٣٣، والممتع: ٢٣٩، وشرح الشافية للرضي: ٣٧٣/٢، والمبدع: ١٢٢، وارتشاف الضرب: ٩٦/١، وشرح الشافية للحاربردي: ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) أي في الأسماء التي ليست حارية على أفعالها ليخرج نحو: "مُعَسْكِرٌ" و"مُدَرُهِــمٌ" إذ الميـم فيهمـا زائدة وبعدها أربعة أحرف أصول؛ لأنهما اسمان حاريان على أفعالهما في الاشتقاق.

<sup>(</sup>٥) المَرْزَحُوش: نبت، وحاء فيه مَرْزَنْجُوش. لسان العرب: ٣٤٦/٦.

<sup>(</sup>٦) العَضْرَفُوط: دُوَيْيَةٌ بيضاء ناعمة، وقيل ذكر العظاء، وقيل ضرب من العظاء، وقيل دويية تسمى العِسْوَدَّة بيضاء ناعمة، وحاء فيها: عُضْفُوطٌ. لسان العرب: ٣٥١/٧.

وزِيَادَتُهَا أُوّلاً أَكْثُرُ مِنْ زِيَادَتِها آخِرًا وزِيَادَتُها آخِرًا أَكْثَرُ مِنْ زِيَادَتِها حَشْوًا، ومِثَالُ زِيادَتِها آخِرًا: "زُرْقُمْ" للأَزْرَقِ، و"سُتْهُمْ" للعَظِيمِ الاسْتِ، و"فُسْحُمْ" للشَّيء المُنْفَسِحِ، ووَزْنُ هَذَا كُلِّه: "فُعْلُمْ"، وقَالُوا للأَسْوَدِ: "حَلْكَمْ" وزنه: "فَعْلَمْ"؛ لأَنَّهُ من الحُلْكَةِ وهُوالسَّوَادُ، وقَالُوا: نَاقَةٌ "دِلْقِمْ" وَزْنُه: "فِعْلِمْ" وهِيَ اللَّكَسَرَةُ الأَسْنَانِ، أُخِذَ مِنَ الانْدِلاَقِ وهُوالسَّعَةُ، وقَالُوا: "ابْنُمْ" وَزْنُه: "افْعُمْ" المُكَسِّرَةُ الأَسْنَانِ، أُخِذَ مِنَ الانْدِلاَقِ وهُوالسَّعَةُ، وقَالُوا: "ابْنُمْ" وَزْنُه: "افْعُمْ"

فَأَمّا زِيَادَتُهَا حَشْوًا فَقُولُهُم لِلأَسَدَ: "هِرْمَاسً" وَزْنُه: "فِعْمَالٌ" أُخِذَ مِنَ الْهَرْسِ وهُوالدَقُ، وقَالُوا: لَبَنِّ "قُمَارِصٌ" وَزْنُه: "فُمَاعِلٌ"، وهُوالدِي يَحْذِي اللّسانَ، وقَالُوا للدِّرْعِ البَرَّاقَةِ: "دُمَالِصٌ" وَزْنُه: "فُمَاعِلٌ"، وقَالُوا: "دُمَلِصٌ" وَزْنُه: "فُعَامِلٌ"، وقَالُوا: "دُلَمِصٌ" وَزْنَه: "فُعَامِلٌ"، وقَالُوا: "دُلَمِصٌ" وَزْنَه: "فُعَامِلٌ"، وقَالُوا: "دُلَمِصٌ" وَزْنَه: "فُعَمِلٌ" أُخِذَا مِنَ الدَّلِيصِ والدِّلاَصِ وهُوالبَرَّاقُ قَالَ الأَعْشَى: (1)

إِذَا جُرِّدَتْ يَوْمًا حَسِبْتَ خَمِيصَةً . · . عَلَيْهَا وجِرْيَالَ النَّضِيرِ الدُّلاَمِصَا (١)

عَلَيْهَا وجرْيَالاً يُضِيءُ دُلاَمِصَا

<sup>(</sup>١) مضت ترجمته في هامش(١) من الصحيفة (٢٣٧)، والبيت في ديوان الأعشى: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وعجزه في الديوان هكذا

وهومن قصيدة يهجوبها الأعشى عُلْقَمَةً بِنَ عُلاَثَتَ هجاءً مُرّاً أبكاه، وقد نهى الرسول ﷺ حسّاناً عن رواية هذه القصيدة . ينظر الإصابة: ٤٩/٧

والخَمِيصَةُ: كساءً أُسْودُ مُحَطَّطٌ، والجِرْيَالُ: الحُمْرَةُ في الشيء، والنَّضِيرُ: الذهبُ، والدُّلاَمِصُ: البَّراقُ

يصف الأعشى امرأةً تَحَرَّدَتْ من ملابسها فبدت كأنها ذهب براق غطاه شعر أسود كالخميصة والشاهد: "الدلامص" إذ حاءت الميم زائدةً في حشوالكلمة سماعاً لا يقاس عليه والبيت في المنصف: ٢٥/٣، وسر صناعة الإعراب: ٤٢٩، والممتع: ٢٣٩.

فَأَمّا النّونُ فَقَد زِيدَتْ أُوّلا فِي الفِعْل [17/ أ] نَحْو"نَضْرِبُ" و"نَقْعُدُ" لأنّه لا مِثْالَها "نَفْعِلُ" و"نَفْعُلُ"، وزِيدَتْ فِي أُوّل الاسْم نَحْو: "نَرْجِسٍ" لأنّه لا يَحْلُوأَنْ يَكُونَ وَزْنُه "نَفْعِلَ" أُو "فَعْلِل"، ولَيْسَ فِي الكَلاَم مِثَالُ "فَعْلِلٍ" فِي يَحْلُوأَنْ يَكُونَ وَزْنُه "نَفْعِل أُو "فَعْلِل"، ولَيْسَ فِي الكَلاَم مِثَالُ "فَعْلِلٍ" فِي يَحْلُوأَنْ يَكُونَ وَإِذَا عُدِمَ هَذَا المِثَالُ ثَبَتَ أَنَّهُ "نَفْعِل "، وإذَا كَانَ كَذَلِك ثَبَتَ أَنَّ النّونَ زَائِدَة لا لأَنها لَمْ تُقَابِل فَاءَ الكَلِمَةِ، ولا عَيْنَها، ولا لاَمَها، فَأُمّا مَنْ قَالَ: "زِبْرِجٍ"؛ النّونَ وَالنّونَ قَالَنُونَ أَيْضًا عِنْدَه زَائِدَةٌ وإنْ كَانَ عَلَى مِثَالِ: "زِبْرِجٍ"؛ لأن البناءينِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ، ومُحَال أَنْ يَكُونَ الحَرْفُ فِي أَحَدِ البِنَاءينِ أَصْلاً وفِي الآخِرِ زَائِدًا، ولُواخَتَلَفَ المَعْنَى لَجَازَ ذَلِكَ فِيه.

وقَدْ زِيدَتِ النَّونُ ثَانِيَةً فِي نَحْو: "قِنْفَخْرٍ" أَوَزْنُه "فِنْعَلِّ أُلْحِقَ بِهِ "كَانُه يُقَالُ فِي بِهِ وَهُوَ: "فِعْلَلْ"؛ وإنّما حُكِمَ بِزِيادَةِ نُونِ: "قِنْفَخْرٍ"؛ لأَنّه يُقَالُ فِي مَعْنَاه: "امْرَأَةٌ قُفَاخِرِيَّةٌ". فَأَمّا قَوْلُهم: "عُنْصَلُ" فَالنّونُ فِيه زَائِدَةٌ؛ لأَنّه لا

<sup>(</sup>۱) ينظر في زيادة النون: الكتاب: ٢٣٦/٤، والمقتضب: ٥٨/١، والأصول لابس السراج: ٣٢٨/ والمنصف: ١٠٤/، ١٣٣، وسر صناعة الإعراب: ٤٤٤، ونزهة الطرف: ٢١٨، والوحيز: ٣٤، والممتع ٢٥٧، وشرح الشافية للرضي: ٣٧٦/٢، وارتشاف الضرب: ٩٩/١، وشرح الشافية للرضي: ٣٧٦/٢،

<sup>(</sup>٢) سبق أن تحدث المصنف عن هذا المثال في الصحيفة (٢٢٨) وشرح معنى الكلمة ثمت.

 <sup>(</sup>٣) القِنْفَخْرُ: الناعم الضخم الجنة، وجاء فيه قُفَاخِرٌ وقُنْفَخْرٌ الأخيرة بضم القاف، ينظر اللسان:
 ١١٢/٥، وسقوط النون من "قُفَاخْر وقُفَاخِريّة" دليل على زيادتها في قنفخر.

<sup>(</sup>٤) العُنْصَلُ: البصل البري. لسان العرب: ١١/٥٥٠.

قال سيبويه٤/٣٢: "النون في جُنْدَبٍ وعُنْصَلٍ وعُنْظَبٍ زائدة".

يَخْلُوأَنْ يَكُونَ: "فَنْعَلا" أو "فَعْلَلا"، وفُعْلَلُ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ فَتَبَتَ أَنّه "فُنْعَلِ" أَنّه "فُنْعَلِ" وَزْنُه فُنْعُلُ وإِنْ كَانَ عَلَى مِثَالِ أَنّه "فُنْعَلِ" وَزْنُه فُنْعُلٌ وإِنْ كَانَ عَلَى مِثَالِ "بُرْثُنِ"؛ لأنّه قَدْ تَبَتَ زِيَادَتُهَا فِي "عُنْصَلٍ"، وكَذَلِكَ الكَلاَمُ فِي "عُنْصَرٍ" وَهُنْصَرٍ" وَهُنْصَرٍ"

وقَدْ زِيدَتِ النَّونُ ثَالِثَةً [١٧] ب] سَاكِنَةً فِي نَحْوِ: "جَحَنْفَلِ" و"عَصَنْصَرٍ" و"عَقَنْقَلٍ" وإنّما حُكِمَ بِزِيدَدَةِ النَّونِ إِذَا كَانَتْ ثَالِثَةً سَاكِنَةً لأنّه مَوْضِعٌ يَكْثُرُ فِيه زِيادَةُ النَّونِ كَمَا يَكْثُرُ فِيه زِيادَةُ اليَاءِ والوَاووالألِفِ نَحْو: "سَمَيْدَعٍ" و"فَدَوْكَسٍ" و"عُذَافِرٍ" أَنْ

<sup>(</sup>۱) عدم ثبوت بناء "فُعْلَلِ" عند سيبويه لا يقطع بزيادة النون في "عُنْصَلِ"؛ لأن بناء "فُعْلَلٍ" إن لم يثبت عند سيبويه فقد ثبت عند الأخفش، وارتضاه العلماء، وقد استدرك أبوبكر الزبيدي على سيبويه بناء "فُعْلَلٍ"، وقال ابن يعيش في معرض حديثه عن الخلاف في بناء فُعْلَلٍ: "وأرى القول ما قاله أبوالحسن؛ لأن الفراء قد حكى: بُرْفَعٌ وبُرْفُعٌ، وطُحْلَبٌ وطُحْلَبٌ، وقُعْدَدٌ وقُعْدُدٌ، ودُخْلَلٌ ودُخْللٌ، وهذا وإن كان المشهور فيه الضم إلا أن الفتح قد حاء عن الثقة ولا سبيل إلى رده". شرح المفصل: ١٣٦/، وكرر هذا الكلام في شرحه للملوكي: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) العُنْصَر: أصل الحسب. قال الأزهري في التهذيب ٣٣٠/٣ عن عُنْصَر: "حاء عن الفصحاء بضم العين ونصب الصاد، وقد يجيء نحوه من المضموم كثيراً نحو: السُنْبَلِ، ولكنهم اتفقوا في العُنْصَرِ والعُنْصَلِ والعُنْقَرِ، ولا يجيء في كلامهم المنبسط على بناء فعْلَلِ إلا ما كان ثانيه نوناً أوهمزة نحوالجُنْدَبِ والجُوْذَرِ " وحعلها الأزهري في بناء الرباعي، وتبعه ابن منظور إذ جعلها مادة برأسها "عُنْصَر" ولواعتد بزيادة النون لتحدث عنها في مادة "عَصَرَ".

<sup>(</sup>٣) مضى تفسير هذه الكلمات في الصحيفة (٢٢٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) مضى تفسير هذه الكلمات في الصحيفة (٢٣٠).

وقَدْ زِيدَتِ النَّونُ رَابِعَةً نَحْو: "رَعْشَنِ" (١) لأَنَّهُ مِنَ الرَّعْشَةِ، و"ضَيْفَنِ "(٢) لأَنّه مِنَ الخِلاَبَةِ، وَوَزْنُه "فَعْلَنَ"، وكَذَلِكَ "مُلَهْنِيةً "(٥) وَزْنُه "فَعْلَنِيةً "؛ المَّنّه مِنَ العِلْجِ وَزْنُه "فَعْلَنِيةً "(٥) وكَذَلِكَ "بُلَهْنِيةً "(٥) وَزْنُه "فَعْلَنِيةً "؛ لأَنّه مِنَ العِلْجِ وَزْنُه "فَعْلَنِيةً "؛ لأَنّه مِنَ الرَّفَاهِيَةِ، و"عِرَضْنَةً "(٢) وَزْنُه "فَعْلَنِيةً "؛ لأَنّه مِنَ الرَّفَاهِيَةِ، و"عِرَضْنَةً "(٢) وَزْنُه "فَعُلْنِيةً "؛ لأَنّه مِنَ الرَّفَاهِيَةِ، و"عِرَضْنَةً "(٢) وَزْنُه "فَعُلْنِيةً "؛ لأَنّه مِنَ السُّحُوفِ والسُّحْفِ. الخِلافِ، و"سُحَفْنِيَةً "(٩) وَزْنُه "فَعُلْنِيَةً"؛ لأَنّه مِنَ السُّحُوفِ والسُّحْفِ.

وقَد زِيدَت النُّونُ حَامِسَةً فِي نَحْو: تَضْرِبِينَ، وهِيَ خَمْسَةُ أَمْثِلَةٍ تَكُونُ عَلاَمَةً لِرَفْعِ الفِعْلِ نَحْو: "تَضْرِبِينَ" و"تَضْرِبَانِ" و"يَضْرِبَانِ" و"يَضْرِبُونَ" و"تَضْرُبُونَ".

<sup>(</sup>١) الرعشن هو كثير الارتعاش. الصحاح: ١٠٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الضَّيْفَنُ: هوالطُّفَيْلِيُّ الذي يتبع الضيفان. الصحاح: ١٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الخَلْبَنُ: المرأة الحمقاء، وأنكر ابن السكيت أن تكون "خَلْبَن" من الخِلاَبَةِ كما هوعند المصنف. ينظر: الصحاح: ١٢٣/١، واللسان: ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) العَلْجَنُ الناقة الكِنَازُ اللحم، وقيل العَلْجَنُ المرأة الماجنة. القاموس المحيط: ٢٥٥، وينظر اللسان:

<sup>(</sup>٥) الْبُلَهْنِيَةُ: الرَّحَاءُ وسَعَةُ العيش، يقال عَيْشٌ أَبْلَهُ واسعٌ قليل الغُمُومِ. ينظر اللسان: ٣٠/٧٧.

<sup>(</sup>٦) الرُّفَهْنَيةُ: رَغَدُ الخِصْبِ ولين العيش. لسان العرب: ٣٠/١٣.

 <sup>(</sup>٧) العِرَضْنَةُ: الناقة التي تعترض في مشيها نشاطاً، والرجل الذي ينظر بمؤخر عينه ينظر القاموس
 المحيط: ٨٣٣.

<sup>(</sup>٨) الخِلَفْنَةُ وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث يطلق على الكثير الخلاف. ينظر القاموس: ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٩) سُحَفْنِيَةً: صفة للمحلوق الرأس، والسُّحْفُ والسُّحُوفُ: كشطك الشعر عن الجلد حتى لا يبقى منه شيء. القاموس المحيط: ١٠٥٧.

وزِيدَتْ بَعْدَ أَلِفِ التَّثْنِيَةِ وِيَائِهَا كَقَوْلِكَ: "الزَّيْدَانِ" و"الزَّيْدَيْنِ". وزِيدَتْ بَعْدَ وَاوالجَمْع وِيَائِهِ كَقَوْلِكَ: "الزَّيْدُونَ" و"الزَّيْدِينَ".

وزِيدَتْ مَعَ الأَلِفِ فِي الصِّفَاتِ نَحْو: "سَكْرَانَ" و"غَصْبَانَ" وبَابِه (١ وَقَدْ رَيدَت فِي نَحْوما كَانَ [١٨/ أ] مِنْ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ (٢) نَحْو "مَرْوَانَ" و "عُثْمَانَ" و "غَطَفَانَ" و "عَدْنَانَ" و "قَحْطَانَ" و "حِدْرِ جَانَ" " و "عَفَزَّرَان" فَ وَإِنِ اخْتَلَفَت أُوزَانُها

وقَدْزِيدَت (٥) مَعَ النُّونِ سَادِسَةً نَحْو: "زَعْفَرَانٍ". وهَذَا غَايَةُ زِيَادَتِهَا (٦)

<sup>(</sup>١) أي كل اسم آخره ألف ونون زائدتان قبلهما ثلاثة أحرف أصول.

<sup>(</sup>٢) أي ما كان من هذه الأمثلة اسماً لا وصفاً.

 <sup>(</sup>٣) حِدْرِجَان النون فيه سادسة لا خامسة، فكان حق هذا المثال أن يوضع في الفقرة اللاحقة لا في
 هذه الفقرة، والحدرجان: هوالقصير.

<sup>(</sup>٤) عَفَزَّرَان: هذه الكلمة ضبطت في المخطوط بتضعيف الزاي فتكون فيه النون سابعة لا حامسة، وكان حقها أن توضع في بناء حاص بها، وقد ذكر المصنف أن أقصى ما تبلغه النون في الزيادة سادسة، ثم أورد هذا المثال وهي فيه سابعة.

وعَفَزَّرَان: عَلَمٌ على رحل، قال ابن منظور: "وعَفَزَّرَانُ اسم رحل قال ابن حني: يجوز أن يكون أصله عَفَزَّرُ كَشَعَلَّع وعَدَبَّسٍ ثم ثُنِّي وسُمِّي به وحعلت النون حرف إعرابه" لسان العرب: \$91/6، وينظر الأصول: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>٥) أي الألف.

<sup>(</sup>٦) يرى المصنف أن غاية زيادة النون سادسة، ولكنَّ شيخه ابن حني يرى زيادة النون سابعة قـال في سـر الصناعـة في معـرض حديثـه عـن زيـادة النـون: ٤٤٦ "وسـابعة في نحــو: عَرَنْقُصَـان، وعَبَيْثَرَان، وعَبَوْثَرَانٍ وقَرَعْبُلاَنة" اهـ

ولكن لعل هذه كلمات محصورة لا تخرم من أجلهن قاعدة.

وقَدْ زِيدَتْ للتَّوكِيدِ فِي الفِعْل خَفِيفَةً وثَقَيلَةً نَحْو: "اصْرِبَنَ" وَ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي النَّامِية (٢) و (لَيَحُلِسَنَّ وَ ﴿ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِية ﴾ (١) و (لَيَحُلِسَنَّ مَسِن الصَّاغِرِينَ ﴾ (٢)

ومَتَى وَقَعَتِ النّولُ مُقَابِلَةً لِبَعْضِ حُرُوفِ الْأَصْلِ مَا لَمْ تَكُنْ ثَالِثَةً سَاكِنَةً قُطِعَ بَأَنَّهَا أَصْلُ حَتَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَتِهَا فَالنّونُ فِي "حِنْبَتْرِ"(') قُطِعَ بَأَنَّهَا أَصْلُ النّونَ النّونَ مُقَابِلَةٌ للرَّاءِ فِي "حِرْدَحْلِ". فَأَمّا "قِنْفَحْرَ" وَسِنْزَقْرٍ"(') أَصْلُ النّون لِقَوْلِهِم فِي مَعْنَاه: "قُفَاخِرِيّةٌ" فَتُرِكَ لَه القِيَاسُ. فَالاشْتِقَاقُ دَلَّ عَلَى زِيَادَةِ النّون لِقَوْلِهِم فِي مَعْنَاه: "قُفَاخِريّةٌ" فَتُرِكَ لَه القِيَاسُ. فأمّا النّونُ فِي "عَنْبَسٍ"(') فَقِيَاسُهَا أَنْ تَكُونَ أَصْلاً اللّولَ المَقْابِلَةُ للعَيْنِ فِي فَاللّهُ عَلَى زِيَادَتِهَا لِقَوْلِهِم: "عَبَسَ" وَجُهُهُ، وكَذَلِكَ: حَعْفَر، ولَكِنّ الاشْتِقَاقَ دَلَّ عَلَى زِيَادَتِهَا لِقَوْلِهِم: "عَبَسَ" وَجُهُهُ، وكَذَلِكَ: "عَنْسَلّ"(') فَأَمّا "شَرَنْبَتْ (الشَيْقَاقَ دَلَّ عَلَى زِيَادَتِهَا لِقَوْلِهِم: "عَبَسَ" وَجُهُهُ، وكَذَلِكَ: "عَنْسَلّ"(') فَأَمّا "شَرَنْبَتْ (الشَيْقَاقَ دَلَّ عَلَى زِيَادَتِهَا لِقَوْلِهِم: "عَبَسَ" وَجُهُهُ، وكَذَلِكَ: "عَنْسَلُ"(') فَأَمّا "شَرَنْبَتْ (الشَيْقَاقَ دَلَّ عَلَى ثِيَادَتِهَا لِقَوْلِهِم فِي ثَالِثَةٌ شَاكِنَةٌ فَحُكِمَ بِزِيَادَتِهَا للكَثْرِقِ، وقَالُوا وقَالُوا

<sup>(</sup>١) الجحادلة: ٢١.

<sup>(</sup>٢) العلق: ١٥.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الحِنْبَتْرُ: الشدة. القاموس المحيط: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) الحِنْزَقْرُ: القصير الدميم. اللسان: ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) عَنْبَسُ اسم من أسماء الأسد أحذ من العبوس. لسان العرب: ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٧) العَنْسَلُ: الناقة السريعة. لسان العرب: ١ / ٤٤٧/١. قال ابن حني في الخصائص: ٢٨/٤: "ذهب سيبويه في عَنْسَلٍ إلى زيادة النون... وذهب محمد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفظ العنس، وأن اللام زائدة... وما أراه إلا أضعف القولين؛ لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع فكيف بزيادة النون غير ثانية" وذكر هذه الفكرة أيضاً في سر صناعة الإعراب: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) الشَرَنْبَتُ: القبيح الشديد، وقيل الغليظ الكفين والرجلين الخشنهما. ينظر اللسان: ٢٠٠/٢.

فِي مَعْنَاه "شَرَابِثٌ" فَأَسْقَطُوا النَّـونَ، وكَذَلِكَ النَّونُ فِي: "عَرَنْتَنِ<sup>"(')</sup> قُطِعَ بِزِيَادَتِها؛ لأنّها ثالثة سَاكِنَة، وقَالُوا فِي مَعْنَـاه: "عَرَتَنَّ" [١٨/ ب] فَأَسْقَطُوا النون فدل على زيادتها

فأما "كَنَهُبُلُ" و "قَرَنْفُلُ" فلا يخلو "كَنَهْبُلُ" أن يكون "فَنَعْلُلاً" أو "فَعَلَّلاً" وهذا وليس في الكلام "فَعَلَّلْ"؛ لأنه ليس مثل "سَفَرْجُلِ" فثبت أنه "فَنْعلُلْ" وهذا يدل على زيادة النون. فأما "قَرَنْفُلْ" فهي ثالثة ساكنة فيقطع بزيادتها، وأيضًا فليس يخلوأن تكون على مثل "فَعَنْلُلٍ" أو "فَعَلَّلْ" وفعلل ليس في الكلام فثبت أنه "فَعَنْلُلٌ" فدل على زيادة النون.

فأما "جَنَعْدَلُ" فلا يخلوأن يكون "فَعَلَّلٌ" أو "فَنَعْلَلٌ" وفَعَلَّلٌ ليس في الكلام فثبت أنه "فَنَعْلَلُ"، فأما "نَهْشَلُ" فو "نَهْضَلُ "فالنون أصل لقولهم: الكلام فثبت أنه "فَنَعْلَلُ"، فأما "نَهْضَلٌ "فهوعلى مثال جَعْفَرٍ فظاهر النون أن تهرن أصلا فإن اشتق من "هَصَرْتُه" إذا عطفته كانت النون زائدة. فأما النون تكون أصلا فإن اشتق من "هَصَرْتُه" إذا عطفته كانت النون زائدة. فأما النون

 <sup>(</sup>١) العَرَنْتُنُ: شجر يدبغ بعروقه، وفيه لغات: بفتح العين والراء وتثليث التاء مع إثبات النون ساكنة وحذفها. ينظر اللسان: ٢٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) الكُنَّهُمْلُ: شجر عظام، والشعير الضخم السنبلة. القاموس المحيط: ١٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) الجَنَعْدَلُ: البعير الضخم، وقيل التار الغليظ من الرحال، وقيل الربعة. ينظر اللسان: ١١٣/١١، وكتب المعاجم حعلته في مادة "جعدل" مما يرجح زيادة النون.

<sup>(</sup>٤) النَهْشَلُ: المسن المضطرب من الكبر، وقيل الذي أسن وفيه بقية، ونَهْشَلُ من أسماء الذئب والصقر. ينظر اللسان: ٦٨٢/١١.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة نهصر ولا معنى لهذه المادة، والتصحيح من شرح الملوكي لابن يعيش، والنهضل هوالرجل المسن.

في "عَنْتَرٍ" (1) فهي مقابلة العين من جَعْفَ رِ فينبغي أن تكون أصلا، وقد قال قوم (٢) هومشتق من العَثرِ، وهذا لا يعرفه البَصْرِيّونَ.

و قَدْ ذَكَرْتُ مِنْ زِيَادَةِ النُّونِ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ يُشْرَفُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

فَأَمّا "عَنْتَرِيسٌ" فَهُو "فَنْعَلِيلٌ مُلْحَقٌ بـ "فَعْلَلِيلٍ "نَحْو: "قَفْشَلِيلٍ " لَا لَّهُ مُشْتَقٌ عِنْدَهُم مِنْ "العَتْرَسَةِ " وقِياسُ جَمْعِهِ عَتَارِيسُ، فَأَمّا "مَنْجَنِيقٌ " فَلاَ يَخُلُو أَنْ تَكُونَ الْمِيمُ والنَّونُ زَائِدَتَينِ أو أَصْلِيَّتَيْنِ، أو المِيمَ زَائِدَةً والنَّونُ أَصْلاً يَخُونُ أَنْ تَكُونَا زَائِدَتَيْنِ؛ لأَنّه لا يَجُوزُ أَنْ تَحُونَا وَالنَّونُ وَائِدَاتَانِ فِي أُولِ الاسْمِ إلا إذَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ نَحْو: يَجُوزُ أَنْ تَحْتَمِعَ زَائِدَاتَانِ فِي أُولِ الاسْمِ إلا إذَا كَانَ مُشْتَقًا مِنَ الْفِعْلِ نَحْو: "مُنْطَلِق " و "مُنْهُو " و "مُنْغَمِسٍ "؛ لأنّ وَزْنَه مُنْفَعِلٌ وفِعْلَه "انْطَلَق " و "أَنْهَوَى " وَانْهَوَى " وَانْهَوَى " وَانْهَوَى " وَانْهَوَى " وَانْهَوَى " وَانْهَوَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) العنتر: الذباب الأزرق، والعنتر الشجاع والعنترة الشجاعة. ينظر اللسان: ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هوأبوبكر بن دريد في الاشتقاق: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) العَنْتُريسُ: الداهيةُ، والناقةُ الصلبة. اللسان: ٦/ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) القَفْشَلِيلَةُ: المِغْرَفَةُ، فارسي معرب. ينظر المعرب للجواليقي: ٥٦، ٢٩٩، ولسان العرب: ١١/
 ٥٦٣.

<sup>(</sup>٥) العَتْرَسَةُ: الغَضَبُ والغَلَبَةُ والأحذ بشدة وعنف وحفاء وغلظة. لسان العرب: ٦/ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٦) المُنْجَنِيقُ: آلةٌ تُرْمَى بِهَا الحِجَارَةُ وذلك بأن تشدَّ سوارٍ مُرْتَفِعةٌ حداً من الخشب يوضع عليها ما يراد رميه ثم يضرب بسارية توصله لمكان بعيد حداً. تاج العروس: ٦/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٧) الإِنْقَحْلُ المُسِنُّ الذي قد حَلِقَ من الكبر. لسان العرب: ١١/ ٥٥٠٠

النُّونَ فِي التَّكْسِيرِ لَمَّا قَالُوا: "مَجَانِيقُ" فَلَوْ كَانَتِ النُّونُ أَصْلاً لَكَانُوا يُسْقِطُونَ القَافَ ويُبْقُونَ النُّونَ النُّونَ أَطُلُ أَنْ تَكُونَا زَائِدَتَيْنِ وأَنْ تَكُونَا أَصْلاً لَأَمْرِين: أَصْلاً لَأَمْرِين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمِيمَ لا تَكُونُ زَائِدَةً إلا فِي الأَسْماء المُشْتَقَة مِنَ الأَفْعَالِ نَحْو: "مُسَرْهَفَ" و"مُدَحْرَجُ" ومَنْجَنِيقٌ لَيْسَ مُشْتَقًا مِنْ فِعْلِ.

و أَيْضًا (٢): مَتَى كَانتِ الْمِيمُ أُوَّلَ اسْمٍ وبَعْدَها أَرْبَعَةُ أُصُولَ فَلاَ تَكُونُ إِلاَ أَصْلاً يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُم: "مَرْزَجُوشٌ "(٢) وأَن اللِيمَ فِيهِ أَصْل لاَن بَعْدَها أَصْلاً والنَّونُ زَائِدَةً، ووزْنُ الكَلِمَةِ أَصُولاً، فَلَم يَبْقَ إِلاّ أَنْ تَكُونَ اللِيمُ أَصْلاً والنَّونُ زَائِدَةً، ووزْنُ الكَلِمَةِ "فَنْعَلِيلٌ" أُلْحِقَت ب "فَعْلَلِيلٍ" نَحْو "عَرْطَلِيلٍ "(١)؛ ولِهَذَا سَقَطَتِ النَّونُ فِي "فَنْعَلِيلٌ" أُلْحِقَت ب "فَعْلَلِيلٍ" نَحْو "عَرْطَلِيلٍ "(١)؛ ولِهَذَا سَقَطَتِ النَّونُ فِي النَّونُ فِي النَّونُ فِي النَّونُ فِي النَّونُ فِي اللَّهُ عَلِيلٌ أَلْحِقَت بُولَ مَعَالِيلٍ "مَحَانِيقُ"، فَإِن قَالِلٌ: مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا قَالُوا "مَجَانِيقُ"، فَإِن قَالَ قَائِلٌ: مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ وَلَهُ مَا قَالُوا "مَجَانِيقُ"، فَإِن قَالَ قَائِلٌ: مَا أَنْكُونُ مَا قَالُوا "مَجَانِيقٌ ورَمَيناهُم بِها، وقد اشتَقُوا مِنَ الكَلِمَةِ ما وَحَرَقُ المَا عَلَا الكَلِمَةِ ما وَحَرَقَ الْعَالُمُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا الكَلِمَةِ ما اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ مَا الكَلِمَةِ ما اللَّهُ مَا الكَلِمَةِ ما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الكَلِمَةِ ما اللَّهُ الْعَالِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>۱) لأن الاسم الخماسي إذا كانت حروفه أصولا يحذف حامسه عند جمعه جمع تكسير ما لَمْ يكن الرابع منه من حروف الزيادة وحينئذ يتساوى حذف رابعه وحامسه، والنون في منجنيــق ثانيـة فلو كانت أصلية لوجب إبقاؤها وحذف القاف، وحذفها في الجمع دلَّ على زيادتها. ينظر ابن يعيش ٥/ ٣٩، وأوضح المسالك: ١٨٩، والتصريح: ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الثاني من الأدلة على أصالة الميم وزيادة النون.

<sup>(</sup>٣) مضى تفسير هذه الكلمة في هامش (٥) من الصحيفة: (٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) العَرْطَلِيلُ: هو الطويل، وقيل هو الغليظ. ينظر اللسان: ١١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) هذه عبارة حكاها أبوعبيدة عن العرب. ينظر شرح الملوكي لابن يعيش: ١٥٥.

سَقَطَتْ فِيهِ اللِّيمُ وَتُبَتِّ النُّونُ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النُّونَ أَصْلٌ والمِيمَ زَائِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) دمث: لان وسهل، والدماثة سهولة الأخلاق. لسان العرب: ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) يقال أرض دمثر سهلة، وبعير دمثر إذا كان كثير اللحم. لسان العرب: ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) السبط: نقيض الجعد يقال: شعر سبط أي مسترسل، و رحل سبط طويل. ينظر القاموس المحيط: ٨٦٣.

<sup>(</sup>٤) السبطر: الماضي الشهم. ينظر اللسان: ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) زلز: يقال رحل زلز يمعني قلق وضجر، وامرأة زلزة طياشة خفيفة.لسان العرب: ٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) زلزل: هذه الكلمة اضطرب ضبطها في المخطوط إذ ضبطت أولا بمداد موافق في لونه لون الكتابة هكذا (زُلْزَل) بفتح الزايين وإسكان اللام، ثم صحح الضبط بمداد يختلف قليلا في لونه عن لون الأصل هكذا (زُلْزِلٌ) بضم الزاي الأولى وفتح اللام وكسر الزاي الثانية، فاحتلف معنى الكلمة بحسب كل من ضبطيها إذ معنى (زلزل) كعلبط قماش البيت لغة في (زلزل) بفتحتين فكسر. وهذا التفسير من تاج العروس ٧/ ٣٥٩ و لم أقف عليه عند غيره.

أما معنى (زلزل) بفتح فسكون ففتح على وزن الفعل الماضي فاسم رجل مطرب في بغداد يضرب المثل بحسن أدائه ثم نسبت إليه (بركة زلزل) حي من أحياء بغداد. ينظر القاموس المحيط: ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) قصم بمعنى كسر وأبان. القاموس المحيط: ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٨) قصمل: قارب الخطافي سيره. القاموس المحيط: ١٣٥٤.

مُشْتَقًّا مِنْ "قَصْمَلَ" وإنْ كَانَتْ فِيه بَعْضُ حُرُوفِهِ. فَكَذَلِكَ "جَنَقَ" لا يَكُونُ مُشْتَقًّا مِن "مَنْجَنِيقِ" وإنْ كَانَتْ فِيه بَعْضُ حُرُوفِهِ. وقَدْ قَالُوا "لُؤْلُوّ" و"لاّلَ"، مُشْتَقًّا مِن "مَنْجَنِيقِ" وإنْ كَانَتْ فِيه بَعْضُ حُرُوفِهِ. وقَدْ قَالُوا "لُؤْلُوّ رُبَاعِيّ، فَلَيْسَ ولآلٌ "فَعَّالٌ"، وفَعَّالٌ إنّما يُنْنَى مِنَ التَّلاَثَةِ لا مِنَ الأَرْبَعَةِ، ولُؤُلُوّ رُبَاعِيّ، فَلَيْسَ "لاّلَ" مُشْتَقًا من "لُؤْلُوً" وإن كَانَ فِيه بَعْضُ حُرُوفِهِ.

[ ، 7 / أ] فَأُمّا "مَنْجَنُونْ" فَوَزْنُه "فَعْلَلُولْ" لِقَوْلِهم فِي تَكْسِيرِها "مَنَاجِينُ "كُرِّرَتْ فِيه النُّونُ لِيَلْحَقَ به "قَرْطَبُوسٍ" فَلَمّا أَرَادُوا تَكْسِيرَهُ أَسْقَطُوا النَّونَ النِّي بَعْدَ الجِيمِ فَبَقِيَ: "مَنْجَوْنٌ " وحَصَلَ حَرْفُ اللّين رَابِعًا فَكَسَّرُوها عَلَى "مَناجِينَ "، ولو أَسْقَطُوا الأَخِيرَةَ لأَدَّى إِلَى إِسْقَاطِ الواو النِّي فَكَسَّرُوها عَلَى "مَناجِينَ "، ولو أَسْقَطُوا الأَخِيرَةَ لأَدَّى إِلَى إِسْقَاطِ الواو النِي قَبْلَها (٣) والإِسْقَاطُ الذي لا يُؤدّي إِلَى إِسْقَاطٍ آخَرٍ أَوْلَى مِنَ الإِسْقَاطِ الدِي يُؤدّي إِلَى إِسْقَاطِ الدِي

<sup>(</sup>١) الْمُنْجَنُونُ الرحى التي يطحن بها، وكل دولاب منجنون. القاموس المحيط: ١٥٩١.

<sup>(</sup>٢) القَرْطَبُوسُ: بفتح القاف الداهية، وبكسرها الناقة العظيمة الشديدة. ينظر اللسان: ٦/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) لأن حذف النون الأحيرة يتبعه حذف الواو؛ لأنها حامسة تخل بالوزن، فيؤدي الحذف إلى حذف آحر، أما حذف النون الرابعة فيكتفى به، لأن الواو حينئذ تصير رابعة فتنقلب في الجمع ياء، ولا تحذف، ولهذا فحذف النون الرابعة لا يؤدي إلى حذف آحر كما يؤدي إليه حذف النون السادسة.

#### زيادة التاء<sup>(١)</sup>

اعْلَمْ أَنِّ التَّاءَ قَدْ زِيدَت فِي أُوَّلِ الفِعْلِ المُضَارِعِ تَقُولُ للمُذَكِّرِ: أَنْتَ تَقُومِينَ فَيدُلِ عَلَى تَقُومُ فَيدُلِ عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ وتَقَولُ للعَائِبَةِ: هِي "تَقومُ" وهُمَا "تَقُومَانِ" فَيدُلِ عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ وتَقَولُ للغَائِبَةِ: هِي "تَقومُ" وهُمَا "تَقُومَانِ" فَيدُلِ عَلَى الخِطَابِ التَّأْنِيثِ، وإِنْ قُلْت: أَنْتُمَا "تَقُومَانِ" فَإِنْ كَانَا مُذَكَّرَيْنِ دَلِّت عَلَى الخِطَابِ، والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَا مُذكَّرً ومُؤَنَّقُ دَلِّت عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَا مُؤَنَّقُنِ دَلِّت عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَا مُؤَنَّقُنِ دَلِّت عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَ مُذكَّرًا ومُؤَنَّقًا دَلِّت عَلَى الخِطَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَ مُذكرًا ومُؤَنَّقًا دَلِّت عَلَى الخِطَابِ عَلَى الخَطَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَ مُذكرًا ومُؤَنَّقًا دَلِّ عَلَى الْتَأْنِيثِ، وإِنْ كَانَ مُؤْتَقَابِ والتَّأْنِيثِ، وإِنْ كَانَ مُؤْتَقِيثِ واللَّا أَنْ عَلَى الْعَالَةُ ومُؤَنَّقُومَ اللَّا الْعَلَى الْمَالِيثِ وَاللَّا الْعَالِيثِ وَلَا الْعَالَابِ وَالتَّالِيثِ وَالْعَالِيثِ وَالْعَلَى اللَّالْعَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَالَى عَلْمَ التَّالِيثِ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالْعَالِيثِ واللَّهُ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

و قَدْ زِيدَتِ التَّاءُ فِي آخِرِ الفِعْلِ المَاضِي لِتَدُلَّ عَلَى تَـأْنِيثِ الفَـاعِلِ نَحْو: "قَامَتْ" هِنْدٌ، و"طُرِدَتِ" الكِلاَبُ.

و قَدْ زِيدَتِ النَّاءُ فِي أُوَّلِ الاسْمِ، قَالُوا: "تَرْتُبْ" (٢) فَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ وَزْنُه "تَفْعُلَ" أو "فَعْلُل " [٠٠ / ب] وفَعْلُل لَيْسَ فِي الكَلاَمِ؛ لأَنّه لا يُوجَدُ عَلَى وَزْنِ "جَعْفُرِ"، وإذَا بَطَلَ هَذَا دَل عَلَى أَنّه "تَفْعُل"، فَأَمَّا مَنْ قَالَ "تُرْتُب" فالتّاءُ أَيْضًا زَائِدَةً؛ لأَنَّه قَدْ تُبَتَ زِيَادَتُها فِي "تَرْتُبِ"، والحَرْفُ لا يَكُونُ أَصْلاً فِي بِنَاءٍ زَائدًا فِي بِنَاءِ آخَر وهُمَا لِمَعْنَى وَاحِد. فَأَمَّا مَن قَالَ: "تُرْتَب" فَلا فِي بِنَاءٍ زَائدًا فِي بِنَاءِ آخَر وهُمَا لِمَعْنَى وَاحِد. فَأَمَّا مَن قَالَ: "تُرْتَب" فَلا

<sup>(</sup>١) ينظر في زيادة التاء: الكتاب: ٢٣٦/٤، والمقتضب: ٢٠/١، والأصول: ٢٤١/٣، والمنصف: ١٣٩/١ وسر صناعة الإعراب: ١٥٧، والوحيز: ٣٥، والممتع: ٢٧٢، وشرح الشافية للرضي: ٢٧٢، وارتشاف الضرب: ١٠٣/١، وشرح الشافية للجاربردي: ٢٢٧/١، والمغني في تصريف الأفعال: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تفسير هذه الكلمة في هامش (١) من الصحيفة (٢٢٩).

يَخْلُو أَنْ يَكُونَ "تُفْعَلا"، أو "فُعْلَلا"، وعِنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الأُصُولِ "فُعْلَلْ" عَلَى مِثَالِ "جُعْفَرِ"، وإذَا بَطَلَ هَذِا ثَبَتَ أَنّه "تُفْعَل"، وإنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ: قَدْ ثَبَتَ زِيَادَتُها فِي "تَرْتُبِ" فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً فِي "تُرْتَبِ"؛ لأنّ مَعْنَاهُمَا وَاحِد، وإنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ: هَذَا كُلّه مُشْتَقٌ مِن الشَّيءِ الرَّاتِب، والرَّاتِبُ لا تَاءَ فِي أُوّلِه فَيْنَبَغِي أَنْ تَكُونَ النَّاءُ زَائِدَةً.

و مِمّا يَجْرِي مَجْرَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُم لِضَرْبٍ مِنَ الشَّجَرِ "تَنْصُبُ" و"تُنْضَبُ" (١) الكَلاَمُ فِيه كالكَلاَمِ فِيما تَقَدّم.

و أُمّا: "تَتْفُلَهُ "(٢) فَدُخُولُ تَاءِ التَّأْنِيثِ (٣) عَلَى الْكَلِمَةِ قَدْ أَبْطَلَ وَزْنَ الْفِعْلِ (٤) فَعَلَى هَذَا القِياسِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ التَّاءُ أَصْلاً، فَإِن قِيلَ فَقَد زَعَمْتُم الفَعْلِ (٤) فَعَلَى هَذَا القِياسِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ التَّاءُ أَصْلاً، فَإِن قِيلَ فَقَد زَعَمْتُم أَنّه لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مِثَالُ "جَعْفُر" قِيلَ لاَ يُسْتَنْكُرُ أَنْ يَجِيءَ مَعَ التَّأْنِيثِ البِناءُ مُخَالِفًا للأُصُولِ أَلاَ تَرَاهُم قَدْ قَالُوا: "قَلَنْسُوةٌ" "فَعَنْلُوةٌ" مُلْحَقُ بد "فَعَلَّلَةٍ" فَعَنْلُوهُ "فَعَنْلُوهٌ" مُلْحَقُ بد "فَعَلَّلَةٍ" فَاللَّهُ وَتَّانْسُوةٌ" عَلَى هَذَا "فَعْلُلَةٌ"، و"قَلْنُسُوةٌ" عَلَى هَذَا (٢١ / أَ] مُشْتَقَةٌ مِن "قَلْنَسَ" فَهِي "فَعْلُوةٌ"، وكَذَلِكَ يَجِيءُ "قَلَسَ" والنُّونُ زَائِدَةٌ، وإنْ أَخَذْتَهُ مِن "قَلْنَسَ" فَهِي "فَعْلُوةٌ"، وكَذَلِكَ يَجِيءُ

<sup>(</sup>١) التَّنْضَبُ: شجر ضخام ليس له ورق عيدانه بيض يخرج بأرض الحجاز تتخذ من عيدانــــه العمـــد للأخبية. ينظر اللسان: ٧٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) تَتْفُلَةُ أَنثى الثعلب، وتَتْفُلُ مثلث التاء الأولى والفاء وسمع فيه تَفُلّ، والتتفل أيضـاً نبـات أحضـر وقيل بل هوشجر. ينظر اللسان: ٧٧/١١.

<sup>(</sup>٣) أي المتحركة.

<sup>(</sup>٤) أي: المضارع المحاطب: "تَتْفُلُ" من تَفَلَ بمعنى بَصَقَ تقول أنت "تَتْفُلُ".

<sup>(</sup>٥) لعله يريد تَتْفُلَةَ لا تَنْضُبَةَ. والتاء في تنضبة للوحدة لا للتأنيث.

<sup>(</sup>٦) عبارة (على هذا) تكررت في المخطوط مرتين.

البِنَاءُ مَعَ يَاءِ النَّسَبِ مُخَالِفًا للأُصُولِ أَلاَ تَرَاهُم قَالُوا: "أَيْبُلِيُّ" وَزْنُه "فَيْعُلِيّ"، وَ"أَيْبُلِيُّ" فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَ"أَيْبُلِيُّ" فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَ"أَيْبُلِيُّ" فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَ" أَيْبُلِيُّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَ" أَيْبُلِيُّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَ" أَيْبُلِيُّ وَتَاءَ التَّانِيثِ قَدْ تُغَيِّرانِ البِنَاءَ عَنِ الأُصُولِ.

فَأَمَّا "تُدْرِأً" (٢) فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ "تُفْعَلاً" أَو "فُعْلَلاً"، وفُعْلَـل لَيْسَ عِنْدَ سِيبَوَيِه (٣) فَثَبَتَ أَنَّه "تُفْعَل" فَالتَّاءُ عَلَى هَـٰذَا زَائِدَةً، وَإِنْ أَخَذْتَه مِنْ "دَرَأْتُ" عَنْه فَالتَّاءُ زَائِدَةً.

و قَدْ زِيدَتِ التَّاءُ مَعَ الوَاوِ فِي "عَنْكُبُوتٍ" و"رَهَبُوتٍ<sup>"(¹)</sup> و"رَغَبُوتٍ<sup>"(°)</sup> و"رَحَموتٍ<sup>"(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) الأَيْثِلُ: هوقارع الناقوس عند النصارى الذي يدعوهم به إلى الصلاة، وهم يعظمونه ويحلفون به كما يحلفون با لله. ينظر اللسان: ۷/۱۱.

<sup>(</sup>٢) تُدْرَأُ: يقال رحل ذوتدراً أي ذوقوة ومنعة وحفاظ، وتُدْرَأُ اسم موضع. ينظر اللسان: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) عدم ثبوت "فُعْلَل" عند سيبويه لا يقوم دليلا قاطعاً على زيادة التاء في تُـدْرَأٍ، لأن "فُعْلَلاً" قـد ثَبَتَ عند غير سيبويه وارتضاه العلماء.

ولكن أصحاب المعاجم قد وضعوا "تُدْرَأُ" في مادة "دَرَأً" مما يُرَجِّحُ زيادة التاء لأنهم يرونها مشتقة من "الدرء" وعلى هذا فالاشتقاق هوالذي حكم بزيادة التاء في تدرأ لا عدم ثبوت فعلل عند سيبويه.

<sup>(</sup>٤) الرَّهَبُوتُ: اسم مصدر من الرَّهْبَةِ، ورحل رَهَبُوتٌ هوالـذي يُرْهَبُ حانبـه. ينظر اللسـان:

<sup>(</sup>٥) الرَّغَبُوتُ: اسم مصدر من الرَّغْبَةِ. ينظر اللسان: ٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) الرَّحَمُوت: اسم مصدر من الرحمة، وفي المثل العربي: رَهَبُوتٌ خير من رَحَمُوتٍ. أي لأن تَرْهَبَ حيرٌ من أن تَرْحَمَ.

و قَدْ زِيدَتِ النَّاءُ فِي "سَنْبَتَةٍ" وهِيَ القِطْعَةُ مِنَ الدَّهْرِ يَقُولُونَ: مَرَّتْ عَلَيــهِ سَنْبَتَةٌ مِنَ الدَّهْرِ. و"سَنْبَةٌ" مِنَ الدَّهْرِ فِي مَعْناها؛ فَهَذا يَدُلَّ عَلَى زِيَادَتِها.

و قَدْ زِيدَتْ مَعَ الأَلِفِ فِي جَمْعِ التَّانِيثِ قَالُوا: "مُسْلِمَاتٌ" و"صَالِحَاتّ". و قَدْ زِيدَتْ فِي "افْتَعَلَ" ومَا تَصَرّفَ مِنْه نَحْو: "اقْتَطَعَ" و"احْتَمَلَ".

و قَدْ زِيدَت مَعَ السِّينِ فِي "اسْتَفْعَلَ" ومَا تَصَرَّفَ مِنْـه نَحْـو: "اسْتَخْرَجَ" و"مُسْتَخْرَجِ" و"اسْتِخْرَاجٌ".

و قَدْ زِيدَتْ فِي "التَّفْعِيلِ" نَحْو: "التَّقْطِيعِ" و"التَّكْسِيرِ" و"التَّنْبِيتِ". و قَدْ زِيدَت فِي "تَفَعَّلَ" ومَا تَصَرَّفَ مِنْه نَحْو: "تَكَسَّرَ".

[۲۱/ ب] وفِي "تَفَاعَلَ" ومَا تَصَرَّفَ مِنْه نَحْو: "تَعَامَى" و"تَحَازَرَ<sup>(۱)</sup> و"تَغَافَل" و"تَعَاشَى".

و قَدْ زَادُوها فِي "التَّفْعَال"(٢) نَحْو: "التَّطْوَافِ" و"التَّرْدَادِ" و"التَّرْمَاءِ".

<sup>(</sup>١) تَخَازَرَ: كسر عينه وضيقها، والحَزَرُ بالتحريك ضيق العين وصغرها، وقيل هوحَوَلُ إحمدى العينين، وقيل الحَزَرُ إقبال حدقتي العينين إلى الأنف. ينظر اللسان: ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) التَّفْعَالُ: بفتح التاء مصدر يراد به الإكثار والمبالغة فيما دل عليه فالتَّرْدَادُ مثلاً يفيد الإكثار والمبالغة في التَّرُدُادُ مثلاً يفيد الإكثار والمبالغة في التَّرُدُو قال سيبويه ٨٣/٤: "هذا باب ما تُكَثِّرُ فيه المصدر من فَعَلْتُ فتلحق الزوائد وتبنيه بناء آحر كما أنك قلت في فَعَلْتُ: حين كثرت الفعل وذلك قولك في الهَذَرِ التَّهْذَارُ وفي اللهب التَّلْعَابُ وفي الصَفْق التَّصْفَاقُ..."

وقال أبوسعيد السيرافي شارحاً هذه العبارة: "اعلم أن سيبويه يجعل التَّفْعَالَ تكثيراً للمصدر الذي هوللفعل الثلاثي فيصير التَّهْذَارُ بمنزلة قولك الهذر الكثير... وكان الفراء وغيره من الكوفيين يجعلون التَّفْعَالَ بمنزلة التّفْعِيل، والألف عوضا من الياء، ويجعلون ألف التّكْرَارِ والتَرْدَادِ منزلة ياء تَكْرِير وترديد، والقول ما قاله سيبويه؛ لأنه يقال التَّلْعَابُ ولا يقال التَّلْعِيبُ" السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: ٢٢١. ويقول الرضي في المصادر التي حاءت على التَّفْعَال: "وهومع كثرته ليس بقياس مطرد" شرح الشافية: ١٦٧/١.

و قَدْ زَادُوها فِي "التِّفْعَالِ" (١) نَحْو: "التِّحْفَافِ" و"التِّمْثَالِ". و قَدْ زَادُوهَا فِي آخِرِ الاسْمِ للتَّأْنِيثِ نَحْو: "بَقَرَةٍ" و"شَجَرَةٍ".

و هَذِهِ النّاءُ يُبْدِلُونَهَا فِي الوَقْفِ والخَطَّ هَاءً فَيَقُولُونَ "طَلْحَهْ" و"شَجَرَهْ"، وكَذَلِكَ إِنْ أَضَافُوهَا إِلَى اسْمٍ ظَاهِرٍ قَالُوا: "شَجَرَةُ زَيْدٍ" كَتَبُوهَا بالهَاءِ (٢) ووَقَفُوا عَلَيْها بالهَاء؛ لأنّ الاسْمَ الظَّاهِرَ يَنْفَصِلُ ويَقُومُ بِنَفْسِهِ فَصَارَتْ طَرَفًا، والأَطْرَافُ مِمّا يَلْحَقُهَا التَّغْيِير؛ فلِذَلِكَ صُوِّرَتْ هَاءً.

فَإِنْ أَضَفْتُهَا إِلَى المُضْمَرِ كَتَبْتَهَا تَاءً فَقُلْتَ: "شَحَرَتِي" و"بَقَرَتُك" و"تَمَرَتُهُ"؛ وإنّما كَتَبُوهَا مَعَ المُضْمَرِ تَاءً لأنّ المُضْمَر لا يَنْفَصِلُ ويَقَومُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَتَّصِلُ بِمَا قَبْلَهُ ويَصِيرُ كَالجُزْءِ مِنْه، فَصَارَتِ التّاءُ حَشْوًا فِي الكَلِمَةِ؛ وإنّما قَلْبُوا مِنْها فِي الخَطّ والوَقْفِ هَاءً؛ لِيُفَرَّقَ بَيْنَها وبَيْنَ التّاءِ الَّتِي تَلْحَقُ الفِعْل فِي قَلَبُوا مِنْها فِي الْخَطّ والوَقْفِ هَاءً؛ لِيُفَرَّقَ بَيْنَها وبَيْنَ التّاءِ الَّتِي تَلْحَقُ الفِعْل فِي

<sup>(</sup>١) التّفْعَالُ: بكسر التاء لَمْ يأت المصدرُ منه على هذا البناء إلا في كلمتين فقط هما "بلْقَاء" و"ببراك، وماعدا ذلك مما حاء على "بفعال" فهوأسماء لا مصادر نحو: "بمساح وببراك، وينبال"، وقد حصرها أبوسعيد السيرافي بستة عشر اسماً، واستدرك عليه السيوطي في المزهر أكثر من ذلك

ينظر: السيرافي النحوي: ٢٢٢، ليس في كلام العرب: ٢٧٨، المخصص: ١٩٠/١٤، ابن يعيش: ١٩٠/١، شرح الشافية للرضي: ١٦٧/١، المزهر للسيوطي: ١٣٨/٢، دراسات لأسلوب القرآن القسم الثاني: ٣٠/٢، ولأبي العلاء المعري رسالة فيما حاء على التّفعال نشرها صلاح الدين المنجد.

<sup>(</sup>٢) أي تاء مربوطة.

"ضَرَبَتْ"، وقَالَ قَوْمٌ (١) لِيُفَرَّقَ بَيْنَها وبَيْنَ الأَصْلِيّة فِي "بَيْتٍ" و"قُوتٍ"، وقَـالَ قَوْمٌ (٢) لِيُفَرَّقَ بَيْنَها وبَيْنَ النَّاءِ الَّتِي تَلْحَقُ مَعَ الأَلِفِ فِي الجَمْعِ فِي "مُسْـلِمَاتٍ" وبابه.

و قَدْ تَلْحَقُ التّباءُ فِي تَأْنِيثِ الجَمَاعَةِ فِي نَحْو: "قُضَاةٍ" و"خُيُوطَةٍ"<sup>(٣)</sup> وحَجَارَةٍ [٢٢] و"ذِكَارَةٍ" فَأُمّا طَيء<sup>(٥)</sup> وأَهْلُ الْيَمَنِ<sup>(١)</sup> فإنَّهُم يُثْبِتُونَهَا تَاءً

(١) هوسيبويه قال ١٦٦/٤: و"مثل هذا في الاختلاف الحرف الذي فيه هاء التأنيث فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء وإذا وقفت ألحقت الهاء أرادوا أن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرف نحوتاء الْقَتِّ.......

(٢) هوسيبويه أيضاً قال ١٦٦/٤: "وفَرَّقُوا بينها وبين تاء المنطلقات" وينظر أيضاً شرح الشافية للرضي: ٢٧٧/٢، وشرح الشافية للجاربردي: ١٧٤/١

(٣) الخُيُوطَةُ: جمع خَيْطٍ جاء في اللسان ٢٩٨/٧: "الخَيْطُ السلك والجمع أَخْيَاطٌ وخُيُوطٌ وخُيُوطَةٌ
 مثل فَحْل وفُحُول وفُحُولَةٍ، زادوا الهاء لتأنيث الجمع".

(٤) الذِّكَارَةُ: َّ جمع ذَكَر بالتحريك يقال: ذُكُــورٌ، وذُكُــورَةٌ، وذِكَــارٌ، وذِكَــارَةٌ، وذُكْـرَان، وذِكَـرَةٌ كقردة. ينظر اللسان: ٣٠٩/٤.

(٥) أورد هذه اللغة سيبويه في كتابه ١٦٧/٤ دون عزولقبيلة معينة قال: "وزعم أبوالخطاب أن ناسا من العرب يقولون في الوقف: طَلْحَتْ..." وتبعه السيرافي فيما طبع من شرحه: ٤١٠، وأبوعلي الفارسي في المسائل العسكرية: ٢٢٥، وابن حيى في سر الصناعة: ١٥٩، وأقْدَمُ من عزاها إلى طيء الفراءُ فيما نسبه إليه ابن بري في شرح شواهد الإيضاح: ٣٧٨، ولم أقف في كتب الفراء المطبوعة على شيء من ذلك.

ينظر: ابن يعيش: ٢١٤/٤، وشـرح الكافية الشـافية: ١٩٩٥، وشـرح الشـافية للرضي: ٢٨٩/٢، والأشموني: ٢١٤، وشرح شواهد الشافية: ٢١٨.

(٦) أول من ذكر هذه اللهجة لأهل اليمن الأصمعي في كتابه الأضداد قال: ٤٥ "دَخَلَ رَجُلٌ على ملك حِمْير فقال له ثِبُ - وِثِبْ بالحميرية اقْعُدْ - فَوَثَبَ الرحلُ فَتَكَسَّرَ فقال الحميريُ ليس عندنا عَرَبيَّتْ مَنْ دَخَلَ ظِفَارَ جَمَّرَ"، فحِمْيرُ قبيلة يمانية، وظِفَارُ من مقاطعات اليمن، وقوله "عَرَبيَّتْ" أي "عَرَبيَّة".

وحاًء في المصباح ُ المنير (هــوى) ٢٤٦: "والهـاء الــتي للتـأنيث نحوتَّمْـرَةٍ وطَلْحَـةٍ تبقـى هــاء في الوقف، وفي لغة حِمْيَرٍ تقلب في الوقف تاء فيقال: تَمْرَتْ وطَلْحَتْ".

## فَيَقُولُونَ: "مُسْلِمَتْ" و"قَائِمَتْ" قَالَ الشَّاعِرُ:

# بَلْ جَوْزِتَيْهَاءَ كَظَهْرِ الْحَجَفَتْ (١)

و نَادَى مُنَادِي النَّبِي ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: (يا أَهْلَ سُورَةِ البَقَرَتْ) فَقَالَ الْمَجيبُ: (وا للهِ مَا أَحْفَظُ مِنْهَا آيتْ) (٢)

فَأُمَّا مَا وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ مِنْ كَتْبِهِم ﴿رَحْمَتْ﴾") و﴿فِعْمَتْ﴾ (ثا

(١) البيت من مشطور الرحز، ونسبه ابن بري في شـرح شـواهد الإيضـاح: ٣٨٦ لسُـؤْرِ الذئب، ونسبه القيسي في إيضاح شواهد الإيضاح: ٥٧٤، ٥٨١ لأبي النحم العجلي وليس في ديوانـه المجموع.

والجَوْزُ: وسط الشيء، والتَّيْهَاء: الصحراء الجرداء التي يتيه فيها المرء، والحَجَفَتِ التُّرْسُ. يريد أنها صحراء حرداء ملساء كأنها ظهر المِجَنّ ملاسةً.

والشاهد فيه: الحَجَفَتْ إذ وقف على تاء التأنيث المتحركة بالتاءِ

والبيت في: معاني الحـروف: ٨٢، والخصائص: ٣٠٤/١، والإنصاف: ٣٧٩، وابن يعيش: ٨٠/٩، وشرح عمدة الحافظ: ٩٧٧، وشرح شواهد الشافية: ١٩٨.

- (٢) هذه العبارة موجودة في: المساعد: ٣٢٢/٤، والأشموني: ٢١٤/٤، وهمع الهوامع: ٢٠٩/٢.
- (٣) من الآية ٢١٨ من سورة البقرة: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا واللَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ
   أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ واللهُ غَفُورْ رَّحِيْمٌ

وقد رسمت (رحمت) في المصحف بالتاء في سبعة مواضع سردها ابن الجزري في النشر: ١٢٩/٢.

(٤) من الآية: ٢٣١ من سورة البقرة: ﴿واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلِيكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلِيكُمْ مِن الكِتَابِ والحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا اللهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿ وَقَدْ تَكُرُرُتُ فِي إحدى عشرة آية أوردها ابن الجزري في النشر: ٢٩/٢. و ﴿ سُنَّتُ ﴾ (١) و ﴿ ابْنَتُ ﴾ (٢) و ﴿ الْمُسرَأَتُ ﴾ (٣) فَيَجُسوزُ أَنْ يَكُسونَ أَخَسْدُوا باللَّغَتَينِ (٤) فَكَتَبُوا بَعْضًا بالهَاءِ وبَعْضًا بالتَّاءِ، ويَجُسوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُمْلِي وصَلَ كَلاَمَهُ فَكَتَبَ الكَاتِبُ عَلَى لَفْظِهِ حَمْلاً للوَقْفِ عَلَى الوَصْلِ. (٥)

و قَدْ يَيَّنا (٢) أَنَّ اليَاءَ والوَاوَ والأَلِفَ لا تَكُونُ أَصْلاً فِيما زَادَ عَلَى التَّلاَثَةِ اللَّ أَنْ يَكُونَ فِي الكَلِمَةِ تَكْرِيرٌ أو يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَتِها

و لا تُزَادُ هَذِهِ الحُرُوفُ ولا شَيء مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ فِي أُوّلِ الكَلِمَةِ إلاَّ في الأَسْماءِ المُشْتَقَةِ مِنَ الفِعْلِ نَحْو: "مُدَحْرِج".

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ من سورة الأعراف ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفُرْ لَهُــمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وإنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ وقد تكررت في خمسة مواضع ذكرت في النشر: ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة التحريم ﴿وَمَرْيَم ابْنَتَ عِمْرَانَ النَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجَهَا ﴾ ولم ترد (ابْنَتْ) في القرآن إلا في هذه الآية

<sup>(</sup>٣) من الآية: ٣٥ من سورة آل عمران ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّسِي نَـلَزُتُ لَـكَ مَـا فِي بَطْنِي مُحَرِّراً فَتَقَبَّلْ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ وقد تكررت في سبعة مواضع أوردها ابن الجزري في النشر: ١٢٩/٢.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه أن هذه الآيات رسمت بالمصحف تاء، ولكن وقف عليها ابن كثير والكسائي وأبوعمروويعقوب واليزيدي وابن محيصن والحسن البصري بالهاء لا بالتاء، ووقف عليها الباقون بالتاء. ينظر النشر: ٢٩/٢، وإتحاف فضلاء البشر: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أي لغة إحراء الوقف مجرى الوصل المنسوبة لطييء وأهـلِ اليمـن فيمـا كتب بالتـاء المفتوحـة، وأخذوا بلغة بقية العرب فيما عدا ما ذكر من الآيات.

<sup>(</sup>٥) يجدر بنا أن نشير إلى حلاف بين سيبويه وثعلب في أيهما الأصل في تاء التأنيث الاسمية الهاءُ أم التاءُ؟ ذهب سيبويه والفراء وابن كيسان وأكثر النحاة إلى أن الأصل فيها التاءُ، ولكنها تقلب هاء حال الوقف فرقاً بينها وبين تاء التأنيث الفعلية، وقال ثعلب: إن الهاء في تاء التأنيث الاسمية هي الأصل وإن التاء فرع. ينظر شرح الشافية للرضي ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في الصحيفة: (٢٣٢+٢٣٥).

فَإِنْ (١) كَانَتِ اللِيمُ والهَمْ زَهُ فِي أُوّلِ كَلِمَةٍ وبَعْدَهَا أَرْبَعَةُ أُصُولِ كَرِمَوْزَجُوشٍ " ووزنه "فَعْلَلُولٌ"، كَـ "مَوْزَنُهُ "فَعْلَلُولٌ" وَإِنه "فِعْلَلُّ"، فأما "يَسْتَعُورٌ "(٢) فَوَزْنُهُ "فَعْلَلُولٌ" النَاءُ أَصْلُ لُولٌ " كَرْحَوْدٌ أُنهُ "فَعْلَلُولٌ فَهُو كَ "عَضْرَفُوطٍ " فَهَذَا [٢٢/ب] حُكُمُ هَذِهِ الحُرُوفِ، فأمّا "إِنْقَحْلٌ " مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

## لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقًا إِنْقَحْلا ('')

فَوَزْنُه "إِنْفَعْلِ" فَالْهَمْزَةُ وَالنَّونُ زَائِدَتَانِ فِي أُوَّلِهِ، وَهَذَا شَاذٌّ؛ لأَنَّه لَيْسَ بِمُشْتَقِّ مِنْ فِعْلٍ؛ لأَنِّ الاسْمَ الجَارِيَ عَلَى الفِعْلِ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى فِي أُوَّلِهِ بِمُشْتَقِّ مِنْ فِعْلٍ؛ لأَنِّ الاسْمَ الجَارِيَ عَلَى الفِعْلِ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى فِي أُوَّلِهِ رَعُولُ فِي الشَّيء الشَّاذِّ: هُوَ زَائِدَاتَانِ كَـ "مُنْطَلِقٍ" وقَد مَضَى ذِكْرُهُ (٥) وسِيبَوَيْهِ يَقُولُ فِي الشَّيء الشَّاذِّ: هُوَ

<sup>(</sup>١) حواب هذا الشرط محذوف تقديره: حُكِمَ بأصالتها.

<sup>(</sup>٢) الإصْطَبْلُ: حظيرة الدابة، وحصه بعضهم بموقف الفرس. ينظر المعرب للحواليقي: ٦٧، واللسان: ١٨/١١، وشفاء العليل: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) الْيَسْتَعُورُ: شَجَرٌ تُتَّحَذُ منه أعواد السواك، ومَسَاوِكهُ أَشدُّ إنقاءً للثغر وتبييضاً للأسنان، ومنابت الْيَسْتَعُور السراةُ. ينظر اللسان: ٣٠٠/٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من مشطور الرجز، ولم أقف له على قائل، وإنما عُزِيَ إنشادُهُ للأصمعي في كتابه "خَلْق الإنسان" وهوضمن الكنز اللغوي ص: ١٦٢.

والإنقحل الشيخ الذي يَيسَ عليه حلُّده من الكبر والهرم.

و"لّما" إذا دخلت على المَاضي يسميها النحاة: (حرف وحود لوحــود) وهـي حينـًـذ تحتــاج إلى حواب، وحوابها هنا محذوف تقديره: (تركتني وهجرتني). ينظر مغني اللبيب: ٣٦٩.

والبيت في: الكامل للمبرد: ١٣٥٢، وشرح السيرافي: ٢١٥، والخصائص: ٢٢٩/١، واللسان: ٥٩/١١، والتاج: ٧٧/٨.

<sup>(</sup>٥) مضى في صلب الصحيفة: (٢٣٤).

شَّاذٌّ، ويَقُولُ فِي مَوْضِعِ آخَر: لَمْ يَأْتِ مِنْ هَذَا شَيءٌ؛ لأَنَّه لَـمْ يَعْتَـدَّ بِمـا وَرَدَ مِنْه لِقِلَّتِه وَنَزَارَتِه. ويَدُلِّكَ عَلَى صِحّة ما قَالَه أَنّ العَرَبَ تَقُـولُ: قَلَّمَـا جَـاعَنِي زَيْدٌ وتَسْتَعْمِلُهُ عَلَى ضَرْبَيْن:

تَارَةً تُرِيدُ: مَا حَاءَنِي زَيْدٌ فَيكُونُ نَفْيًا عَامًّا ويَكُونُ عَلَى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ. و تَارَةً يَكُونُ قَدْ حَاءَ مَحِيئًا قَلِيلاً فَلاَ يُعْتَدُّ بِهِ ويَحْعَلُه كالنَّفْي العَامّ.

فَقَد بَانَ لَكَ أَنَّ القَلِيلَ فِي كَلاَمِ العَرَبِ قَـدْ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ مَـا لَـمْ يَكُـنْ، ويُنْفَى نَفْيًا عَامَّا فَهَذَا يُعَضِّدُ مَا قَالَه سِيبَوَيْهِ وذَهَبَ إِلَيْه.

فَأَمَّا قَوْلُهُم "أُرْجُوانٌ" فَإِنِ اشْتَقَقْتُه مِنَ "الأَرْجِ" وهُـوَ سُطُوعُ الرَّائِحَـةِ فَوَزْنُهُ: "فُعْلُوانٌ"، وإِنِ اشْتَقَقْتُه مِنْ "رَجَا يَرْجُو" فَوَزْنُهُ "أُفْعُلاَنٌ"، وإِنْ أَخَذْتَـهُ مِنْ "رَجَنَ" فَوَزْنُهُ "أُفْعُوالٌ"

فَأَمَّا "أَرْوَنَانَ" فَقَدْ حَمَلَهُ سِيبَوَيْهِ (") عَلَى الأَكْثَرِ بِأَنْ جَعَلَ الهَمْزَةَ وَالْأَلِفَ والنَّونَ في آخِرِه كَذَلِكَ؛ لأنّ هَذَا طَرِيقُ الكَثْرَةِ، وَزُنْه عَلَى هَذَا التَّأُويلِ "أَفْعَلاَنْ"، ثُمِّ نَظَر نَظَرًا ثَانِيًا ووَجَدَ العَرَبَ تَقُول:

<sup>(</sup>١) الأُرْجُوَانُ: الحُمْرَةُ، وقيل (النشاستج) وهوما تسميه العامة (النشـــا)، وقيـل الأرحــوان: الثيــاب الحمر، وقيل صِبْغٌ أحمرُ شديدُ الحُمْرة. لسان العرب: ٣١١/١٤.

وفي المعرب للجواليقي: ٦٧: "الأرجوان صبغ أحمر وهوفارسي".

<sup>(</sup>٢) الأَرْوَنَانُ: صفة لليوم الشديد في كل شيء من حَرِّ أُوبَرْدٍ أُوجَلَبَةٍ أُوصِيَاحٍ، وبعضهم يجعله صفة للشيء الشديد من غير تقييد. ينظر اللسان (رنن-رون) ١٩١،١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٤٨/٤، و٣١٠.

"يَوْمٌ أَرُونَانٌ" أَيْ شَدِيدٌ ويَقُولُونَ: "اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنّا رَوْنَ هَذَا الأَمْرِ" أَي شِدَّته، فَعَلَى هَذَا وَزْنُ الكَلِمَةِ "أَفْعَلاَلٌ". وإِنِ اشْتَقَقْتَ الكَلِمَةَ مِنْ "رَنَا يَرْنُو" فِيكُونُ قَدْ قُدِّمَتِ الللَّمُ عَلَى العَيْنِ فَوَزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا إِذَا أَدَامَ النَّظَرَ فَيكُونُ قَدْ قُدِّمَتِ الللَّمُ عَلَى العَيْنِ فَوزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا النَّظَرَ فَيكُونُ قَدْ قُدِّمَتِ الللَّمُ عَلَى العَيْنِ فَوزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى الكَلِمَةِ "وهُو الصَّوْتُ فَوزْنُ الكَلِمَةِ "أَفُوعَالٌ" أَفُوعَالٌ" أَفُوعَالٌ "أَ الهَمْزَةُ فِي أُوّلِه زَائِدَةً، والوَاوُ بَيْنَ الفَاءِ والعَيْنِ زَائِدَةً؛ لأنّ أَصْلَ الكَلِمَةِ "رَنَنَ" فَهَذِهِ ثَلاَثَةً أَوْجُهِ فِي الاشْتِقَاق.

"مِرْآةٌ": "مِفْعَلَةٌ" مِنْ رَأَيْتُ.

فَأَمَّا اسْمُ المَفْعُولِ مِنَ الثَّلاَثِيِّ إِذَا كَانَتْ لامُ لهُ يَاءً ف "مَفْعُولَ" كَ"مَضْرُوبٍ" و"مَذْكُورٍ" تَقُولُ: رَأَيْتُهُ فَهُو "مَرْئِيَّ" ورَمَيْتُه فَهُو "مَرْمِيَّ" ورَمَيْتُه فَهُو "مَرْمِيَّ" والأَصْلُ فِيهِمَا: "مَرْؤُويُّ" و"مَرْمُويُّ" فَلَمّا اجْتَمَعَتِ اليَاءُ والوَاوُ، وسَبقَتْ والأَصْلُ فِيهِمَا: "مَرْؤُويُّ" و"مَرْمُويُّ" فَلَمّا اجْتَمَعَتِ اليَاءُ والوَاوُ، وسَبقَتْ إحْدَاهُما بالسُّكُونِ قَلَبُوا الوَاوَ يَاءً، وأَدْغَمُوا الأُولَى فِي التَّانِيَةِ، وكَسَرُوا ما قَبْل اليَاءِ الأُولَى لِتَتَمَكِّنَ فَقَالُوا: "مَرْئِيُّ" و"مَرْمِيُّ" فَهَذَا عَلَى وَزْنِ مَضْرُوبٍ " [77/ ب] لأنّه بعَدَدِ حُرُوفِهِ.

فإنْ كَانَتْ لامُ الثُّلاَثِيِّ واوًا وبَنَيْتَ مِنْه مَفْعُولاً (٣) أَدْغَمْتَ الوَاوَ الأُولَى فِي

<sup>(</sup>١) هذا رأي لابن الأعرابي فيما حكاه عنه ابن حني في الخصائص: ٢١٥/٣، ٢٨٤. وقد استضعفه ابن حني.

<sup>(</sup>٢) يحس القارئ أن الحديث عن اسم المفعول من الثلاثي الناقص والمصدر منه والجمع مقحم في هذا المكان؛ لأن المصنف يتحدث عن حروف الزيادة ومواضعها لا عن إعلال الناقص.

<sup>(</sup>٣) بشرط أن يكون الماضي منه مفتوح العين.

التَّانِيَةِ تَقُولُ: غَزَوْتُهُ فَهُو "مَغْزُونً" ونَحَوْتُهُ فهو "مَنْحُونً"

وَ رُبَّمَا اسْتَثْقَلُوا فِي بَعْضِ هَذَا اجْتِمَاعَ الوَاوَيْنِ مَعَ الضَّمَّةِ قَبْلَهُمَا فَقَلَبُوا بَدَلَ الوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ يَاءً مُشَدَّدَةً (١) فَقَدْ قَالُوا: "مَرْضِيُّ" وسَنَاهَا اللَّطَرُ يَسْنُوهَا فَهِيَ "مَسْنُوَّةً". فَهِيَ "مَسْنُوَّةً".

و أَكْثَرُ مَا يَكُونُ هَذَا القَلْبُ فِي الجُمُوعِ؛ لأَنَّهُم يَسْتَثْقِلُونَ أَنْ يَحْمَعُوا بَيْنَ ثِقَلِ الجَمْع وثِقَلِ الوَاوَيْنِ.

و هَذَا الَّذِي يَحْتَمِعُ فِي آخِرِهِ واو مُثَقَّلَةٌ وقَبْلَهَا ضَمَّة ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: (") إمّا أَنْ يَكُونَ جَمْعًا نَحْو: "عَاتٍ" و"عُتُوَّ"(١٤)

أَوْ يَكُونَ مَصْدَرًا نَحْو: عَتَا يَعْتُو "عُتُواً" وعَسَا يَعْسُو "عُسُواً" (°) أَوْ يَكُونَ اسْمَ مَفْعُولِ نَحْو: "مَغْزُوِّ" و"مَسْنُوِّ"

و القَلْبُ للجَمْعِ لازِمٌ لِلعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُها(١) وإنَّما شَذَّ مِنه شَيءٌ يَسِيرٌ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) بشرط أن يكون الماضي منه مكسور العين.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة حاءت على الوحه المرجوح؛ لأن ماضيها مفتوح العين.

<sup>(</sup>٣) هذه المواضع تحدث عنها المصنف بتفصيل أوسع في: (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) لومثل له المصنف بـ "نَحْو: ونُحُوِّ" و"نَجُو: ونُجُوٍّ" لكان أظهر.

<sup>(</sup>٥) يقال عَسَا الشيخ يَعْشُوعُشُواً إذا كَبِرَ ووَلَّى ينظر اللسان: ٥٤/١٥. وليست (عســـا) هنــا فعــلَ رجاء، لأن ذلك حامد لا يتصرف.

<sup>(</sup>٦) أي الجمع بين ثقل الجمع وثقل الواوين.

مُصَحَّحًا لِيَدُلِّ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي انَتَقَلَ عَنْهُ قَالُوا: "نَحْوَ" و"نُحُوِّ" و"بَهُوِ" و"بَهُوّ" و"بَهُوّ" و"بُهُوّ" و"بُهُوّ" و"بُهُوّ" و"بُهُوّ" و"بُهُوّ" وهُوَ السَّحَابُ.

و أُمَّا المَصْدَرُ فَيجيء مُصَحَّحًا عَلَى أَصْلِهِ قَالُوا: عَتَا يَعْتُو "عُتُوَّا" فَإِنْ سُمِعَ فِيهِ شَيءٍ قَدْ قُلِبَ فإنَّما شَبَّهُوه بالجَمْع.

فَأُمَّا [٢٤/أ] اسم المَفْعُول (٤) فالجَيّد فِيه التَّصْحِيح "مَغْزُوَّ" و "مَسْنُوَّ"، فإنْ قُلِمَا قُلِبَ مِنْه شَيءٌ فإنّما شَبَّهُوا اسْمَ المَفْعُولِ باسْمِ الفَاعِل نَحْو: "غَازٍ" فَلَمَّا قَلْبُوا الوَاوَ ياءً فِي اسْمِ الفَاعِلِ قَلْبُوهَا فِي اسْمِ المَفْعُولِ.

و لَكَ فِي الْقُلْبِ طَرِيقَتَانِ فِي "عُتِيِّ" إِذَا كَانَ جَمْعًا و"مَسْنِيِّ":

أَحَدُهُما: أَنْ تَقُولَ قَدْ ثَبَتَ أَنّه لَيْسَ فِي الأَسْمَاءِ العَرَبِيّة اسْمٌ فِي آخِرِهِ وَاو قَبْلَها ضَمَّةٌ، فإذا أَدَّى قِياسٌ إِلَى هَذَا قَلَبُوا مِنَ الضَّمَّةِ كَسْرَة ومِنَ الواو

<sup>(</sup>١) النَّحُوُ: جمع نَحْووهوالقصد والطريق، سمع من العرب قولهم: إنكم لتنظرون في نُحُوكثيرة أي في ضروب من النحو. ينظر اللسان: ٣١٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) سيتحدث المصنف عن هذه المسألة بتفصيل أوسع في الصحيفة (٤٨٨)

<sup>(</sup>٣) النَجْوهوالسحابُ الذي هَرَاقَ ماءه قال جميل في حَمْعِ نَجُوعلى نُجُوِّ:

أَلَيْسَ مِنَ البَلاَءِ وجِيبُ قَلْبِي . `. وإيغَالِي الهُمُومَ مَعَ النَّجُوِّ

<sup>(</sup>٤) أي من الثلاثي المفتوح العين في الماضي وسيتحدث المصنف عن هذا في صلب (٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) أصله "غَازِو" تطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياء فصار "غَازِيّ" ثم أُعِلَّ إعلال: "قاضٍ" الذي سبق ذكره في هامش (١) من الصحيفة (٢١٥).

يَاء، أَلا تَرَاهُم قَـالُوا فِي حَمْعِ "قَلَنْسُوَةٍ: قَلَنْسٍ"؟ والأَصْلُ: "قَلَنْسِو" قَـالَ الشَّاعِرُ:

## لْأَمَهْلَ حَتَّى تَلْحَقِي بِعَبْسِ. · . أَهْلِ الرِّيَاطِ الْبِيضِ والْقَلَنْسِ (١)

و قالوا: "عَرْقُورَةً" (٢) و"عَرْقِ" قال الشاعر:

## حَتَّى تَفُضِّي عَرْقِيَ الدُّلِيِّ (٢)

(۱) هذان بيتان من مشطور الرحز، ولم أقف لهما على نسبة، وسيتكرر الاستشهاد بهما في الصحيفة (٤٨١) برواية: (لاغروحتى يلتقي بعبس)، والمحفوظ في قافية الأول منهما (بعنس) بالنون الفوقية لا بالباء التحتية، وعَبْسُ قبيلة مضرية رهط عَنْتَرَةَ، وعَنْسُ يمانية رَهْطُ الأَسْوَدِ العنسي مدعي النبوة، والرِّياط: جمع رَيْطَةٍ وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، والقَلَنْسِ حَمْعُ قَلَنْسُوةٍ وهي غطاء الرأس، والمحفوظ فيها (القلنسي) بإثبات الياء وبها يتحقق الشاهد.

والشاهد في البيت: القلنسي، وأصله القلنسوفقلب الضمة الـتي على السـين كسـرة؛ لأنـه لا يوحد اسم معرب آحره واوقبلها ضمة، ثم قلب الواوياء؛ لتطرفها إثر كسر.

والبيت في: الكتباب: ٣١٧/٣، والمقتضب ١٨٨/١، وما ينصرف وما لا ينصرف: ١١٦ والخصائص: ٢٣٥/١، والاقتضاب: ٢٤/٢، وشرح المفصل: ١٠٧/١، وإيضاح شواهد الإيضاح: ١/١، واللسان: (عَنَسَ، قَلَسَ، رَيَطَ).

(٢) العَرْقُوَةُ بفتح العين وإسكان الراء حشبة معروضة في الدلو. ينظر اللسان: ٢٤٨/١٠.

(٣) البيت من مشطور الرجز، ولم أقف له على قائل، وهومـن شـواهد سيبويه الخمسـين الــــي لا
 يعرف لها قائل.

ويروى بدل (تُفَضِّي) : (تُقَضِّي) بالقاف وبها روته أكثر الكتب.

وأصل تُفضِّي: تُفَضَّينَ حذفت النون من الفعل لأنه منصوب بـأن مضمـرة وحوبـاً بعـد حَتّـى ومعنى تَفَضِّينَ: تَكسِّرينَ. يدعوعلى ناقته بأنها لا تزال تسقي حيّ تتكسر عراقي الدلاء.

والشاهد فيه هنا: عرقي إذ قلب الشاعر الضمة التي على القاف في عَرْقُوة كسرة ثم قلب الواوياء لوقوعها طرفاً مسبوقة بكسر، وعرقي اسم حنس جمعي يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء. والبيت في: الكتاب: ٣٠٩/٣، والمقتضب: ١٨٨/١، والخصائص: ٢٣٥/١، والمخصص: ٢٢٠/٢، والنكت للأعلم: ٥٧٥، وابن يعيش: ٢٤٨/١٠.

و الأَصْلُ: "عَرْقُو". وقَالُوا: "دَلُو" و"أَدْلِ"، و"حَقْو" و"أَحْتِ" ("أُ والأَصل "أَدْلُو" و"أَحْقُ" و"أَخْلُو" و"أَدْلُو" و"أَدْلُو" و"أَخْلُو" عَلَى وَزْنِ "أَفْلُسٍ" فَقَلَبُوا مِنَ الضَّمَّةِ قَبْلَ الـوَاوِ كَسْرَةً حَتَّى تَنْقَلِبَ الوَاوُ يَاءً.

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا شَبَّهُوا الوَاوَ الأُولَى مِن "عُتُوً" و"مَسْنُوً" بالضَّمَّةِ فَقَلَبُوهَا يَاءً كَمَا يَقْلِبُونَ الضَّمَّةَ كَسْرَةً فَصَارَ "عُتِيوً" و"مَسْنِيوً" فَلَمَّا اجْتَمَعَ [٢٤/ب] اليَاءُ والوَاوُ وسَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا بالسُّكُونِ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ ياء وأَدْغَمُوا الأُولَى فِي التَّانِيَةِ

فَأَمَّا الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ فَيَقُولُونَ: الوَاوُ الأُولَى سَاكِنَةٌ فَلاَ يَعْتَدُّونَ بِهَا مِن هَـذَا الوَجْهِ؛ لأَنَّهَا سَاكِنَةٌ فَتَصِيرُ الوَاوُ الثَّانِيَةُ كَأَنِّهَا قَدْ وَلِيَتِ الضَّمَّة فَيَقْلِبُونَ الْوَاوَ الوَاوَ الثَّانِيةُ كَأَنِّها قَدْ وَلِيَتِ الضَّمَّة فَيَقْلِبُونَ الْوَاوِ الوَاوَ اللَّافِيةِ الطَّولَى سَاكِنَةٌ فَيَقْلِبُونَ مِنَ الوَاوِ يَاءً ثُمَّ الأَحِيرَةَ يَاءً، ثُمَّ تَجْتَمِعُ الوَاوُ واليَاءُ، والأُولَى سَاكِنَةٌ فَيَقْلِبُونَ مِنَ الوَاوِ يَاءً ثُمَّ يُدْغِمُونَ الأُولَى فِي الثَّانِية فَيَقُولُونَ: "مَسْنِيًّ" و"عُتِيُّ" و"دُلِيُّ" و"حُقِيُّ".

ومَا زِيدَ فِي الثُّلاَثِيِّ مِنَ الحُرُوفِ:

زَادُوا الهَمْزَةَ فِي أُوَّلِ الفِعْلِ والاسْمِ قَالُوا فِي الفِعْلِ: "أَكْرَمَ" وفِي الاسْمِ "أَحْمَرُ"

و زَادُوا الوَاوَ تَانِيَةً فِي الفِعْلِ فَقَالُوا: "حَوْقَلَ" (٢) وقَالُوا فِي الاسْمِ: "جَوْهَرْ".

<sup>(</sup>١) الحقو: هوالخاصرة أوالكشح. ينظر اللسان: ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) حَوْقَلَ فعل ماض يطلق على الرجل الذي لا يقدر على مجامعة النساء من الكبر، وقيل بل هوالشيخ الكبير. ينظر اللسان: ١٦١/١١.

و زَادُوا الوَاوَ ثَالِثَةً فِي الفِعْلِ فَقَالُوا: "جَهْوَرَ" () وَقَالُوا فِي الاسْمِ: "جَدُولَ" و"قَسْوَر" (٢)

و زَادُوا اليَاءَ ثَانِيَةً فِي الاسْمِ فَقَالُوا: "صَـيْرَفْ" و"حَيْـدَرِّ" و"حِذْيَـمْ" (<sup>'')</sup> و"حِذْيَـمْ" (<sup>'')</sup> و"طِرْيَمُّ" (<sup>°)</sup> وضَاعَفُوا عَيْنَ الفِعْلِ فَقَالُوا: "كَسَّرَ" و"قَطَّعَ" (<sup>(†)</sup>

و زَادُوا الأَلِفَ ثَانِيَةً فِي الفِعْلِ فَقَالُوا: "قَاتَل" و"خَاصَمَ" وَزْنُه "فَاعَلّ.

وَ وَزَنْ "أَكْرَمَ": "أَفْعَلَ"، ووَزْنْ "كَسَّرَ": "فَعَّلَ"، و"جَوْهَـرْ": "فَوْعَــلْ" و"رَهْوَلَ"، و"صَيْرَفْ": "فَيْعَلَ"، و"حِذْيَــمْ": "فَعْوَلَ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حِذْيَــمْ": "فَعْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوُلُ"، و"حَدْوَلُ"، و"حَدْوُلُ"، و"حُدُولُ لللهُ وَدُولُ للهُ وَدُولُ للْهُولُ للهُ وَدُولُ للْهُ وَدُولُ لللهُ وَدُولُ للْهُ وَدُولُ للْهُ وَدُولُ لللهُ وَالْوَالْلُولُ للْهُولُ للْهُولُ للْهُ وَالْولْكُولُ للْهُولُ للْهُولُولُ لللهُ وَالْمُولُ للْهُولُ لللهُ ولْولُولُ للْهُولُولُ لللهُ وَالْمُولُ للْهُولُ لللهُ وَالْمُولُ للْهُولُ لللهُ وَالْمُولُ للْهُولُولُ للْهُ وَلُولُ للْهُولُولُ للْهُولُ للْهُولُ لللهُولُولُ للْهُولُولُ لللهُ وَالْمُولُ لللهُو

<sup>(</sup>۱) حَهْوَرَ فعل ماضٍ يقال: حَهْوَرَ القَوْلَ وحَهْورَ به أعلنه وأظهره يتعدى بنفسه وبـالحرف. ينظر اللسان: ٤/٠٥٠.

 <sup>(</sup>٢) قَسْوَرٌ: اسم يطلق على الأسد، وعلى العزيز، وعلى الرامي من الصيادين. ينظر القاموس
 المحيط: ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) حَيْدَرُ: اسم يطلق على الأسد وعلى الغلام السمين أوالحسن الجميل. ينظر القاموس المحيط: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) حِذْيَمٌ: صفة بمعنى حاذق، وموضع، وعلم على رجل. ينظر القاموس: ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الطِرْيَمُ: العسل، والسحاب الكثيف. القاموس: ١٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) كان الأولى بالمصنف أن يمثل ب "سَيْطَرَ" و"بَيْطَرَ" و"هَيْمَنَ" فعل ماض ثانيه ياءً زائدةً للإلحاق. للإلحاق؛ لأن الياء في "سيطر" نظيرة الياء في "صيرف" في أن كُلا منهما ثانيةً زائدةُ للإلحاق.

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة لَمْ أقف لها على معنى. ولعلها "رَهْوَكُ" بالكاف لا باللام، والرهوك بالكاف كحدول السمين من الجداء والضباء، ومن الشباب الناعم. القاموس المحيط: ١٢١٥.

و قَالُوا: "احْرَنْبَى" () وَزْنُه "افْعَنْلَى"، وقَالُوا: "اسْلَنْقَى" وَزْنُه "افْعَنْلَى"، وقَالُوا: "اسْلَنْقَى" (٢٥ أَ] وَزْنُه: "افْعَنْلَى"، وقَالُوا: "كِنْتُأُوّ (٢٥ أَ] وَزْنُه: "افْعَـلَّ، وقَالُوا: "كِنْتُأُوّ وَزْنُه: "افْعَـلَّ، وقَالُوا: "حْمَرَّ وَزْنُه: "افْعَـلَّ، وقَالُوا: "احْمَرَّ وَزْنُه: "افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"افْعَـلَّ، و"اسْتَفْعَلَ"، و"اسْتَفْعَلَ"، و"اسْتَفْعَلَ"، و"انْفَعَلَّ، و"انْفَعَلَ". "اسْتَفْعَلَ"، و"افْعَـلَّ وَزْنُه: "انْطَلَقَ".

و هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُه كُلُّه مِنْ ذَوَاتِ الثَّلاثَةِ.

فَأُمَّا "تَكَلَّمَ" و"كَلَّمَ" فَهُ و مِنَ الثَّلاَثَةِ؛ لأنَّه مِنْ "كَلَمْتُ"؛ لأنَّ الكَلاَمَ يَخْرُقُ السَّمْعَ كَمَا أَنَّ الجِرَاحَ تَخْرِقُ اللَّحْمَ، فَكِلاَهُمَا مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ. وقَرَأً بَعْضُ الْمَتَقَدِّمِينَ (١) ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْض

<sup>(</sup>١) احْرَنْبَى: يقال احْرَنْبَى الرحل: أي تَهَيَّأُ للغضب، وقيـل احْرَنْبَى: اسْتَلْقَى على ظهـره ورفـع رحليه نحوالسماء. ينظر اللسان: ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) اسْلَنْقَى نام على ظهره. لسان العرب: ١٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) احْبُنْطَى: امتلاً غضباً.

<sup>(</sup>٤) الكَنْتُأُو: بالتاء المثناة وبالثاء المثلثة الجَرْحَيْرُ وخَصَّه بعضهم بالـبري منه. ينظر القـاموس: ٦٣، وفسَّره ابن حني في المنصف: ١٦٥/١ بالكثيف اللحية.

<sup>(</sup>٥) سَلْقَى: يقال سَلْقَى فلاناً أنامه على قفاه. ينظر القاموس المحيط: ١١٥٤.

 <sup>(</sup>٦) القراء هم: ابن عباس ومجاهد وابن حبير وأبوزرعة والجحدري وأبوحيوة وابن أبي علبة وغيرهم.

ينظر: تفسير الطبري: ١٦/٢٠، إعراب القرآن للنحاس ٢٢١/٣، والمحتسب: ١٤٤/٠) وتفسير القرطبي: ١٥٨/١٣، والبحر المحيط: ٩٧/٧.

وذكرت القراءة دون عزوفي: معاني القرآن للفراء: ٣٠٠/٢، والكشــاف: ١٦٠/٣، إمــلاء مــا منَّ به الرحمن: ١٧٥/٢.

تَكْلِمُهُمْ (١) أَرَادَ تَسِمُهُمْ فَجَعَلَ السِّمَةَ كَالْجِرَاحَةِ، ومَنْ قَرَأُ (٢) ﴿ لَكُلُّمُهُمْ ﴾ أَرَادَ مِنَ الكَلام.

فَأَمَّا: "احْوَاوَى" الفَرَسُ فَهُوَ: "افْعَالَلَ" مِنَ الحُوَّةِ مِثْلَ "احمارَ" مِنَ الحُوَّةِ مِثْلَ "احمارً" مِنَ الحُمْرَة، فَأَمَّا "تَغَافَلَ" وَزْنُه: "تَفَاعَلَ" فَهُو مِنَ الغَفْلَةِ. و: "تَرَهْوَلَ" (أُنَّ الخُمْرَة، فَأَمَّا هَذَا مِنَ الثَّلاَثَةِ.

فَأُمَّا: "تَدَحْرَجَ" فَهُ و: "تَفَعْلَلَ" مِنَ الدَّحْرَجَةِ، و"اطْمَأَنَّ" "افْعَلَلَّ" مِنَ الأَرْبَعَةِ وأَصْلُه "طَمْأَنَ "أَحَدُ (٥) النُّونَيْنِ زَائِدَةً مِنْ مَوْضِعِهَا، و"اسْحَنْكَكَ (٢) إلاَّرْبَعَةِ وأَصْلُه "طَمْأَنَ أَحَدُ مَوْضِعِها، والنُّونُ فِيه زَائِدَةً، و"اقْشَعَرَّ": "افْعَلَلَّ إِحْدَى الكَافَيْنِ زَائِدَةً مِنْ مَوْضِعِها، والنُّونُ فِيه زَائِدَةً، و"اقْشَعَرَّ": "افْعَلَلَّ إِحْدَى الرَّاعَين زَائِدَةً مِنْ مَوْضِعِها فَأَصْلُهُ: "قَشْعَرَ"، وأمَّا "اسْحَنْكَكَ فَأَصْلُهُ إِحْدَى الرَّاعَةِ، فَأَمَّا: "جَحَنْفل (٧) فَوَزْنُه "فَعَنْلَل النُّونُ زَائِدَةً وهُ وَ مِنَ الأَرْبَعَةِ؛

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجمهور. ينظر المراجع السابقة في قراءة التخفيف.

<sup>(</sup>٣) احواوى: اِسْوَدَّ سواداً يضرب إلى الخضرة، وقيل بل حمرة تضرب إلى الســواد. ينظـر اللســان: ٢٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) لَمْ أحد هذه الكلمة في كتب المعاجم المعتد بها، ولعلها (تَرَهْوَكَ) بالكاف لا باللام، والـتزهوك مشي الذي يتموَّج في مشيته.

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) اسحنكك: اشتد سواده. ينظر اللسان: ١٠/٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) تقدم بيان معنى هذه الكلمة في هامش: (١) من الصحيفة: (٢٢٨).

لأنّ أَصْلَهُ "جَحْفَلَ"، فَأُمّا: "اقْعَنْسَسَ" فَوَزْنُهُ [ ٢٥ / ب] "اَفْعَنْلَلَ" النُّونُ وَائِدةً، وإحْدَى السّينَيْنِ زائدة مِنْ مَوْضِعِها، فَأَصْلُهُ الثّلاَثَةُ؛ لأَنّه مِنَ القَعَسِ" القَعَسِ" ومن لا بصر له بالنحو من أهل اللغة يسمّي كُلَّ ما كَانَ عَلَى النّعَة يُسمّي كُلَّ ما كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أُحرُف رباعيًا. كان أصليًا أو زائدًا، وقد ييّنًا أن فيما تقدّم أن الرباعي يختصُّ بالأُصُولِ دُونَ ذَوَاتِ الزّوَائِدِ، وأنّ مَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ الأَصْلِيُّ والزّائِدُ.

<sup>(</sup>١) اقْعَنْسَسَ: أي تأخر ورجع إلى الخلف. الصحاح: ٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) القَعَسُ: حروج الصدر ودحول الظهر وهوضدٌ الحدب. الصحاح: ٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة: (١٩٤).

#### زيادة الهاء(١)

اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ الزَّائِدَةَ يُقَالَ لَهَا: "هَاءُ السَّكْتِ"، وإِنَّمَا قِيلَ لَهَا هَاءُ السَّكْتِ؛ لأَنَّه يُسْكَتُ عَلَيْهَا، وتَثُبَتُ فِي الخَطِّ؛ لأنّ الخَطّ مَبْنِيّ عَلَى الوَقْف، والوَقْفُ هُوَ السَّكْتُ.

و المَوْضِعُ الَّذِي يَحْتَصُّ بِزِيَادَةِ هَـذِهِ الْهَاءِ هُـو أَنّه إِذَا أُرِيدَ الوَقْفُ عَلَى حَرَكَةِ بِنَاءِ (٢) – وقَـدْ عُلِمَ أَنَّ الوَقْفَ يُزِيلُ الحَرَكةِ – زِيدَتِ الْهَاءُ لِتَسْلَمَ الْحَرَكَةُ وِيُسْكَتَ عَلَى الْهَاءِ، ولا يَجُوزُ أَنْ تُزَادَ هَذِهِ الْهَاءُ بَعْدَ حَرَكَةِ إِعْرَابٍ الْحَرَابِ الْحَرَابِ الْعَرَابَ لا يَقْتَضِي حَرَكَةً بِعَيْنِها أَلا تَرَاه يَنْتَقِلُ فَيكُونُ رَفْعًا ونَصِبًا لأَنَّ الإعْرَابَ لا يَقْتَضِي حَرَكَةً بِعَيْنِها أَلا تَرَاه يَنْتَقِلُ فَيكُونُ رَفْعًا ونَصِبًا وَحَرَّا، فَلَمّا لَمْ تَتَعَيّنْ حَرَكَة إِعْرَابٍ لَمْ يَلْزَمِ المُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، ولمّا تَعَيَّنت وَرَكَةُ البِنَاءِ ولَزِمَت طَرِيقَةً وَاحِدَةً لَزِمُوا المُحَافَظَةَ عَلَى لَفْظِهَا فَالْحَقُوا الْهَاءَ حَرَكَةُ البِنَاءِ ولَزِمَت طَرِيقَةً وَاحِدَةً لَزِمُوا المُحَافَظَةَ عَلَى لَفْظِهَا فَالْحَقُوا الْهَاءَ عَرَكَةُ البِنَاءِ ولَزِمَت عَلَى الْمُوافَادُ "كَنْفُو اللّهَاءُ واللّهُ الْمَالُوا "كَيْفَهُ" و"أَيْنَهُ" [٢٦/ أ] و"مُسْلِمُونَهُ" وقَالُوا: "ارْمِهُ" و"النّعَهُ".

و إِذَا كَانَ الفِعْلُ الثَّلَاثِيِّ مُعْتَلَّ اللاَّمِ والفَاءِ<sup>(٣)</sup> لَزِمَتْهُ هَـاءُ السَّكْتِ فَقَـالُوا: "قِهْ" و"شِه" و"عِهْ" و"لِهْ" من "وَقَيْتُ" و"وَشَيْتُ" و"وَعَيْتُ" و"وَعَيْتُ" و"وَلِيـتُ"، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) تنظر زيادة الهاء في: الكتاب: ١٤٤/٤، (١٥٩–١٦٦)، والمقتضب: ٢٠/١، والتكملة لأبي علي الفارسي: ٥٦٠، ونزهة الطرف: ٢٢١، والوحيز: ٣٥، والممتع: ٢١٧، وشرح الشافية للرضي: ٣٨٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) يستثنى من ذلك الفعل الماضي، وما كان بناؤه عارضاً كاسم لا النافية للجنس والمنادى المفرد ونحوهما مما بناؤه عارض.

<sup>(</sup>٣) أي اللفيف المفروق.

دَخَلَ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ عَلَى هَذَا الفِعْلِ كَقَوْلِهِم: "إِنْ تَقِ أَقِ" فَمِنْهُم مَنْ يُقُولُ: قَدْ قَوِيَ الفِعْلُ بِحَرْفِ يُلْجِقُ الْهَاءَ فَيَقُولُ: "إِنْ تَقِ أَقِهْ"، ومِنْهُم مَنْ يَقُولُ: قَدْ قَوِيَ الفِعْلُ بِحَرْفِ اللَّضَارَعَةِ فَلَيسَ تَلْزَمُ الْهَاءُ.

فأما "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجرِّ فللعرب فيها ثلاثة مذاهب:

أفصحها وأجودها: أن تسقط ألفهالما اتصلت بحرف الجرِّ وتكثَّرت به ليفصلوا بين ما الاستفهامية وما الخبرية التي بمعنى الذي والتي فقالوا: "حَتَّى مَهْ" و"عَلامَهْ"، و"إلى مَهْ"، و"لِمَهْ"، و"بِمَهْ" و"فِيمَهْ"، وفي التزيل: ﴿عَمَّ يَتُسَاءَلُونَ ﴾ (١) و ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (١) و ﴿بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١) وقد ألحق بعض المتقدمين من القراء (٤) هذه الحاء لهذه الميم فِي الوَقْف. كَمَا

<sup>(</sup>١) النبأ: ١.

<sup>(</sup>٢) النازعات: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) وردت "ما" الاستفهامية في القرآن مجرورة بخَمْسَةٍ من حروف الجرهي "عَمَّ وفِيمَ وبِمَ ومِمَّ لِمَّ" ومثل المصنف للثلاثة الأُوَلِ، ومثالها مجرورة باللام قولـه تعالى ﴿فَلِـمَ قَتَلْتُمُوهُـمُ ﴾ وبمـن قولـه تعالى: ﴿فِلِـمَ خُلِقَ﴾

والذين اشتهر عنهم قراءتهن بهاء السكت هم: يعقوب الحضرمي والبزي، على اختلاف بينهم في في إلحاق هاء السكت لجميع هذه الحروف أولحروف دون حروف، وعلى اختلاف بينهم في الوصل والوقف.

ينظر في هذا: التذكرة لابن غلبون: ٣٠٤/١، والتيسير للداني: ٦١، والنشر: ١٣٤/٢، وإتحاف فضلاء البشر: ١٠٤.

أَلْحَقُوهَا لِحَرَكَةِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فِي ﴿كِتَابِيَهُ﴾ (١) و﴿حِسَابِيَهُ﴾ (٢) و﴿مَالِيَــهُ﴾ (٣) و﴿مَالِيَــهُ﴾ (٣)

و قَدْ أَلْحَقُوهَا يَاءَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا هِيَهُ ﴾ (°) لأنّ "هِيَ اسْمٌ مُضْمَرٌ.

فَأُمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الكِتَابِ(٦) قَدْ أَلْحَقُوهَا فِي: "بَقَرَة" و"شَجَرَة" فَسَهْوٌ؛

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة الحاقة ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ﴾.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَق حِسَابِيهُ ﴾ الحاقة: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾ الحاقة: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾ الحاقة: ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) من قوله تعالى: ﴿وَهَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ﴾ القارعة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) استوقفتني هذه العبارة طويلا. فمن المراد بـ (صاحب الكتاب)؟ أهوسيبويه إذ كتابه صار علماً بالغلبة أم المراد بـ (صاحب الكتـاب) ابن حنّي ويكـون المـراد بالكتـاب حينـًا (التصريف الملوكي) الذي يقوم المصنف بشرحه.

والضمير في قوله: "ألحقوها" على أي شيء يعـود. أيعـود علـى هـاء السكت خاصـة؟ إذ هـي أقرب مذكور، أم يعود على مطلق زيادة الهاء؟ إذ الباب منعقد لها.

سأرجئ قليلا مناقشة من المراد بصاحب الكتاب وسأناقش مرجع الضمير فأقول: أجمع النحاة على أنه لا يجوز أن تتصل "هاء السكت" باسم معرب بحركات ظاهرة كما مثل المصنف بـ "بقرة وشحرة" ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد. فإذن لابد أن يكون مرجع الضمير في "ألحقوها" إلى مطلق زيادة الهاء، ويُرَحِّحُهُ قول المصنف "لأن هذه الهاء بدل من تاء التأنيث وليست زائدة".

أمَّا المراد بـ "صاحب الكتاب" فأقول قد وحدت في كلا الكتابين أعني كتاب سيبويه والتصريف الملوكي عبارة قد يَفْهَمُ منها المصنفُ ما لا أفهمه أنا قال سيبويه ١٦٦/٤: "ومثل هذا في الاحتلاف الحرفُ الذي فيه هاء التأنيث فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء، وإذا وقفت

لأنّ هَذِهِ الْهَاءَ بَـدَلُّ [٢٦/ ب] مِنْ تَـاءِ التَّـأنِيثِ ولَيْسَتْ زَائِـدَةً، ويَنْبَغِي أَنْ تُذْكَرَ فِي حُرُوفِ البَدَل لاَ فِي حُرُوفِ الزِّيَادَةِ.

و المَذْهَبُ الثَّانِي: مِنْهُم مَنْ يُسَكِّنُ اللِيمَ فَيَقُولُ: "لِمْ فَعَلْتَ"؟، و"حَتَّامْ" والمَذْهَبُ الثَّالِثُ- وهُو أَقَلُّها-: مِنْهُم مَنْ يُثْبِتُ الأَلِفَ فَيَقُولُ: "عَلاَما قُمْتَ"؟، و"فِيمَا رَغِبْتَ"؟، قَالَ الشَّاعِرُ(١):

## عَلاَمَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ. . كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي دَمَانِ (٢)

= ألحقت الهاء" فقد يَفْهَمُ المصنفُ من عبارة "ألحقت الهاء" ما لا أفهمه أنا.

وقال أبوسعيد السيرافي شارحاً هذه الجملة: ٩٠٤ "قال أبوسعيد يريد أنهم فَصَلُوا في الوقف بين النون الأصلية والملحقة بالأصلية في حَسَن ورَعْشَن وبين التنوين في زَيْدٍ وعَمْروكما فصلوا بين علامة التأنيث التي هي التاء وبين ما التاء فيه أصلية أوملحقة بالأصلية فقالوا في علامة التأنيث: هذه تَمْرَةٌ وشَجَرةٌ وما أشبه ذلك ووقفوا عليها بالهاء فإذا وصلوا قالوا: تَمْرَتُكَ وطَلْحَتُكَ، وقالوا في الأصلية: قَتّ في الوقف وقَتٌ في الوصل فهي تاء في الحالين".

وقال ابن حمني في التصريف الملوكـي في فصـل زيـادة الهـاء: ٢٥: "وقـد أبدلـت الهـاء مـن تـاء التأنيث في الوقف نحو: قائمه وقاعده وفلانه"

فقد نص ابن حني على أن الهاء في قائمه وقاعده وفلانه إنما هي بدل من تاء التأنيث ولكن لعل الشيخ الثمانيني لاحظ أن ابن حني وضع هذه المسألة في الفصل المنعقد لزيادة الهاء وكان حريًّ به أن يتحدث عنها في الفصل الذي عقده بإبدال الهاء، أولعل المصنف اطَّلع عليها في غير هذا الكتاب من كتب ابن حني مع أنني بحثت عنها في مظانها في الخصائص والمنصف وسر الصناعة فلم أقف على شيء من ذلك.

(١) هوحسان بن ثابت ﷺ في قصيدة يهجوبها صيفي بن عابد المحزومي.

(٢) البيت من الوافر، وروايته في ديوان حسان المرويّ عن الأثرم ومحمد بن حبيب ص: ٣٢٤
 هكذا:

#### فَفِيمَ يَقُولُ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ.

وعليها فلا شاهد في البيت.

## و قَدْ رَوَى غَيْرُه فِي "رماد"

و قَدْ حُكِيَ (١) أَنَّ الْخَلِيلَ (٢) قَــالَ فِي "هِرْكُوْلَةٍ "(٣) إِنَّ وَزْنَهَـا: "هِفْعَوْلَـةٌ "

= وروي في شرح ديوان حسان الذي وضعه وصححه عبدالرحمن البرقوقي ص: ١٩٦ كما عنـد المصنف:

#### عَلاَمَا قَام يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ

وبها يتحقق الشاهد

ورواية القافية في نسختي الديوان "رَمَادِ" كما رويت أيضـاً "تُـرَاب"، والدَّمَـانُ هوالرَّمَـادُ وزنـاً ومعنى

والشاهد فيه "علاما" إذ أثبت الألف في "ما" الاستفهامية مع كونها بحرورة بـ "على" والبيت في: معاني القرآن للفراء: ٢٩٢/٢، والتكملة لأبي علي: ٢٠٠، والمحتسب: ٣٤٧/٢، والضرورة للقزاز: ٣١٧، والأزهية: ٨٤، والأمالي الشجرية: ٢٣٣/٢، والمقاصد النحوية: ٤/٤٥٥، وشرح شواهد المغني: ٧٠٩، وشرح أبيات المغنى: ٢٢٠/٥.

- (١) الحاكي هوالأخفش الأوسط كما في سر صناعة الإعراب: ٥٦٩، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٢٠٤.
- (٢) الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام في اللغة غاية في الذكاء والفطنة، يعدُّ أول من وضع المعجم العجم العربي وهوالذي وضع علم العروض ولم يترك فيه لمستزيد مجمالا، ولمد سنة: ١٠٠هـ.، وتوفي رحمه الله سنة: ١٧٠هـ.

تنظر ترجمته في: أخبار النحويين: ٥٤، وطبقات الزبيدي: ٤٧، ومعجم الأدباء: ٧٢/١١، والكامل لابن الأثير: ٢٤٤/٦، وإنباه السرواة: ٣٤٢/١، ووفيات الأعيان: ٢٤٤/٢، وإشارة التعيين: ١١٤، وسير أعلام النبلاء: ٧٩/٧.

(٣) الخليل شرح معنى "هِرْكُوْلَةٍ" في العين: ١١٣/٤ دون تَعَرُّضِ لوزنها.

وكتب المعاجم الكبيرة تحدثت عن هِرْكُولَةٍ في مادة "هَرْكُلُّ" مماً يدل على اعتدادها بأصالة الهاء.

ينظر: العين: ١١٣/٤، والتهذيب: ٥٠٢/٠، والصحاح: ١٨٤٩/٥، والمحكم: ٣٣٥/٤، والمحكم: ٣٣٥/٤، والتحملة والذيل والصلة: ٥٥٤٥، واللسان: ٢٩٥/١، والقاموس: ١٣٨٣، والتاج: ١٦٦٨، وقال ابن سيده في المحكم ٣٣٦/٤: "وقد قيل إن الهاء في هِرْكُوْلَةٍ زائدة وليس ذلك بقوي".

والهَاءُ زَائِدَةٌ، والهِرْكُوْلَةُ المَرْأَةُ العَظِيمَةُ الأَوْرَاكِ؛ لأَنَّهَا تَرْكُلُ الأَرْضَ فِي

و قَالُوا: إِنَّ الْهَاءَ فِي "أُمَّهَاتٍ" زَائِدَةٌ ووَزْنُه "فُعْلَهَاتٌ"، وقَالَ قَـوْمُ (١) إِنَّما زِيَدَتِ الْهَاءُ فِي: "أُمَّهَاتٍ" "لِيُفْرَق بَيْنَ العُقَلاَءِ والبَهَائِمِ؛ لأَنَّه يُقَالُ فِي البَهَائِمِ: "أُمَّاتُ" كَمَا قَالَ الشّاعر:

## ... ... ولَوْ مُنَّيتُ أَمَّاتِ الرَّبَاعِ (٢)

(١) هوأبوالعباس المبرد في المقتضب: ١٦٩/٣، إذ قال "فأما أُمَّهات فالهاء زائدة لأنها من حروف الزيادة تزاد لبيان الحركة في غير هذا الموضع فزيدت، ولوقلت: أُمَّات لكان هذا على الأصل، ولكن أكثر ما تستعمل: أُمَّات في البهائم فكأنها زيدت للفرق، ولووضع كل واحدة في موضع الأحرى لجاز".

(٢) هذا عجز بيت من الوافر وصدره:

وهولأبي حنبل الطائي واسمه: حارية بن مرَّ وكان قد نزل به امرؤ القيس بن حُجْر ضيفاً ومعـه أهُله ومالُه، وكان لأبي حنبل امرأتان تُعْلَبِيَّةٌ وحَدَلِيَّةٌ، فأشارت عليه الجَدَلِيَّةُ بالغدَّر، وأشـارت عليه الجَدَلِيَّةُ بالغدَّر، وأشـارت عليه النعلبية بالوفاء لضيفه فأخذ برأي الثعلبية وقال بعد البيت:

لأَنَّ الفُدَرَ فِي الأَقْوَامِ عَارٌ . . . وَأَنَّ الْحُرَّ يُجْزَأُ بِالكُرَاعِ

والجَدَاعُ السَّنَة المُحْدِبَةُ وهي مَظَّنَةُ للحاَحة والعَوَزِ، وأُمَّات جمع "أُمُّ" لغير العاقل، والرَّبَاعُ من الإبل هي التي مضى عليها سبع سنين. ينظر المنتخب لكراع النمل: ١٤٩.

والشاهد فيه "أُمَّات" إذ حاءت بدون الهاء الزائدة؛ لأن الشاعر استعملها لغير العاقل. والبيت في: المُحَبَّر لابن حبيب: ٣٥٣، والمعاني الكبير لابن قتيبة: ١١٢٣، وسوائر الأمثال على أفعل: ٣٦٣، وفصل المقال: ٢٥٢، وتهذيب اللغة: ٢٤/١، والمستقصى في الأمثال: ٢٣٤/١)

و زِيدَتِ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِم "أَهْرَاقَ يُهْرِيقٌ" وأَصْلُه: "أَرْوَقَ" أو: "أَرْيَقَ" فَنَقَلُوا فَتْحَةَ الْعَيْنِ الِّتِي هِيَ "الْيَاءُ" أَوِ "الوَاوُ" إِلَى الرَّاءِ، وسُكِّنتِ العَيْنُ؛ لأنّ الرَّاءَ فَاءُ الْكَلِمَةِ ثُمَّ أَتْبَعُوا عَيْنَ الْكَلِمَةِ فَتْحَةَ الْفَاءِ فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا لِتَحَرُّكِها فِي الرَّاءَ فَاهُ الْكَلِمَةِ ثُمَّ أَنْبَعُوا عَيْنَ الْكَلِمَةِ فَتْحَةَ الْفَاءِ فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا لِتَحَرُّكِها فِي الأَصْلِ وانْفِتَاحٍ مَا قَبْلَها الآنَ فَقَالُوا: "أَرَاقَ يُرِيقُ"، ثُمَّ أَدْخَلُوا الْهَاء قَبْلَ الفَاءِ عَوْضًا مِن نقلِ حَرَكَةِ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ [٧٢/ أ] فَقَالُوا: "أَهْرَاقَ يُهْرِيقُ".

## السين (١)

"اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ اسْتِفْعَالاً وهو مُسْتَفْعِلْ"، والمَفْعُولُ "مُسْتَفْعَلْ"، وفِي اللَّمْر "اسْتَخْرَجَ" المَالَ "يَسْتَخْرِجُهُ اللَّمْر "اسْتَخْرَجَ" المَالَ "يَسْتَخْرِجُهُ السَّيْخُرَجَّ" المَالَ "يُسْتَخْرِجُهُ السَّيْخُرَجَّ"

والأزمنة والأمكنة للمرزوقي: ٢٨/٢، وابن يعيش: ٤٠/٤، واللسان: ٢/١٤، وشعر طيء في الجاهلية والإسلام: ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>۱) تنظر زيادة السين في: الكتاب: ٢٣٧/٤، والمقتضب: ٢٠/١، والأصول: ٢٤٣/٣، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي: ٢٦٠، وسر صناعة الإعراب: ١٩٧، ونزهة الطرف: ٢٢٠، والوحيز لابن الأنباري: ٣٦، والممتع لابن عصفور: ٢٢٢، وشرح الشافية للرضي: ٣٧٦/٢، وارتشاف الضرب: ٢٠٦/١.

و قَدْ أَدْخُلُوا السِّينَ عِوَضًا (١) قَالُوا "اسْطَاعَ" (٢) "يَسْطِيعُ"، وأَصْلُه "أَطْوَعَ يُطُوعُ" فالطَّاءُ فَاءُ الكَلِمَةِ والوَاوُ عَيْنُها فَنَقَلُوا فَتْحَةَ الوَاوِ إِلَى الطَّاءِ فَسَكَنَتِ الوَاوُ وانْفَتَحَتِ الطَّاءُ، ثُمَّ قَلَبُوا الوَاوَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا فِي الأَصْل، وانْفِتَاحِ مَا الوَاوُ وانْفَتَحَتِ الطَّاءُ، ثُمَّ قَلَبُوا الوَاوَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا فِي الأَصْل، وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا الآنَ، ولَم يَعْتَدُّوا بِسُكُونِها فَقَالُوا: "أَطَاعَ يُطِيعُ" ثُمَّ زَادُوا السِّينَ قَبْلَ الطَّاءِ عِوَضًا مِنْ نَقْلِ حَرَكَةِ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ فَقَالُوا: "اسْطَاعَ يَسْطِيعُ".

<sup>(</sup>١) نشب خلاف بين سيبويه والمبرد حول تعليل زيادة السين في "اسْطَاع" والهاء في "اهْرَاق، واهْرَاح" كنا أشرنا إليه في السابق ووعدنا بالحديث عنه في موضعه فنقول: يرى سيبويه أنَّ السين في "اسْطَاع" والهاء في "اهْرَاق واهْرَاح" زائدة عوضاً عن فتحة عين الكلمة التي نقلت إلى الفاء، ثم اعترضه المبرد قائلا: إنما يعوَّض من الشيء إذا فقد فأما إذا كان موجوداً في اللفظ فلا وجه للتعويض منه، وفتحة عين الكلمة لَمْ تُعْدَمْ وإنما نقلت إلى الفاء فقط فلا وجه للتعويض من شيء موجود.

وقد تعقب أبوالفتح بن حني أبا العباس منتصراً لـرأي سيبويه فأطـال الشـرح والـردود في سـر

ينظر: الكتاب: ١/٥٦، و٤/٨٥،٢٨٥، وسر صناعة الإعراب: ١٩٩، والنكت للأعلم: ١٣٢، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٢٠٧، وشرح المفصل له: ٦/١٠، والممتع لابن عصفور: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) في اسطاع لغات: "أسْطَاعَ" بقطع الهمزة، و"اسْطَاعَ" بوصلها، و"اسْتَاعَ" بالتاء مع القطع والوصل، و"اسْتَطَاعَ" بهمزة وصل وسين وتاء.

ينظر الخصائص: ٢٦٠/١، ونكت الأعلم: ١٣١/١.

فَأَمَّا اللَّامُ فَقَدْ زَادُوها فِي حُرُوفٍ مَحْفُوظَةٍ قَلِيلَةٍ قَالُوا: "تِلْكَ" (٢) والأَصْلُ: "ذَاكَ"، وقَالُوا: "أُلاَلِكَ" (٤) والأَصْلُ: "ذَاكَ"، وقَالُوا: "أُلاَلِكَ" (٤) والأَصْلُ: "ذَاكَ"، وقَالُوا: "أُلاَلِكَ" (٥) والأَصْلُ: "أُلاَكَ" قَالَ الأَعْشَى (٥)

<sup>(</sup>۱) تنظر زيـادة الـلام في الكتـاب: ٢٣٧/٤، والمقتضب: ٢٠/١، واللامـات للزحـاحي: ١٣١١٣٧، وشرح السيرافي: ٥٦٢، والمنصف: ١٦٥١، واللامات للهروي: ١٣٩–١٤٢، ونزهة الطرف: ٢٢٢، والوحيز: ٢٠٩، وابن يعيش: ٦/١، والممتع: ٢١٣، وشرح الشافية للرضي: ٢٨١/، وشرح الشافية للرضي: ٢٨١/،

<sup>(</sup>۲) في اسم الإشارة خلاف بين البصريين والكوفيين إذ يرى الكوفيون أنَّ اسم الإشارة إنما هوالذال وحدها، والبصريون لا يرون ذلك، ولكنهم اختلفوا على أنفسهم في تعيين أصل اسم الإشارة فذهب الأخفش وبعض البصريين إلى أن أصل اسم الإشارة هو"ذيٌّ بتشديد الياء، ثم خففت إلى "ذيّ ثم أبدلت الياء ألفاً فقيل "ذا"، ويرى الفريق الآخر من البصريين أن الأصل إنما هو"ذَوَيٌّ فحذفت لام الكلمة اعتباطاً، وقلبت الواوألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ينظر الخلاف في: اللامات للزجاجي: ١٣١، والإنصاف: ٢٦٩، وأسرار العربية: ٣٦٧، وابن يعيش: ٣٢٦، وشرح الكافية للرضي: ٣٠٨، وائتلاف النصرة: ٢١، والتصريح: يعيش: ٣٢٦، وحاشية الصبان: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) كسرت اللام في "ذَلِكَ" لئلا تلبس بلام الجر الداخلة على ضمير المخاطب في نحو: "ذَا.لَكَ" ينظر اللامات للهروى: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) اسم إشارة للجمع البعيد مثل "أُولَقِك".

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته في هامش: (١) من الصحيفة: (٢٣٧).

# أُلاَلِكَ قَوْمِي لَمْ يَكُونُوا أَشَابَةً. · . وهَلْ يَعِظُ الضِّلِيلَ إِلاَّ أُلاَلِكَا (') و قَالُوا "عَبْدَلُ" فِي مَعْنَى "عَبْدٍ"، و"زَيْدَلُ" فِي مَعْنَى "زَيْدٍ"، و"فَحْجَلُ" فِي مَعْنَى "الأَفْحَجِ" (") وزِيَادَتُها قَلِيلَةً (٤)

(١) البيت من الطويل، وقد نسبه المصنف للأعشى وليس في ديوانه، ووافق المصنف في نسبته للأعشى ابنُ يعيش في شرح المفصل: ٧٠٦/١٠. ونسبه أبوزيد في نوادره: ٤٣٨ لأحسى الكَلْحَبَةِ اليربوعي ووافقه البغداديُّ في الخزانة: ٣٩٤/١ وهوعندهما هكذا:

أَلَمْ تَكُ قَدْ جَرَّبْتَ مَا الفَقْرَ والغِنَى . . وهَلْ يَعِظُ الضِّلِّيلَ إِلاَّ أُلاَلِكَا

ويُخرَّجُ على توارد الخواطر، أوعلى أن الأخير ضَمَّنَ بيته ما ورد فيه التشابه.

والأُشَابَةُ: بضم الهمزة: الأَحْلاَطُ من الناس، والضّلِيل فِعّيل كِصِّديقٍ صيغة مبالغة من الضَّلاَلِ، ووَعُظُهُ هنا الأحدُ على يده قَسْراً فيستقيم عوده.

والشاهد: "أُلاَلِكَ" إذ زيدِت اللام في اسم الإشارة.

والبيت في: إصلاح المنطق: ٣٨٢، واللامات للزحاحي: ١٣٢، والمنصف: ١٦٦١، والتخمير: ٣٢٢/٤، وابن يعيش: ٦/١٠، والتصريح: ١٢٩/١، وهمع الهوامع: ٧٦/١، والدرر اللوامع: ٩/١٤.

(٢) قَالَ ابنُ عَصَفُورٍ فِي المُمتع ٢١٣: "زعم أبوالحسن أنّ معنى عَبْدَل: عَبْدُ اللهِ فعلى هـذا تُحْتَمَلُ هذه اللام أن تكون زائدةً على عَبْدٍ من عَبْدِ اللهِ، ويحتمل أن تكون هذه اللام مـن اللهِ فيكون عَبْدَلٌ على هـذا مُرَكَّباً مـن عَبْدٍ واللهِ كما فعلوا في عبدالـدار وعبـد قيـس فقـالوا: عَبْدَرِيُّ وعَبْدَلُ على هذا زائدة بل هي بعض اسم".

(٣) الأَفْحَجُ: هوالذي قد تباعد ما بين قدميه. ينظر اللسان: ٣٤٠/٢.

(٤) مما زيدت فيـه الـلام قولهـم: "هَيْقَـلُ" للظَليـم وهوذَكَـرُ النعـام؛ لأنـه يقـال في معنـاه: "هَيْـقُ"، وكذلك: "طَيْسَلُ" للكثير من كل شيء؛ لأنه يقال في معناه: "طَيْسٌ" قال رؤبة:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطِّيْسِ . . إذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكِرَامُ لَيْسِي

وكذلك: "فَيْشَلَةٌ" لرأس الذكر؛ لأنه يقال في معناه: "فَيْشَةٌ"

والبُرِّدُ يذهب إلى زيادة اللام في: "عَثْوَلِ" للطويل اللحية؛ لأنه قيل في معناه: "ضَبُعَانٌ أَعْنَى، وضَبُعٌ عَثْوَاءٌ" إذا كانا كثيري الشعر.

وكان محمد بن حبيب يري زيادة الـلام في: "عَنْسَلٍ" للناقـة السـريعة؛ قـال لأنـه في معنى: "عَنْسِ"، وسيبويه على خلافه.

و اعْلَمْ أَنَّهُم قَدْ يَزِيدُونَ حَرْفَ اللَّينِ للمَدَّ فَقَط نَحْو الوَاوِ فِي "عَجُوزٍ" واليَاءِ فِي "سَعِيدٍ"، والأَلِفِ فِي "عِمَادٍ".

و قَدْ يَزِيدُونَ فِي بِنَاءِ الكَلِمَةِ زِيَادَةً يَكُونُ الاسْتِعْمَالُ بِهَا ولا [٢٧/ب] يَسْتَعْمِلُونَ الأَصْلَ نَحْو "اشْتَدَّ"، و"افْتَقَرَ"، أَصْلُه: "شَدُدَ"، و"فَقُرت"، ولا يَنْطِقُونَ بِهِمَا، و إنَّما يَنْطِقُونَ بِالزَّائِدِ، والّذي يَدُل ّعَلَى أَنِّ الأَصْلَ "شَدُدَ" و"فَقُرَ" أَنَّهم قَدْ أَخْرَجُوا الصِّفَةَ (١) مِنه عَلَى فَعِيلِ فَقَالُوا: "شَدِيد" و"فَقِير".

و الأَلِفُ فِي آخِر الاَسْمِ التُّلاَثِيّ، والفِعْلِ التُّلاَثِيّ لابدَّ أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ؛ لأَنّه لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمٌ مُعْرَبٌ ولاَ فِعْلُ عَلَى أَقَـلَّ مِن ثَلاَثَةِ عَنْ يَاءٍ فِي الاَسْم: "فَتَى" لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَدَحَلَ أَحْرُفٍ، فَمِثَالُ الأَلِفِ المُنْقَلِبَةِ عَنْ يَاءٍ فِي الاَسْم: "فَتَى" لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدَحَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴿ (٢) وَمِثَالُ المُنْقَلِبَةِ عَنْ يَاءٍ فِي الفِعْلِ: "رَمَى" لِقَوْلِهِم: "رَمَيَا" و: "الرَّمْ يُ" و: "يَرْمِي"، ومِثَالُ الأَلِفِ المُنْقَلِبَةِ عَنْ وَاوٍ فِي الاَسْمِ رَمَيَا" و: "الرَّمْ في تَثْنِيتِهِ:

<sup>=</sup> وابن حيني يُرَحِّحُ زيادة الياء وأصالة اللام في: "طَيْسَلِ وفَيْشَلَةٍ" وزيادة النون في "عَنْسَلِ". ينظر: الكامل للمبرد: ٢٥٢، والخصائص: ٤٨/٢، والممتع: ٢١٤.

<sup>(</sup>١) أي المشبهة باسم الفاعل، وفَعِيلٌ في أبنيتها كثير قياسي وهويصاغ من "فَعُلَ" كــ "شريف" من "شَرُف" و"قصير" من "قَصُر"، وكان القياس أن تأتي الصفة من: "اشتدَّ وافتقر" على: "مُشْتدِّ ومُفْتَقِرِّ" بزنة اسم الفاعل من الفعلين.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ٣٦.

# ولاَ يُرْمَى بِيَ الرَّجَوَانِ إنِّي. ﴿ أَقَلُّ القَوْمِ مَنْ يُغْنِي مَكَانِي (١)

و مِثَالُ الأَلِفِ المُنْقَلِبَةِ عَنِ الوَاوِ فِي الفِعْلِ: "غَزَا" لِقَوْلِهِم: "غَزَوْتُ"، و"يَغْزُو" و"الغَزْوُ".

و لا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الاسْمِ لُغَتَانِ: اليَاءُ والوَاوُ فَقَدْ قَالُوا: "رَحَيْتُ بِالرَّحَى" إِذَا طَحَنْتُ بِها، و:"رَحَوْتُ"، فَأَلِفُ: "رَحَى" يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءِ وعَنْ وَاوِ.

و كَذَلِكَ فِي الفِعْلِ قَالُوا: "طَمَا المَاءُ" إذا ارْتَفَعَ "يَطْمِي" و"يَطْمُو" فَأَلِفُ: "طَمَا" يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ وعَنْ وَاوٍ.

و إِذَا زَادَ الاسْمُ والفِعْلُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفِ انْقَلَبَتِ الوَاوُ فِيهَ إِلَى اليَاءِ تَقُولُ [٢٨/ أ]: "أَدْنَى يُدْنِي" و"أَغْزَى يُغْرِي" و"أَعْطَى يُعْطِي" وأَصْلُه: "يُعْطِو" وريُعْزِو" وَأَيْعُلِو" والْكَسَرَ ما قَبْلَها انْقَلَبَتْ يَاءً فَصَارَ

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، وهولعبدالرحمن بن الحكم في كلِمة يُعاتِبُ فيها أخاه مروان بن الحكم والرَحَوَان: ناحيتا البئر، فإن كانت مطوية بالحجارة احتاج المستقي منها إلى تَحَفَّظ لئلا تصيب الحجارة الدَّلُوحقيراً أوالرشاءُ مهترئاً لَمْ يُبالِ المُسْتَقِي بهما. فَضُرِبَ هذا مثلا لمن يُتَهاوَنُ به، و"لا" من قوله "ولا يُرْمَى" إن حعلت ناهية ففي البيت ضرورة بإثبات الياء مع "لا" الناهية ويؤيد النهي في البيت الرواية الأحرى "ولا يُقْذَفْ" وبهذه الرواية تزول الضرورة، وإن حعلت "لا" نافية فلا ضرورة في رواية "ولا يَرْمَى" ولكنها تتعين على رواية "ولا يَقْذَفْ" إذ سكن الفعل المضارع مع "لا" النافية. والنشاهد: الرَّحَوَان إذ حاء بالواولأنه مثنى رَجَا وأصل هذه الألف الواو.

والبيت في: أدب الكاتب: ٢٥٧، والاقتضاب: ١٩١/٣، وشرح أدب الكاتب للحواليقي: ١٨٨، وابن يعيش: ٤٧/٤، واللسان: ٣١٠/١٤، والتاج: ١٤٤/١٠.

"يُدْنِي" و"يُعْطِي" و"يُغْزِي"، ثُمَّ تَحَرَّكَتْ هَذِهِ اليَاءُ فِي المَاضِي فِي نَحْوِ: "أَدْنَي" و"أَعْطَي" و"أَغْزَي" وانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا فَقُلْتَ "أَعْطَى" و"أَدْنَى" و"أَغْزَى" (١)

و كَذَلِكَ فِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُعْطَى" و"مُغْزَى" و"مُدْنَى" أَصْلُه: "مُعْطَو" ومُغْزَو و"مُدْنَى" أَصْلُه: "مُعْطَو" ومُغْزَو و"مُدْنَو" فَقَالُبوا الواو يَاءً فَقَالُوا: "مَعْطَى" و"مُغْزَى" و"مُدْنَى" تُمّ تَحَرَّكَتِ اليَاءُ وقَبْلَها فَتْحَةً فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا فَقَالُوا "مُعْطَى" و"مُعْزَى" و"مُدْنَى"، فَهَذِهِ أَلِفٌ انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوٍ، وكذَلِكَ الأَلِفُ فِي "أَعْطَى" و"أَدْنَى" انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوٍ.

فَأَمَّا الأَلِفُ فِي "أَعْمَى" فَهِي مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ وأَصْلُهُ: "أَعْمَيُ" فَلمَّا تَحَرَّكَتِ اليَاءُ وقَبْلَها فَتْحَةٌ انْقَلَبَتْ أَلِفًا.

فَأَمَّا "أَعْشَى" فَأَصْلُهُ: "أَعْشَوُ" فَلَمَّا وَقَعَتِ الوَاوُ رَابِعَةً قُلِبَتْ يَاءً فَقِيلَ: "أَعْشَى"، فَتَحَرَّكَتِ اليَاءُ وقَبْلَها فَتْحَةٌ فانْقَلَبَتْ أَلِفًا. فَالأَلِفُ فِي "أَعْشَى" انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءٍ انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوِ.

فَأُمَّا: "جَعْبَى"(٢) و"سَلْقَى" وكَذَلِكَ: "دَلَنْظَى" أَصْلَه: "دَلَنْظَى" فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) هذا تعليل أبي الفتح بن حنى في سر الصناعة: ٦٧٢.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ضبطت في المخطوط بفتح الجيم وسكون العين وفتح الباء الموحدة ولم أحد لها بهذا الضبط معنى، والذي في كتب المعاجم: "جُعَبَى" بضم الجيم وفتح العين والباء، وهواسم لضرب من النمل أحمر.

ويقال: "جَعَبْتُهُ" فَ "تَجَعْبَى" على زنة "تَزَكَّى" أي صرعته فانصرع ف "تَجَعْبَى" مطاوع لـ "جَعَبَ" بالتخفيف والتشديد. ينظر اللسان: ٢٢٧/١، والقاموس المحيط: ٨٧، وتاج العروس: ١٨٣/١.

تَحَرَّكَتِ اليَاءُ وانْفَتَح ما قَبْلَها انْقَلَبَتْ أَلِفًا.

وكُلِّ وَاوٍ وَقَعَتْ فِي آخِر اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ زَائِدٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ فإنّها تَنْقَلِبُ يَاءً، فإنّ تَحَرَّكَتِ اليَاءَ [٢٨/ ب] وقَبْلَها فَتْحَة انْقَلَبَتْ ألِفاً، وإنْ لَمْ تَتَحَرَّكُ وقَبْلَها فَتْحَةٌ ثَبَتَتْ يَاءً.

وكُلُّ أَلِفٍ كَانَتْ فِي آخِرِ اسمٍ زائدٍ على ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاءٍ، أَوْ تَكُونَ زَائِدَةً للتَّأْنِيثِ نَحْو: "حُبْلَى" و: "جُمادَى" و: "كُونَ زَائِدَةً للتَّأْنِيثِ نَحْو: "حُبْلَى" و: "جُمادَى" و: "لُغَّيْزَى".

أَوْ تَكُونُ مُنْقَلِبَةً عَنْ يَاء زِيدَتْ للإلْحَاقِ نَحْو: "أَرْطَى" (١) أَصْلُه: "أَرْطَيُ" أُلْحِقَ به "دِرْهَم " و"سَرَنْدَى" أُلْحِقَ به "دِرْهَم " و"سَرَنْدَى" أَلْحِقَ به "دِرْهَم " و"سَرَنْدَى" أَصْلُه: "سَرَنْدَي " أَلْحِقَ به "سَفَرْجَلٍ". فَهَذِهِ اليَاءَاتُ لَمّا تَحَرَّكَتْ وانْفَتَحَ مَا قَبْلَها قُلِبَتْ أَلِفًا.

أَوْ تَكُونُ الْأَلِفُ زِيدَت لَتَكْثِيرِ الكَلِمَةِ نَحْو: "قَبَعْتُرى"(٢) و: "ضَبَغْطَرَى"(٣) وإنَّما كَانَتْ هَذِهِ الأَلِفُ زَائِدَةً لِتَكْثِيرِ الكَلِمَةِ؛ لأَنَّه لَيْسَ فِي الأَصُولِ اسْمٌ عَلَى سِتَّةِ أَحْرُفٍ فَيكُونُ مُلْحَقًا بِهِ، ولاَ تَكُونُ للتَّانِيثِ؛ لأَنَّه سُمِعَ فِيه التَّنُوينُ.

<sup>(</sup>١) الأَرْطَى: شَجَرٌ يَنْبُتُ بالرمل يطول قدر قامة، ونَوْرُه ذورائحة طيبة. لسان العرب: ٧/٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) مضى تفسير هذه الكلمة في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الضَبَغْطَرَى: كلمة يُفَزَّعُ بها الصبيان، وقيل هوالشديد، وقيل الأحمق، وقيل ما حمل فوق الرأس وحملت اليدان فوقه لئا لا يقع، وقيل ما ينصب في المزارع لتفزيع الطير. لسان العرب: ٤٨١/٤

فَإِنْ قِيلَ: فَبِأَيِّ شَيءٍ يُفْرَقُ بَيْنَ أَلِفِ التَّأْنِيثِ وَأَلِفِ الإِلْحَاقِ؟ قِيلَ لَهُ: فِيــه تَلاَثَةُ طُرُق (١):

أُوَّلُها: أَن يُسْمَعَ فِيه التَّنْوِينُ، فَيُعْلَم بالتَّنوِين أَنَّها للإلحَاقِ كَمَا قِيلَ فِي: "أَرْطَىً" و: "مِعْزَىً"، فأما: "ذِفْرَىً" (٢) فَقَدِ اخْتَلَفَتِ العَرَبُ فِيها فَمَن نَوَّنَها حَعَلَها للتَّأْنِيثِ.

و الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْتَبَر بِالتَّصْغِيرِ، فَإِنْ كَانَتْ للإِلْحَاقِ كُسِرَ مَا قَبْلَهَا في التَّصْغِير فَانْقَلَبَتْ يَاءً فَقِيلَ: "أُرَيْطٍ" و: "مُعَيْزٍ"، وإِنْ كَانَتْ للتَّانِيثِ لَمْ يُكْسَر مَا قَبْلَ الأَلِفِ كَمَا قِيلَ: "حُبَيْلَى" و"سُكَيْرَى".

و الطَّرِيقَةُ الثَّالِثُةُ: أَنْ تَكُونَ عَلَى [٢٩/ أ] صِيغَةٍ تَخْتَصُّ بالتَّأنِيثِ نَحْو: "بَشَكَى"(٢) و: "بَرَدَيَّا"(١) و: "لُغَّيْزَى" و: "حُبْلَى"؛ لأنَّ هَذِهِ

#### هذا طريق يأزم المآزما . . وعضوات تقطع اللهازما

وهومن شواهد هذا الكتاب (٤٢٢)، ولوكان مؤنثًا لقال هذي طريق تأزم المآزما

<sup>(</sup>١) الطريق مُذَكّر قال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) الذِفْرَى: عَظْمٌ شاخص حلف الأذن، وقيل بل هوالموضع الذي يَعْرَقُ مـن البعـير حلـف الأذن. ينظر اللسان: ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) بشكى بفتح الباء والشين والكاف صفة لكل سريعة سواء أكانت امرأة في عملها أم فرساً في حُضْرِها أم ناقة في عدوها، وقيل البشكى صفة للتي تسيء المشي بعد استقامة. ينظر اللسان:

<sup>(</sup>٤) برديًّا: هونهر دمشق ويقال له أيضاً: "بردى" قال الراعي النميري:

وملن كالتين وارى القطن أسوقه . . واعتم من بَرَدَيًّا بين أفلاج

ينظر معجم البلدان: ١/٣٧٨، ولسان العرب: ٨٨/٣؛ وديوان الراعي النميري: ٣٠.

أَبْنِيَةٌ وأَمْثَالُها لَيْسَ فِي الْمُذَكَّر عَلَى صِيغِها.

فَأُمّا: "بُهْمَى" (١) فَالأَلِفُ فِيها للتَّانِيثِ؛ لأَنَّهَا عَلَى وَزْنِ: "حُبْلَى"، فَأُمّا مَنْ قَالَ: "بُهْمَاةً" فَقَدْ بَطَلَ أَنْ تَكُونَ الأَلِفُ للتَّانِيثِ؛ لأَنّه لا يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ عَلاَمَةُ تَأْنِيثٍ عَلَى مِثْلِها، فَعِنْدَ الأَخْفَشِ تَصِيرُ الأَلِفُ مُلْحَقَةً كَأَنّه أُلْحِقَ بِهِ "خُؤْذَرٍ" فَكَأَنّه: "فُعُلَّ" (١) مُلْحَقُ بِهِ "فُعْلَلٍ" وَعَنْدَ سِيبَوَيْهِ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ "فُعْلَلْ" ولَكِنَّهُ يَجْعَلُ الأَلِفَ زَائِدَةً لِتَاكُثِيرِ الكَلِمَة.

<sup>(</sup>١) البهمى: نبت من حرار البقول سواء أكان رطباً أم يابساً تجد فيه الماشية وَحْدًا شديداً. ينظر الصحاح: ٥/١٧٥، واللسان: ٢٠/١٢.

قال سيبويه: ٢١١/٣: "بهمي واحدة لأنها ألف تأنيث، وبهمي جميع".

فألف: "بهمي" عند سيبويه للتأنيث، وهويطلق بلفظ واحد للمفرد والجمع.

وقال المبرد في المقتضب ٢/٥٠٧: "وبهمي واحدة وبهمي كثير".

وقال أيضاً في ٣٨٥/٣: "كل فُعْلَى في الكلام لا ينصرف؛ لأن هذا المثال لا يكون إلا للتأنيث وهوباب حُبْلَى وبُهْمَى".

وقال الجوهري في الصحاح ١٨٧٦/٥: "وقال قوم ألفها للإلحاق، والواحدة بُهْمَاةٌ، وقال المبرد هذا لا يعرف، ولا تكون ألف فُعْلَى بالضم لغير التأنيث".

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ضبطت منصوبة في المخطوط مع أنها حبر كأن.

## البدل(١)

حُرُوفُ البَدَلِ: أَحَدَ عَشَرَ حَرْفًا، ثَمَانِيةٌ مِنْها فِي حُرُوفِ الزِّيَـادَةِ، وثَلاَثَـةٌ مِنْ غَيْر حُرُوفِ الزِّيَادَةِ.

فَأُمَّا الثَّمَانِيَةُ الَّتِي مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ فَهي: (الأَلفُ، والوَاوُ، واليَاءُ،

(١) البَدَلُ اسُم مصدرٍ من الإبدالِ أومن التبديلِ يقال بَدَّلَ يُبَدِّلُ تَبْدِيلًا، وأَبْدَلَ يُبْدِلُ إِبْدَالًا، والاسم منهما بدل

والبدل أيضاً مصدر للفعل: "بَدِلَ" ك.: "فَرِحَ" يقال: بَدِلَ يَيْدَلُ بَدَلاً، ولكن هذا المصدر ليس مراداً لنا ولسنا معنيين به؛ لأن معنى "بَدِلَ": وجعَتْ يداه ورجلاه ذكر ذلك أبوعثمان السرقسطي في الأفعال: ٩١/٤، وابن القطاع في الأفعال: ٧٩/١، وابن منظور في اللسان: ٤٩/١١.

فإذن البدل هنا اسمُ مصدرٍ من الإبدال، والصرفيون يعرفون الإبدال بأنه: (حَعْلُ حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ غَيْرِهِ) شرح الشافية للرضي: ١٩٧/٣

والإبدال قسمان: إبدال من أجل الإدغام، وإبدال مُجَرَّدٌ.

والإبدال المجرد أربعة أقسام:

أ - إبدال تصريفي: وهوالذي يقع بسبب عِلَّة صرفية، ومخالفته تُوقِعُ في الخطأ.

ب - إبدال لهجي: وهوالخاص بلهجات القبائل العربية.

ج - إبدال نادر.

د - إبدال شاذ.

وبين الصرفيين خلاف في عدد حروف الإبدال، فهي عند المصنف أحد عشر حرفاً، وعند الزمخشري في المفصل: ص ٣٦٠ خمسة عشر حرفاً، وعند ابن الحاجب في الشافية: ١٩٩/٣ أربعة عشر حرفاً، وعند ابن مالك في التسهيل: ٣٠٠ واحد وعشرون حرفاً وقال ابن مالك: الضروري منها ثمانية أحرف، وفي شرح الكافية الشافية: ٢٠٧٧/٤ قال: الضروري منها تسعة أحرف.

والهَمْزَةُ، والمِيمُ، والنُّونُ، والتَّاءُ، والْهَاءُ).

و أُمَّا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ فَهِي: (الجِيمُ، والطَّاءُ، والدَّالُ).

# ذِكْرُ الأَلِفِ

اعْلَمْ أَنَّ الأَلِفَ قَدْ أُبْدِلَتْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ: مِن (اليَاءِ، والـوَاوِ، والهَمْزَةِ، والنُّونِ).

## ذِكْرُ بَدَلِ الأَلِفِ من الياء والواو

اعْلَمْ أَنَّ الْيَاءَ والوَاوَ إِذَا كَانَتَا عَيْنَيْنِ أَوْ لاَمَيْنِ فِي الفِعْلِ أَوْ فِي اسْمٍ عَلَى وَزْنِ الفِعْلِ، وَتَحَرَّكَةً مِنْ غَيْرِهَا وَزْنِ الفِعْلِ، وَتَحَرَّكَةً مِنْ غَيْرِهَا وَزْنِ الفِعْلِ، وَتَحَرَّكَةً مِنْ غَيْرِهَا وَزْنِ الفَعْلِ، وَتَحَرَّكَةً مَنْقُولَةً مِنْ غَيْرِهَا إِلَيْهِما، وَلَمْ يَكُونَا فِي مَعْنَى يُسَكِّنُ وَلاَ بَعْدَهُمَا، ولَمْ يَكُونَا فِي مَعْنَى يُسَكِّنُ وَلاَ بَعْدَهُمَا، وَلَمْ يَكُونَا فِي مَعْنَى يُسَكِّنُ وَجَبَ قَلْبهُمُا أَلِفًا. (١)

 <sup>(</sup>١) اشْتَرَطَ الصرفيون لقلب الواووالياء ألفاً شروطاً ذكر المصنف بعضها وأشار للباقي في أثناء شرحه الأمثلة، والتي أشار إليها ونص عليها الصرفيون هي:

أً – أن يكون ما قبلهما مفتوحاً، فإن ضُمَّ كـ "صُورِ" أوكسر كـ"حِيَلٍ" صُحِّحتا.

ب - أن تكون الفتحة متصلة بهما في كلمة واحدة.

ج - ألا تكونا عَينَاً لـ "فَعِلَ" الذي الوصف منه على أَفْعَل كـ "عَـورَ وغيَـدِ"، وهوما عناه المصنف بقوله: أو يكتنفهما ساكن؛ لأن أصلهما اعْورَّ، واغُيِدَ".

د-ألا تكونا مصدراً لـ "فَعِلَ" السابق كـ "العَوَرِ والغَيَدِ"

هـ - ألا تكون إحداهما متلوَّة بحرف يستحق هَذا الإعلال نحو: "الْهُوَى" و"الحَيَا".

و- ألا تكون إحداهما عيناً لاسم آخره زيـادة تختـص بهـا الأسمـاء كــ "الجَــوَلاَن" و"الهَيمَــان" و"حَيَدَى" و"صَوَرَى".

ينظر: أوضح المسالك: ٢١٨، والأشموني: ٣١٤/٤، والتصريح: ٣٨٦/٢، وهمع الهوامع: ٢٢٢/٢.

مِثَالُ كَونِهِما عَيْنَيْنِ فِي الفِعْلِ: "بَاعَ" أَصْلُهُ: "بَيَعَ" و: "قَامَ" أَصْلُهُ: "قَومَ" و: "خَافَ" أَصْلُهُ: "هَيِبَ"، و: "طَالَ" الَّـذِي هُوَ ضِحَافَ" وَخَافَ" أَصْلُهُ: "هَيِبَ"، و: "طَالَ" الَّـذِي هُوَ ضِعْنَى الزِّيَادَةِ مِن قَوْلِكَ: ضِدُّ "قَصُرَ" فَأَصْلُهُ: "طَوُلَ"، فَالقَلْبُ لِهَذَا كُلِّه لاَزِمْ.

و أُمَّا كُوْنُهُما عَيْنَينِ فِي الاسْمِ فَقُولُكَ: "دَارَ" أَصْلُها: "دَوَرَ"، و"بَابَ" أَصْلُه "بَوَبْ"، و"مَالً" أَصْلُهُ: "مَولُ"، و"نَابَ" أَصْلُه: "نَيَبْ"، و: "غَابْ" و"عَابْ" أَصْلُه: "غَيَبْ"، وهَذَا كُلُّهُ أُعِلَّ بِالقَلْبِ لأَنَّه عَلَى وَزْنِ: "ضَرَبَ".

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "رَجُلٌ مَالَ" فَأَصْلُه: "مَوِلٌ"، و: "كَبْشٌ صَافَ "() أَصْلُه: "صَوِفٌ" و: "يَوْمٌ طَانُ "() أَصْلُه: "طَيِنٌ"، وَصَوِفٌ" و: "يَوْمٌ طَانُ "() أَصْلُه: "طَيِنٌ"، وهَذَا كُلُّه أُعِلَّ؛ لأَنَّه عَلَى وَزْنِ: "عَلِمَ".

<sup>(</sup>١) لَمْ يأت من الفعل الثلاثي الأحوف على زنة "فَعُلَ" كـ"كرم" إلا فعلان هما: "هَيْؤَ" إذا صار ذا هيئة، و"طال" ضِدُّ قصر.

ينظر: الخصائص: ٣٤٨/٢، وشرح الشافية للرضي: ٧٦/١، ودراسات لأسلوب القرآن قسم الصرف: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: كَثِيرُ الصوف. ينظر اللسان: ١٩٩/٩.

<sup>(</sup>٣) أي: شَدِيدُ الرِّيح، فإن كان طَّيِّبَ الريح قالوا فيه "رَيِّح". ينظر الصحاح: ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) أي كَثِيرُ الطينِ. ينظر اللسان: ٢٧٠/١٣.

و رُبَّما جَاءَ عَلَى وَزْنِ: "فَعُلَ" فَيُعَلَّ بِالقَلْبِ؛ لأَنّه عَلَى وَزْنِ: "طَرُفَ" (1)

و أمّا كَوْنُهُما لاَمَيْنِ فِي الفِعْلِ أَوْ فِي مَوْضِعِ اللاّمَيْنِ فَقَوْلُكُ: "غَزَا"
أَصْلُه: "غَزَوَ"، و"رَمَى" أصله: "رَمَىيَ"، وكَذَلِكَ إِنْ زَادَ عَلَى النَّلاَثَةِ نَحْو:
"أَعْطَى" أَصْلُه: "تَقَاضَى"، و"تَقَاضَى"، و"تَقَاضَى"، و"احْوَاوَى" (١) أصله:
"احْوَاوَى". فَقُلِبَ هَذَا كُلُّه لِمَا ذَكَرْنَاه.

و كَوْنُهُما لاَمَيْنِ فِي الاسْمِ قَوْلُكَ: "فَتَى" أَصْلُهُ: "فَتَيْ"، و"عَصَا" أَصْلُهُ: "عَصَوْ" و"رَجَا" أَصْلُه: "رَجَوْ".

و كَذَلِكَ إِنْ زَادَ [٣٠/ أ] عَلَى الثَّلاَّتَةِ نَحْو: "دَلَنْظَى" ( عَلَى النَّلاَ الثَّلاَّيَةِ نَحْو: "دَلَنْظَى" أَصْلُه: "دَلَنْظَى فَقُلِبَ هَذَا كُلُّه لِمَا ذَكَرْتُه.

فَإِنْ قِيلَ فَالْحَرَكَةُ فِي الاسْمِ نَحْو: "عَصَا"، و"رَحَى"، و"دَلَنْظَى" حَرَكَةُ إِعْرَابٍ لأَزِمَةٌ الإعْرَابِ لأَزِمَةٌ الإعْرَابِ لأَزِمَةٌ للمُعْرَابِ لأَزِمَةٌ للمُعْرَبِ، وإنّما لا تَلْزَمُ حَرَكَةٌ بِعَيْنِها؛ لأنّه يَكُونُ مَرَّةً نَصْبًا ومَرَّةً رَفْعًا ومَرَّةً

<sup>(</sup>١) ترك أبوالقاسم هذه النقطة دونما أمثلة، وصدَّرَ كلامه بقوله: "ربما" مشيراً إلى قلة ما حاء منه على هذا الوزن. وفي الكتاب لسيبويه ٣٥٨/٤: "وأما فَعُلَ فلم يَجيئُوا به على الأصل كَراهِيةً للضمة في الواو، ولِمَا عَرَفُوا أنَّهم يصيرون إليه من الاعتلال من الإسكان أوالهمز كما فعلوا ذلك بأدؤر وحون"، وقال الرضي في شرح الشافية ٣/٣٠١: "ولَمْ يجئ فَعُلَ بضم العين أجوف في الاسم لثقل الضمة".

<sup>(</sup>٢) مضى بيان هذه الكلمة في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) الرَجَا: ناحية البئر وقد مرَّ ذكره في بيت عبدالرحمن بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) سبق بيانه في هامش: (١) من الصحيفة: (٢٣٣).

حَرَّا، وإنَّمَا كَلاَمِي عَلَى لزومِ حَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ [تَخْصِيص] () لِوَاحِـدَةٍ بِعَيْنِها، فإنْ قِيلَ فَحَرَكَةُ الإعْرَابِ إنَّمَا تَكُونُ فِي الوَصْل. لا فِي الوَقْفِ فَكَانَ يَنْبَغِي فإنْ تَقْلَبَا فِي الوَصْلِ ويَصِحَّا فِي الوَقْفِ. قِيلَ لَهُ إنَّمَا الكَلاَمُ عَلَى الوَصْلِ؛ لأنّ فيه يَظْهَرُ الإعْرَابُ الذِي يَفْصِل بَيْنَ المَعَانِي، فَإِذَا ثَبَتَ القَلْبُ فِي الوَصْلِ حُمِلَ الوَقْفُ عَلَيْه. الوَصْلِ حُمِلَ الوَقْفُ عَلَيْه.

و قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: (٢) إِذَا كَانَتِ اليَاءُ والوَاوُ حَرْفَيْ إِعْرَابٍ فَهُمَا مُتَهَيًّأَتَانِ لِقَبُولِ مَا حَلِّ فِيهِمَا فَصَارَ تَهَيُّؤُهُمَا لِقَبُولِ مَا حَلِّ فِيهِمَا مُتَهَيًّأُتَانِ لِقَبُولِ مَا حَلِّ فِيهِمَا فَصَارَ تَهَيُّؤُهُمَا لِقَبُولِ مَا حَلِّ فِيهِمَا مِنْزِلَةِ مَا حَلِّ فِيهِمَا القَلْبُ فِي الوَصْلِ والوَقْفِ.

فَأُمَّا قَوْلُهُم: "ضَوَّ فِي تَخْفِيفِ: "ضَوْءِ"، و: "شَيَّ فِي تَخْفِيفِ "شَيْءِ"، و: "جَيَلُ" فِي تَخْفِيفِ "شَيْءِ"، و: "جَيْلُ " وَ"مَوَّلَةٌ " فِي تَخْفِيفِ: "مَوْأَلَةٍ " فَلاَ و: "جَيْلُ " وَ"مَوْلَةٌ " فِي تَخْفِيفِ: "مَوْأَلَةٍ " فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْقَلِبَ اليَاءُ والوَاوُ فِي هَذَا ومَا أَشْبَهَهُ أَلِفًا وإنْ تَحَرَّكَتَا وانْفَتَحَ ما قَبْلَهُمَا؛ لأنّ الحَرَكَةَ الَّتِي فِيهِما إنّما نَقَلْنَاهَا إِلَيْهِما مِن الهَمْزَةِ الَّتِي فِيهِما إنّما نَقَلْنَاهَا إِلَيْهِما مِن الهَمْزَةِ الَّتِي إِلَيْهِما إِلَى اللهِما مِن الهَمْزَةِ الَّتِي فِيهِما إِنَّمَا نَقَلْنَاهَا إِلَيْهِما مِن الهَمْزَةِ الَّتِي فِيهِما إِنَّهَا وَالْفَاقِلَةُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا الْفَاقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيقِ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٢) هوأبوعلي الفارسي في التكملة: ٩٧، وينظر المنصف: ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) حَيْاًلُ: عَلَمُ حِنْسِ على الضَّبُع، ويقال حَأَلَ الصوفَ إذا حَمَعَه فلعل الضبع إنما سميت بهذا الاسم لاحتماع الصوف في بيتها من الجيف التي تأكلها. ينظر اللسان: ٩٦/١١، وحياة لحيوان الكبرى: ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٤) مَوْأَلَةٌ: اسمُ رحلِ قال سيبويه ٩٣/٤: "مَوْأَلَةُ اسمُ رَجُلٍ"، وقال أبوبكر بن دريـد في الاشتقاق ٢٦١: "ومن بني مُلاَدِس: بنومَوْأَلَةٍ، ومَوْأَلَةٌ مَفْعَلَةٌ من قولهم وَأَلَ الرحلُ يَئِلُ فهووَائِـلٌ إذا نَجَا، والوَأْلَةُ: الدِّمْنَةُ يكون فيها البَعْرُ والكِرْسُ يقال نزلنا بَوَأَلَةٍ مُنْكَرَةٍ، والوَأَلَةُ والوَعْلَةُ واحد وهوالمَلْحَأُ من الجَبَل".

أَسْقَطْنَاهَا، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحَرَكَتُهُما عَارِضَةٌ لَيْسَتْ بِلاَزِمَةٍ.

و كَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: "لَوَانَّهُم" "أَوَ انْتُم" لَمْ تَقْلِبْ شَيْئًا مِن ذَلِكَ؛ لأنّ الْحَرَكَة فِي الوَاوِ للهَمْزَةِ الَّتِي سَقَطَتْ، وتَقْدِيرُه: "لَوْ أَنَّهُمْ" "أَوْ أَنْتُمْ" فإنّما نُقِلَتِ الحَرَكَة مِنَ الهَمْزَةِ إلَى الوَاوِ، فَلَمّا كَانَتْ حَرَكَتُهُمَا عَارِضَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْقَلِبَ.

و كَذَاكَ الْحَرَكَةُ فِي: ﴿ الشَّتَرَوُا الضَّلاَلَةَ ﴾ (١) و ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ (١) ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ (٣)، و"اخْشَى الرَّجُلَ" و"مُصْطَفَوُ اللهِ" الحَرَكَةُ فِي جَمِيعِ هَذَا لالِتقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ قَلْبُه؛ لأنّ الحَرَكَةَ لَيْسَتْ لاَزِمَةً لَهُ.

فَأَمّا قَوْلُهم: "النَّزَوَان" و"الغَلَيان" و"صَمَيَان" ف"كَرَوَانِ" فَلاَ يَجُوزُ قَلاً يَجُوزُ قَلْمَ يَخُوزُ قَلْمَ يَوْ قُلِبَ أَلِفًا لَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ إِحْدَى الأَلِفَيْنِ لاَلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَكُانَ يَشْتَبِهُ "فَعَالٌ" مِنَ الصَّحِيحِ بَوَ فَكَانَ يَشْتَبِهُ "فَعَالٌ" مِنَ الصَّحِيحِ بِوَ فَكَانَ يَشْتَبِهُ "فَعَالٌ" مِنَ الصَّحِيحِ بِوَ فَعَالُن" مِنَ المُعْتَلُّ مِنَ الصَّحِيحِ بِوَ فَعَالُان" مِنَ المُعْتَلُّ مِنَ المُعْتَلُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦.

<sup>(</sup>٢) التكاثر: ٦.

<sup>(</sup>۳) مریم: ۲۲.

<sup>(</sup>٤) الصَّمَيَانَ: صفة للرحل الشديد المُحَنَّك، وصفة للشجاع الصادق الحملة. ينظر اللسان: ٤٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) الكَرَوَان طائر يشبه البط لا ينام الليل، واحده بفتح الكاف وجمعه بكسرها والرسم فيهما واحد. ينظر حياة الحيوان الكبرى: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) هذا تعليل أبي العباس المبرد في المقتضب: ٢٦٠/١ إذ قال في معرض تعليلـه لصحـة الواوواليـاء مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما: "وأمَّا في الأسماءِ فقولـك: النَّزَوَانِ والغَثْيَـانِ؛ لأنـك لوحذفـت لالتبس بَفَعالٍ من غير المُعْتَلَّ

فَأُمّا قُوْلُهُم: "الطَوَفَانُ"، و"الجَولانُ"، و"الحَيدانُ"، و"حَيدي "(١) و"صَورَى "(٢) فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقَلِبَ؛ لأَنَّهُمَا قَدْ تَحَرَّكَتا وقَبْلَهُمَا فَتْحَة، وتَحَرَّكَتا وقَبْلَهُمَا فَتْحَة، ولكِنَّهُما لَمّا كَانَتَا عَيْنَيْنِ كَانَتَا أَقْوَى مِنَ اللاّمِ، فَلَمّا صَحَّتُ فِي اللاّمِ مِن قَوْلِهِم: "النَزَوَانِ " وهِيَ الأَضْعَفُ كَانَتْ أُولَى أَنْ تَصِحَّ فِي العَيْنِ؛ لأَنّها أَقْوَى مِنَ اللاّم. مِن اللاّم.

و قَالَ قَوْمٌ (٣) إِنَّمَا صَحَّت فِي: "النَّزَوَان" و: "الطَّوَفَان" لأَنّ بِزَيَادَةِ الأَلِفِ وَالنَّونِ خَرَجَ الاسْمُ عَنْ وَزْنِ الفِعْل فَلَمْ يَجُزْ أَنْ [٣١/ أَ] يُعَلّ بالقَلْب، وكَذَلِكَ فِي: "حَيَدَى"؛ لأنّه بأَلِفِ التَّأْنِيثِ قَدْ خَرَجَ عَنْ وَزْنِ الفِعْلِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "مَاهَانُ " فَ وَرَانُ " وَ: "دَارَانُ " فَأَصْلُه: "مَوَهَانُ " و "دَوَرَانُ " فَقَلْبُه

<sup>(</sup>١) حَيَدَى صِفَةٌ للحمار الذي يَحِيدُ عن ظله نشاطاً، والحَيدانِ: مصدر حاد عنه بمعنى مال عنه. ينظر القاموس المحيط: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) صَوَرَى: موضُعٌ أوماءٌ قرب المدينة المنورة، وقيل صَوَرَى: وادٍ في بـلاد مزينـة. معجـم البلـدان ٤٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) هوسيبويه في الكتاب ٣٦٣/٤ قال: "وأما فَعَالَان فَيَحْري على الأَصل وفَعَلَى نحوحَوَلَان وحَيَدَان وصَوَرَى وحَيَدَى. حعلوه بالزيادة حين لحقته بمنزلة ما لا زيادة فيه مما يجيء على مشال الفعار".

وقال الأعلم في النكت: ١٢٠٢ يشرح هذه العبارة: "جَعَلَ فَعَلاَناً إذا كانت عين الفعل واواً أوياء بمنزلة ما لا يعتل وهوكلام العرب الشائع الكثير، وذلك أنهم حعلوه بهذه الزيادة خارحاً عن وزن الفعل لاحقاً بما لا يعتل ولا يشبه الفعل كَحَولَ وغيره".

<sup>(</sup>٤) مَاهَانُ: مدينة بكرمان، والماهان الدينور ونهاوند. معجم البلدان: ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٥) دَارَانُ: موضع ذكره صاحب اللسان: ٢٠٠٠/٤، ولم أحد له ترجمة في كتب البلدان.

شَاذٌ لا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وقَدْ قَالَ الْمَبَرِّدُ (١) القَلْبُ هُوَ الْأَصْلُ والتَّصْحِيحُ شَاذٌ. و الصَّحِيحُ ما قَدَّمْنَاهُ (٢) مِنْ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ (٣)

فَأَمّا قَوْلُهُم: "احْتَورُوا" و"اعْتَونُوا" و"ازْدَوَجُوا" فَإِنَّمَا صَحَّتِ الوَاوُ وإِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً وقَبْلَها مَفْتُوحٌ؛ لأَنّها بِمَعْنَى ما يُسَكَّنُ قَبْلِ الوَاوِ. أَلاَ تَرَى أَنّ "كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً وقَبْلَها مَفْتُوحٌ؛ لأَنّها بِمَعْنَى ما يُسَكَّنُ قَبْلِ الوَاوِ. أَلاَ تَرَى أَنّ "احْتَورُوا" فِي مَعْنَى: "تَزَاوَجُوا"، و"ازْدَوَجُوا" فِي مَعْنَى: "تَزَاوَجُوا"، و"اعْتَونُوا" فِي مَعْنَى "تَعَاونُوا" وبَابِه. ولا و"اهْتَوشُوا" فِي مَعْنَى "تَعَاونُوا" وبَابِه. ولا يَجُوزُ أَنْ تُقْلَبَ الوَاوُ؛ لأَنَّ قَبْلَها أَلِفًا فَكَذَلِكَ ما كَانَ بَمَعْنَاهَا لا يَجُوزُ أَنْ يُقْلَبَ الوَاوُ؛ لأَنَّ قَبْلَها أَلِفًا فَكَذَلِكَ ما كَانَ بَمَعْنَاهَا لا يَجُوزُ أَنْ يُقْلَبَ.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "حَوِلَ" و: "صَيدَ "(أ) و"عَورَ" فإنّما صَحَّتِ اليَاءُ والوَاوُ؟ لأَنّها فِي مَعْنَى ما يَكْتَنِفُه سَاكِنَان، أَلاَ تَرَاهَا فِي مَعْنَى: "اعْورَّ"، و: "احْولَّ" و: "اصْيَدَّ"، فَلَمّا كَانَتِ الوَاوُ فِي: "اعْورَّ" وبَابِه لا يَجُوزُ أَنْ تُقْلَبَ أَلِفًا

<sup>(</sup>١) مضت ترجمة المبرد في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢٢٤).

والسبب في حكم المبرد بأصالة القلب وشذوذ التصحيح أنه يبرى أن الألـف والنـون لا تخـرج الاسم عن وزن الفعل فهما عنده كتاء التأنيث لا تخرج الاسم عن وزن الفعل.

ينظر في هذه المسألة: الكتاب: ٣٦٣/٤، والمسائل البغداديات: ٣٣٣، والتكملة لأبي علي الفارسي: ٢٠٠، والمنصف: ٨/٢، والنكت للأعلم: ١٢٠٢، وشرح الشافية لـــلرضي: ٢٠٢، والأشموني: ٣٩٠/٤، والتصريح: ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أي من الحكم بشذوذ القلب في "مَاهَانَ" و"دَارَانَ".

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب: ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) صَيِدَ فِعْلٌ ماضٍ من الصَيَدِ صفة لمن يرفع رأسه كبراً. ينظر الصحاح: ٩٩/٢.

لِسُكُونِ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَكَذِلِكَ فِي: "عَوِرَ" وَبَابِـه لا يَحُوزُ أَنْ تُقْلَبَ؛ لأَنَّهَا بِمَعْنَى: "اعْوَرَّ".

فإن قِيلَ: إِذَا أَعْلَلْتُمُ الفِعْلَ مِن قَوْلِكُم: "دَارَ" و: "نَـارَ" فَهُـو مِـنْ: "دَارَ يَدُورُ"، و"نَارَ يَنُورُ" فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَفْرُقُونَ بَيْنَه وبَيْنَ الاسْمِ؟ قِيلَ [٣١] ب] لـه: الاسْمُ يَدْخُلُه التَّنُويِنُ ويَدْخُلُه الأَلِفُ واللاَّمُ، وحَرْفُ الجَـرِّ ويُضَـافُ ويُضَـافُ إلَيْه.

و الفِعْلُ يَتَصَرَّفُ ويَنْتَقِلُ فِي الأَزْمِنَة، وإذا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ يَخْلُو واحِـدُّ مِنْهُما مِن دَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِه يُمَيِّزُه مِنَ الآخر، ويُزِيلُ اللَّبْسِ بَيْنَهُما، فَلَمّا ارْتَفَعَ اللَّبْسُ وَجَبَ الإعْلاَلُ بالقَلْبِ.

ُ فَإِنْ قِيلَ: ولِمَ إِذَا كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الَّتِي قَدَّمْتُمُوهَـا فِي اليَـاءِ والـوَاوِ وَجَبَ قَلْبُهُا أَلِفًا؟

قِيلَ لَهُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ جَوَابَان:

قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: لَمَّا اسْتَثْقَلُوا الحَرَكَةَ فِي اليَاءِ والوَاوِ، وهُم يُقَدِّرُونَ بِحَرَكَتِهِ مَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُما عَلَى حَرْفٍ أَخَفَّ لا يَتَأَتَّى حَرَكَتُه قَلْبُوهُما إلَّيه وهُوَ الأَلِفُ لأَيّه لأَيّه أَخَفَّ. (1)

<sup>(</sup>١) ينظر هذا التعليل في شرح الملوكي لابن يعيش: ٢٢٠، والممتع لابن عصفور: ٤٣٨ دون عزو.

و قَالَ غَيْرُ هَذَا النَّحْوِي (١): حُرُوفُ اللَّهِ وَاللَّينِ تَتَقَارَبُ وتَتَجَانَسُ، والحَرَكَاتُ مَا خُوذَةً مِنْهَا فَإِذَا ضُمَّتِ الوَاوُ فَكَأَنَّهَا وَاوَانِ، وإِذَا انْكَسَرَتِ اللَّاءُ] (٢) فَكَأَنَّها يَاءَانِ، وإِذَا انْضَمَّت فَكَأَنَّها يَاءٌ ووَاوٌ، وإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنَّها يَاءٌ وَاوْ، وإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنّها يَاءٌ وَاوْ، وإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنّها يَاءٌ وَالْوَهُ، وإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنّها يَاءٌ وَالوَّهُ وَإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنّها يَاءٌ وَالوَّهُ وَإِذَا انْفَتَحَتْ فَكَأَنّها يَاءٌ وَالوَاوِ تُؤدِي هَنِهِ الحَرَكَاتِ مُحْرَى هَذِهِ الحُرُوفِ، فَلَمّا كَانَتْ حَرَكَةُ اليَاءِ والوَاوِ تُؤدِّي إِلَى هَذَا الثِّقَلِ والاشْتِبَاهِ قَلْبُوهُمَا إِلَى حَرْفِ يَأْمَنُونَ حَرَكَةُ اليَاءِ والوَاوِ تُؤدِّي إِلَى هَذَا الثِّقَلِ والاشْتِبَاهِ قَلْبُوهُمَا إِلَى حَرْفِ يَأْمَنُونَ حَرَكَةُ اليَاءِ والوَاوِ تُؤدِّي إِلَى هَذَا الثِّقَلِ والاشْتِبَاهِ قَلْبُوهُمَا إِلَى حَرْفِ يَأْمَنُونَ حَرَكَةُ اليَاءِ والوَاوِ تُؤدِّ حَسَنٌ قويُّ فِي القِيَاسِ.

فَأَمّا قَوْلُهِم: "الحَوَكَةُ"، و"الخَوَنَةُ" فَقَد أَعلَّه قَومٌ (") فَقَالُوا [٣٢/ أ]: "حَاكَةٌ" و: "خَوَنَةٌ". فَمَنْ أَعلَّه قَولُمْ فَقَالُوا: "حَوَكَةٌ" و: "خَوَنَةٌ". فَمَنْ أَعلَّه قَالَ: تَاءُ التَّأْنِيثِ بِمَنْزِلَةِ المُنْفَصِلِ، وإذَا كَانَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ بِمَنْزِلَةِ المُنْفَصِلِ صَارَ الاسْمُ عَلَى وَزْنِ الفِعْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُعَلَّ بِالقَلْبِ.

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح بن حني في الخصائص: ١/٩١١، والمنصف: ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة يستدعيها الكلام.

<sup>(</sup>٣) لَمْ يُعْزَ الإعلالُ وكذلك التصحيحُ إلى قوم بأعينهم أوقبيلة مخصوصة وإنما يذكر في كتب النحووالمعاجم واللهجات دون عزو.

ينظر: الكتاب: ٤/٨٥، والمقتضب: ١/١١، و١١١، و٢٠١، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، و٢٠٠، والأصول لابن السراج: ٣٥٨، والمتحملة لأبي علي الفارسي: ٥٨٨، والمنصف: ٣٣٢/، ١٥١، ١٥١، ٤٩٥، والصحاح: ١٥٨٢، وابن يعيش: ١/٢١، وشرح الملوكي له: ٣٢٣، والممتع: ٥٦٥، وشرح الشافية للرضي: ٣٩٧/، ٢٠١، واللسان: ١٨٤٠، والقاموس: ١٢١١، والتاج: ١٢٤/٧.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه أن الصرفيين حَكَمُوا على تصحيح خَوَنَةٍ وحَوَكَةٍ وقَوَدٍ وأشباهها بالشذوذ قياساً والفصاحة استعمالا.

و أُمَّا مَنْ صَحَّحَ فَلَهُ طَرِيقَانِ: (١) إِنْ شَاءَ قَالَ: لَمَّا اتَّصَلَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ بِالاسْمِ أَخْرَجَتْهُ عَنْ وَزْنِ الفِعْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُصَحَّحَ.

و إِنْ شَاءَ قَالَ: إِذَا أَعَلَّتِ العَرَبُ شَيْئًا بِالقَلْبِ أَقَرَّتْ بَعْضَـهُ عَلَى الصِّحَّةِ لِيَدُلُّ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي أَعَلُّوهُ.

#### إبدال الألف من الهمزة

اعْلَمْ أَنَّ الهَمْزَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: هَمْزَةٌ يَجِبُ إِبْدَالُهَا أَلِفًا. وَ هَمْزَةٌ لا يَجِبُ إِبْدَالُهَا أَلِفًا.

فَأُمَّا الْهَمْزَةُ الَّتِي يَجِبُ إِبْدَالُهَا أَلِفًا فَهِيَ عَلَى ضَرْبِينِ:

ضَرْبٌ يَحِبُ إِبْدَالُهُ فِي الْكَلاَمِ (٢) وفِي الشِّعْرِ.

وَ ضَرْبٌ يَحِبُ إِبْدَالُهُ فِي الشِّعْرِ دُونَ الكَلاَمِ.

فَأُمَّا الَّذِي يَجِبُ إِبْدَالُهُ فِي الكَلاَمِ وفِي الشِّعْرِ فَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الكَلِمَةِ

<sup>(</sup>١) لابن حني في الخصائص ٣٢١/٢ تعليل جميل لصحة الواووالياء في القَودِ والغَيدِ ونحوهما إذ قال: "ومن ذلك عندي أن حرفي العلة الياء والواوقد صَحَّا في بعض المواضع للحركة بعدهما كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما وذلك نحوالقودِ والخَونَةِ والغَيد والصيَدِ... فحرت الياء والواوهنا في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما نحو: القَوَادِ والحَواكةِ والخَوانَةِ والغَيَابِ والصَيَادِ"

<sup>(</sup>٢) أي في النثر.

الوَاحِدةِ هَمْزُتَانِ سَواءٌ كَانَتِ الكَلِمَةُ اسْمًا أَوْ فِعْلا، وسَوَاءٌ احْتَمَعَتِ الْهَمْزَتَانِ فِي أُوَّلِ الْفِعْلِ قَوْلُهُمْ: فِي أُوَّلِ الْفِعْلِ قَوْلُهُمْ: "آمَنَ" أَصْلُهُ: "أَأْمَنَ"، ومِثَالُ احْتِمَاعِهِمَا فِي الاسْمِ قَوْلُهُمْ: "آدَمُ" و"آخَرُ" "مَنَّ أَصْلُهُ: "أَأْمَنَ"، ومِثَالُ احْتِمَاعِهِمَا فِي الاسْمِ قَوْلُهُمْ: "آدَمُ" و"آخَرُ" و"آزَرُ" أَصْلُهُ: "أَأْدَمُ" و: "أَأْخَرُ" و: "أَأْزَرُ"، إلا أَنَّهُ لَمَّا كَانِتِ الْهَمْزَةُ وحْدَهَا تُسْتَثْقَلُ [٣٢/ ب] لأَن مَخْرَجَهَا مِن الصَّدْرِ (١) ويَلْحَقُ المُتكَلِّمُ فِيهَا كَالتَّهَوَّعُ (١) كَانَتُ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا مِثْلُهَا أَثْقَلَ وَجَبَ القَلْبُ. وإنَّما تُقْلَبُ عَلَى كَلِّمُ وَتَحْرَبُ الْفَعْلِ وَخَبِ القَلْبُ. وإنَّما تُقْلَبُ عَلَى عَلَى مَحْرَجَها فَتُحَةٌ قُلِبَتْ أَلِفًا فَقَالُوا: "آدَمُ" و"آخَرُ" وَلَاتَهُو عَلَى أَنَّها قَدْ قُلِبَتْ قُلْبَا خَالِصًا أَنْكَ إِذَا صَغَرَتِ الاسْمَ وَ"آخَرُ" والذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّها قَدْ قُلِبَتْ قُلْبًا خَالِصًا أَنْكَ إِذَا صَغَرَتِ الاسْمَ وَ"أَولَئِقِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّها قَدْ قُلِبَتْ قَلْبًا خَالِصًا أَنْكَ إِذَا صَغَرَتِ الاسْمَ و"آوَا لِسُكُونِهَا وانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا تَقُولُ: "أُويُدِمْ"، و"أُويُدِمْ"، و"أُويُدِمْ"، و"أُويُدِمْ"، وتَحْمِلُ التَصْغِيرَ عَلَى التَّكُسِيرِ") تَقُولُ: "كَمَا لَاتُورُهُ" و"أُوانِرُ" كَمَا تَقُولُ: "كَمَا تَقُولُ: "كَمَا وَقُولُ وسُورَابُ"، و"كَوَاهِلُ"، و"كَوَاهِلُ"، و"صَوَاربُ"، و"ضَوَاربُ"، و"ضَوَاربُ"، و"ضَوَاربُ"، و"ضَاربَةً ويقُلُ والْتَقْولُ والْتَعْمَلُ والْتَعْمَلِهُ والْتُهُمُ والْتُهُمُ والْتَلْتُولُ والْقَالِي والْتَعْمَلِهُ والْتَعْمَلِهُ والْتُولُ والْتُعْمِلُ الْتَعْمُ والْتُولُ والْتُعْمَلُ والْتَعْمَلُ والْتَعْمُ والْتُولُ والْتَعْمُ والْتُعْمَلُ والْتَمْ والْتُولُ والْتَعْمُ والْتُعْمَلُ والْتُعْمِلُ اللَّهُ والْتُعْمَلُ والْتُولُ والْتَعْمُ والْتُولُ والْتُعْمِلُ اللَّهُ والْتُعْمُ والْتُعْمُ واللَّهُ والْتُعْمُ والْتُعْمُ والْتُعْمُ والْتُولُ والْتُولُ والْتُولُ والْتُعْمُ واللَّهُ والْتُولُ والْتُهُمُ والْتُعْمُ وال

<sup>(</sup>١) الهمزة ليس مخرجها من الصدر بل مخرجها من أسفل الحلق قبال سيبويه ٤٣٣/٤: "ولحروف العربية ستة عشر مجرجاً فللحلق منها ثلاثة: فأقصاها الهمزة والهاء والألف...

ولعل الشيخ الثمانيني قال إنَّ مخرج الهمزة من الصدر تسامحاً في العبارة نظراً لأن أسفل الحلق متصل بأعلى الصدر فقال إن مخرج الهمزة من الصدر.

<sup>(</sup>٢) التَّهَوُّع: مصدر تَهَوَّع إذا تَكَلُّفَ إِخْرَاجَ القيء. ينظر اللسان: ٣٧٧/٨.

<sup>(</sup>٣) في الحق أن التكسير هوالذي حمل على التصغير في قلب الهمزة واواً لا العكس؛ لوحود علمة القلب صريحة في التصغير وهي الضمة قبل الواو، وانعدامها في التكسير فحمل التكسير على التصغير.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة رسمت في المخطوط هكذا: "كَيَاهِلِ" ولم أحد لها في كتب المعاجم معنى وهي بهذا الرسم، ومما يرجح كونها "كَاهِلِ" بالإفراد قوله بعدها: "ضَارِبَةٌ وضَوَارِبُ" إذ ذكر الكلمة مفردة ثم جمعها.

فَأَمَّا الفِعْلُ فَإِذَا رَدَدْتَهُ إِلَى المُسْتَقْبَلِ صَارَتْ أَلِفُهُ وَاوًا لِسُكُونِهَا وانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا تَقُولُ: "آمَنَ" "يُومِنُ" وإذا صِرْتَ إِلَى المَصْدَرِ صَارَتْ يَاءً لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا فَقُلْتَ: "إِيمَانُ".

وَ كَانَ الْخَلِيلُ لا يُحِيزُ أَن يَجْمَعَ (٢) فِي الشِّعْرِ بَيْنَ: "آدَمَ" و"دِرْهَمٍ"

<sup>(</sup>١) الذين يهمزون هم: نافع في غير رواية ورش،وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة ، والكسائي.

ينظر السبعة لابن مجاهد: ١٣٢، وحجة القراءات لابن زنجلـة: ٨٤، والإقنـاع لابـن البـانش: ٧/١ ، وإتحاف فضلاء البشر: ١٢٧.

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ البقرة: ٢٣٢.
 (٣) أي همزة "أفعل"

<sup>(</sup>٤) بهمزتين الأولى همزة "أفعل" وهي زائدة، والثانية فاء الكلمة؛ لأن الفعل مهموز الفاء "أُمِنَ"، فقلبت فيه فاء الكلمة واواً؛ لاجتماع همزتين في كلمة واحدة الأولى منهما مَضْموْمَةٌ والثانية ساكنة، ثم حذفت الهمزة الأولى الزائدة، كما حذفت في "أَعْلَمَ يُعْلِمُ" و"أَخْبَرَ يُخْبِرُ" وسيرد لهذا الحذف شرح عند المصنف في صلب: (٣٨٠) فصار الفعل: "يُؤْمِنُ" بواوخالصة على وزن "يُفْعِلُ".

ير بي فمن همز "يؤْمِنُ" فإنه أعاد فاء الكلمة إلى الهمزة، وترك قلبها واواً. لا أنه أعاد همزة "أفعل" الزائدة بعد حذفها، ولا أنه احتلب للواوهمزة احتلابا.

<sup>(</sup>٥) أي همزة: "أفعل".

<sup>(</sup>٦) أي في القوافي.

و"آخر" و"شَنْبَرِ"؛ لأنَّ الأَلِفَ فِي "آدَمَ" و"آخرَ" تَأْسِيسُ" صَجِيحٌ، فَلاَ يَجُوزُ أَن يُؤسسَ الشَّاعِرُ [٣٣/ أ] بَيْتًا ويُجَرِّدَ بَيْتًا؛ لأنَّ هَذَا عَيْبُ فِي يَجُوزُ أَن يُؤسسَ الشَّاعِرُ [٣٣/ أ] بَيْتًا ويُجَرِّدَ بَيْتًا؛ لأنَّ هَذَا عَيْبُ فِي الشَّحَاقَ الشِّعْرِ (٢) والشُّعْرَاءُ اليَوْمَ عَلَى مَذْهَبِ الخَلِيلِ. وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي إسْحَاقَ الحَضْرَمِيُ (٣) يُجيزُ هَذَا؛ لأنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ الخَصْرَمِيُ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحْدَةٍ قَالَ: فَأَنَّا أُجِيزُهُ. إمَّا أَنْ أُحَقِّقَ الهَمْزَتَيْنِ (٤) فَأَقُول: "أَأْدَمُ"، و: "دِرْهَمْ"

ينظر العقد الفريد: ٥٩٦/٥، والعمدة لابن رشيق: ١٦١/١، والقوافي للتنوخي: ٢٠١، والوافي في العروض والقوافي: ٥٠٠.

(۲) يسميه العروضيون: (سِنَاد التأسيس) ويعدونه من عيوب القافية المكروهة.
 ينظر: القوافي للتنوخي: ١٨٦، والوافي للتبريزي: ٢٢٠، وأهدى سبيل: ٢٠٦.

(٣) عبدا لله بن أبي إسحاق الحضرمي من الرعيل الأول من النحاة، وكان مَيّـالاً إلى القيـاس، كمـا كان يُعَطِّئُ الفرزدقُ حتى أَضْجَرَهَ فهجاه، يُعَدّ ابن أبي إسحاق من شيوخ الخليل، توفي سـنة: ١٧ هـ.

تنظر ترجمته في: نزهة الألباء: ١٨، وإنباه الرواة: ١٠٢/٢، وطبقــات القـراء: ٤١٠/١، وبغيــة الوعاة: ٢/٢٤.

(٤) اشتهر عبدا لله بن أبي إسحاق بتحقيق الهمزتين الملتقيتين سواء أكانتا في كلمة واحدة أم كانتا في كلمتين، وسواء أكانتا متحركتين أم كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة. وغيره من العلماء يفصلون في ذلك تفصيلات يطول شرحها. تنظر مبسوطة في كتب القراءات وكتب النحوو اللغة.

ينظر الكتاب: ٥٤٨/٣، والمقتضب: ١٥٨/١، والكامل للمبرد: ٥٦٥، وتهذيب اللغة: ٥١٢٥، والسبعة لابن مجاهد: (١١٢-١٤٤)، والمبسوط في القراءات العشر: (١١٢-١٢٧)، والمبسوط في القراءات العشر: (١٠٩-١٢٥)، والتذكرة لابن غلبون: (١٥٠-١٦٤) وحجة القراءات لابن زنجلة: (٩٠-١٢٥٣)، واللسان: ١٨/١.

<sup>(</sup>١) التَأْسِيسُ: مُصْطَلَحٌ عروضي يـراد بـه الألـف الـتي تسبق الـروي بحـرف واحـد فقـط نحواًلـف "مساحد"، و"قلائـد"، و"معـابد"، ولا يكـون التأسيس إلا ألفـاً، والحـرف الـذي يفصـل بـين التأسيس والروي يسمى الدخيل.

و"أَأْخَرْ" و: "شَنْبَرْ"، وإمَّا أَنْ أُلِيِّنَ الهَمْزَةَ فَأَجْعَلَهَا بَيْنَ الهَمْزَةِ والأَلِفِ؛ لأنَّ الْمُلَيَّنَ فِي نِيَّةِ المُحَقَّقِ، وفِي وَزْنِهِ.

فَأَمَّا اجْتِمَاعُ الهَمْزَتَيْنِ فِي آخِرِ الكَلِمَةِ فَقُوْلُهُمْ: "جَاءِ" و"شَاءِ" و"سَاءٍ" أَصْلُهُ (') "جَائِئِ" و"شَائِئِ" و"سَائِئِ" وكَذَلِكَ: "نَاءِ"، إلاّ أنَّهُ لَمَّا اجْتَمَعَ مَمْزَتَانِ فِي الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ قَلْبُوا الثَّانِيَةَ يَاءً لاِنْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا (') فَقَالُوا: "جَائِئِ" و"شَائِئِ" و"سَائِئِ" و"نَائِئِ" فَصَارَت مِنْ بَابِ "قَاضٍ "(") تَقُولُ: "هَذَا جَائِئِ" و"مَرَرْتُ بِجَاءٍ" و"رَأَيْتُ جَائِيًا"، فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

# ... ... يُشَجِّجُ رَأْسَه بِالْفِهْرِ وَاجِي (١)

<sup>(</sup>١) أصله الأصيل "حَايِئ" و"شَايِئ" و"سَاوِئ" فقلبت الياء والواوهمزة لأنها عينٌ لاسم فَاعِلِ فِعْلِ ثَلاثي أُعِلّت عينه في الماضي فقلبت همزة في اسم الفاعل كما قلبت في "طَائِر" و"صَائِم". والخليل بن أحمد يرى أن في هذه الأمثلة قلباً مكانياً ويقول إن اللام قد قدمت على العين فوزنها عنده "فالع".

<sup>(</sup>٢) وكذلك لاجتماع همزتين في الطرف.

<sup>(</sup>٣) سبق شرح هذه المسألة في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢١٥).

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من الوافر وهولعبدالرحمن بن حسان بن ثابت في ديوانه: ١٨ من قصيدة يهجوبها عبدالرحمن بن الحكم، وصدره كما في الديوان:

وكُنْتَ أَذَلًا مِنْ وَتِلدِ بِقَاعِ .٠. ... ...

والشّحُّ: هوالفَلْقُ، والفِهْرُ: حَجَرٌ يَمْلأُ الكفَّ، وَحعله ابن قتيبة في أدب الكاتب: ٢٨٨ مِمَّا يذكَّر ويؤنَّث، وقال الفراء في كتابه المذكر والمؤنث: ٨٤ "والعِرْس أنشى وتحقيرها: عريسة، والفِهْرُ وهي الحجر وتحقيرها: فهيرة". وقال صاحب اللسان ٥/٦٦: "وقال الفراء: والفِهْرُ يُذَكَّرُ ويُؤنَّثُ، و"واجى" اسم فاعل من "وحَاً يَجئُّ وهوالضُّربُ واللَّكْزُ.

والشاهد: "وَاحِي" وأصله "وَاحِئ" فأبدل الهمزة ياء ضرورة؛ لأن الهمزة هنا واحدة، وإنما يتم

أَصْلُهُ: "وَاحِئْ

وَ الْهَمْزَةُ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً جَازَ أَنْ تُتَحَمَّلَ، وإنّما وَجَبَ أَنْ تُقُلَبَ فِي الشّعْرِ لأَنَّ الْقَصِيدَةَ (١) جِيمِيَّةً، ووَصْلُهَا (٢) يَاءً، وَحُرُوفُ الوَصْلِ لاَ تَكُونُ إلاَّ حُرُوفَ مَدِّ وَلَيْ سَوَاكِنَ (٣) فَقَلَبَ (٤) الْهَمْزَةَ يَاءً فَصَارَتْ وَصْلاً لِكَسْرَةِ الجِيمِ، وَهُذَا القَلْبُ إنَّمَا يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الشِّعْرِ فَلاَ.

فَأَمَّا الهَمْزَةُ فِي: "مَأْتَمٍ" و"مَأْتَمٍ" [٣٣/ب] فَيَجُوزُ أَنْ تَقَعَ فِي الشَّعْرِ مَعَ:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ فِي بَعْدَادَ لِي قَمَراً . . بِالْكَرْخِ مِنْ فَلَكِ الأَزْرَارِ مَطْلَعُهُ وَبِعض العروضين تَعَدُّ الكاف من حروف الوصل ويستشهد لذلك بقول ابن الدمينة ليمن سَاءَني أَنْ يِلْتِنِيْ بِمَسَاءَةٍ . . لَقَدْ سَرَّني أَنَّيْ خَطَرْتُ بِبَالِكِ أَسِلَاكَ مَعْوَل فَرْعَانَ بن الأَعْرِفِ فِي ابنهِ مُنازِل:

رُوسًا ثَنَهُ تَقُولُ فَرَقُلُ بِنَ الْمُطْرِكِ فِي الْمُقَارِفُ. تَغُمَّدُ حَقِّي ظَالِماً وَلَوَى يَدِي . . . لُوَى يَدَهُ اللهُ الَّذِي هُوغَالِبُهُ ينظر: المراجع المذكورة في الفقرة السابقة.

<sup>=</sup> القلب إذا احتمع همزتان، وقد اعترض ابن الحاحب في الإيضاح في شرح المفصل: ٣٤١/٢ على سيبويه وادعى ألا ضرورة في البيت لأن الهمزة موقوف عليها، ثم تعقبه البغدادي في شرح شواهد الشافية: ٣٤١ يما يطول ذكره.

والبيـت في: الكتــاب: ٥٥٥/، والمقتضــب: ١٦٦/، والكــامل للمـــبرد: ٣٤١، ٢٢٧ والخيامل للمـــبرد: ٣٤١، ٢٢٧ والخيائص: ١١٢/، ١١١، ١١١٨، والتخمير: ٢٧٣/٤، وابن يعيش: ١١١/، ١١١٤،

<sup>(</sup>١) أي قصيدة عبد بن حسان التي منها الشاهد السابق.

<sup>(</sup>۲) الوصل: من مصطلحات القوافي وهو: ما جاء بعد الروي من حرف مدَّ أشبعت بـه حركـة الروي، أوهاء وليت الروي. ينظر العقد الفريد: ٤٩٧/٥، والقــوافي للتنوخي: ١١٩، والـوافي للتبريزي: ٢٠٤، وأهدى سبيل: ١٨.

<sup>(</sup>٣) يَعُدُّ العروضيون الهاء من حروف الوصل- وقد عَدَّها المصنف من حروف الوصل في آخر هذه الرسالة - إذا حاءت بعد الروي سواء أكانت متحركة كقول ابن زريق البغدادي

<sup>(</sup>٤) أي الشاعر.

"دِرْهَمٍ"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَّقْتَ الْهَمْزَةَ، وإِنْ شِئْتَ لَيَّنْتَهَا (') تَلْيِينًا قِيَاسِيًّا؛ لأَنَّ الْمُلَيْنَ فِي نِيَّةِ الْمُحَقَّقِ تَقُولُ: "مَاتَمٌ" و"دِرْهَمْ"، ويَجُوزُ أَنْ تَقَعَ مَعَ "عَالَمٍ" فَتَقْلِبَ الْهَمْزَةَ أَلِفًا خَالِصَةً؛ لأَنَّها تَأْسِيسٌ كَمَا أَنَّ الأَلِفَ فِي "عَالَمٍ" تَأْسِيسٌ، وَأَلُنْ وَي عَلَمْ" و"رَأُس و" (بَأْس فَيَجُوزُ أَنْ تُحَقِّقَهَا، ويَجُوزُ أَنْ تُلَيِّنَهَا؛ لأَنَّ اللَيْنَ فِي نِيَّةِ الْمُحَقَّقِ، ويَجُوزُ أَنْ تَقَعَ فِي القَوَافِي مَعَ: "ناس "فَتْقَلِبَهَا" أَلِفًا خَالِصَةً رِدْفًا لأَنَّهَا أَلِفً فِي القَوَافِي مَعَ: "حِبَّ اللَّيْ وَيُعُوزُ أَنْ الأَلِفَ فِي: "نَاس " لاَ تَكُونُ إلا رِدْفًا لأَنَّهَا أَلِفٌ خَالِصَةً مَعَ الْمَانَةَ وَالْهَمْزَةِ فَقُلْتَ: "فِيتِ" تَلْيينًا خَالِصَةً مَعَ الْمَوْلُوفِي مَعَ: "حِبَّ ('') فَإِنْ شِئْتَ حَعَلْتَهَا بَيْنَ اللّهَاءَ والْهَمْزَةِ فَقُلْتَ: "فِيتِ" تَلْيينًا حَقَقْتَ الْهَمْزَةِ فَقُلْتَ: "فِيتِ" تَلْيينًا وَأَلْقَ فِي القَوَافِي مَعَ "شِيبٍ فَتَقْلِبَ الْهُمْزَةَ ياءً خَالِصَةً. وَقَالَتَ: "بِعُرْ" فَيَجُوزُ أَنْ تُقَعَ فِي القَوَافِي مَعَ "بِشْرِ"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَقْتَ الْهَمْزَةَ يَ الْقَوَافِي مَعَ "بِشْرِ"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَقْتَ الْمَمْزَة فِي القَوَافِي مَعَ "بِشْرِ"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَقْتَ الْمَمْزَة وَالْهَمْزَة وَالْقَوَافِي مَعَ: "بشرٍ"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَقْتَ الْمَمْزَة وَالْهَمْزَة وَالْهَمْزَة وَي القَوَافِي مَعَ: "بشر"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَقْتَ الْمَمْزَة والْهَمْزَة ويَلُقِ وَالْهُمْزَة وي القَوَافِي مَعَ: "بشر"، فَإِنْ شَنْتَ حَقَلْتِهَا بَيْنَ اليَاءَ والْهَمْزَة ، ويَجُوزُ أَنْ تُقَعْ فِي القَوَافِي مَعَ: "بشر"، فَإِنْ شِئْتَ حَقَلْتِهَا بَيْنَ اليَاءَ والْهَمْزَة، ويَجُوزُ أَنْ تُقَعَ فِي القَوَافِي مَعَ: "بشر" في القَوَافِي مَعَ: "عِرْسَ وَالْ شَوْتَ وَالْمُ وَالْعَالَةُ وَالْمُونَة والقَوَافِي مَعَ: "بشر مَا اللَّهُ وَالْمُونَة والْمُونَة والْمُونَة والقَوافِي مَعَ: "بشر مَا اللّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْعُمْونَ اللَيْ الْمُونَة والْمُونَة والْمُونَة واللْهَا الْمُوالَقُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعَلَقُولُولُ الْمُؤْتِهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ اللَيْ الْمُولُولُ الْمَالِ

<sup>(</sup>١) للهمزة ثلاثُ حالاتٍ إمّا أن تكون ساكنةً وما قبلها متحرك، أوتكون هي متحركة وما قبلها ساكن، أوهي متحركة وما بعدها متحرك ولكل حالة من هذه الحالات أحكامها. ويريد المصنف من تليين الهمزة هنا هو حعلها بَيْنَ بَيْنَ أي بين الهمزة وحركة ما قبلها، وهي في هذه الحالة لا تظهر إلا في الصوت.

ينظر النكت للأعلم: ٩٧٢

 <sup>(</sup>٢) الرِّدْفُ من مصطلحات القوافي وهو: حرف مَدٌ يَسْبِقُ الرويَّ مباشرةً. فإن كان الردف ألفاً وحب التزامها، وإن كان الردف ياء عاقبتها الواو.

ينظر: العقد الفريد: ٥٩٦/٥، والعمدة لابن رشيق: /٥٩١، والقوافي للتنوخي: ١١٤، والوافي للتبريزي: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحِبُّ: بكسر الحاء هوالحَبيبُ، ويطلق أيضاً على المَحَبَّةِ.

ينظر الصحاح: ١٠٥/١، والمثلث لابس السيد: ١٣٣١، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام: ١٢٩/١.

فَتَقْلِبَ الْهَمْزَةَ يَاءً خَالِصَةً؛ لأَنَّهَا رِدْفُ. أَلاَ تَرَى أَنَّ الْيَاءَ فِي: "عِيرِ" لاَ تَكُونُ إلاّ رِدْفًا لَمَّا كَانَتْ يَاءً خَالِصَةً؟، والْهَمْزَةُ فِي: "لُؤْمٍ" و"شُؤْمٍ" يَجُونُ أَنْ تَقَعَ فِي الْقَوَافِي مَعَ: "حُلْمٍ"، فإنْ شِئْتَ حَقَّقْتَ الْهَمْزَةَ، وإنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا بَيْنَ الوَاوِ والْهَمْزَةِ، ويَجُوزُ أَنْ تَقَعَ فِي القَوَافِي مَعَ: "رُومٍ" و"كُومٍ" " [٤٣١] الوَاوِ والْهَمْزَةِ وَاوًا خَالِصَةً؛ لأَنَّهَا رِدْفَّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الوَاوَ فِي "رُومٍ" و"كُومٍ" لاَ تَكُونُ إلا رِدْفًا لَمَّا كَانَتْ وَاوًا خَالِصَةً؟.

وَ أَمَّا إِبْدَالُ الأَلْفِ مِن التَنْوِينِ فَإِذَا وَقَفُوا عَلَى الاسْمِ المَنْصُوبِ المُنوَّنِ أَبْدَلُوا مِنْ تَنْوِينِهِ أَلِفًا فَقَالُوا: "لَقِيتُ زَيْدًا" و"رَكِبْتُ فَرَسًا"، وجَعَلُوا مَعَ الأَلِفَ شَرْطَتَيْنِ: الأُولَى: فَتْحَةٌ والتَّانِيَةُ تَنْوِينِ، فَاجْتَمَعَ فِي الخَطِّ عَلاَمَتانِ: عَلاَمَةٌ لِلْوَقْفَ وَقَفَ عَلَيْهَا، وعَلاَمَةٌ لِلْوَصْلِ عِلاَمَةٌ لِلْوَصْلِ وهِي الأَلِفُ، ومَتَى أَرَادَ الوَقْفَ وَقَفَ عَلَيْهَا، وعَلاَمَةٌ لِلْوَصْلِ وهِي الشَّرْطَتَانِ، فَمَتَى أَرَادَ الوَصْلَ بِهِمَا.

فَأَمَّا إِبْدَالُ الأَلِفِ مِنَ النُونِ فَقَدْ أَبْدَلُوا مِنْ نُونِ التَّوْكِيـدِ الخَفِيفَةِ إِذَا كَـانَ قَبْلَها فَتْحَةٌ (٢) وَأَرَادُوا الوَقْفَ عَلَيْهَـا، وجَعَلُـوا مَعَ الأَلِـفِ شَـرْطَتَيْنِ (٣) أَيْضًـا؛

<sup>(</sup>١) الكُومُ: القطعة من الإبل. الصحاح: ٢٠٢٥/٥.

<sup>(</sup>٢) أمَّا إذا كان قبلها ضَمَّةٌ أوكَسْرَةٌ، وأريد الوقف عليها فإنه يُرَدُّ ما حذف من الكلمة من أحلها نحو: "اضْرِبُنْ" فإذا أريد الوقف عليها قيل: "اضْرِبُوا" فتعود واوالجماعة التي حذفت من أحل نون التوكيد، ومن ثم تُصْبِحُ صَوْرَةُ فِعْلِ الأمرِ اللَّسْنَدِ إلى واوالجماعة واحدةً قبل نون التوكيد وبعدها.

وكذلك يقال: "اضْرِبِنْ" فإذا أريد الوقف قيل "اضْرِبِي" فتعود يـاء المحاطبة الـتي كـانت قـد حذفت لأحل نون التوكيد، ومِنْ ثَمَّ تَصِيرُ صورةُ فِعْلِ الأمرِ المسندِ إلى ياء المحاطبة واحدةً قبـل نون التوكيد وبعدها.

ينظر: ارتشاف الضرب: ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) في المصحف رسمت نون التوكيد الخفيفة تنويناً كقوله تعالى في سورة يوسف: ﴿لَيُسْجَنَنَّ

لِيَكُونَ الأَلِفُ لِلْوَقْفِ والشَّرْطَتَانِ لِلْوَصْلِ؛ لأَنَّ نُونَ التَّوْكِيدِ الْحَفِيفَةِ فِي الفِعْلِ نَظِيرَةُ التَّنْوِينِ فِي الاسْمِ المَنْصُوبِ فَقَالُوا: "اضْرِبا" و"قُوما" يُرِيدُونَ: "اضْرِبًا" و"قُومًا".

قَالَ الأَعْشَى:

... ... ولاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللهَ فَاعْبُدَا (١)

أراد: "فَاعْبُدَنْ"، وقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً (٢):

ولَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ وكقوله تعالى في سورة العلق: ﴿كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَـةِ ﴾.
 قال الزمخشري في الكشاف ٣١٨/٢، ٢٧٢/٤ عن نون التوكيد الخفيفة: "النَّونُ كُتِبَتْ في المَصَاحِفِ أَلِفاً عَلَى حُكْم الوَقْفِ".

أما في غير المصاحف فإنُّ نون التوكيد الخفيفة ترسم نوناً محققة لا تنويناً.

(١) هذا عجز بيت من الطويل، وهوكما قال المصنف للأعشى، وصدره في ديوانه: ١٨٧:

ورواية الديوان: (ولا تَعْبُدِ الأُوْنَانَ) بدل (الشَّيْطَانَ).

والبيتُ من قصيدةٍ مَدَحَ بها الأعشى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ و لم يَنْشُدُهُ إياها مطلعها:

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدا . . . وعَادَكَ مَا عَادَ السَّلِيمَ الْسَهَّدَا

والشاهد فيه: فَاعْبُدَا أَصْلُهُ: فَاعْبُدَنْ فأبدل الشاعر نون التوكيد الخفيفة ألفاً لأحل الوقف.

والبيت في: الكتاب: ٥١٠/٣، والمقتضب: ١٢/٣، والأُزْهِيَةِ: ٣٨٥، والأمالي الشــجرية: ٣٨٤/١، ومغنى اللبيب: ٤٨٦، والمقاصد النحوية: ٣٤٠/٤.

(٢) عُمَرُ بْنُ أبي رَبِيعَةِ المَخْزُومِيُّ، واسم أبيه عَبْدُ اللهِ شاعرٌ من شُعَرَاءِ قُرَيْشَ في العصر الأموي، خَصَّصَ شَعْرُهُ للغزل والمجون، وكان كثيراً ما يتعرض للنساء اللاتي يَزُرْنَ الحَرَمَ فنفاه عمر بـن عبدالعزيز عن مكة إلى الدُّهْلِكَ ثم تاب في آخر عمره. توفي سنة: ٩٣هـ

تنظر ترجمته في: الشعر والشعراء: ٥٥٣، والأغاني: ٧١/١، والموشح: ٣١٥، وزهـر الآداب: ٢/٢، ووفيـات الأعيـان: ٣٣/٣، وشــذرات النهب: ١٠١/١.

وَ قُمَيْرٌ بَدَا ابْنَ خَمْسٍ وعِشْرِي . . . نَ لَهُ قَالِتِ الفَتَاتَانِ قُومَا (١)

يُرِيدُ: "قُومَنْ"، وقَالَ الآخَرُ:

يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا [٣٤/ ب] . . شَيْخًا عَلَى كُرْسِيِّه مُعَمَّمَا (٢)

أَرَادَ مَا لَمْ "يَعْلَمَنْ"، وفِي التَّنْزِيل: ﴿وَ لَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (٣)

(١) البيت من الخفيف وهوفي ديوان عمر: ٢٣٤.

وقُميْر تصغير قَمَرٍ، والقَمَرُ لَيْلَةَ خمس وعشرين يَخْرُجُ في آخرها، يُرِيْدِ أَنَّه حَلَسَ مع الفتاتين حتى خرج القَمَرُ في آخر الليل فقالتًا له: "قُمَنْ" لِئَلا يراك الناس فَنَفْتَضِحَ,

والشاهد في: نوادر أبي زيد: ٥٣٦، والاشتقاق: ٤٦٩، وجمهرة اللغة: ٧٩٢، وسر صناعة الإعراب: ٢٧٩، والأمالي الشجرية: ٣٢٤/٢.

(٢) البيتان من مشطور الرحز، وقد اضطربت نسبتهما إذ نُسِبَا لأبي حَيَّان الفَقْعَسِيُّ، ولمُسَـاوِرِ بـن هِنْدٍ العَبْسِيِّ، وللعَجَّاجِ، وللدَّبيرِيّ، ولِعَبْدٍ مِنْ بني عَبْسٍ، ولابن حَبَابَةَ اللص

والبيت في وَصْفُو التَّمَالِ، وهورَغْوَةُ اللَّبَنِ التي تَعْلُوهُ. قال ثعلب في مجالسه ٤٥٥: "شَبَّة وطَبَ لَبَنِ مَلْفُوفِ بِكِسَاء، بِشَيْخٍ في هذه الصَّفَةِ"، ولم يُصْبِ الأَعْلَمُ في شرح البيت إذ قال في تحصيل عين الذهب: ٢/٢ مَ ١ "وَصَفَ حَبَلاً قَدْ عَمَّهُ الخِصْبُ وحَفَه النَّبَاتُ وعَلاَه فَحَعَلَهُ كَشِيْخٍ مُزَمَلٍ في ثِيَابِهِ مُعَصَّبٍ بِعِمَامِتِه، وحَصَّ الشَّيْخَ لَوَقَارِه فِي مَحْلِسِه وحَاجَتِه إلى الاسْتَكْثَارِ مِنَ للَّبَاسِ". والشاهد: "يَعْلَمَا" وأصْلُه: "يَعْلَمَنْ" فأبدل نون التوكيد الخفيفة ألفاً للوقف

والبيت في: الكتاب: ١٦/٣، ونوادر أبي زيد: ١٦٤، والأصول لابن السراج: ١٧٢/٢. وأمالي الزحاحي: ١٨٩، والإنصاف: ٣٥٣، والخزانة: ٤٠٩/١، شعر بني عبس: ١٥٩/٢ (٣) يوسف: ٣٢.

# و: "لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" (١) الوَقْفُ عَلَيْهِمَا: "لَيَكُونَا" و: "لَنَسْفَعَا".

فَأَمَّا النُونُ فِي "إِذَنْ" النَّاصِبَةِ لِلْفِعْلِ المَسْتَقْبَلِ، فَأَهْلُ البَصْرَةِ (" يَكْتُبُونَهَا بِالأَلِفِ (١٠ سَوَاءٌ عَمِلَت أُو أُلْغِيَت، ويُثْبِتُونَ مَعَ الأَلِفِ بِالأَلِفِ (١٠ سَوَاءٌ عَمِلَت أُو أُلْغِيَت، ويُثْبِتُونَ مَعَ الأَلِفِ

أ - أن تكون مُصَدَّرَةً، وأن يكون المضارع مُتَمَحِّضاً للاستقبال، وألاّ يَفْصِلَ بينها وبين مدحولها فَاصِلٌ.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه أنه يَشِيعَ بين النحاة خلافاتٌ كثيرةٌ في "إذن" ملخصها:

أ - أُخْتُلِفَ فيها من حيث البساطة والتركيب.

ب - الحتلف فيها من حيث الاسمية والحرفية.

ج – اختلف في معناها فقيل إنها تدل على الجواب والجزاء معاً، وقيل: إنها تدل في الغالب على الجواب والجزاء، ولكنها قد تَتَمَحَّضُ للحواب دون الجزاء.

د - اختلف في عملها فقيل: تنصب المضارع بنفسها، وقيل بـ "أن" مضمرة بعدها.

هـ اختلف في رسمها فقيل ترسم تنويناً: "إذاً" سواء أُعْمِلَتْ أَمَ أُهْمِلَتْ، وقال الكوفيون ما عدا الفراء ترسم نوناً مُحَقَّقةً، سواء أعملت أم أهملت، وفصل الفراء فقال: إن عَمِلَتْ رُسِمَتْ تنويناً، وإنْ أُهْمِلَتْ رُسِمَتْ نوناً، ونسب إليه المَالِقِيُّ في رصف المباني: ١٥٥ عكس هذا الرأي.

ينظر: معاني القرآن للزحاج: ٢٠/٢، وحروف المعاني للزحاجي: ٦، ومعاني الحسروف للرماني: ١٥١، والصاحبي لابن فارس: ١٩٨، ورصف المباني: ١٥١، والجنى الداني: ٣٦١، ومغني اللبيب: ٣٠، والإتقان للسيوطي: ٢/٢، ودراسات لأسلوب القرآن القسم الأول: ١٥٥/.

(٣) البَصْرَةُ: مدينةٌ تقع في حنوب العراق على مشارف البادية، بناها عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ في خِلاَفَةِ عُمَرَ رضى الله عنهما سنة أربع عشرة وقيل ست عشرة. ينظر معجم البلدان: ٤٣٠/١.

(٤) إلا الْمُبَرِّدُ فإنه يرى كتابتها بالنون. حَكَى عنه المرَادِيُّ في الجنى الداني: ٣٦٦ قوله: "أَشْتَهِي أَنْ
 أَكْوِيَ يَدَ مَنْ يَكْتُبُ إذن بالألف؛ لأنها مثل أن ولن ولا يدخل التنوين الحروف".

<sup>(</sup>١) العلق: ١٥.

<sup>(</sup>٢) إذن أداةً تَنْصِبُ المضارعَ بشروطٍ هي:

شَرْطَتَيْنِ عَلاَمَةً لِلْوَصْلِ، يَقُولُونَ فِي الإعْمَالِ: "إِذًا أُكْرِمَـكَ"، وفِي الإلْغَاءِ: "أَنَا إِذًا أُكْرِمُكَ" و"أَقْصُدُكَ إِذًا"

و حُكِيَ عَنِ الفَرَّاءِ (١) أُنّه كَانَ إِذَا أَعْمَلَهَا كَتَبَها بِالأَلِفِ؛ لأَنَّ بإعْمَالِهَا لأَ تَلْتَبِسُ بِـ "إِذَا" الزَّمَانِيَّةِ، وإِذَا أَلْغَاها كَتَبَهَا بِالنُّونِ؛ لِئلاَّ تَلْتَبِسَ بِـ "إِذَا" الزَّمَانِيَّةِ.

#### إبدال الياء

اعْلَمْ أَنَّ الياءَ قد أُبْدِلَتْ مِنْ حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ بَعْضُهَا يَطَّرِدُ فِيهِ البَدَلُ وبَعْضُهَا لَا يَطَّرِدُ، وإنَّمَا يُحْفَظُ فِي مَكَانِهِ.

وَ يُذْكُرُ هَا هُنَا مَا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ وتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ.

اعْلَمْ أَنَّ اليَاءَ تُبْدَلُ مِنَ الأَلِفِ إِذَا انْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا تَقُولُ فِي تَصْغِيرِ: "مِفْتَاحٍ": "مُفَيْتِيحٌ" وفِي: "مِحْرَابٍ": "مُجَيْرِيبٌ" و: "مَحَارِيبُ". وأَمْثِلَةُ هَذَا كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>١) الفَرَّاءُ أبوزكريا يحي بن زياد بن عبدا لله الدَّيْلَمِيُّ أَحَدُ الرءوس الشامخة في النحوالكوفي، كان يسمى أُمِيرَ المؤمنين في النحو، له كتاب معاني القرآن، والوقف والابتداء، والمذكر والمؤنث وغيرها، توفي سنة سبع ومائتين. تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٣٩، وطبقات الزبيدي: ١٣١، والفهرست لابن النديم: ٧٧، وتاريخ بغداد: ١ ٢/١٤، والأنساب للسمعاني: ٢٥/١، ونزهة الألباء ٩٨، ومعجم الأدباء: ٩/٢، وإنباه الرواة: ٤/٧، ووفيات الأعيان: ٢٥/٢، وسير أعلام النبلاء: ١ ٨٨/١، وطبقات القراء: ٢٧١/٢.

وَ قَدْ تُبْدَلُ اليَاءُ مِن الواوِ إِذَا سَكَنَتِ الواوُ وقَبْلَهَا كَسْرَةً (۱) سَوَاءٌ كَانَتِ الواوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةً (۱ سَوَاءٌ كَانَتِ اللواوُ فَاءً أَوْ لاَمًا أَوْ زَائِدَةً. فِمثَالُ الفَاءِ قَوْلُهُمْ: "مِيعَادٌ"، و"مِوْزَانٌ" لأَنَّهُ وِهْعَالٌ مِنَ الوَعْدِ [٥٣/ أ]، و"مِوْزَانٌ" لأَنَّهُ مِفْعَالٌ مِنَ الوَعْدِ [٥٣/ أ]، و"مِوْزَانٌ" لأَنَّهُ مِفْعَالٌ مِنَ الوَقْتِ. فَلَمّا سَكَنَتِ الوَاوُ مِفْعَالٌ مِنَ الوَقْتِ. فَلَمّا سَكَنَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الكَسْرَةُ فَجَذَبَتْهَا إِلى جنسِها وهُ وَ اليَاءُ؛ لأَنَّ الحَرْفَ إِذَا سَكَنَ ضَعُفَ ومَاتَ بِسُكُونِهِ فَعَلَبَتْ عَلَيْهِ الكَسْرَةُ ، يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الكَسْرَةُ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الكَسْرَةُ ، يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الكَسْرَةُ إِذَا زَالَتْ عَلَى الوَاوُ السَّاكِنَةِ أَنَّ الكَسْرَةَ إِذَا زَالَتْ عَادَتِ الوَاوُ إِلَى حَرَكَتِهَا قَالُوا: "مُويُعِيدٌ" و"مُويَزِينٌ" و"مَوَازِينُ" و"مُويُقِيتٌ" و"مَوَاقِيتُ".

وَ تَقُولُ فِي الْوَاوِ الزَّائِدَةِ فِي "بُهْلُولٍ" (" و"قُرْقُورٍ" و"رُنْبُورٍ" و"رُنْبُورٍ" و"رُنْبُورٍ" و"مُندُوقِ": "بُهَيْلِلْ" و"بَهَالِيلُ"، و"قُرَيْقِيرٌ" و"قَرَاقِيرُ"، و"رُنْيْبِيرٌ"، و"رَنَابِيرُ"، و"مَنادِيقُ"، وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، وهُوَ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ.

وَ قَدْ تُبْدَلُ هَذِهِ الوَاوُ يَاءً وإِنْ تَحَرَّكَتْ إِذَا وَقَعَ قَبْلَهَا يَاءُ التَّصْغِيرِ قَالُوا فِي تَصْغِيرِ "عَجُوزٍ": "عُجَيِّز"، والأَصْلُ: "عُجَيْوزِن"، وفِي تَصْغِيرِ "عَمُودٍ":

<sup>(</sup>١) شريطة أن تكون الواومفردة غير مضعفة ليحرج نحو: "إَحْلِوَّاذٍ" و"اعْلِوَّاطٍ" مصدر: "احْلَوَّذَ" و: "اعْلَوَّطَ".

ينظر: سر صناعة الإعراب: ٧٣٢، وأوضح المسالك: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) مضى تعريف البهلول في هامش: (٣) من الصحيفة: (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) القُرْقُورُ: ضَرَّبٌ من السَّفن العظيمة قال النابغة في ديوانه ١٥٢:

مُصِرٌّ بالقُصُورِ يَدُودُ عَنْهَا . . قَرَاقِيرَ النَّبِيطِ إِلَى التَّلاَلِ

"مُحَمِّيِّدٌ"، والأصْلُ: "مُحَمَيْوِدٌ" فَقَلَبُوا الوَاوَ يَاءً، وأَدْغَمُوا يَاءَ التَّصْغِيرِ فِيهَا. وسَأَسْتَوْفِي هَذَا الفَصْلَ فِي مَكَانٍ آخَرَ إِنْ شَاءَ اللهُ(١)

وَ أَمَّا قَلْبُ اليَاءِ مِنَ الوَاوِ إِذَا كَانَتِ الوَاوُ لامًا فَقُوْلُهُمْ: "غَازٍ" (٢) وهُوَ مِنْ: "غَزَوْتُ"، و: "غَالٍ" وهُوَ مِنْ: "عَلَوْتُ"، و: "غَالٍ" وهُوَ مِنْ: "عَلَوْتُ"، وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ.

سَأَلْتُ بَعْضَ النَّحْوِيِّينَ عَنْ قَلْبِ هَذِهِ الوَاوِ إِلَى الْيَاءِ فَقُلْتُ لَهُ: شَرَطْتُمْ بِأَنَّ الوَاوَ تَنْقَلِبُ يَاءً إِذَا [٥٣/ ب] سَكَنَتْ وانْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا، والأَصْلُ فِي هَذَا: "غَازِوْ" فَالْوَاوُ مُتَحَرِّكَةٌ فَقَدْ نَقَصَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ، وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الوَاوُ ولاَ تَنْقَلِبَ، ولَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّا اسْتَثْقَلْنَا الخُرُوجَ مِنْ كَسْرٍ لاَزِمٍ إلى ضَمِّ لاَزِمٍ؛ لأَنَّ ضَمَّةَ الوَاوِ إعْرَابٌ، والإعْرَابُ لَيْسَ بِلاَزِمٍ.

فَقَالَ لِي: نَوَيْنَا الوَقْفَ عَلَى الوَاوِ، فَلَمَّا سَكَنَتْ لِلْوَقْفِ وقَبْلَهَا كَسْرَةٌ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الكَسْرَةُ فَقَلَبَتْهَا يَاءً.

فَقُلْتُ لَهُ: نَحْنُ نَقُولُ فِي الْمُؤَنَّثِ: "غَازِيَةٌ" فَقَدْ زَالَ السُّكُونُ.

فَقَالَ لِي: التَّأْنِيثُ طَارِئٌ عَلَى لَفْطِ التَّذْكِيرِ، فَالتَّأْنِيثُ فَرْغٌ والتَّذْكِيرُ هُ وَ الْأَصْلِ حُمِلَ الفَرْعُ عَلَيْهِ. الأَصْلِ حُمِلَ الفَرْعُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في صلب: (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) أصله: "غازو" اسم فاعل تَطَرَّفَتِ الواوتطرفاً حقيقياً إثر كسر فقلبت الواوياء فقيل: "غازي" ثم أُعِلَّ إعْلاَل "قاضٍ" التي سبق شرحها في هامش: (١) من الصحيفة: (٢١٥).

وَ هَذَا كُلُّهُ عَنْ أَبِي القَاسِمِ الدُّقَّاقِ (١) رَحِمَهُ اللهُ.

وَ ذَكُر ابْنُ جِنِي '' فِي بَعْضِ كُتُبِهِ '' أَن آخِرَ الكَلِمَةِ هُوَ مَوْضِعٌ يَلْزَمُهُ التَّغْيِيرُ. أَلاَ تَرَى أَنَّ الإعْرَابَ يَحُلُّ فِيهِ وحَرَكَاتَ البِنَاءِ ويَنْقَلِبُ فِي الإعْرَابِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؟ فَلمَّا كَانَ التَّغْيِيرُ لاَزِمًا لِلَّطَرِفِ كَفَى فِي القَلْبِ عِلَّةُ وَاحِدَةٌ وَهُو كَوْنُ الكَسْرَةِ قَبْلَهَا، وإنَّما يُحْتَاجُ فِي القَلْبِ إلَى مَجْمُوعِ عِلْتَيْنِ وَاحِدَةٌ وهُو كَوْنُ الكَسْرَةِ قَبْلَهَا، وإنَّما يُحْتَاجُ فِي القَلْبِ إلَى مَجْمُوعِ عِلْتَيْنِ إِذَا بَعُدَتُ مِنَ الطَّرَفِ قَوِيَتْ فَاحْتَجْنَا أَنْ إِنَّهَا إِذَا بَعُدَتُ مِنَ الطَّرَفِ قَوِيَتُ فَاحْتَجْنَا أَنْ التَّوْلُ لأَنَّها سَاكِنَةٌ وقَبْلَهَا كَسْرَةً.

فَأَمَّا اليَاءُ فِي: "رِيحٍ" فَأَصْلُهَا: "رِوْحٌ" "فِعْلَ" من الرَّوْحِ فَلَمَّا سَكَنَتْ وَقَبْلُهَا كَسْرَةٌ انْقَلَبَتْ يَاءً يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ اليَاءَ فِي: "رِيحٍ" [٣٦/ أ] انْقَلَبَتْ عَنْ وَقَبْلُهَا كَسْرَةٌ انْقَلَبَتْ يَاءً يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ اليَاءَ فِي: "رِيحٍ" [٣٦/ أ] انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوٍ أَنَّهُ مِنَ الرَّوْح، وتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "رُورَيْحة " وفِي تَكْسِيرِهَا: "أَرْواح "، وتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "رُورَيْحة " وفِي تَكْسِيرِهَا: "أَرْواح"، وتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "رُورَيْحة " وفِي تَكْسِيرِهَا: "أَرْواح"، وتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "رُورَيْحة " وفِي تَكْسِيرِهَا: "أَرْواح"، وتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "رُورَيْحة " وفِي تَكْسِيرِهَا: "أَرْواح"،

و "عِيدٌ" اليَاءُ فِيهِ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ؛ لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وأَصْلُهُ:

 <sup>(</sup>١) أبوالقاسم الدقاق هو: أحد شيوخ الثمانيني تنظر ترجمته في القسم الدراسي من هذه الرسالة في الصحيفة: (٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أبوالفتح بن حنى أحد شيوخ الثمانيني تنظر ترجمته في القسم الدراسي من هذه الرسالة في الصحيفة: (٧٣).

<sup>(</sup>٣) في سر صناعة الإعراب: ٧٣٤، وينظر المنصف: ٢١٠/٢.

"عِوْدٌ": "فِعْلْ" من العَوْدِ، ولا اعْتِبَارَ بِلُزُومِ اليَاءِ فِي التَّصْغِيرِ والتَّكْسِيرِ فِي قَوْلِهِمْ: "عُيَدُ" و"أَعْيَادٌ"؛ لأنَّ هَذَا شَاذٌ؛ وإنَّما أَلْزَمُوهُ اليَاءَ لَيَفْرُقُوا يَيْنَهُ ويَيْنَ: "عُودٍ" و"عَوْدٍ" (") قَالَ قَوْمٌ (") مِنْ أَهْلِ الاشْتِقَاقِ أَصْلُهُ مِنْ عَادَ يَعُودُ كَأَنَّهُ يَعُودُ كَأَنَّهُ يَعُودُ بِالْفَرَحِ والسُّرُورِ.

وَ أَمَّا: "قِيلَ" فَأَصْلُهُ: "قُـوِلَ" فَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا؛ لأَنَّهُ مِنَ القَوْلِ. وسَأَسْتَوْفِي هَذَا فِي اعْتِلاَلِ الأَفْعَالِ<sup>(٣)</sup> إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَأَمَّا: "دِيمَةً" فَهِيَ "فِعْلَةً" مِنَ الدَّوَامِ، وأَصْلُهَا: "دِوْمَةً" فَلَمَّا سَكَنَتِ الوَاوُ وقَبْلَهَا كَسْرَةٌ انْقَلَبَتْ يَاءً. يَقُولُونَ: دَامِتِ السَّحَابَةُ تَدُومُ إِذَا ثَبَتَتْ مِن الوَقْتِ إِلَى الوَقْتِ، ويَقُولُونَ: دَوَّمَتِ السَّحَابَةُ أَيْضًا قَالَ الشَّاعِرُ:

هُوَ الْجَوَادُ بْنُ الْجَوَادِ بْنِ سَبَلْ . . . إِنْ دَوَّمُوا جَادَ وإِنْ جَادُوا وَبَلْ ( ؛ )

<sup>(</sup>١) العَوْدُ بالفتح: القديم من الطُرُق والأحْسَابِ، والمُسِنُّ من الرِحَالِ والجِمَالِ، والعَوْدُ أيضاً: الرُّجُوعُ يقال عَادَ والعَوْدُ أَحْمَدُ أَي رجع.

والعُودُ بالضم: واحد العيدان كعصا وغيره، وآلةُ اللَّهْوذات الأوتار الخمسة.

والعِيدُ: ما اعتاد من هَمُّ وغيره، ووقت اعتياد الفرح أوالحزن.

ينظر: المثلث لابن السيد: ٢٧٠/٢، وإكمال الإعلام: ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) هوصاحب كتاب العين ٢١٩/٢ قال: "والعِيدُ كُلِّ يَوْمِ مَحْمَعِ مِنْ عَادَ يَعُـودُ إِلَيْهِ، ويقال بـل سُمِّيَ؛ لأَنَّهم اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواوقلبت لكسرة العين"اهـ

وينظر تهذيب اللغة: ٣/: ١٣١، ومعجم مقاييس اللغة: ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة: (٥٢٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) البيتان من مشطور الرحز. وهما لجَهْمِ بْنِ سَبَلٍ، والشاعر من بَنِي كَعْبِ بْنِ بَكْرٍ، وقـال ابـن بري هوجُهْمُ بْنُ شِبْلِ.

ورواه ابن السيد في شَرْحِ سِقْطِ الزَّنْدِ ٣١٨/١: أَنَا الْجَوَادُ، كما روي: إن دَيَّمُوا.

وقال ابنُ دُرَيْدٍ فِي الجمهرة ٢٨٨/١: "سَبَلُ اسمُ فَرَسٍ قَدَيْمَةٍ من خَيْلٍ العَرَبِ"، وحكى مثله

فَإِنْ سَكَنَتِ الوَاوُ للإِدْغَامِ سَلِمَتْ مِنَ القَلْبِ لِتَحَصَّنِهَا بِالإِدْغَامِ وإِنْ كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "دِيوَانَ" فَقَلْبُهُ شَاذًّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ: "دِوَّانَ" فَالْوَاوُ قَـدْ تَحَصَّنَتْ بِالإِدْغَامِ، يَدُلُّلُكَ عَلَى أَنَّ هَـذَا هُـوَ الأَصْلُ قَوْلُهُمْ فِي التَصْغِيرِ: "دَوَاوِينَ"، فَعَادَتِ الوَاوِ الَّتِي انْقَلَبَتْ "دُويُوينَ"، وَفِي التَّكْسِيرِ [٣٦] ب]: "دَوَاوِينُ"، فَعَادَتِ الوَاوِ الَّتِي انْقَلَبَتْ يَاءً لَمَّا فَرَّقَتِ الأَلِفُ بَيْنِ المِثْلَيْنِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "دِينَارَ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "دِنَّارَ"، وقَوْلُهُمْ: "دِيبَاجٌ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "دِبَّاجٌ" عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ (١) وقَوْلُهُمْ: "قِيرَاطٌ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "قِرَّاطٌ"؛ إلا أَنَّهُمْ كَرِهُوا التَّضْعِيفَ مَعَ الكَسْرَةِ قَبْلَهُ فَقَلَبُوا الأَوَّلَ مِنَ المِثْلَيْنِ ياءً (٢) يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ كَرِهُوا التَّضْعِيفَ مَعَ الكَسْرَةِ قَبْلَهُ فَقَلَبُوا الأَوَّلَ مِنَ المِثْلَيْنِ ياءً (٢) يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ

<sup>=</sup> الجوهري في الصحاح: ١٧٢٣/٥، ونقل صاحب اللسان عن ابن بري بعد أن أورد البيت برواية أنا الجواد: (سبل) ٣٢٣/١١ "فَتْبَتَ بهذا أنّ سبلاً اسْمُ رَحُلٍ وليس باسم فَرَسٍ كما ذكر الجوهري"

والشاهد: دوَّموا إذ حاء بالواومما يدل على أن الياء في دِيمَةٍ أصلها الواو

والبيتان في: أدب الكاتب: ٩٧، وجمهرة اللغة لابن دريد: ٢٨٨/١، والخصائص: ٢٥٥/١، والمختسب: ٣٦٧/٧، والأول منهما في المحتسب: ٢٧٢٣، والأول منهما في الصحاح: ١٧٢٣/٥، واللسان: ٣٢٣/١، والثاني منهما في المخصص: ١١٤/٩، والاقتضاب: ٨٤/٣.

<sup>(</sup>١) القولان يظهران في الجمع لا في المفرد، فمن رأى أن الياء في: "ديباج" منقلبة عن باء مفردة جمعه على: "دَبَابِيجِّ"، ومن رأى أن الياء المثناة في ديباج زائدة ليست منقلبة عن أصل جمعه على: "دَيَابِيجُ" فالفرق بين القولين يظهر في الجمع لا في المفرد.

ينظر المعرب للجواليقي: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) قيل إن السِّرَ في هذا القلب إنما هوللتفريق بين فِعَّال في الاسم، وفِعَّال في المصدر نحو: ﴿ وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا كِذَّابِاً ﴾، فَقَلَبَ العربُ الاسمَ، وصَحَّحُوا المصدرَ. واحتاروا الأول من المثلين للقلب دون الثاني لسكونه ولأنه هوالذي يلي الكسرة، وتركوا الثاني لتحركه ولعدم مباشرته الكسرة.

هَذَا هُوَ الأَصْلُ رُحُوعُ المِثَالِ المُنْقَلِبِ فِي التَّصْغِيرِ والتَّكْسِيرِ فِي قَوْلِهِمْ: "دُنَيْنِير"، و"دَنَانِير" و"قُرَيرِيط" و"قَرَارِيط" و"دُنَيْبِيج" و"دَبَابِيج"، فهذا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الأَصْلُ.

اليَاءُ فِي: "دِيبَاجٍ" مَنْقَلِبَةٌ عن بَاءٍ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "دَيَابِيجُ" فَلَيْسَ اليَاءُ فِي: "دِيبَاجٍ" مُنْقَلِبَةٌ عَنْ بَاءٍ.

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "شَرَارِيزُ" فَالْيَاءُ فِي: "شِيرَازٍ" مَنْقَلِبَةٌ عَنْ رَاءٍ، والأَصْلُ: "شِيرَازِ" مَنْقَلِبَةٌ عَنْ رَاءٍ، والأَصْلُ: "شِيرَازِ" وَتَقُولُ فِي التَّصْغِيفِ مَعَ سَيْرًازٌ" وَتَقُولُ فِي التَّصْغِيفِ مَعَ التَّصْغِيفِ مَعَ الكَسْر.

وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ فِي تَكْسِيرِهِ: "شَيَارِيزُ" حَمَلُوهُ عَلَى اللَّفْ ظِ، وفِي التَّصْغِيرِ: شُيْر يزَ".

وَ قَالَ آخَرُونَ: "شُوَيْرِيزْ" وفِي الجَمْعِ: "شَوَارِيزُ"، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا اليَاءَ فِي: "شِيرَازٍ" مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، ولَمَّا قَلَبُوا الرَّاءَ يَاءً انَّسَهَمْ هَذَا التَّغْيِيرُ بِالتَّغْيِيرِ التَّانِي فَقَلَبُوا اليَاءَ واوًا.

<sup>(</sup>۱) شِيرَازُ: مدينة عظيمة في بلاد فارس قال ياقوت في رسم شِيرَاز: "وذهب بعض النحويين إلى أن أصلة شِرَّازُ وجمعه شراريز وجعل الياء قبل الراء بدلا من حرف التضعيف.. ومن جمعه على شراريز فإن أصله عندهم شَوْرَزُ "معجم البلدان: ٣٨٠/٣.

### إبدال الواو(١)

الوَاوُ تُبْدَلُ مِن الأَلِفِ إِذَا انْضَمَّ مَا قَبْلَهَا تَقُولُ فِي "ضَارِبِ": "ضُويْرِبْ". وفي "كَاهِلٍ": "كُويْهِ لِ"، وفي "خَارِبٍ" [٣٧/ أ]: "غُويْرِبْ"

و قد تُبْدَلُ فِي الفِعْلِ المَاضِي إِذَا كَانَ ثَانِيه أَلِفًا وبَنَيْتَهُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ تَقُولُ: "ضُورِبَ زَيْدٌ" و"خُوصِمَ عَمْرُو"، و"قُوتِلَ بَكْرٌ"، و"ضَوعِفَ الأَجْرُ"، وكَانَ (٢) "ضَاعَف"، و"قَاتَلَ"، و"خَاصَمَ". و"تُمُودٌ الشَّوْبُ"، والأصل: "تَمَادً".

وَ قَدْ تُبْدَلُ الوَاوُ مِنَ اليَاءِ (٣) السَّاكِنَةِ إِذَا كَانَ قَبْلَها ضَمَّةٌ ولَيْسَتْ مُدْغَمَـةً

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال الواومن الألف في الكتاب: ۲٤١/٤، والمقتضب: ٦١/١، والأصول لابن السراج: ٣٦٧/٣، والتذكرة والتبصرة للصيمري: ٨٤٣، والوحيز: ٤٩، وابن يعيش: ٢٩/١٠، وشرح الكافية الشافية: ٢١/٧، وشرح الشافية للرضى: ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أي وكان أصل هذه الأفعال.

<sup>(</sup>٣) ينظر في قلب الياء واوًا الكتاب: ٢٤١/٤، والمقتضب: ٢٢/١، والأصول لابن السراج: ٣/٢٦٦، والمنصف: ٢٠/١، والتبصرة والتذكرة للصيمري: ٨٤٠، والوحيز لابن الأنباري: ٩٤، والممتع لابن عصفور: ٤٣٦، وشرح الشافية للرضى: ٢١٤/٣

ومما يجدر التنويه به أن المتأخرين من الصرفيين اتَّبَعُوا ابنَ مَالكٍ في تقسيمه قلب الواوياء إلى أربعة أقسام:

أ - وقوع الياء ساكنة مفردة إثر ضم في اسم مفرد كمُوقِنِ من أَيْقَنَ

ب - أن تقع الياء لاماً لفعل ثلاثي على زنة "فَعُلَ" كـ"قَضُوَ" و"رَمُوَ" للدلالة على التعجب من قضائه ورميه.

قَالُوا: "كُوسَى"(١) وهُوَ مِنَ "الكَيْسِ"، و"طُوبَى" وهُوَ من "الطِّيبِ".

وَ قَالُوا: "مُوقِنْ"، والأصلُ: "مُيْقِنْ"؛ لأَنَّه من اليَقِين، وقَالُوا: "مُوسِرْ" وهُوَ مِنَ "اليُسْرِ" أَو الأَصْلُ فِيهِ: "مُيْسِرْ"، فَلَمَّا سَكَنَتِ الياءُ ولَمْ تَكُنْ مُدْغَمَةً غَلَبَتْ عَلَيْهَا الضَّمَّةُ فَقَلَبَتْهَا واوًا؛ يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّها إذا تَحَرَّكَتْ سَلِمَتْ مِنَ القَلْبِ تَقُولُ: "مُيَيْقِنْ و"مُيَيْسِرْ" فِي التَّصْغِيرِ، و"مَيَاقِنْ "و"مَيَاسِرُ" فِي التَّصْغِيرِ، و"مَيَاقِنْ "و"مَيَاسِرُ" فِي التَّصْغِيرِ، و"مَيَاقِنْ "و"مَيَاسِرُ" فِي التَّكْسِيرِ فَتَصِحُ اليَاءُ؛ لأَنَّهَا قَوِيَتْ بِحَرَكَتِهَا.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "عُمِّنَ" و"دُمِّتَ" و"حُمِّنَ" فَإِنَّ اليَاءَ لَمْ تَنْقَلِبْ واوًا وإنْ كَانَتْ سَاكِنَةً وقَبْلَهَا ضَمَّةً؛ لأَنَّها تَحَصَّنَتْ بِالإِدْغَامِ.

<sup>=</sup> ج - أن تقع الياء لاماً لـ "فَعْلَى" بفتح الفاء اسماً لا صفة كـ "تَقْوَى" من الوقاية.

د - أن تقع الياء عيناً لـ "فُعْلَى" بضم الفاء اسماً أوصفةً حارية مَحْرَى الأسماءِ وهي التي تقع مَعْمُولَةً للعوامل دون أنْ يَسْبقَها مَوْصُوفٌ كـ"طُوبَى".

ينظر: شرح الكافية الشافية ٢١١٧/٤، وشرح ابن الناظم: ٨٥٠، وتوضيح المقاصد وللسالك: ٣١١/٦، والتصريح بمضمون المسالك: ٣١١/٤، والأشموني: ٣١١/٤، والتصريح بمضمون التوضيح: ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>١) قال ابن سِيدَهْ في المحكم ٧٧/٧: "والكُوسَى والكِيسَى: جماعة الكُيَّسَةُ عن كُرَاع، وعندي أنها تأنيث الأكيس... والكوسى الكَيْسُ عن السيرافي أدخلوا الياء كثيراً على الواو، وإن كان إدخال الياء على الواوأكثر لخفة الياء".

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقال من الإيسار؛ لأن اسم الفاعل من اليُسْرِ: "ياسِرِّ"، ومن الإيسار: "مُوسِرِ" قال أبوعثمان السرقسطي في كتابه الأفعال ٢٥/٥ ٢: "يسُرَ الرجلُ يَسَاراً ويُسْراً، وأَيْسَرَ اسْتَغْنَى" فهذا النص يدل على أن "يَسُرَ" و"أَيْسَرَ" كلاهما مستعمل. وينظر كتاب الأفعال لابن القطاع: ٣٧٤/٣.

ولعل الشيخ الثمانيني يريد أصل الاشتقاق دون النظر إلى المجرد والمزيد فيه.

فَأُمّا قَلْبُ الوَاوِ مِنَ الْهَمْزَةِ فَإِنَّما يَجِبُ إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِي مَوْضِعِ الرِّدْفِ تَقُولُ فِي "لُؤْمٍ": "لُـومْ" إِذَا كَانَ بِإِزَائِهَا فِي القَصِيدَةِ: "شُومْ" أَوْ "حُومْ"، وَقُولُ فِي "جُوْنَةٍ"(١) "جُونَةٌ" إِذَا كَانَ مَعَهَا فِي القَصِيدَةِ: "عُونَةٌ"(١) وهَذَا القَلْبُ إِنَّمَا يُجِيزُهُ الكَلاَمُ. التَّحْقِيقَ والتَّلْيِينَ (٣) القِيَاسِيَّ، وكُلُّ مَا يَجُوزُ فِي الطَّعْرِ يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ يَجُوزُ فِي الشَّعْرِ يَجُوزُ فِي اللَّعْرِ الْحَالَمُ والنَّثُر.

<sup>(</sup>١) الجؤنة: سَلَّةٌ مستديرة مُغَشَّاة أَدَماً يجعل فيها الطيب والثياب. لسان العرب: ٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) عونة ضبطت هذه الكلمة في المخطوطة بضم العين المهملة وإسكان الواو، وفتح النون ثم تاء التأنيث. هذه الكلمة بهذا الضبط لَمْ أحد لها في كتب المعاجم معنى، وإنما يذكرون: "عُونً" بدون تاء التأنيث جمع "عَوَان" قال في القاموس ١٥٧١: "والعَوَانُ كَسَحابٍ من الحروب التي قُوتِلَ فيها مَرَّةً، ومن البقر والخيل التي نَتِجَتْ بعد بطنها البكر، ومن النساء التي كان لها زوج، جمعها عُونٌ بالضم، وبلد بساحل بحر اليمن والأرض الممطورة، وبهاء النخلة الطويلة".

فقول صاحب القاموس: "وبهاء النخلة الطويلة" يريد "عَوَانَة" بدليل قول صاحب التاج ٢٨٥/٦: "والعَوَانَةُ النَخْلَة في لغة أهل عُمَان".

ينظر كتاب العين: ٢٥٣/٢، والجمهرة لابن دريد: ١٤٤/٣، وتهذيب اللغة: ٢٠٢/٣، والصحاح: ٤٤٠، والتكملة والذيل والصلة: ٢٧٨/٦، واللسان: ٢٩٨/١٣، والقاموس: ١٥٧١، والتاج: ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) أي: أعني التحقيقَ والتليينَ.

## إبدال الهمزة(١)

اعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ قَدْ أُبْدِلَتْ مِنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، وَالْمَدِّ فَقَالُوا: "حَمْرَاءُ"، و"صَفْرَاءُ"، و"خُنْفُسَاءُ"، و"أَنْبِيَاءُ" وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةً.

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال الهمزة في الكتاب: ٢٣٧/٤، والإبدال لابن السكيت: ١٣٨، والأصول: ٢٤٤/٠، والراب المدينة ١٣٨، والإيضاح لابن الحاحب: ٣٩٢/، والممتع: ٣٢٠، وشرح الشافية للرضى: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) حاءت العبارة في المخطوطة هكذا: ( ويجعلوا له صيغة مقصورة وممدودة)، وما أثبت هوالأصوب لسلامة العبارة وصحة التقسيم.

<sup>(</sup>٣) يرى فريقُ من النحاة أن الألف الأولى في حمراء وما شاكلها هي ألف التأنيث، والألف الثانية زائدة للفرق بين مؤنث (أفعل فعلاء)، ومؤنث: (فعلان فعلى)، وحكم ابن يعيش على هذا الرأي بأنه "واه حداً"؛ لأن علم التأنيث لا يكون إلا طرفاً ولا يكون حشواً ألبتة. وقال فريق ثان إن الألفين معاً للتأنيث، وحكم عليه ابن يعيش بالضعف لعدم النظير.

ينظر شرح الملُوكي: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، والذي في المخطوطة: "ولا يجوز إسقاطهما هما"

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَخَلَ لِمَعْنَى فَإِسْقَاطُهُ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى الَّذِي دَخَلَ مِنْ أَجْلِهِ.

فَلاَ بُدَّ مِنْ تَحْرِيكِ أَحَدِهِمَا، فَلَيْسَ يَخْلُوا أَنْ يُحَرِّكُوا الأُولَى أَوْ الثَّانِيَة، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّكُوا الأُولَى لأَمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأُولَى زِيدَتْ لِلْمَدِّ فَلاَ حَظَّ لَهَا فِي الْحَرَكَةِ، فَلُو حَرَّكُوهَا لَحَرَّكُوا مَالاً يَجُوزُ حَرَكَتُهُ.

وَ التَّانِي: أَنَّهُمْ لَوْ حَرَّكُوهَا لاَنْقَلَبَتْ هَمْزَةً، وَبَعْدَهَا أَلِفُ التَّأْنِيثِ فَكَانَتْ تَكُونُ الكَلِمَةُ مَقْصُورَةً وهُمْ يُرِيدُونَ [٣٨/ أ] اللَّدَّ فَلاَ يَحْصُلُ لَهُمُ اللَّهُ، فَلَمّا فَاتَهَمْ تَحْرِيكُ الأُولَى حَرَّكُوا الثَّانِيَة، وكَانَتْ أُولَى بِالْحَرَكَةِ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ بحر كَتِهَا تَصِيرُ الكَلِمَةُ مَمْدُودَةً.

وَ الثَّانِي: أَنَّ أَلِفَ التَّأْنِيثِ قَدْ شُبِّهَتْ بِالأُصُولِ مِنْ حَيْثُ كَانُوا يَقْلِبُونَهَا يَاءً فِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ إِذْ قَالُوا: "حَبَالِي"، وكَانُوا يَجْعَلُونَهَا حَرْفَ رَوِيٍّ، فَلَمَّا أَشْبَهَتِ الأُصُولَ كَانَتْ أَحَقَّ بِالْحَرَكَةِ، ولَمَّا حَرَّكُوا التَّانِيَةَ وهِي أَلِفُ التَّانِيثِ، والأَلِفُ إِذَا حُرِّكَتْ إِنَّما تَنْقَلِبُ إِلَى التَّانِيَةَ وهِي أَلِفُ التَّانِيثِ، والأَلِفُ إِذَا حُرِّكَتْ إِنَّما تَنْقَلِبُ إِلَى أَقْرَبِ الحُرُوفِ إِلَيْهَا وهِي الهَمْزَةُ فَقَالُوا: "حَمْرَاءُ" و"صَفْرَاءُ" فَصَدُوهُ. فَحَصَلَ لَهُم اللَّهُ الَّذِي قَصَدُوهُ.

وَ إِذَا كَانَ فِي أُوَّلِ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ وَاوْ مَضْمُومةٌ ضَمَّةً لاَزِمَةً فَإِنَّ العَرَبَ

تَحْتَلِفُ فِي هَمْزِهَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَهْمِزُهَا، ومِنْهُمْ مَنْ لاَ يَهْمِزُهَا أَ فَمَنْ هَمَزَ قَالَ: الضَّمَّةُ فِي الوَاوِ بِمَنْزِلَةِ وَاوٍ فَكَأَنَّهُمَا وَاوَانِ قَدِ اجْتَمَعَتَا فَفَرَرْتُ إِلَى الْمَمْزَةِ؛ لأَنَّها أَخَفُ فَقُلْتُ فِي "وُجُوهٍ": "أُجُوهُ".

وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الوَاوُ حَشُوا مَضْمُومَةً ضَمَّا لاَزِمًا فَمِنْهُمْ مَـنْ يَهْمِزُهَا لِلْعِلَّةِ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا، ومِنْهُمْ مَنْ لاَ يَهْمِزُهَا يَقُولُونَ فِي جَمْع دَارٍ: "أَنْوُرْ"، قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي "أَدْوُرْ"، قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً (٢)

... وأُطْفِئَتْ . . مَصَابِيحُ شُبَّتْ بِالْعَشِيِّ وأَنْؤُرُ (٢)

ينظر المحرر الوحيز: ١٩٧/١٦، والبحر المحيط: ٤٠٥/٨.

<sup>(</sup>١) التصحيح لغة سُفْلَى مُضَرَ.

<sup>(</sup>٢) مضت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) بعض بيت من الطويل وهوفي ديوان عمر: ٩٦، ومصراعه في الديوان: فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوْتَ مِنْهُمْ وأُطْفِئَتْ.

والصرفيون يستشهدون بالبيت على إتيان جمع القلة "أفْعُل" من معتل العين "نَار"، و"أَفْعُلّ وَ"أَوْعُلّ وَتَاسِيٌّ فِي صحيح العين ساكنها مفتوح الفاء من الثلاثي كـ "شَهْرٍ" و"بَحْرٍ" و"كَعْبٍ"أما معتل العين من الثلاثي فحقه القياسي "أَفْعَالً" كـ"قَوْلٍ" و"أَقْوَالً" و"مَالٍ" و"أَمْوالً" و"بَيْتٍ" و"أَيُوارً" و"أَنُوارً"

والشاهد فيه هنا: أَنْؤُرٌ إِذْ قلب الواوالمضمومة ضمًّا لازمًّا في حشوالكلمة همزة.

وهوفي: المقتضب: ٢/٥٠٢، والتكملة لأبي على الفارسي: ٤٠٣، وسر صناعة الإعراب: ٨٠٤، والمخصص: ٣/١٧، والتكملة لأبي على الفارسي: ٢٠٥، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٧٦٦، وابن يعيش: ١١/١٠، والخزانة: ٥/٨٣.

## وَ قُالَ الآخَرُ:

## لِكُلِّ دَهْرِ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبَا (١)

وَ مَنْ لَمْ يَهْمِزْ قَالَ: [٣٨/ ب] "أَثْوُبِ"، و"أَنْوُرَ"، و"أَدْوُرَ"، و"وُجُوهْ". وَ وَزَنْ "أَثْوُبِ": "أَفْعُلْ".

وَ بَعْضُ مَنْ يَهْمِزُ هَذِهِ الوَاوَ الْمَتُوسَطَةَ فِي "أَدْوُر" يُقَدِّمُهَا عَلَى الدَّالِ فَتَصِيرُ: "أَأْدُر" فَيَجْتَمِعُ هَمْزَتَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْلِبُ الثَّانِيَة أَلِفًا؛ لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَيَقُولُ: "آدرٌ" ووَزْنُ الكَلِمَةِ: "أَعْفُلُ". وقَدْ قَالُوا فِي "أَبْآرٍ" وَوَزْنُهَا "أَفْعَالَ": "آبارٌ" فَقَدَّمُوا عَيْنَ الكَلِمَةِ عَلَى فَائِهَا، أَصْلُهُ: "أَأْبَارٌ" فَقَلَبُوا وَزْنُ الكِلَمَةِ عَلَى فَائِهَا، أَصْلُهُ: "أَأْبَارٌ" فَقَلَبُوا الهَمْزَةَ أَلِفًا ووَزْنُ الكِلَمَةِ: "أَعْفَالٌ". وقد قَالُوا: "رَأْيٌ" و"أراءً" ووزْنُ الكَلِمَةِ: "أَفْعَالٌ" ثُمَّ قَدَّمُوا الهَمْزَةَ فَصَارَ: "أَأْرَاءً" ثُمَّ قَلَبُوا فَقَالُوا: "آرَاءً" ووزْنُ الكَلِمَةِ: "أَفْعَالٌ". وقالُوا فِي جَمْعِ "نَاقَةٍ": "أَنْوُقَ" ووزْنُ الكَلِمَةِ: "أَفْعُلُ" الكَلِمَةِ: "أَفْعَالٌ". وقالُوا فِي جَمْعِ "نَاقَةٍ": "أَنْوُقَ" ووزْنُ الكَلِمَةِ: "أَفْعُلُ" الكَلِمَةِ: "أَفْعُلُّ الوَاوَ عَلَى النُونِ فَيصِيرُ: "أَوْنُقَ" ثُمَّ تُقْلَبُ الوَاوُ يَاءً (") فَيَقُولُ: "فَيقُولُ:

<sup>(</sup>١) البيت من مشطور الرحز، وقد نسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ٣٩٢/٢ لَمُعُرُوفِ بُسنِ عبدالرحمن، ونُسِبَ لِحُمَيْدِ بْنِ تَوْرِ الهلالي وهوفي ديوانه: ٦١، وتردد العيـــيُّ ٢٢/٤٥ في نسبته لأيٍّ منهما، وتبعه في هذا التردد الشيخ حالد الأزهري في التصريح: ٣٠١/٢.

وروي "عيش" بدل: "دهر"

والشاهد: أثوّب إذ أبدل الواوالمضمومة ضماً لازما في حشوالكلمة همزة.

والبيت في: الكتاب: ٥٨٨/٣، ومعاني القرآن للفراء: ٩٠/٣، وبحالس ثعلب: ٣٧١، والمنصف: ٢٨٤/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز: ٢٦٥، والمخصص: ١٢/١٤، والمقاصد النحوية: ٢٢/٤، والأشموني: ٢٢٢/٤، والتصريح: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي قلباً سماعياً غير مُعَلَّل؛ لأن الواوفي "أُونُـن" ساكنة مسبوقة بفتح، وليست طرفاً، فمثلها يَصِح ك "أَوْسِمَةِ" و"أَوْدِيَةِ" و"أَوْصَلَ" و"أَوْعَدَ".

"أَيْنُتُ" فَوَزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا: "أَعْفُلُ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ الوَاوَ ويَقُولُ: اليَاءُ عِوَضٌ مِنَ الوَاوِ<sup>(۱)</sup> فَوَزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا "أَيْفُلُ".

فَأَمَّا "سُوُوقَ" جَمْعُ: "سَاق" فوزنه "فُعُولَ"، ومِنْهُمْ (٢) مَنْ يَهْمِزُ الْوَاوَ لِلْزُومِ ضَمِّهَا فَيقُولُ: "سُؤُوقَ".

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "أُولَى" " فَوَزْنُهَا: "فُعْلَى " وأصْلُهَا: "وُولَى " فَكُلُّهُمْ ( أَ) هَمَزَهَا

(١) قال ابن سِيدَهْ في المحكم (نـوق) ٣٥٣/٦: "والجَمْعُ: أَنْؤُقَ، وأَنْوُقَ – هـذه عـن اللحيـاني – هـمزوا الواوللضمة، وأَوْنُقْ، وأَيْنَقُ الياء في أَيْنَقٌ عِوَضٌ من الواوفي أَوْنُقِ فَيمَنْ حَعَلَهَا: أَيْفُلا ومن حعلها أَعْفُلا فقدم العين مغيَّرة إلى الياء حعلها بدلا من الـواو... وقـال ابن حـني مـرة: ذهب سيبويه في قولهم: أَيْنُقِ مذهبين:

أحدهما: أن تكون عين أيْنُق قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير: أُوْنُق، ثم أبدلت الواوياء؛ لأنها كما أعلت بالقلب كذلك أعلت بالإبدال.

والآخر: أن تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها فمثالها على هـذا القـول: أَيْفُلُ، وعلى القول الأول: أعفل"اهـ

(٢) أي العرب.

(٣) مؤنث أُوَّل، وفي وزن أُوَّل خِلاف بين النحاة فالبصريون يرون أن وزن أُوَّل "أَفْعَـل" واختلفوا في أصل الكلمة على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: أصلها "ووَلَّ" كـ "دَدَن"، ومنهم من قال أصلها: "أَأُولُ"من آل يَؤُولُ، وعلى القولين الاُخيرين قلب الهمزة شاذ.

وقال الكوفيون وزن "أُوَّلِ": "فَوْعَلٍ" من "وأَلَ"، وقال بعضهم "فَوْعَل" من "ووَل".

ويرد قول الكوفيين تصرف الكلمة كتصرف أفعل التفضيل، واستعمالها بـ "من" مما يرجح كونها على وزن أفعل لا على وزن فوعل كما قال الكوفيون.

الكلام في هذا الخلاف منقـول بتصـرف مـن شـرح الكافيـة لـلرضي: ٢١٨/٢، وينظـر شـرح الشافية: ٧٦/٣، ٣٤١/٢.

(٤) أي العرب.

فقال: "أُولَى" لاجْتِمَاعِ وَاوَيْنِ فِي أُوَّلِ الكَلِمَةِ.

وَ: "وُلْيَى"(١) تَأْنِيتُ "أَوْلَى"(٢) فَهِيَ "وُلْيَى". ولَكَ أَنْ تَهْمِزَهَا لِلُزُومِ ضَمَّتِهَا فَتَقُولُ: "أُلْيَى"

فَإِنْ بَنَيْتَ الفِعْلَ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وكَانَ فِي أُوَّلِهِ وَاوُّ فَإِنَّها [٣٩/ أ] تَنْضَمُّ، وإِذَا انْضَمَّتْ جَازَ هَمْزُهَا تَقُولُ فِي "وُعِدَّ": "أُعِدَ"، وفِي "وُزِنَ": "أُزِنَ"، وفِي "وُمِقَ": "أُمِقَ"، وفِي "وُثِقَ": "أُثِقَ"، وقَدْ قُرِئَ ("): ﴿وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الذي في المخطوط: "أُولَى" ثم شُطِبَتِ الكَلِمَةُ وصُحِّحَتْ في هامش المخطوط هكذا: "الوْلَيي تأنيث الأُولَى"، وما أثبته هوالذي يتسق مع النص؛ لأن الشيخ الثمانيني ذكر أن الكلمة تأنيث "أُولَى" اسم تفضيل محرد عن "أل" فيكون مؤنث "أُولَى: وُلْيَى"، و"الْوُلْي" إنما هوتأنيث "الأَوْلَى"
"الأَوْلَى"

<sup>(</sup>٢) أُوْلَى أفعل تفضيل مجرد عن "أل" ولكي يصح أن يكون مؤنثه "وُلْيَى" فلا بُدَّ أن يكون مضافًا نحو: مُحَمَّدً أُوْلَى القَوْمِ بالإكْرَامِ وهِنْدٌ وُلْيَى النِّسَاءِ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) قراءة تحقيق الهمزة هي القراءة المشهور، وبها قرأ أكثر القراء السبعة، وحالف فيها:

أ - أبوعمروبن العلاء إذ قرأ بتحقيق الواومع تشديد القاف: "وُمَّقَتَتْ".

ب - عيسى بن عمر قرأ بهمزة وتخفيف القاف "أُقِتَتْ".

ج - الحسن البصري قرأ: بواووتخفيف القاف "وُقِتَتْ".

ينظر في هذه القراءات: معاني القرآن للفراء: ٣٢٢/٣، وإعراب القرآن للنحاس: ٥/٥١٠، النبيط في هذه القرات للنحاس: ٥/٥١، السبعة لابن مجاهد: ٣٦٦، والمبسوط للأصبهاني: ٣٩١، والتذكرة لابن غلبون: ٧٤٨/٧، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٧٤٢، والكشف لمكي: ٣٥٧، والتيسير لأبي عمروالداني: ٢١٨، وغيث النفع: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) المرسلات: ١١.

فَإِنْ كَانَتْ ضَمَّةُ الوَاوِ غَيْرَ لاَزِمَةٍ فَهَمْزُهَا خَطَّاً نَحْوَ قَوْلِهِمْ: "هَـٰذَا دَلْوٌ وحَقُون"؛ لأَنَّ هَٰذِهِ ضَمَّةُ إعْرَابٍ يُزِيلُهَا العَامِلُ إِذَا قُلْتَ: "رَأَيْتَ دَلْوًا وحَقُوًا".

وَ كَذَلِكَ الضَّمَّةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَلْ تَرَوُلُ الْجَعِيمَ ﴾ (١) و ﴿ الشَّرَوُلُ الْجَعِيمِ ﴾ (١) و ﴿ الشَّرَوُلُ الْجَعِيمِ ﴾ (١) و ﴿ الشَّرَوُلُ الْجَعِيمِ ﴾ (١) و ﴿ الْتِقَاءُ الطَّلَالَةَ ﴾ (١) لَا يَجُوزُ هَمْزُهَا؛ لأَنَّ الضَّمَّةَ فِيهَا لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَالْحَرَكَةُ الَّتِي تَجِيءُ السَّاكِنَيْنِ فَالْحَرَكَةُ الَّتِي تَجِيءُ عَنِ التِقَائِهِمَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، أَلاَ تَرَاكَ تَقُولُ: "اشْتَرَوْا ثَوْبًا" فَيَسْلَمُ سَكُونُ الواوِ لَمَّا لَمْ يَلْقَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا.

فَإِذَا كَانَتِ الوَاوُ مَكْسُورَةً فِي أُوَّلِ اسْمٍ نَحْوَ "وِشَاحٍ" و"وِفَادَةٍ" و"وِعَاءٍ" و"وِسَادَةٍ" فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَقْصُرُهُ عَلَى و"وِسَادَةٍ" فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَقْصُرُهُ عَلَى النَّحْوِيِّينَ (") يَقُولُ هَمْزُهَا قِيَاسٌ، وبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَقْصُرُهُ عَلَى المَسْمُوعِ. وإنَّما هَمَزُوا الوَاوَ المَكْسُورَةَ؛ لأَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا الكَسْرَةَ فِيهَا كَمَا يَسْتَثْقِلُونَ اليَاءَ بَعْدَهَا فَيَقُولُونَ: "إِشَاحٌ" و"إِفَادَةٌ" و"إِسَادَةٌ" و"إِعَاءً" يَسْتَثْقِلُونَ اليَاءَ بَعْدَهَا فَيَقُولُونَ: "إِشَاحٌ" و"إِفَادَةٌ" و"إِسَادَةٌ" و"إِعَاءً"

<sup>(</sup>١) التكاثر: ٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦.

<sup>(</sup>٣) هوأبوعثمان المازني كما في المنصف: ٢٢٨/١، ٢٢٩: "قال أبوعثمان: واعلم أن الواوإذا كانت أولا وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكانها الهمزة ويكون ذلك مُطَّرِداً فيها فيقولون في وسادَةٍ: إِسَادَةٌ" إذ نصَّ المازني على أن الإبدال فيها هنا مُطَّرِداً.

وقال الرضي في شرح الشافية٣/٧٨: "قوله وقال المــازني وفي نحوإِشـَـاحٍ يعــني أن المــازني يــرى قلب الواوالمكسورة المصدرة همزة قياساً أيضاً، والأولى كونه سماعياً".

وينظر في قلب الواوالمصدرة المكسورة همزة: الكتاب: ٣٣١/٤، ٣٣٢، والأصول لابسن السراج: ٣٤٥/٣، وسر صناعة الإعراب: ٥٩٥، ٦٦٣.

## و"إِكَافٌّ، وقَرَأُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (١): ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ إِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ (٢)

فَإِنْ وَقَعَتِ الوَاوُ المَكْسُورَةُ حَشْوًا لَمْ يَجُزْ هَمْزُهَا نَحْوَ: "طَوِيلٍ" و"طَوِيلَةٍ" و"حَوِيلِ"، و"سَوِيطٍ" (١٤)

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ "مَصَائِبُ" فِي جَمْع مُصِيبَةٍ فَأَصْلُهُ: "مَصَاوِبُ" فَالْوَاوُ هُوَ الْعَاوُ هُوَ الْمَاوَةِ الْمَكْسُورَةَ حَشْوًا (٣٩/ ب] الصَّحِيحُ وهَمْزُهَا خَطَأُ (٥) ومَنْ هَمَزَهَا شَبَّهَ الوَاوَ المَكْسُورَةَ حَشْوًا بِالْوَاوِ المَكْسُورَةِ أُوّلًا فِي نَحْوِ: "إشَاحِ" وهَذَا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ.

فَأَمَّا "مَنَاوِرُ" فِي جَمْع مَنَارَةٍ فَلَمْ يَهْمِزْهُ أَحَدُ (٦)

<sup>(</sup>١) هوأبومحمد وقيل أبوعبدا لله سعيد بن حبير بن هشام الأَسَدِيُّ بالولاء، تابِعِيُّ أخذ عن ابنِ عُمَـرَ وابنِ عَبَّاسٍ وغيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. قتله الحَجَّاجُ سنة خمـس وتسعين من الهجرة لخروجه عليه مع ابن الأشعث.

تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢٥٦/٦، والمعارف لابن قتيبة: ٤٤٥، أحبار القضاة لوكيع: ٤١١/٢، ووفيات الأعيان: ٣٧١/٢، وسير أعـلام النبـلاء: ٣٢١/٤، ومعرفة القراء الكبار: ٦٨/١، وغاية النهاية: ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) لِلْحَوِيلِ معان مُتَعَدِّدةٌ منها: الحِذْقُ وحودة الرأي، ومنها: الشاهد، ومنها الكفيل، وحويل اسم موضع ينظر اللسان "حول": ١٩٦/١١، ١٩٤، ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) السَوِيطُ: الاختلاط يقال : أموالهم بينهم سَوِيطَةٌ مُسْتَوِطَةٌ أي مختلطة. ينظر اللسان: ٣٢٦/٧، والقاموس: ٨٦٨، وتاج العروس: ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٥) لأن حرف المدِّ فيها أصليٌّ ليس بزائد وإنما يكون القلب إذا كان حــرف المـدِّ زائــداً نحوعَجُـوزٌ وعَجَائِزُ وحَلُوبَةٌ وحَلَائِبُ.

<sup>(</sup>٦) لأن حرف المد فيها أصلي. فمنارة مشتقة من النور، والألف منقلبة عن واوهي عين الكلمة.

فَإِنْ كَانَ كَسْرُ الوَاوِ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوَ: ﴿ لَوِ اسْتَطَعْنَا ﴾ (') وَ ﴿ الشَّتَرُوا الضَّلاَلَةَ ﴾ (') فِيمَنْ كَسَرَ الوَاوَ ('') فَهَمْزُهَا خَطَأً؛ لأَنَّ الحَرَكَةَ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ غَيْرُ لاَزِمَةٍ.

وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الكَسْرَةُ للإعْرَابِ نَحْوَ: "دَلْوٍ" و"حَقْوٍ" لَمْ يَجُزْ هَوْزُهَا؛ لأَنّ حَرَكَةَ الأعْرَابِ غَيْرُ لأَزْمَةٍ.

فَأَمَّا الوَاوُ المَفْتُوحَةُ فَلاَ يَجُوزُ هَمْزُهَا؛ لأنَّ الفَتْحَةَ فِيهَا لاَ تُسْتَثْقَلُ، كَمَا لاَ تُسْتَثْقَلُ الأَلِفُ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الوَاوُ أُوَّلاً أَوْ حَسْوًا أَوْ أَخِيرًا، ولَكِنَّهُ قَدْ تُسْتَثْقَلُ الأَلِفُ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الوَاوُ أُوَّلاً أَوْ حَسْوًا أَوْ أَخِيرًا، ولَكِنَّهُ قَدْ شَنَا اللَّهُ مِنَ المَفْتُوحَةِ حُرَيْفَاتٌ هُمِزَتْ فِي أُوّل كَلِمَاتٍ مَعْدُودَةٍ قَالُوا: "أَحَدُ" وَأَصْلُهُ: "وَحَدُ"؛ لأَنَّه فَعَل مِنَ الوحْدَةِ، فَأَمَّا مُؤَنَّتُهُ وهُو: "إحْدَى" فَإِنَّما هَمَزُوا الوَاوَ؛ لأَنَّها مَكْسُورَةً، وأصْلُهُ: "وِحْدَى" عَلَى مَا قَدَّمْتُ فِي "إِشَاحٍ" وَ"وشَاحٍ".

وَ قَالُوا: امْرَأَةٌ "أَنَاةٌ"، وأَصْلُهُ: "وَنَاةٌ" فَعَلَةٌ مِنَ الوُنِيِّ" يَصِفُونَ بِهِ الْمَرْأَةَ الكَسُولَ؛ لأنَّ المَرْأَةَ إذا عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا ثَقُلَتْ عَلَيْهَا الحَرَكَةُ، وهَذَا مِمَّا تُمْدَحُ بِهِ النِّسَاءُ.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦.

 <sup>(</sup>٣) أي الواوفي اشتروا، والقراءة المشهورة بضمها، والذين قرأوا بكسر الواوهم: يَحْيَى بْنُ يَعْمُر،
 وعبدُ اللهِ بنُ أبي إسحاقَ الحضرمي.

ينظر في هذه القراءة: معاني القـرآن للأخفـش: ٥/١، وإعـراب القـرآن للنحـاس: ١٩٢/١، والمُحْتَسَبُ: ٤/١، وتفسير القرطبي: ١٤٧/١، والبحر المحيط: ٧١/١.

<sup>(</sup>٤) الوَنْيُ مَصْدَرُ وَنَى يَني وهوالفتور والضعف والكلال والإعياء. ينظر اللسان: ١٥/١٥.

وَ قَالُوا: "أَبَلَةُ" الطَّعَامِ، وأَصْلُهُ: "وَبَلَةُ" مِنَ الوَبِيلِ وهُوَ الوَخِيمُ الرَدِيءُ. وَ هَذَا كُلَّه قَلِيلٌ شَاذٌّ لا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

[ ٠٤ / أ] وقَدْ أَبْدَلُوا الهَمْزَةَ مِن الوَاوِ واليَاءِ إِذَا وَقَعَتَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَقَالُوا: "كِسَاءٌ" وهو فِعَالٌ من الرَّدْيَةِ، فَقَالُوا: "كِسَاءٌ" وهو فِعَالٌ من الرَّدْيَةِ، والأَصْلُ فِيهِمَا: "كِسَاوٌ" و"ردَايٌ"، وقَدْ قَالُوا: "عِلْبَاءٌ" وأصله: "عِلْبَايٌ"

وَ لَكَ فِي هَمْزِ هَذِهِ اليَاءِ والْوَاوِ طَرِيقَانِ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِن الطَّرِيقَيْنِ لا تُرَاعِي الأَلِفَ مِنْ وَجْدٍ، وتُرَا عِيهَا مِنْ وَجْدٍ آخَرِ.

فَأَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ أَنْ تَقُولَ: الأَلِفُ الزَّائِدَةُ بِمَنْزِلَةِ الفَتْحَةِ، فَإِذَا كَانُوا يَقْلِبُونَ الْيَاءَ والوَاوَ لِتَحَرُّكِهِمَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا، فَأَقَلُ الأَقْسَامِ أَنْ تَكُونَ الأَلِفُ النَّائِدَةُ بِمَنْزِلَةِ الفَتْحَةِ اللَّزِمَةِ، فَقَلَبُوا اليَّاءَ والْوَاوَ أَلِفًا، فاحْتَمَعَ أَلِفَانِ: الأَلِفُ الزَّائِدَةُ والأَلِفُ النَّافِلَةُ. فَمِنْ هَذَا الوَحْهِ يُرَاعُونَ الأَلِفَ.

وَ الْوَحْهُ النَّانِي فِي القَلْبِ أَنْ يَقُولُوا: الأَلِفُ الزَّائِدَةُ لا يُعْتَدُّ بِهَا وَكَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ فِي اللَّفْظِ، وإذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَتِ النَّاءُ والْوَاوُ كَأَنَّهُمَا قَدْ وَلِيَتَا الْفَتْحَةَ الَّتِي قَبْلَ الأَلِفِ، فَوَجَبَ أَنْ تُقْلَبَ أَلِفًا، فَإِذَا انْقَلَبَتْ أَلِفًا الْفَتْحَةَ الَّتِي قَبْلَ الأَلِفِ، فَوَجَبَ أَنْ تُقْلَبَ أَلِفًا، فَإِذَا انْقَلَبَتْ أَلِفًا الْجَثَمَعَتْ أَلِفَان فَعَلَى هَذَا الوَحْهِ تُرَاعَى الأَلِفُ الزَّائِدَةُ.

وَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ جَمِيعًا فِي القَلْبِ قَدِ اجْتَمَعَ أَلِفَانِ. فَلاَ يَخْلُو أَنْ يُجْمَعَ

 <sup>(</sup>١) العِلْبَاءُ: عَصَبُ العُنْقِ، وحَصَّه الأزهريُ بالغليظِ منه، وقال اللِحْيَانِيُّ العِلْبَاءُ مُذَكَّرٌ لا غير.
 ينظر تهذيب اللغة: ٤٠٨/٢، واللسان: ٢٢٧/١.

نَيْنَهُمَا، أو تُسْقِطَهُمَا، أو تُسْقِطَ أَحَدَهُمَا، أو تُحَرِّكَ أَحَدَهُمَا.

وَ لاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ ألِفَيْنِ مُحَالٌ، ولاَ [٤٠] بَا يَجُوزُ إسْقَاطُهُمَا؛ لأَنَّه يَخْتَلُّ مَعْنَى الكَلِمَةِ، ولاَ يَجُوزُ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّه لا يَخْلُو أَنْ يُسْقَطَ الأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي، وأَيُّهُمَا أَسْقَطْنَا صَارَتِ الكَلِمَةُ مَقْصُورَةً، لا يَخْلُو أَنْ يُسْقَطَ الأَوَّلُ أَنْ يُحَرَّكَ، ولاَ يَجُوزُ أَنْ تُحَرَّكَ الأَلِفُ الأُولَى وَنَحْنُ نُرِيدُ المَدَّ، فَيَجِبُ أَنْ يُحَرَّكَ، ولاَ يَجُوزُ أَنْ تُحَرَّكَ الأَلِفُ الأُولَى لأَمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّها زِيدَتْ لِلْمَدِّ ولا حَظَّ لَهَا فِي الْحَرَكَةِ.

وَ الثَّانيِ: أَنَّا لَوْ حَرَّكْنَاهَا لانْقَلَبَتْ هَمْزَةً وبَعْدَهَا أَلِفٌ فَكَانَتِ الكَلِمَةُ تَكُونُ مَقْصُورَةً، وهُمْ يُرِيدُونَ المَدَّ.

فَإِذَا بَطَلَ تَحْرِيكُ الْأُولَى وَجَبَ تَحْرِيكُ الثَّانِيَةِ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدَهُمَا: أنَّ لَهَا أَصْلاً فِي الحَرَكَةِ.

و الثّانِي: أَنَّها إِذَا حُرِّكَتْ صَارَتْ هَمْزَةً وقَبْلَهَا أَلِفٌ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ الَّذِي أَرَادُوهُ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ هَذِهِ اليَاءِ والْوَاوِ تَاءُ التَّأْنِيثِ نَحْوَ: "عَبَايَةٍ"، و"شَقَاوَةٍ"، و"غَبَاوَةٍ"، و"صَلاَيةٍ" و"مَحَّايَةٍ" و"رَتَّايَةٍ" فَمِنَ العَرَبِ مَنْ يَقُولُ: تَاءُ التَّأْنِيثِ مُنْفَصِلَةً مِن الاسْمِ، والأصل هُوَ التَّذْكِيرُ فَكَأَنَّ اليَاءَ والْوَاوَ قَدْ وَقَعَتَا

<sup>(</sup>١) الصَّلاَيَةُ حَجَرٌ عَرِيضٌ يُدَقُّ عليه عِطْرٌ أوهَبِيدٌ. ينظر اللسان: ١٤/٨٦٤.

طَرفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَيَقْلِبَهُمَا أَلِفًا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتَهُمَا، ثُمَّ يُحَرِّكُ الْأَلِفَ فَتَصِيرُ هَمْزَةً فَيَقُولُ: "عَبَاءً" و"صَلاَءة" و"صَلاَءة" و"صَلاَءة" و"مَحَاءة" و"مَحَاءة" و"مَحَاءة" و"مَحَاءة" و"رَتَّاءة "(۱)

وَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا كُنْتُ أَسْتَثْقِلُ حَرَكَةَ الإعْرَابِ فِي اليَّاءِ والْوَاوِ وَالْوَاوِ وَالْوَافِ وَالْوَافِ وَالْوَافِ الْعَمَا وَصَارَ الإعْرابُ وَاخْتِلاَفِهَا فِيهِمَا، فَلَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِمَا تَاءُ التَّأْنِيثِ حَصَّنَتُهُمَا وصَارَ الإعْرابُ يَحُلُّ فِي تَاءِ التَّأْنِيثِ [13/ أ] ولَزِمَتِ اليَاءُ والْوَاوُ الفتح، والْفَتْحَةُ فِيهِمَا غَيْرُ مُسْتَثْقَلَةٍ فَقَالَ: "عَبَايَةً" و"صَلاَيةً" و"شَقَاوَةً" و"مَحَّايَةً".

وَ الْقَائِلُ بِهَذَا القَوْلِ<sup>(٢)</sup> قَدْ بَنَى الكَلِمَةَ عَلَى التَّذْكِيرِ فَجَاءَتْ تَاءُ التَّأْنِيثَ وقَدِ اسْتَقَرَّ الهَمْزُ والْقَلْبُ.

<sup>(</sup>١) فرق الصرفيون في إعلال الكلمات المحتتمة بتاء التأنيث بين ما كانت فيه التاء لازمة للكلمة وذلك نحوالكلمات الأربع التي أوردها المصنف وهي (عَبَايَةٌ وشَقَاوةٌ وغَبَاوَةٌ وصَلاَيةٌ) وما كانت فيه التاء عارضة للفرق بين المذكر والمؤنث وذلك نحوالكلمتين اللتين مثّل بهما المصنف: (مَحَّايَةٌ وَرثَّايَةٌ) فأوجبوه فيما كانت فيه التاء عارضة للفرق بين المذكر والمؤنث ؛ لأن التاء فيه في نِيَّة الانفصال، والتمسوا أعذاراً لما أُعِلَّ من القسم الأول قال سيبويه ٢٨٧/٤: "هذا باب ما يخرج على الأصل إذا لَمْ يكن حرف إعراب وذلك قولك: الشَقَاوَةُ والإداوَةُ والإتاوَةُ والنَّقَايَةُ والنَّقايَةُ والنَّقايَةُ وعَظَاءَةُ وعَبَاءً" حاءوا بالواحد على قولهم: صَلاَءٌ وعَظَاءً وعَبَاءً"

فالخليل بَيَّنَ لسيبويه أنَّ سبب إعلال صَـلاَءَةٍ وعَبَاءَةٍ وأَمْثَالهـا ممـا كـانت فيـه التـاء لازمـة إنمـا هوحَمْل المفرد على الجمع إذ حاء الجمع مُعَلاً فحمل المفرد عليه.

ينظر في هذه القضية: الكتاب: ٣٨٧/٤، والمقتضب: ١٨٩/١، والمنصف: ١٢٧/٢، وشرح الشافية لــــلرضي: ٣٦٨/٣، وهمـــع الهوامـــع: ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) يعني به القول الأول القائل بإعلال (عَبَاءَةٍ وصَلاَءَةٍ وشَقَاءَةٍ ومَحَّاءَةٍ).

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "مَاءً" فَالأَصْلُ: "مَوَهً" فَقَلَبُوا الوَاوَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ: "مَاهً"، ثُمَّ قَلَبُسوا مِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً؛ لأَنَّ الَهاءَ تُصَاقِبُ (١) الْهَمْزَة وَهُذَا وَتُحَاوِرُهَا (٢) وإنْ كَانَتِ الْهَاءُ فُويْقًا مِنْهَا فِي المَحْرَجِ قَلِيلاً فَقَالُوا: "مَاءٌ وهَذَا شَاذًّ؛ لأَنَّهُمْ لا يُعِلُّونَ حَرْفَيْنِ مُتَلاصِقَيْنِ (٣) ويَدُلُّكَ عَلَى أَنْ أَصْلَهُ "مَوَهُ قُولُهُمْ شَاذًّ؛ لأَنَّهُمْ لا يُعِلُّونَ حَرْفَيْنِ مُتَلاصِقَيْنِ (٣) ويَدُلُّكَ عَلَى أَنْ أَصْلَهُ "مَوَهُ قُولُهُمْ فَي تَصْرِيفِ الفِعْلِ مِنْهُ فِي تَصْرِيفِ الفِعْلِ مِنْهُ "مَاهُ " إِذَا نَبْعَ مَاؤُهَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَكَمَا قَلَبُوا مِنَ الْهَاء هَاهُنَا هَمْزَةً، فَقَدْ قَلَبُوا مِنَ الْهَمْزَةِ هَاءً قَرَأً بَعْضُ

<sup>(</sup>١) الصَّقَبُ القُرْبُ والمُلاَصَقَةُ. ينظر اللسان: ١٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي في مخرجها من الحُلْقِ حسب ترتيب سيبويه لمحارج الحروف إذ قبال ٤٣٣/٤: "ولحروف العربية ستة عشر مخرجاً، فللحلق منها ثلاثة: فأقصاها مخرجاً الهمزة والهاء والألف"، وعدًّ سيبويه مرة الألف فاصلة بين مخرج الهمزة ومخرج الهاء فقال ٤٣١/٤: "فأصُلُ حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً الهمزة والألف والهاء والعين والحاء..." وكذلك عدها مرة أحرى في:

وحعل الخليل الهمزة هي آخر المخارج ينظر كتاب العين: ٥٧/١-٥٨ قال بعد أن عَدَّ المخارج كلها: "والهمزة في الهواء لَمْ يَكُنْ لها حَيِّزٌ تنسب إليه"

وينظر في ترتيب مخارج الحروف: المقتضب: ١٩٢/١، وجمهـرة اللغـة: ٨/١، وتهذيب اللغـة: ٤٨/١، وسر صناعة الإعراب: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) قول الصرفيين لا يجوز الجمع بين إعلالين متواليين في كلمة واحدة رَدَّ عليه الرضي في شرحه الشافية ٩٣/٣ فقال: "قد جمعوا بين ثلاثة إعلالات وذلك نحوقولهم من أويت مثل إحرد: إيُّ" ثم أحذ يشرح الاعتراض بما يطول ذكره.

<sup>(</sup>٤) الرَّكِيَّةُ هي البِئْرُ تُحْفَرُ جمعها رَكَايا ورُكِيٍّ. ينظر اللسان: ٣٣٤/١٤.

### الْمَتَقَدِّمِينَ (١): ﴿ هِيَّاكَ نَعْبُدُ وَهِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١) قَالَ الشَّاعِرُ:

## فَهِيَّاكَ والأَمْرِ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ. · . مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهُ<sup>(٣)</sup>

وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ (٤): "شَاءٌ أَصْلُهُ: "شَوَهٌ": لِقَوْلِهِمْ: "تَشَوُّهْتُ شَاةً" إِذَا

واختلفت الرواية في البيت إذ رواه أبوتمام في الحماسة ٧٩٥

#### إِيَّاكَ وَالْأَمْرُ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ . . مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ الْمَصَادِرُ

بخرم في التفعيلة الأولى، ورويٍّ غير موصول بالهاء. وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت، وعند المرزوقي في شرح الحماسة ٢٥١: مَدَاخِلُهُ بدل موارده.

والشاهد فيه: فَهيَّاكَ إِذ أَبدل الهمزة هاء شذوذاً

والبيت في: المُحْتَسَبِ: ١٠/١، وسر صناعة الإعراب: ٥٥١، والإنصاف: ٢١٥، وابن يعيش: ١١٨/٨، والممتع: ٣٩٧، وشرح المضنون به على غير أهله: ٢٦، وشرح شواهد الشافية: ٤٧٦، وتاج العروس: ٤٣٨/١٠.

(٤) هوسيبويه قال في ٢٩٠/٣٤: "وشاةً مِنْ بَنَاتِ الوَاوَاتِ التِي تَكُونُ عَيْنَاتٌ ولامها هاءً"، وقال الأزهري في التهذيب ٢٩٥٦: "والشاةُ: أصْلُهَا شَاهَةٌ فحذفت الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج"، وقال ابن حني في سر صناعة الإعراب ٧٩٠: "ومنها شاءً في قول من قال شُويْهةٌ وتَشَوَهتُ شَاةً إذا صِدْتُها حكى ذلك أبوزيد وحكى أيضاً شِيّة وأشاوى ف (شاء) على هذا مما عينه واوولامه هاء".

فاللغويون يرون أنَّ أصلَ "شاقِ" إنما هو "شَاهَةُ"، والصرفيون يرون أن أصلها: "شَوْهَةُ"، والخطب يسير فالصرفيون حكموا على أصل الكلمة قبل الإعلال، واللغويون بعد قلب الواوألفا.

<sup>(</sup>١) القارئُ هوأبوالسِّوَارِ الغَنوِيّ. ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن حالويه: ٩، وتفسير القرطبي: ١٠٢/١، وقال أبوحيان في البحر المحيط ٢٣/١ ابنُ السِّوَارِ الغَنوِيّ.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>٣) البيت في الطويل وقد نسب لطُفيْلِ الغَنوِيّ وهوفي ديوانه: ١٠٢، كما نسب لمُضَرِّسِ بنِ رِبْعـيِ الفَقْعَسِيّ الأَسَدِيّ وكلاهما حاهلي، والطُفَيْلُ يُلَقَّبُ بالمُحَبِّر لجودة شعره وهوممن اشتهر بوصف الخيل.

صِدْتُها، فَقَلَبُوا مِنَ الوَاوِ أَلِفًا، ومِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً فَقَالُوا: "شَاءٌ".

وَ قَالَ قَوْمٌ: هَذَا اسْمٌ لِلْجَمْعِ<sup>(۱)</sup> لَيْسَ مِنْ لَفْظِ: "شَاةٍ" وإنْ كَانَ فِيهِ بَعْـضُ حُرُوفِهِ.

وَ قَالُوا فِي قَوْلِ امْرِئِ القَيْسِ (٢) [١٤/ ب]

وقَدْ رابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَا. . هُ وَيْحَكَ أَلْحَقْتَ شَرًّا بِشَرِّ الْ

<sup>(</sup>١) اسم الجمع: ما دل على ثلاثة فأكثر ولم يكن له مُفْرَدٌ من حُرُوفِهِ غالباً وذلك نحوقَومٍ ورَهطٍ وإبلٍ ونِسَاءٍ، أوقد يكون له مُفْرَدٌ من حروفه مثل رَكْبٍ حَمْعُ رَاكِبٍ ويُميِّزُهُ عن الجمع حينشذ أنَّ وزنه ليس من أوزان الجموع المعهودة. ينظر معجم المصطلحات النحوية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) هوامرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث الكندي شاعرٌ حَاهِليٌ يُعَدُّ من الطبقة الأولى، وهومن أصحاب المعلقات، مات مسموماً بأنقرة قبل الإسلام.

ترجمته في: طبقات فحول الشعراء: ١/١٥، والشعر والشعراء: ١٠٥، وشــرح القصــائد الســبع الطوال: ٣، وجمهرة أشعار العرب: ٢٤/١، والأغاني : ١٦/٩، والخزانة: ٨/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من المتقارب، وقافيته في المخطوطة مطلقة بالكسر، وهمي في الديوان: ١٦٠، والمصادر التي ذَكَرَتِ البَيْتَ مقيَّدةٌ.

والشاهد فيه: هَنَاهُ إذ أبدل الهمزة المبدلة من الواوهاء

والبيت في: الجمل للزحاحي: ١٦٣، والمنصف: ١٣٩/٣، وسر صناعة الإعراب: ٥٦٠، والمفصل: ٣٦٠/٤، والمقاصد والمفصل: ٣٦٠/٤، والأمالي الشحرية: ١٠١/٠، والتخمير: ٢٠٧/١، والمقاصد النحوية: ٤/٤٤، والأشموني: ٣٣٤/٤.

قَالَ قَوْمٌ (١) هُوَ: "فَعَالٌ" مِنْ قَوْلِهِمْ: "هَنُوكَ"، و"هَنَواتٌ"، وأَصْلُهُ: "هَنَاوٌ" فَقَلَبُوا الوَاوَ أَلِفًا عَلَى الطَّرِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا (٢) وقَلَبُوا مِنَ الأَلِفِ هَمْزَةً فَقَالُوا: "هَنَاهُ" ثُمَّ قَلَبُوا مِنَ الْهَمْزَةِ هَاءً فَقَالُوا: "يا هَنَاهُ". وهَذَا مَذْهَبُ سَديدٌ (٣)

(١) هم البصريون

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الكلمة ملازمة للنداء، ويُكْنَى بها عن نَكِرَةٍ يراد بها الـذم. وقــد شاع فيها خلافٌ بين القوم فالبصريون ليس أبا زيد والأخفشَ يرون أصالــة الهـاءِ، والكوفيــون وأبوزيد والأخفش يرون زيادتها.

واختلف البصريون في أصل تركيب هذه الكلمة.

فلهب فريق إلى أن أصلها "هَنَاوً" ثم أبدلت من الواوالهاء.

وذهب فريق إلى أن الهاء أبدلت من الهمزة المبدلة من الواو.

وقال آخرون: إن الهاء أصلية ليست مبدلة من شميء، وقال هذا الفريق إن هذه الكلمة مما حاءت لامها هاءً في لغة، وواواً في لغة أخرى مثلها مثل عِضَةٍ وسَنَةٍ فيمن قال عِضَواتً وسَنَوَاتً فجعل لامها واواً، ومن قال عَضَاةً وسُنَيْهَةٌ فيمن جعلها هاء

أما الكوفيون فهم يرون زيادة الهاء. واختلفوا فيما بينهم.

فقال فريق: الهاء زائدة للسكت.وقال فريق ثان ووافقهم أبوزيـد والأخفـش: إن الألـف والهـاء زائدتان، ولام الكلمة محذوفة

ينظر الخلاف في هذه المسألة في: المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري: ٢١١، والبغداديات: ٥٠٥، والمنصف: ١٣٩/٣، وسر صناعة الإعسراب: ٢٦، ٥٦، والصحاح: ٢٥٣٦، وشرح والأمالي الشجرية: ٢١٨/١، ومنه لَخَصْتُ الخلافَ، وشرح الكافية لـلرضي: ١٣٨/٢، وشرح الشافية له: ٢٧٥٣، وارتشاف الضرب: ١٣٨/٣ وفيه تقسيم حسن.

(٢) في صلب: (٣٣٠) من هذه الرسالة.

(٣) وَجْهُ السَّدَاد في هذا الرأي يتمثل في أمرين:

الأول: أنه يسير في خُطُواته على قواعدَ صرفيةٍ مُعْتَدُّ بها، ولها نظائر كثيرة.

الثاني: أنه لا يلزم عليه القول بلحوق هاء السكت للكلمة مع ضرورة تحريكها كما هوالحال في الرأي المقابل الذي حكم عليه المصنف بالضعف حداً.

(٣) اختلف العلماء في أصل "آلٍ" وقد أشار المصنف إلى هذا الخلاف إشارةً، وأُوَضِّحُه بشيء من التفصيل فأقول:

أ - ذهب فريق من العلماء إلى أنَّ "آل" أصلها: "أَهْلُ" كقلب ثم قلبت الهاء همزة فقيل: "أَأْلُ" ثم قلبت الهمزة ألفاً لاحتماع همزتين الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة فقيل: "آلُ"، ولم يقل هذا الفريق إن الهاء قلبت ألفاً ابتداء - كما يقوله أبوجعفر النحاس - لعدم النظير الذي يمكن أن يقاس عليه ولهذا استضعف رأي أبي حعفر النحاس.

ب - وقال فريق من العلماء إن "آل" أصلها: "أُولَّ" كَبَطلٍ وليس أصلها: "أَهْـلُّ" كمـا يقـول الفريق الأول، ثم قلبت الواوألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فقيل: "آل"

ويشهد للفريق الأول تصغيرهم إياها على "أُهَيْلِ"، ويشهد للفريق الثاني تصغيرهم إياهـا على: "أُويْل".

ينظر في هذه المسألة: لَحْن العامة لأبي بكر الزبيدي: ٤١، وسر صناعة الإعراب: ١٠٠، والاقتضاب: ٣٥/١، والروض الأنفو للسهيلي: ٢٦٧/١، والممتع ٣٤٨، واللسان: (أهـل) و(أول)، والمساعد لابن عقيل: ٣٤٧/١، والاشموني: ١٣/١، وهمع الهوامع: ٢٨٥/٤، والأشباه والنظائر: ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>١) هم الكوفيون. تنظر المراجع المدونة في تخريج قول البصريين.

<sup>(</sup>٢) أي الشاعر.

مُضَافًا (١) إِلَى الأعْلاَمِ، وقَالَ قَوْمٌ (٢) هُوَ أَخَصُّ مِنْ أَهْلٍ، قَدْ قِيلَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ هُمْ "آلُ اللهِ" قَالَ الشَّاعِرُ:

## نَحْنُ آلُ اللهِ فِي كَعْبَتِهِ .٠. لَمْ يَزَلْ ذَاكَ عَلَى عَهْدِ ابِرَهَمْ (٣)

وَ أَصْلُهُ: "أَهْلُ" فَقَلَبُوا مِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً لِيَفْرَقُوا بَيْنَ الْعَامِّ والخَاصِّ فَقَالُوا: "أَأْلُ" فَاجْتَمَعَ هَمْزَتَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا اجْتَمَعَنَا فِي: "أَأْدَمَ" فَقَلَبُوا الثَّانِيَة

وفي "إبراهيم" تسع لغات هي: "إبراهيم"، و"إبراهام"، و"إبراهـوم"، و"إبراهِم" بإثبات الألف وحذف المد الأخير وتثليث الهاء، و"إبْرَهِمُ" بحذف حرفي المد وتثليث الهاء، والشاعر وصل الهمزة في "إبرهم" ضرورة

والشاهد: آل الله إذ إضاف آل إلى لفظ الجلالة على رأي مـن يقـول إن آل لا تضـاف إلا إلى ذي بال.

والبيت في: الألفات لابن خالويه: ٢٥، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن: ٤، وحجة القراءات لابن زنجلة: ١١٤، والتكملة والذيل والصلة للصاغاني: ٥٧٩/٥، وسفر السعادة للسخاوي: ١٩/١، وتاج العروس: ٣٠٨/٨.

<sup>(</sup>١) منع الكسائيُّ وأبوحعفر النحاس، وأبوبكر الزبيدي إضافة: "آل" إلى المضمر، وأحازه غيرهم. تنظر المراجع المدونة في الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٢) هوأبوالحسن الأحفش الأوسط في كتابه معاني القرآن: ٩٢/١، وينظر في العزو سر صناعة الإعراب: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرَّمَلِ وهولعبد المطلب بن هاشم حد النبي ﷺ كما في الْمُعَرَّب للجواليقي: ٦١.

أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "آلَ"، واخْتَلَفُوا فِي تَصْغِيرِهِ فَكَانَ يُونُسُ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ: "أُوَيْلِ"، ويَقُولُ هَـذِهِ أَلِفٌ صَحِيحَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَوْنُسُ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ: "أُوَيْلِ"، ويَقُولُ هَـذِهِ أَلِفٌ صَحِيحَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقَلِبَ وَاوًا كَمَا قُلْتَ فِي تَصْغِيرِ: "آدَمَ" [٢٤/ أ]: "أُوَيْدِمٌ".

وَ كَانَ غَيْرُهُ يَرُدُّ الْهَاءَ فِي التَّصْغِيرِ فَيَقُولُ: "أُهَيْلُ"، ويَقُولُ إنَّمَا رَدَدْتُ الْهَاءَ لأَدُلَّ عَلَىَ الأَصْلِ الَّذِي انْقَلَبَتْ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) هويونس بن حبيب الضّبِّيُّ النحوي، أخذ عن أبي عمروبن العلاء، وهَّادِ بن سلمة، وأخذ عنه سيبويه، والكسائي، والأخفش، والفراء، وغيرهم، له آراةٌ نحوية تفرد بها، له كتاب معاني القرآن، وكتاب اللغات، وكتاب النوادر، وكتاب الأمثال، تـوفي سنة ثـلاث وثمانين ومائـة، وقد عاش مائة عام، وقيل بل ثمانية وثمانين عاما.

مصادر ترجمته: أخبار النحويين: ٥١، والمعارف: ٥٤١، وطبقات الزبيدي: ٥١، ونزهة الألباء: ٤٩، ومعجم الأدباء: ٢٤٤/٠، وإنباه الرواة: ٧٤/٤، ووفيات الأعيان: ٢٤٤/٠، وإشارة التعيين: ٣٦٥/٦، وطبقات القراء: ٤٠٦/٢، وبغية الوعاة: ٣٦٥/٢.

وقد وافق يُونُسَ الكسائيُّ في تصغير "آل" على: "أُويْلٍ" ينظر الاقتضاب: ٣٩/١.

### إبدال النون(١)

اعْلَمْ أَنَّ النُونَ قَدْ أَبْدَلُوهَا مِنَ الْهَمْزَةِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ قَالُوا فِي "صَنْعَاءَ": "صَنْعَاءَ": "صَنْعَاءَ": "صَنْعَاءَ": "صَنْعَاءَ": "بَطْحَاءً": "بَطْحَاءً": "بَطْحَاءً": "بَطْحَانِي "" وَلِي "بَطْحَاءُ وسُورَاءُ وبَهْرَاءُ وسَعْرَاءُ وبَهْرَاءُ وصَنْعَاءُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال النون في: الكتاب: ٤/ ٢٤٠، والمقتضب: ١/ ٢١، ٢١٩، وما ينصرف وما لا ينظر إبدال النون في: الكتاب: ٤/ ٢٤٠، والمقتضب: ١/ ٢٧٦، والتكملة لأبي علي الفارسي: ينصرف للزحاج: ٥٠، والأصول لابن السراج: ٣/ ٢٧٦، والتكملة لأبي علي الفارسي: ١٥، والمسائل البغداديات: ١٥، والمنصف: ١/ ١٥، وسر صناعة الإعراب: ٤٤١، وابن يعيش: ٦/ ١١، ١٠/ ٣٦، والممتع: ٣٩٥، وشرح الكافية للرضي: ١/ ٢٠، وشرح الشافية له: ٣/ ٢١٨.

 <sup>(</sup>٢) صَنْعَاءُ مدينةٌ عظيمة قديمة في اليمن وهي حاضرته في الماضي والحاضر. وهذه صنعاء العظمى،
 وهناك قرية من قرى غوطة دمشق يقال لها صنعاء. ينظر معجم البلدان: ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) بَهْرَاءُ قبيلة عربية كبيرة تنسب إلى بَهْرَاءَ بنِ عمرو بن الحافي بن قضاعة، واختلف النسابون في قضاعة فمنهم من جعلها عدنانية ومنهم من جعلها قحطانية، وقد مر بنا أنّ بَهْراءَ يَكْسِرُونَ أَحْرُفَ المضارعة كلّها وتسمى تَلْتَلَةَ بَهْرَاءَ.

ينظر: نسب معد واليمن الكبير: ٢/ ٧٠٠ وجمهرة أنساب العرب: ٤٤٠، ونهاية الأرب للقلقشندى: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) سُورَاءُ بضم أوله وسكون ثانيه: موضع قريب من بغداد، وقيل بل هي بغداد نفسها، وتروى بالمد والقصر، وقد سميت باسم سُورَاءَ بنتِ أَرْدَوَان بن بَاطِي. ينظر معجم البلدان: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) البَطْحَاءُ: أَصْلُه المَسِيلُ الواسِعُ فيه دِقَاقُ الحَصَى، وبَطْحَاءُ مَدِينَـةٌ بـالمغرب قريبـة مـن تِلِمْسَـانَ. ينظر معجم البلدان: ١/ ٤٤٦.

قَالَ الْخَلِيلُ<sup>(۱)</sup> إِنَّمَا قَلَبُوا مِنَ الْهَمْزَةِ نُونًا لِيَدُلُّوا عَلَى أَنَّ النُونَ فِي: "سَكْرَانَ" و"عَطْشَانَ" وبَابِهِمَا<sup>(۱)</sup> مُنْقَلِبَةٌ عَنْ هَمْزَةِ التَّأْنِيثِ فِي نَحْوِ: "حَمْرَاءَ" وبَابِهَا؛ لأَنَّ العَرَبَ إِذَا أَعَلَّتْ شَيْعًا تَرَكُوا بَعْضَهُ خَارِجًا عَلَى الأَصْلِ الَّذِي انْتَقَلُوا عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ.

وَ قَالَ غَيْرُ الْخَلِيلِ (") النَّونُ فِي: "بَهْرَانِي "و"صَنْعَانِي "و"سُورَانِي "و"بُطْحَانِي "مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الوَاوِ الَّتِي انْقَلَبَتْ عَنِ الْهَمْزَةِ، الَّتِي انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ. كَأَنَّهُمْ قَالُوا: "صَنْعَاءُ " ثُمَّ قَلَبُوا مِنَ الْهَمْزَةِ الْوَاوَ فَقَالُوا: "صَنْعَاوِي "و"بَهْرَاوِي "و"بُهْرَاوِي "و"بُطْحَاوِي "، وإنَّمَا قَلَبُوا النَّونَ مِن الوَاوِ اللَّوَا اللَّونَ مِن الوَاوِ اللَّوَا اللَّونَ مِن الوَاوِ اللَّونَ الْمَاوِدِ اللَّونَ مِن الوَاوِ اللَّونَ مِن الوَاوِ اللَّيْونَ مِن الوَاوِ اللَّونَ مَن الوَاوِ اللَّهُ الْمَا

<sup>(</sup>١) الخليل سبقت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢٧٨).

و ينظر رأي الخليل في الأصول لابن السراج: ٣/ ٣٧٦.

و ينظر في هذه المسألة: الكتاب: ٣/ ٢١٥، ٣٣٦، ٤٢٠، ٤/ ٢٤٠، والمقتضب: ١/ ٩٤، وورد وينظر في هذه المسألة: الكتاب: ٣/ ٢١٥، و٣٠، والمنصف: ١/ ١٥٨، وسر صناعة الإعراب: ٤٤١، وشرح المفصل لابن يعيش: ٦/ ١١، وشرح الملوكي له: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) أي كل اسم آخره ألف ونون زائدتان ومؤنثه على فَعْلَى بفتح الفاء وسكون العين.

<sup>(</sup>٣) هو أبوعلي الفارسي في المسائل البغداديات: ١٥٠ قال: "فصن ذلك إبدال النون في قولهم: صَنْعَانِي وبَهْرَانِي في الإضافة إلى صَنْعَاءَ وبَهْرَاءَ، وقياس هذا وما أشبهه مِمّا فيه علامة التأنيث التي هي ألف وهمزة أن تُبدّل من همزته واو في الإضافة كما تبدل منها الواو في التثنية والجمع بالألف والتاء فيقال صَنْعَاوِي كما يقال حَمْرَاوِي... فإن قيل ما تنكر أن تكون النون بدلا من الهمزة ولا تكون بدلا من الواو؟ قلنا لَمْ نر الهمزة أبدلت منها النون ورأيناها أبدل منها المُوافِقُ للواو وهو الألفُ في قولهم: رأيت زيداً و"إذا" في الوقف الذي هو حواب وحزاء فكما أبدل منها المُوافِقُ للواو كذلك أبدلت من الواو".

و رَجَّح ابنُ يَعِيشَ في شرح المفصل ١٠/ ٧٦ هذا الرَّأْيَ.

النُّونَ فِيها غُنَةٌ فَهِي تُشَابِهُ الوَاوَ؛ ولأَنَّ النَّونَ تُدْغَمُ فِي الوَاوِ فَتُقْلَبُ إِلَيْهَا إِذَا قُلْتَ: "مِن وَّاقِدِ"؛ ولأَنَّ النُونُ تَكُونُ ضَمِيرًا كَمَا أَنَّ الوَاوَ [٢٤/ ب] تَكُونُ ضَمِيرًا تَقُولُ: "الرِّجَالُ يَضْرِبُونَ" وتَكُونُ النَّونُ عَلَمَةً لِلْجَمْعِ تَقُولُ: "يَقُمْنَ جَوَارِيكَ" كَمَا تَقُولُ: "يَقُمْنَ جَوَارِيكَ" كَمَا تَقُولُ: "يَقُومُونَ إِخْوَتُكَ"، وتَكُونُ الوَاوُ عَلاَمَةً لِلْجَمْعِ تَقُولُ: "يَقُمْنَ جَوَارِيكَ" كَمَا تَقُولُ: "يَقُومُونَ إِخْوَتُكَ"، وتَكُونُ النَّونُ إِغْرَابًا تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ كَمَا تَدُلُ تَقُولُ: "يَضُرْبِينَ" كَمَا الضَّمَّةُ تَقُولُ: "يَضُرْبِينَ" كَمَا تَقُولُ: "يَضْرِبِينَ" كَمَا تَقُولُ: "يَضْرِبُ"، و"يَضْرِبِينَ" كَمَا تَقُولُ: "يَضْرِبُ"، وتَقُولُ: "يَضْرِبُ".

و إِثْبَاتُ النُّونِ فِي أَمْثِلَةٍ مَخْصُوصَةٍ تَقُومُ مَقَامَ الضَّمَّةِ (١)

### إبدال الميم (٢)

قَدْ أَبْدَلُوا المِيمَ مِنَ الوَاوِ فِي قَوْلِهِمْ: "فَمْ" والأَصْلُ فِيهِ: "فَوْقْ" فَأَسْقَطُوا الْهَاءَ؛ لأَنَّها تُشَابِهُ حُرُوفَ اللَّهِ واللِّينِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ تَقَعُ

<sup>(</sup>١) أي في الأمثلة الخمسة "يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلاَن، وتَفْعَلاَن، وتَفْعَلِينَ".

<sup>(</sup>٢) ينظر إبدال الميم في الكتاب: ٤/ ٢٤٠، والبغداديات: ١٥٢، وسـر صناعـة الإعـراب: ٤١٣، والوحيز: ٥٠، وشرح المفصل لابن يعيش: ١٠/ ٣٣، والممتع: ٣٩١، وشرح الشافية للرضي: ٣/ ٢١٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٢٣.

وَصْلاً لِحُرُوفِ الرَّوِيِّ<sup>(۱)</sup> فِي الشَّعْرِ سَاكِنَةً ومُتَحَرِّكَةً<sup>(۲)</sup> فَلَمَّا أَشْبَهَتْ حُرُوفَ المَدِّ واللِّينِ جَازَ حَذْفُهَا كَمَا تُحْذَفُ حُرُوفُ العِلَّةِ وهِيَ حُرُوفِ المَدِّ حُرُوفَ المَدِّ

فَلَمَّا سَقَطَتِ الْهَاءُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الإعْرَابُ عَلَى الوَاوِ. ولَوْ تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ لانْقَلَبَتْ أَلِفًا وَقِبْلَهَا فَتْحَةٌ لانْقَلَبَتْ أَلِفًا وَإِذَا انْقَلَبَتْ أَلِفًا لَحِقَهَا التَّنْوِينُ فَسَقَطَتِ الأَلِفُ لِإِنْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَقُلْتَ: "فًا" فَبَقِي الاسْمُ الظَّاهِرُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وهَذَا لَالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَقُلْتَ: "فًا" فَبَقِي الاسْمُ الظَّاهِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَقَاءُ الوَاوِ يُوقِدِي إِلَى القَلْبِ أَقَلُ مَا يُوحَدُ فِي الأَسْمَاءِ الظَّاهِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَقَاءُ الوَاوِ يُوقِدِي إِلَى القَلْبِ وَالإَسْقَاطِ وهَذَا الإحْحَافِ النَّي ذَكَرْتُهُ والْخُرُوجِ عَنِ [٤٣] أَ الأَمْثِلَةِ وَالنَّظَائِرِ، ووَجَدُوا المِيمَ تُوافِقُ الوَاوَ فِي المَحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي والنَّظَائِرِ، ووَجَدُوا المِيمَ تُوافِقُ الوَاوَ فِي المَحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُعْرَابِ والنَّظَائِرِ، ووَجَدُوا المِيمَ تُوافِقُ الوَاوَ فِي المَحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُحْرَجِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وتُوافِقُهَا فِي المُحْرَجِ مِنَ الشَّفَتُ وَلُولُولُ المِن الوَاوِمِيمًا؛ لأَنَّهَا حَرْفُ صَحِيحٌ يَتَحَمَّلُ حَرَكَاتِ الإعْرَابِ الْعَلْوادِ "هَذَافَمْ" و"مَجْبْتُ مِنْ فَمِ".

<sup>(</sup>١) الرَّوِيُّ مُصْطَلَحٌ عروضي معناه: "الحرفُ الذي تُبنىَ عليه القَصِيدةُ وتُنسَبُ إليه فيقـال: قَصِيـدةٌ رَائِيَّةٌ أو دَالِيَّةٌ، ويُلْتَزَمُ في آخِرِ كُلِّ بيتٍ منها، ولا بُدَّ لكل شِعْرٍ قَلَّ أو كُثْرَ من رَوِيّ" الـوافي في العروض والقوافي: ٢٠٠.

و سبق تعريف الوصل في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) مثال الهاء وَصُلاً وهي مُتَحَرِّكَةٌ قول الشاعر:

أَهَابُكِ إِجْلاَلاً وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ . . عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلءُ عَيْنِ حَبِيبُهَا و مثال الهاء وَصْلاً وهي سَاكِنَةٌ قول الشاعر:

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ . . دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الْجَزْعَ ثَاقِبُهُ

فَإِذَا صَغَّرُوا الاسْمَ أَوْكَسَّرُوهُ عَادَتِ الْهَاءُ لِيَتِمَّ مِثَالُ التَّصْغِيرِ والتَّكْسِيرِ (١) وإذَا رَجَعَتِ الْهَاءُ عَادَتِ الوَاوُ فَقَالُوا فِي التَّصْغِيرِ: "هَذَافُويَّة"، وفِي التَّكْسِيرِ: "هَذَافُويَّة"، وفِي التَّكْسِيرِ: "هَذَافُويَّة"، وفِي التَّكْسِيرِ: "هَذَافُويَّة"،

فَأُمًّا قُوْلُ الشَّاعِرِ:

عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُهَا . . فَصِيحًا وَلَمْ تَفْغَرْ بِمَنْطِقِهَا فَمَا (٢)

فَالْأَلِفُ لِلْوَصْلِ وَلَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الاسْمِ، فَأُمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

و الضمير في: "لها" يعود إلى حَمَامَةٍ ذكرها في بيت سابق وهو:

وَ مَا هَاجَ هَذَا الشُّوْقَ إِلاًّ حَمَامَةً . . دَعَتْ سَاقَ حُرٌّ تَرْحَةً وتَرَنُّما

و "فغر" معناه فتح.

و الشاهد فيه: فما إذ الألف التي بعد الميم للإطلاق، ولام الكلمة محذوفة.

و يجوز أن يكون "فما" اسماً مقصوراً كـ "عصا" نحو قول الشاعر:

#### يَا حَبَّذَا عَيْنَا سُلَيْمَى والْفَمَا

إذ عَطَفَ "الَّفمَا" على: "عَيْنَا" وهو مرفوع.

و البيت في: معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢٨٩، والكامل للمبرد: ١٠٢٨، والتكملة لأبي على: ٢٨٣، والمخصص: ١/ ٩٠٥، ومراح شواهد الإيضاح: ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: "و التكبير" ولا معنى لها حينئذٍ؛ لأن الهاء إنما تعود في التكسير كـ "أَفْـوَاهٍ" لا في التكبير ومراد الشيخ الثمانيين الاستدلال على رجوع الواو مع الهاء في التصغير والتكسير.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه: ٢٧.

# هُمَا نَفَتَا فِي فِيَّ مِنْ فَمَوَيْهِمَا . · . عَلَى النَّابِحِ العَاوِيِّ أَشَلَّ رِجَامِ (١) فَقَالَ قَوْمٌ (٢) اضْطَرَّ الشَّاعِرُ فَحَمَعَ بَيْنَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ.

(١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه: ٢١٥، والضمير "هُمَا" يَعُودُ على إبْلِيسَ وانْنِـهِ اللذين ذَكَرَهُمَا في بيت سابق وهو:

و إِنَّ ابْنَ إِبْلِيسَ وإبْلِيسَ أَلْبَنَا . . لَهُمْ بِعَذَابِ النَّاسِ كُلَّ غُلاَمٍ

و المراد بـ "النَّابِحِ العَاوِيّ" الشُّعَرَاءُ الذين يُهَاجُونَه و"رِحَام" مصــدر رَاحَـمَ يُرَاحِـمُ مُرَاحَمَةً ورحَاماً، ويُرْوَى بَدَلَ "نفثا" "تَفَلاّ" وهي رواية الديوان

و هذا البيت من قَصِيدَةٍ أَعْلَنَ فيها الفَرَزْدَقُ تَوْبَتُهُ من الهجاء، ولكنه عاد فنقض التوبة.

و الشاهد: فَمَوَيْهِمَا إِذْ حَمَعَ فيه بين العِوَضِ والْمُعَوَّضِ، وخَرَّحَه العلماءُ على عِـدَةٌ تخريجـات ها:

- أ الشاعر جمع بين العوض والمعوض ضرورةً.
- ب الميمُ بدل من الهاء في "فَوْه" ثم حصل في الكلمة قلبٌ مكاني بتقديم الـ الام على العين، وقيل إن هذا يشبه كلام سيبويه في باب النسب.
- ج الشاعر أبدل العين ميماً وأبدل اللام واواً وهو رأي أبي علي الفارسي في البغداديات: ١٥٨.
- د استعمل الشاعر الكلمة: (فما) على أنها اسم مقصور كـ (عصا) فمثناه مرفوعـاً (فمـوان) ومنصوباً أو مجروراً (فموين) ولا ضرورة ولا قلب حينتذ، وحذف النـون للإضافـة، وهـو رأي أبي الفتح بن حني في سر الصناعة: ٤٨٥.

و البيت في: الكتاب: ٣/ ٣٦٥، ٣٢٢، والمسائل الحلبيات: ٣٤٦، والعسكريات: ١٨٢، والإنصاف: ٣٤٥، وشروح سقط الزنــد: ٤/ ١٤١٩، وشــرح شــواهد الشــافية: ١١٥، والخزانة: ٤/ ٤٦٠ ومنها لخصت التحريخات.

(٢) هم أبوإسحاق الزحاج وأبوبكر بن السراج كما في سر صناعة الإعراب ٤١٧ نقلا عن المسائل العسكرية: ١٨٢ هـو أبوبكر بن السراج فقط.

وَ الصَّحِيحُ أَنَّ اللِيمَ لَيْسَتْ عَوِضًا مِنَ الوَاوِ، وإنَّمَا هِيَ بَدَلٌ، وكُلُّ بَدَلٍ عِوَضٌ، ولَيْسَ كُلُّ عِوَضِ بَدَلا.

وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِوَضِ والبَدَلِ أَنَّ البَدَلَ يَجْتَمِعُ مَعَ الْمُبْدَلِ وِيَحُلُّ مَحَلَّه، والْفَرْقُ بَيْنَ الْعِوَضِ والْبَدَلِ أَنَّ البَدَلَ يَحُلُّ مَحَلَّهُ، وإنَّمَا يَتَأَخَّرُ عَنْ مَكَانِ الْعَوَضُ ويَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا كَانَتِ المِيمُ بَدَلا مِنَ الوَاوِ جَازَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ بَدَلاً، لاَ عِوَضًا خَالِصًا.

وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ<sup>(۱)</sup> إِنَّما رَدَّ الوَاوَ فِي: "فَمَوَيْهِمَا"؛ لأَنَّه أَقَرَّ المِيمَ فِي [٤٣] ب كَانِهَا لِيَدُلَّ عَلَى صِحَّة بَدَلِهَا، ولَوْ أَخَّرَهَا لَتُوُهِّمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ.

وَ قَالَ قَوْمْ (٢) أَصْلُهُ: "فَوْهْ "وَزْنُهُ "فَعْلْ " ثُمَّ قَلَاً الْحَاءَ عَلَى الواوِ فَقَالَ "فَهُوْ " فَوَزْنُهُ "فَوْرْنُهُ "فَوْرْنُهُ "فَوْرْنُهُ "فَلَا الْحَاءِ الْمِيمَ فَقَالَ "فَهُو "فَوْرْنُهُ "فَلَمَّا اضْطُرَ الشَّاعِرُ إِلَى إِقَامَةِ الوَزْنِ رَدَّ الواوَ فَقَالَ "فَمَويْهِمَا " فَوَزْنُهُ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ: "فَلَعَيْهِمَا"، وهَلَى التَّقْدِيرِ الأُوَّلِ: "فَمَعَيْهِمَا"، وهَلَا الوَحْهُ الثَّانِي ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ المِيمَ لَيْسَ تَقْوَى مُشَابَهَتُهَا لِلْهَاءِ فَتُبْدَلُ مِنْهَا، ولا هِيَ مِنْ الثَّانِي ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ المِيمَ لَيْسَ تَقُوى مُشَابَهَتُهَا لِلْهَاءِ فَتُبْدَلُ مِنْهَا، ولا هِي مِنْ مَحْرَجِهَا، ولكِنَّ هَذَا القَائِلَ لَمَّا رَأَى الْهَاءَ تُشْبِهُ حُرُوفَ الِعلَّةِ وكَانَتِ المِيمُ مَنْ مُحْرَجِهَا، ولكِنَّ هَذَا القَائِلُ لَمَّا رَأَى الْهَاءَ تُشْبِهُ حُرُوفَ العِلَّةِ وكَانَتِ المِيمَ اللهِ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَاءَ المَا الشَّبَهِ البَعِيدِ فَقَالَ: مِنْ مَحْرَجِهَا، ولكِنَّ هَذَا القَائِلُ لَمَّا رَأَى الْعِلَّةِ تَوَصَّلَ بِهَذَا الشَّبَهِ البَعِيدِ فَقَالَ: اللّهُ مَن الهَاء.

<sup>(</sup>١) أي الذي يقول إن الشاعر جمع بين العوض والمعوض.

<sup>(</sup>٢) هذا الرأي دون عزو في الخزانة ٤/ ٢٠، ووصفه البغدادي بالتكلف.

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قُلْتُمْ: الاسْمُ الظَّاهِرُ لاَ يَبْقَى عَلَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَا حَرْفُ عِلَةٍ لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ إِسْقَاطِ حَرْفِ العِلَّةِ مِنْ أَجْلِ التَّنْوِينِ وبَقَاءِ الاسْمِ عِلَّةٍ لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ إِسْقَاطِ حَرْفِ العِلَّةِ مِنْ أَجْلِ التَّنُوينِ وبَقَاءِ الاسْمِ الظَّاهِرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ. فَمَا تَصْنَعُونَ فِي قَوْلِ العَجَّاجِ (١٠)؟

خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا (٢)

قِيلَ لَهُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ جَوَابَانِ:

(١) هو أبوالشعناء عُبْدُ الله بن رُوْبَةَ بن صَخْر السَّعْدِيُّ التَمِيمِيّ، ولد في الجاهلية ونَسَأَ الله في أحله فأدرك حلافة الوليد بن عبدالملك ومدحه، وكان عفيف اللسان لَـمْ يَهْجُ أحداً، يَعُدّ شِعْرُهُ وشعرُ ابنه رَوْبَةَ من أَهَمَّ مَصَادِر الشَّواهِدِ النحوية، توفي العجاج سنة تسعين من الهجرة.

مصادر ترجمته: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٧٥٢، والشعر والشعراء: ٢/ ٩١، والمَوشَّع للمرزباني: ٣٣٦، والإصابة: ٢/ ٢٤٣، وخزانة الأدب: ١/ ٨٩، والأعلام: ٤/ ٨٦، وتاريخ الأدب لعمر فروخ: ١/ ٧٥٠.

(٢) البيت من مشطور الرجز، وهو في ديوان العجاج: ٤٩٢، والضمير المستكن في "حالط" يعود إلى خمر مزج بماء في قوله قبل هذا البيت:

كَأَنَّ ذَا فِـــــــَامَــــــةٍ مُنَطَّفَا . `. قَـطَّفَ مِـنْ أَعْنَابِهِ مَـا قَطَّفَا فَغَمَّهَا حَوْلَيْنِ ثُمَّ اسْتَوْدَفَا . `. صَهْبَاءَ خُرْطُوماً عُقَاراً قَرْقَفَا

و الخَيَاشِيمُ: جمع حَيْشُومٍ وهو الأنف أو أقصاه.

و معنى البيت: كأن ما وصفته سابقاً قد امتزج بخياشيم سلمي وحالط ريقها فاكتسب النكهة والجودة.

و الشاهد: "فا" إذ هو اسم ظاهرٌ مكوَّن من حرفين الثاني منهما حرف علة، وأشار المصنف إلى تخريجات العلماء للشاهد.

و البيت في: إصلاح المنطق: ٨٤، والمقتضب: ١/ ٢٤٠، والبغداديات: ١٥٦، ١٦٠، ١٦٠، والبسيط لابن أبي ٥٨٥، والمخصص: ١/ ١٣٠، وشرح الجمل لابن عصفور: ٢/ ٤٣٠، والبسيط لابن أبي الربيع: ١٩٥، والمقاصد النحوية: ١/ ١٥٢، والدرر اللوامع: ١/ ١٤٠.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الشَّاعِرَ مِنْ لُغَتِهِ أَنْ لا يُنَوِّنَ القَوَافِي<sup>(۱)</sup> فَصَارَ بِمَنْزِلَـةِ مَا فِيهِ الأَلِفُ واللاَّمُ، فَلَمَّا أَمِنَ التَّنْوِينَ جَازَ أَنْ يُبْقِيَ الاسْمَ عَلَى حَرْفَيْنِ أَحَدُهُمَـا حَرْفُ عِلَّةٍ.

وَ الْحَوَابُ [٤٤/أ] الثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ "فَاهَا" (٢)، والضَّمِيرُ إذا اتَّصَلَ بِالْكَلِمَةِ صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا فَجَازَ أَنْ يَحْذِفَهَا (٣) لِلضَّرُورَةِ وهُوَ يَنْويهَا.

وَ قَدْ أَبْدَلُوا مِنَ النُّونِ السَّاكِنَةِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا البَاءُ مِيمًا فَقَالُوا فِي "عَنْبَرِ": "عَمْبَرَ" (\*) وفي "شَنْبَاءُ" (شَمْبَاءُ"؛ وإنَّمَا قَلَبُوا مِنَ النَّونِ السَّاكِنَةِ مَعَ البَاءِ مِيمًا لأَنَّهُمْ وحَدُوا النُّونَ تُدْغَمُ فِي الوَاوِ كَقَوْلِهِمْ: "مِن وَّاقِدٍ"، وتُدْغَمُ فِي الوَاوِ كَقَوْلِهِمْ: "مِن وَّاقِدٍ"، وتُدْغَمُ فِي المِاءِ كَقَوْلِهِمْ: "مِن وَّاقِدٍ"، وتُدْغَمُ فِي المِاءِ كَقَوْلِهِمْ: "مِن مُّحَارِبٍ"؛ لأنَّ إِدْغَامَهَا فِي المِيمِ والْوَاوِ لأَيْخِلُّ بِغُنَّتِهَا.

وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُدْغِمُوهَا فِي البَاءِ لِئلاّ تَذْهَبَ غُنَّتُهَا، وأَرَادُوا أَنْ يُكْمِلُوهَا التَّغْيِيرَ مَعَ حُرُوفِ الشَّفَةِ فَغَيَّرُوهَا بِأَنْ قَلَبُوهَا مِيمًا إذا كَانَتْ سَاكِنَةً وبَعْدَهَا البَاءُ، وصَارَ تَغْيِيرُهَا بِالْقَلْبِ إِلَى المِيم كَإِدْغَامِهَا.

فَإِنْ تَحَرَّكَتِ النُّونُ قَبْلَ البَاءِ قَوِيَتْ بِحَرَكَتِهَا فلم يَجُزْ تَغْيِيرُهَا نَحْوَ: "الشَّنَبُ" و"العِنَبُ".

<sup>(</sup>١) هذا رأى أبي العباس المبرد في المقتضب: ١/ ٢٤٠.

أقول: يُضْعِفُ هذا الرأي عندي أنَّ الشاعر: سَعْدِيُّ تَمِيمِيُّ، والقبيلة التي تقف على الاسم المنصوب المنون بالسكون إنما هي رَبِيعَةُ الفَرَسِ، ويُسْتَبْعَدُ مِنْ بَدَوِيٍّ أن يُخلِّطَ في لهجته.

<sup>(</sup>٢) أي أراد الإضافة وهو رأي أبي علي الفارسي في البغداديات: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أي الضمير "ها" في قوله: "فاها".

<sup>(</sup>٤) أي إبدال صوتي لا خطى وهو ما يسميه علماء التحويد: الإقلاب.

### إبدال التاء(١)

اعْلِمْ أَنَّ النَّاءَ قَدْ أَبْدَلُوهَا مِنَ الوَاوِ إِذَا كَانَتِ الوَاوُ فَاءً وَكُثُرَ إِبْدَالُهَا. والسَّبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الوَاوَ حَرْفَ مُعْتَلُّ، والْحَرَكَةُ فِيهِ تَثْقُلُ، والْوَاوُ مَحْرَجُهَا مِنَ الشَّفَةِ، ومَحْرَجُ النَّاءِ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وأُصُولِ الأَسْنَانِ، فَلَمَّا قَارَبَ مِنَ الشَّفَةِ، ومَحْرَجُ النَّاءِ مِنْ طَرَفِ النِّسَانِ وأُصُولِ الأَسْنَانِ، فَلَمَّا قَارَبَ مَنْ الوَاوِ وأَحْمَلَ لِلْحَرَكَةِ قَلَبُوا مَحْرَجُ النَّاءِ لِمَحْرَجِ الوَاوِ، وكَانَتِ النَّاءُ أَجْلَدَ مِنَ الوَاوِ وأَحْمَلَ لِلْحَرَكَةِ قَلَبُوا النَّاءَ مِنَ الوَاوِ فَقَالُوا: "تُعَانَّ وأَصْلُهُ: "وُجَاهٌ " [٤٤] لِأَنْهُ: "فُعَالً" مِنْ وَاجَهْتُ. وَاجَهُتُ وَاجَهُتُ وأَجْهَالًا اللَّهُ مِنْ الوَاوِ وَاجْهَلُوا

فَأَمّا: "جَاهٌ" فَقَدْ قَدَّمُوا العَيْنِ عَلَى الوَاوِ وأَصْلُهُ: "جَوَهٌ" ووَزْنُهُ "عَفَلَ"، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الوَاوُ وقَبْلَهَا فَتْحَةٌ قُلِبَتْ أَلِفًا.

وَ قَالُوا: "تُرَاثّ" وأَصْلُهُ: "وُرَاثّ"؛ لأنَّه فُعَال مِنْ وَرِثْتُ.

وَ قَالُوا: "تُكْلاَنْ" وأَصْلُهُ: "وكُلاَنْ" وهُوَ فَعْلانْ مِنْ وَكَلْتُ ومِنَ الوَكِيلِ. وَ قَالُوا: "تُكَأَةٌ" وأَصْلُهَا: "وكَأَةٌ" من وكَأْتُ، وقَالُوا: ضَرَبَهُ حَتّى "أَتْكَأَهُ" وأَصْلُهُ "أَوْكَأَهُ" أَفْعَلَهَ مِنْ "وَكَأْتُ".

وَ قَالُوا: "أَتْلَجَهُ"، وأَصْلُهُ: "أَوْلَجَهُ" "أَفْعَلَهُ" مِنَ الوُلُوجِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال التاء في: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٣٩، والمقتضب: ١/ ٣٣، والأصول: ٣/ ٢٦٨، والتبصرة والتذكرة للصيمري: ٢/ ٨٤٨، والتكملة لأبي علي: ٢٦٥، وسر صناعة الإعراب: ١/ ١٤٥، والوحيز: ٥٠، وابن يعيش: ١/ ٣٠، والممتع: ٣٨٣، وشرح الشافية للرضي: ٣/ ٨٠، ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) أي بعد القلب المكاني، وأما أصله قبل القلب المكاني فهو "وَحْهُ".

<sup>(</sup>٣) التُكَأَةُ: ما يُتَّكَأُ عليه من عصا وغيره قال ابن منظور في اللسان ١/ ٢٠٠: "التُكَأَةُ بوزن الهُمَـزَةِ ما يُتَّكَأُ عليه، ورَجُلٌ تُكَأَةٌ كثير الاتكاء، والتاء بدل من الواو".

وَ قَالُوا: "تَقِيَّةُ"، وأَصْلُهَا: "وَ قِيَّةٌ" "فَعِيلَةٌ" مِنْ وقَيْتُ.

وَ قَدْ أَبْدَلُوا التَّاءَ مِنْ لاَمِ الكَلِمَةِ قَالُوا: "هَنْتٌ"(١) وأَصْلُهُ: "هَنْوٌ".

وَ قَالُوا: "بِنْتَ" وأَصْلُهُ: "بِنْوَ"، وقَالُوا: "أُخْتَ" والأَصْلُ: "أُخْوَ" لأَنَّهُمْ قَالُوا: "هَنُواتٌ" وقَالُوا: "الأُخُوَّةُ"، و"البُنُوَّةُ" قَالَ الشَّاعِرُ:

## أَرَى ابْنَ نِزَارٍ قَدْ جَفَانِي ومَلَّنِي. · . عَلَى هَنُواتٍ شَأْنُهَا مُتَتَابِعُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) هَنْتٌ لفظٌ يكني به عن الشيء يستفحش ذكره . لسان العرب: ١٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حني في سر صناعة الإعراب في معرض حديثه عن إبدال التاء من الواووالياء ١٤٩: "وقد أبدلت منهما لامين قالوا: أُخت وبنت وهَنت وكِلْتا، أصل هذا كله: أُخوَة ، وبَنوة وورنهما فعَل إلى فعل وفِعْل وألحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن قُفْل وحِلْس فقالوا: أُخت وبنت، وليست التاء فيهما بعلامة تأنيث كما يَظُن من لا خِبْرة له بهذا الشأن؛ لسكون ما قبلها. هذا مذهب سيبويه وهوالصحيح، وقد نص عليه في باب ما لا ينصرف فقال لوسميت بهما رَجُلاً لصرفتهما معرفة، ولوكانت للتأنيث لما انصرف الاسم. على أن سيبويه قد تَسمَّح في بعض ألفاظه في الكتاب فقال: هُما علامتا تأنيث، وإنما ذلك تَحَوُّزٌ منه في اللفظ؛ لأنه أَرْسَلَة عُفْلاً، وقد قَيَّدَهُ وَعللَهُ في باب ما لا ينصرف" اهد.

وينظر في هذه المسألة: ابن يعيش: ٤٠/١٠، والمقرب لابن عصفور: ١٧٤/٢، وشرح الشافية للرضى: ٢٠/١، و٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، ولم أقف له على عزوعلى الرغم من كثرة دورانه في كتب النحو. والهَنَوَاتُ: جمع هَنَةٍ وهي الخِلاَلُ من الشر، ومُتَنَابِعُ روي بالباء الموحدة وبالياء المثناة، والتتابع بالباء الموحدة في الخير.

والشاهد: هَنَوَاتٍ إِذْ أَعَـاد لام الكُلُّمة في الجمع وهي الواومما يُؤَكِّدُ أَنَّ لام هَنْتٍ في المفرد والمحذوفة.

والبيت في: الكتاب: ٣٦١/٣، والمقتضب: ٢٧٠/٢، والتكملة: ١٦٣، وسر صناعة الإعراب: ١٥١، والمنصف: ١٣٩/٣، والمخصص: ٧١/١٧، والأمالي الشجرية: ٣٨/٢، وشرح شواهد الإيضاح: ٥٣٥، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٥٠١، وشرح المفصل لابن يعيش: ٤٠/١٠، واللسان: ٣٦٦/١٥.

وَ قَدْ قَالُوا فِي: "كِلْتَا"(١) أَصْلُهَا: "كِلْوَا" فَقَلَبُوا مِنَ الوَاوِ تَاءً.

وَ قَدْ قَالُوا فِي القَسَمِ: "تَا اللهِ"، والأَّصَلُ: "وَ اللهِ" وهَـذِهِ الوَاوُ بَـدَلُّ مِنَ الْبَاءِ فِي "بِا اللهِ" ثُمَّ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ تَاءً فَقَالُوا: "تَا اللهِ" فَهَذِهِ التَّاءُ بَـدَلُّ مِنْ وَاوِ أَبْدِلَت مِنْ بَاءٍ (٢)

<sup>(</sup>١) في أصل "كِلْتَا" خلافٌ بين القوم فذهب البصريون إلى أنَّ "كِلْتَـا" كَلِمَـةٌ مُفْـرَدَةٌ لَفْظـاً مثنـاة معنى، وأن التاء فيها بدل من واومحذوفة، والألف زائدة للدلالة على التأنيث.

وذهب الكوفيون إلى أن: "كِلْتَا" كلمة مثناة لفظاً ومعنى، وأصلها عندهم "كُـلُّ" ثـم خففت اللام وكسرت الكاف وزيدت التاء للتأنيث والألف للتثنية.

وذهب أبوعمر الجَرْمِيُّ من البصريين إلى أن "كِلْتَا" ألفها هي لام الكلمة، وأن التاء فيها علامة للتأنيث وهي عنده على وزن: "فِعْتَلْ".

واستدل كل فريق منهم بما يؤيد ما ذهب إليه بما يطول ذكره.

ينظر في هذه المسألة: سر صناعة الإعراب: ١٥١، والإنصاف في مسائل الخلاف: ٤٣٩، وابن يعيش: ١/٥٥، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٧/١، وشرح الكافية للرضي: ٢٢/١، وشرح الشافية له: ٧٠/٢، والتصريح بمضمون التوضيح: ١٨/١، وحزانة الأدب: ١٣٠/١، وحاشية الصبان: ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) هذا رأي لكثير من النحاة مستدلين على أن الباء هي الأصل أنها تَجُرُّ الظاهرَ والمضمرَ، وأن الواوبدل منها لأن الواوتخر الظاهرَ دون المضمرِ،، وأن التاء بدل من الواولانها لا تجر سوى لفظ الجلالة حسب المشهور في عملها، ولم يقل النحاة إن التاء بدل من الباء البُتِدَاءُ لأنه لَمْ يُعْهَدُ إبدال التاء من الباء إلا في هذا الموضع أما إبدالها من الواوفمعهود.

ويرى السُهَيْلِيُّ أن التاء أصلٌ برأسها وليست بدلا من شيء، واسْتَضْعَفَ بعضُ العلماء رَأْيَ القائلين بالإبدال؛ لأنه لا يقوم دليل على صحته.

ينظر: المحرر الوحيز: ٩/٣٤، والكشاف: ٧٦/٥، والممتع: ٣٥٠، ٣٨٤، والبحر المحيط: ٥/٠٣٠، والجنى الداني: ٥٧، والدر المصون: ٢/٧٦، ومغني اللبيب: ١٥٧، ودراسات لأسلوب القرآن: القسم الأول: ١٠٠/٢.

وَ قَدْ قَالُوا فِي القَسَمِ: "هَا للهِ" فَقَالَ قَوْمٌ: "هَا" بَدَلٌ مِنْ وَاوِ القَسَمِ (') فِي قَوْلِهِمْ: "وَا للهِ".

وَ قَدْ أُبْدِلَتْ فِي حُرُوفٍ غَيْرٍ هَذَا، ولَيْسَ هَذَا بَدَلاً يَنْقَاسُ.

وَ قَدْ أَبْدَلُوهَا مِنَ اليَاءِ وهِيَ لاَمْ قَالُوا: "ثِنْتَانِ" وأَصْلُـهُ: [٥٤/ أ] "فِعْـلاَنِ" من "تَنَيْتُ" وأَصْلُهُ: "تَنْيَانَ"، وإبْدَالُهَا (٢) مِنَ اليَاءَ قَلِيلٌ حدًّا

وَ قَدْ أَبْدَلُوا التَّاءَ مِنَ اليَاءِ فِي قَوْلِهِمْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ: "ذَيْتَ وذَيْتَ" و"كَيْتَ" فَأَسْقَطُوا تَاءَ التَّأْنِيثِ فَبَقِيَ: و"كَيْتَ" وَ"كَيْتَ" فَأَسْقَطُوا تَاءَ التَّأْنِيثِ فَبَقِيَ: "ذَيُّتَ و"كَيُّتَ" وَ"كَيْتَ"، فَهَاتَانِ "ذَيُّتَ" و"كَيْتَ"، فَهَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ يُكْنَى بِهِمَا عَنِ الجُمَل تَقُولُ: بَلَغَنِي ذَيْتَ وذَيْتَ، وكَيْتَ وكَيْتَ وكَيْتَ وكَيْتَ وكَيْتَ اللَّهْ ظَتَانِ يُكْنَى بِهِمَا عَنِ الجُمَل تَقُولُ: بَلَغَنِي ذَيْتَ وذَيْتَ، وكَيْتَ وكَيْتَ وكَيْتَ اللَّهْ طَويلٍ وجُمَلٍ كَثِيرَةٍ.

وَ كَانَتِ النَّاءُ سَاكِنَةً فحُرِّكَتْ لِسُكُونِهَا وسُكُونِ اليَاءِ قَبْلَهَا، واخْتِيرَتْ لَهَا الفَتْحَةُ لِخِفَّةِ الفَتْحَةِ وكَثْرَتِهَا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) لَمْ أَحد هذا القول مَعْزُواً لمعين، والذي في كتب المعاني أن "ها" التي مع القسم يؤتى بها عند حذف حرف القسم قال صاحب رصف المباني ٤٦٩ عنها: "ووقوعها في باب القسم في اسم الله خاصة إذا حُذِفَ حَرْفُ القَسَمِ معه كقولهم: هَا اللهِ لأفعلن" وذكر نحواً من ذلك المرادي في الجنى الدانى: ٣٤٩، وابن هشام في المغنى: ٤٥٦، والإربلي في حواهر الأدب: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) الذي في صلب المخطوطة "بلها" والتصحيح من هامش المخطوطة بمداد مختلف عن مداد الصلب.

<sup>(</sup>٣) أي وكثرة دوران هذه الكنايات على ألسنتهم.

ومما يجدر التنبيه عليه أن جميع ما مضى من إبدال الواووالياء تاءً سماعي لا قياســـي. وأمــا إبــدال الواووالياء تاءً قياساً فهوما سيشرحه المصنف في الصحيفة اللاحقة

فَإِنْ بَنَيْتَ "افْتَعَلِ" (١) مِمَّا فَاؤُهُ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ نَحْوَ: "وَعَدَ" و"وَزَنَ" و"يَمَنَ (٢) و"يَمَنَ (٢) فَلِلْعَرَبِ فِيهِ مَذْهَبَانِ (٢)

مَذْهَبُ أَهْلِ الحِجَازِ وهُوَ الأَقَلُّ.

وَ مَذْهَبُ بَنِي تَمِيمٍ وهُوَ أَقُوَى وأَكْثَرُ.

فَأَمَّا أَهْلُ الحِجَازِ فإنَّهِم يُتْبِعُونَ اليَاءَ والوَاوَ حَرَكَةَ مَا قَبْلَهَا فَيَجْعَلُونَهُمَا مَعَ الكَسْرَةِ يَاءً، ومَعَ الضَّمَّةِ وَاوًا، ومَعَ الفَتْحَةِ أَلِفًا فَيَقُولُونَ: "ايْسَتَزَنَ" "يَاتَزِنُ" "ايْتِرَانًا"، و"ايْتَعَدّ" "يَاتَعِدُ" "ايْتِعَادًا"، ويَقُولُونَ فِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُوتَعَدّ" و"مُوتَزنٌ".

"مُوتَعِدٌ" و"مُوتَزنٌ" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُوتَعَدّ" و"مُوتَزنٌ".

[52/ ب] وقَالُوا فِي ذَوَاتِ اليَاءِ: "ايْتَمَنَ" و"ايْتَسَرَ" "يَاتَمِنُ" "ايْتِمَانَا" و"يَاتَسِرُ" "يُوتَمِنُ" وقُولُونَ فِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُوتَمِنٌ" و"مُوتَسِرُ"، وفِي

<sup>(</sup>١) هذا هوالموضع الذي يتم فيه إبدال الواووالياء تاءً قياساً مطردا.

<sup>(</sup>٢) يَمُنَ حاء مثلث العين والمعنى واحد قال الفيروز أبادي في الدرر المبثثة ٢٢٧: "يمــن مثلثـة الميــم كنَصَرَ، وكَرُمَ، وفَرِحَ أي صار ذا يُمْنٍ وبَركَةٍ فهومَيْمُونٌ".

<sup>(</sup>٣) يَسُرَ: جاء مثلث العين مع احتلاف المعنى قال ابن مالك في إكمال الإعلام ٧٧٤: "يَسَرَ بالقداح ضرب بها، والرجل ضرب يساره... ويَسِرَ وأَيْسَرَ: استغنى، ويَسُرَ الشيءُ: خَفَّ وأيضاً أَمْكَنَ، والرجل: هَانَ وحَقُرَ".

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث عن لهجات العرب في مثل هذا الإبدال في: الكتاب: ٣٣٤/٤ والمقتضب: ٩١/١، والكامل للمبرد: ٢٦٨، والأصول: ٢٦٨/٣، والمنصف: ٢٠٥/١، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٢٩٣، والممتع ٣٨٦، وشرح الشافية للرضي: ٨٠/٣، ٨٠.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة حاءت هذه العبارة (ويقولون في اسم الفاعل: مُوتَعِدٌ ومُوتَزِنٌ، وفي اسم المفعـول: مُوتَعَدٌّ ومُوتَزَنُّ وقالوا في ذوات الياء: ايْتَمَنَ وايْتَسَرَ يَاتَمِنُ ايْتِمَانًـا ويَاتَسِرُ ايْتِسَـاراً) وهوتكـرار للحملة السابقة

اسْمِ المَفْعُولِ: "مُوتَمَنَ" و"مُوتَسَرَ" وهَـذَا مَذْهَـبُ قَلِيـلٌ؛ لأنَّ اليَـاءَ والْـوَاوَ لا يَثْبُتَان عَلَى أَصْل وَاحِدٍ.

وَ أَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَجْمَعُوا مَعَ أَهْلِ الحِجَازِ عَلَى قَلْبِ الوَاوِ تَاءً فِي الأَحْرُفِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا (١) وكَانَتِ التَّاءُ مُنْفَرِدَةً لَيْسَ بَعْدَهَا تَاءٌ تُدْغَمُ فِيهَا، ولَمْ تَكُنِ اليَاءُ والْوَاوُ اللَّتَانِ قَلْبُوهُمَا تَنْقَلِبَانِ مِنْ حَالِ إِلَى حَال، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْفِرَارُ مِنَ اليَاءُ والْوَاوِ فِي "افْتَعَلَ ومَا تَصَرَّفَ مِنْه " أَوْلَى كَانَ كَذَلِكَ فَالْفِرَارُ مِنَ اليَاء والْواوِ فِي "افْتَعَلَ ومَا تَصَرَّفَ مِنْه " أَوْلَى لاغْتِلاَلِهِمَا وَتَقَلَّبِهِمَا مِنْ حَال إِلَى حَال، ويَزِيدُ فِي قُوَّةٍ هَذَا أَنَّ بَعْدَهَا تَاءً لاغْتِلاَلِهِمَا وَتَقَلَّبِهِمَا مِنْ حَال إِلَى حَال، ويَزِيدُ فِي قُوَّةٍ هَذَا أَنَّ بَعْدَهَا تَاءً لَا عَرْفَا اللّهَ عَنِ اليَاء والواوِ فِيهَا فَقَالُوا: "اتَّعَدَ" "يَتَعِدُ" و"مُتَّعِدُ" و"مُتَّعِدُ" و"مُتَّعِدً" و"مُتَعَدًا" و"السَر"

وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ: "اسْنَتُوا"، فَالسَّنَةُ أَصْلُهَا: "سَنَوَةٌ" ويُقَالُ: "اسْنَوْاً" إِذَا دَخَلُـوا فِي السَّنَةِ، وكَانَ الأَصْلُ: "اسْنَوُوا" فَقَلَبُوا الوَاوَ الأُولَى يَاءً؛ لأَنَّها رَابِعَةٌ فَصَارَ: "اسْنَيُوا" فَانْقَلَبَتِ اليَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَـاحِ مَا قَبْلَهَا، ثُـمَّ سَقَطَتِ الأَلِفُ لِسُكُونِهَا وسُكُونِ الوَاوِ الَّتِي بَعْدَهَا.

فَإِذَا صَارُوا فِي السَّنَةِ الجَدْبِ قَالُوا: "اسْنَتُوا" فَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنْ يَاءٍ أُبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ، فَحَصُّوا بِهَذَا الجَدْبَ دَونَ الخِصْبِ لَمَّا كَانَ بَدَلاً [٤٦] أَ] مِنْ بَدَل كَمَا قَالُوا: "تَا للهِ" فَحَصُّوا بِالتَّاءِ هَذَا الاسْمَ دَونَ غَيْرِهِ مِنْ أَسْمَاءِ القَدِيمِ سُبْحَانَهُ لَمَّا كَانَتِ التَّاءُ بَدَلاً مِنْ وَاوٍ أُبْدِلَتْ مِنْ بَاءٍ؛ لأَنَّ الأَصْلَ "بِاللهِ" ثُمّ "وَ اللهِ" ثُم "تَا للهِ".

<sup>(</sup>١) أي الأمثلة التي فيها إبدال الواووالياء تاء سماعاً.

### إبدال الهاء (١)

قَدْ أَبْدَلُوا الْهَاءَ مِنَ الْهَمْزَةِ فَقَالُوا: "هَرَقْتُ اللَّاءَ" فِي "أَرَقْتُ " وَقَالُوا "هَرَقْتُ اللَّاءَ" فِي "أَرَفْتُ النَّوب"، "هَرَحْتُ النَّوْب" فِي "أَنَرْتُ النَّوب"، وقَالُوا: "هَنَرْتُ النَّوْب" فِي "أَنَرْتُ النَّووب"، وقالُوا: "هِبْرِيَةً" فِي "إِبْرِيَةٍ" وهو الوسَخُ الَّذِي يَسْقُطُ عَنِ الرَّأْسِ وقَالُوا فِي "إِيّاكَ": "هِيَّاكَ" قَالَ الشَّاعِرُ:

## فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ. · . مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهْ (\*\*)

وَ قَدْ أَبْدَلُوا الْهَاءَ من الياء قَالُوا: "هَذِي أَمَةُ اللهِ" اليَاءُ هُوَ الأَصْلُ، وقَوْمٌ (٤) يُبْدِلُونَ مِنَ اليَاءِ هَاءً فِي الوَقْفِ فَيَقُولُونَ: "هَذِهْ" ويُنْشِدُونَ:

هَذِي شُهُورُ الصَّيْفِ عَنَّا قَدِ انْقَضَتْ · · فَمَا لِلنَّوَى تَرْمِي بِلَيْلَى الْمَرَامِيَا (°)

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال الهاء في الكتاب: ٢٣٨/٤، والإبدال لابن السكيت: ٨٨، وسر صناعة الإعراب: ٥٠) والوحيز: ٥٣، والبيان في غريب إعراب القرآن: ٣٧/١، وابين يعيش: ٢/١٠، والمتع: ٣٩٧، وشرح الشافية للرضى: ٣٢/٣.

 <sup>(</sup>٢) معنى هَنَرْتُ النَّوْبَ أَعْلَمْتُهُ قال الأزهري في التهذيب: ٢٧٣/٦: "هَنَرْتُ الشوبَ بمعنى أَنَرْتُهُ
 أُهْنِيرْهُ، وهوأنْ يُعْلِمَهُ".

<sup>(</sup>٣) مر بنا البيت في الصحيفة: (٣٣٤)، وتم تخريجه ثمت.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل، وقد نُسِبَ للمحنون وهوفي ديوانه المجموع: ٢٢٧، كما نسب لجَمِيلِ بُثَيْنَـةَ وهوفي ديوانه المجموع: ٢٢٧، ونسب أيضاً لقَيْسِ بن ذُرَيْحٍ (قُيْسُ لُبْنَى) وهوفي ديوانه المجموع: ١٥٨، واضْطَرَبَ في نسبته أبوالفرجِ الأصفهاني فنسبه مرة للمحنون ومرة لجميل لِمَـنْ يُـتَرْحِمُ له منهما.

فَإِذَا وَقَفُوا قَـالُوا: "هَــذِهْ"، وإذا وَصَلُـوا عَـادُوا إِلَـى اليَـاءِ؛ لأَنَّ اليَـاءَ هِـيَ الأَصْلُ، وإنَّمَا أَبْدَلُوا الهَاءَ مِنْ تَغْيير الوَقْفِ.

وَ مِنْهُمْ مَنْ يُثْبِتُ الْهَاءَ فِي الوَصْلِ والوَقْفِ سَاكِنَةً (١) فَيَقُـولُ فِي الوَصْلِ: "هَذِهْ أَمَةُ اللّهِ".

وَ مِنْهُمْ (٢) مَنْ يُسَكِّنُهَا فِي الوَقْفِ فَإِذا وَصَلَهَا كَسَرَ فَقَالَ: "هَـٰذِهِ أَمَـةُ الله».

وَ مِنْهُمْ (٣) مَنْ يُسَكِّنُهَا فِي الوَقْفِ فَإِذا وَصَلَ شَبَّهَهَا بِ "هاء" الضَّمِير

<sup>=</sup> وفي التفعيلة الأولى حسب رواية المصنف خَرْمٌ، ورواية غيره: "فَهَذِي" وبها يزول الخرم. والشاهد في البيت "هذي" إذ أثبت الياء في اسم الإشارة لأن الياء هي الاصل؛ ولأنه نـوى الوصل.

والبيت في: الشعر والشعراء: ٥٧٢، والأغاني: ١١١/، ٥٦، ١٢٦/، ووفيات الأعيان: ٣٦٧/، والحماسة البصرية: ٢١٨/، والمستطرف: ٢٢١/، وتزيين الأسواق: ١٢٦/، ومقدمة ديوان كثير عزة: ١٧.

ولَمْ أَحِدِ الشاهدَ في كتابٍ نحوي غير هذا، ولم تذكره معاجم الشواهد النحوية.

<sup>(</sup>١) هذه لهُجة ذكرها النحويون دون عزوقال سيبويه ١٩٨/٤: "سَمِعْتُ مَنْ يُوثَقُ بعربيته يقول: هَذِهْ أَمَةُ اللهِ فَيُسَكَّنُ".

ينظر في هذه اللهجة. شرح السميرافي الجزء المطبوع: ٤٦٨، وسـر صناعـة الإعـراب: ٥٥٧، وشرح الشافية للرضى: ٨٧/٢، وحكم عليها الرضى بالقلة.

<sup>(</sup>٢) هذه لهجة أهل الحجاز والقيسيين قال سيبويه ١٨٢/٤: "وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره كما ألزمت طَيّعٌ الياءً".

<sup>(</sup>٣) هذه لهجة لَمْ يَعْزُهَا العلماءُ قال سيبويه ١٩٨/٤: "وأمَّا هَاءُ هذه فإنَّهم أُحروها مجرى الهاء الــــيّ هي علامة الإضمار إضمار المذكر... وذلك قولك هَنِهِي سَبيلي".

فَأَشْبَعَ الكَسْرَةَ يَاءً فَقَالَ: "هَذِهِ (١) أَمَةُ اللهِ".

وَ قَدْ [٤٦/ ب] أَبْدَلُوا الْهَاءَ منَ اليَاءِ قَالُوا: "دُهْدِهَةٌ" (٢) في "دُهْدِيَةٍ" الجُعَلِ (٣) لأَنَّها مِنْ: "دَهْدَيْتُ"

وَ قَالُوا: "هُنَيْهَة" فِي تَصْغِيرِ: "هَنْوَةٍ"، والأَصْلُ: "هُنَيْ وَة"، فَلَمَّا احْتَمَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وسَبَقَت إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ يَاءً وأَدْغَمُوا اليَاءَ فِي الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسَبَقَت إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ يَاءً وأَدْغَمُوا اليَاءَ فِي الْيَاءِ فَقَالُوا: "هُنَيْهَة" النَّاء فَقَالُوا: "هُنَيْهَة" فَقَالُوا: "هُنَيْهَة" فَهَادُهِ هَاءٌ أَبْدِلَت عَنْ وَاوِ.

وَ قَالُوا فِي قَوْلِ امْرِئِ القَيْسِ (٥)

وَ قَد رَابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَا. · . هُ وَيْحَكَ أَلْحَقْتَ شَرًّا بِشَرِّ (1)

بِذِي الْعَبَاوَةِ مِنْ إِنْشَادِهَا ضَرَرٌ . . كَمَا تَضُرُّ رِيَاحُ الْوَرْدِ بِالْجُعَلِ ينظر: حياة الحيوان الكبرى: ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت هـذه الكلمـة في المخطوطـة، ورسمـت في كتـاب سيبويه ١٩٨/٤ موصولـة بيـاء هكذا: "هذهي".

<sup>(</sup>٢) اللَّهْدِيَةُ هي الخُرْءُ الْمُسْتَدِيرُ الذي يُدَحْرِجُه الجُعَلُ. وأصل اللَّهْدِيَةُ: الدَّحْرَجَةُ؛ وسُـمِّيَتْ دُهْدِيَـةُ الجُعَل بهذا الاسم لأنه يُدَحْرجُهَا إلى منزله. ينظر اللسان: ٤٨٩/١٣.

 <sup>(</sup>٣) الجُعَلُ بِضَم الجيمِ وفتح العين حَشَرَةٌ فويق الخُنْفُسَاء يألف القاذورات ويموت من رائحة الـورد
 والطيب قال المتنبي:

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة رسمت في المخطوطة هكذا "هيَّة" بثلاث ياءات، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) مر بنا البيت في الصحيفة: (٣٣٥) وتم تخريجه ثُمَّتْ.

إِنَّ الْهَاءَ بَدَلِ مِنْ وَاوٍ وَهُوَ "هَنُوكَ"، وأَصْلُهُ: "يا هَنَاوْ" لِقَوْلِهِمْ: "هَنَـوَاتْ" قَالَ الشَّاعِرُ:

أَرَى ابْنَ نِزَارٍ قَدْ جَفَانِي ومَلَّنِي . · . عَلَى هَنَوَاتٍ شَأْنُهَا مُتَتَابِعُ (١)

وَ قَالَ قَوْمٌ (٢): الأصلُ: "يا هَنَاوُ"، فأُبْدِلَتْ مِنَ الوَاوِ هَمْزَةٌ لِوُقُوعِهَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَقَالُوا: "يا هَنَاهُ" بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَقَالُوا: "يَا هَنَاهُ" فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ تَكُونُ الهَاءُ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ أُبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ.

وَ قَدْ أَبْدَلُوا الْهَاءَ مِنَ الأَلِفِ فَقَالُوا: "هُنَهْ" فِي "هُنَا" قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهْ. · . مِنْ هَاهُنَا ومِنْ هُنَهْ (٣)

<sup>(</sup>١) مر بنا البيت في الصحيفة: (٣٥٠) وتم تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) هم البصريون وسبق أن عزوت هذا القول لهم في هامش: (١) من الصحيفة: (٣٣٦) وذكرت
 آراء النحاة في أصل الكلمة واختلافهم فيه، وأدلة كل فريق بما يغني عن إعادة ذكره هنا.

<sup>(</sup>٣) هذا من الرحز، ويجوز فيه أن يُعَدَّ بيتين من مَنْهُوكِ الرحز، كما يجوز فيه أن يعد بيتاً واحداً من بحزوء الرحز، ولم أقف له على نسبة فيما اطلعت عليه من المراجع.

والشاهد فيه: هُنَهُ إذ أبدل ألف "هُنَا" هاء.

والبيت في: المحتسب: ٢٧٧/١، وسر صناعــة الإعـراب: ١٦٣، ٥٥٥، وابـن يعيـش: ١٨/٩، والمقرب: ٣٢/٢، والمشموني: والمقرب: ٣٢/٢، والمشموني: ٣٣٤/٤، والأشموني: ٣٣٤/٤، وهمع الهوامع: ١٥٧/١، وشرح شواهد الشافية: ٤٧٩، والدرر اللوامع: ٢١٤/٢.

## وَ أَحَدُ مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا ﴾ (١) الأَصْلُ فِيهِ: "مَا مَا" فَقَلَبُوا مِن الأَلِفِ الأُولَى هَاءً فَقَالُوا: "مَهْمَا" قَالَ الشَّاعِرُ: [٧٤/ أ]

## ا للهُ نَجَّاكَ بِكَفَّيْ مَسْلَمَهْ. · . مِنْ بَعْدِمَا وبَعْدِ مَهْ (٢)

(١) الأعراف: ١٣٢.

والقائل بأن "مَهْمَا" مُرَكَّبةٌ من "مَا" الشرطية و"مَا" الزائدة هوالخليل بـن أحمـد قـال سيبويه ٩/٣ : "وسألت الخليل عن مَهْمَا فقال هي ما أدخلت مَعَهَا لَغْواً ما".

وينظر: حروف المعاني للزجاجي: ٢٠، والصاحبي: ٢٧٥.

وقال ابن هشام في مغني اللبيب عن مهما ٤٣٦: "وهي بِسَيطَةٌ لا مركبة من "مَهْ" و"ما" الشرطية، ولا من "ما" الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى، خلافاً لزاعمي ذلك".

 (٢) البيتان من الرحز، وهما لأبي النجم العِجْلِيّ في ديوانه: ٧٦، وروايتهما المشهورة بالتاء ساكنة غير مربوطة "مَسْلَمَتْ" و"بَعْدَمَتْ" على لهجة طيء وأهل اليمن.

ومَسْلَمَهُ هومَسْلَمَةُ بنُ عبدالملك بن مروان.

والشاهد: بَعْدَمَهُ إِذْ أَبِدِل أَلْف "ما" الزائدة هاء وأصله "بعدما".

والبيتان في: محالس تعلب: ٢٧٠، والخصائص: ٣٠٤/١، وسر صناعة الإعراب: ١٦٠، والبيتان في: محالس تعلب: ٢٠٠، والمخصائص: ٨١/٩، والمقاصد النحوية: ٤/٩٥٥، وشرح شواهد الشافية: ٢١٨.

### إبدال الطاء(١)

مَتَى كَانَتْ فَاءُ الكَلِمَةِ حَرْفًا مُطْبَقًا (٢) وحُرُوفُ الإطْبَاقِ هِيَ "الصَّادُ، والظَّاءُ، والظَّاءُ، فَإِذَا بَنَيْتَ "افْتَعَلَ" مِنْ كَلِمَةٍ فَاؤُها أَحَدُ هَذِهِ الخُرُوفِ الأَرْبَعَةِ فَإِنَّكَ تُبْدِلُ مِنْ تَاءِ الافْتِعَالِ طَاءً فِي جَمِيعِ مُتَصَرِّفَاتِ الفِعْلِ مِنْ مَاضٍ وحَاضِرٍ ومُسْتَقْبَلِ ومَصْدَرٍ واسْمٍ فَاعِلِ واسْمٍ مَفْعُولٍ.

فَإِذَا بَنَيْتَ: "افْتَعَلَ" مِنَ الصُّلْحِ فَأَصْلُ الكَلِمَةِ: "اصْتَلَحَ" إِلاَّ أَنَّهُمْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ اسْتِعْلاَءِ الصَّادِ وإطْبَاقِهَا إِلَى هَمْسِ (٣) التَّاءِ وضَعْفِهَا، فَطَلَبُوا حَرْفًا مُعَدِّلاً فَوَجَدُوهُ الطَّاءَ؛ لأَنَّهُ يُوافِقُ الصَّادَ فِي إطْبَاقِهَا واسْتِعْلاَئِهَا، ويُوافِقُ التَّاءَ فِي إطْبَاقِهَا واسْتِعْلاَئِهَا، ويُوافِقُ التَّاءَ فِي مَحْرَجِهَا، فَأَبْدَلُوهُ مَكَانَ التَّاءِ فَقَالُوا: "اصْطَلَحَ" "يَصْطَلِحُ" (يُصْطَلِحُ" السَّمِ المَفْعُولِ: "مُصْطَلِحً" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُصْطَلِحً" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُصْطَلِحً" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُصْطَلِحً".

<sup>(</sup>١) ينظر إبدال الطاء في الكتاب: ٢٣٩/٤، والأصول: ٢٧١/٣، وشرح السيرافي الجزء المطبوع: ٥٧٥، والمنصف: ٣٢٧، وابن يعيش: ٢٦/١، والممتع: ٣٦٠، وشرح الشافية للرضي: ٣٢٠/٣، والمساعد لابن عقيل: ١٨١/٤

<sup>(</sup>٢) حُرُوفُ الإطباق أربعة كما قال المصنف؛ وسُمِّيَتْ بهذا الاسم لانطباق طائفة من اللسان مع الريح إلى الحنك الأعلى عند النطق بها، وبعضها أقوى من بعض فالطاء المهملة أقواها في الإطباق، وأضعفها الظاء، والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق.

ينظر التمهيد في علم التجويد لابن الجزري: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الهَمْسُ من صفات الحروف، ويُعرِّفُونَ الحَرْفَ المَهْمُوسَ بأنه: حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى حرى معه النَّفَسُ حال النطق بـه ساكناً، وحروف الهَمْسِ عشرة بحموعة غي قولهم: "سَكَتَ فَحَنَّهُ شَخْصٌ". ينظر سر صناعة الإعراب: ٦٠.

فَإِنْ أَرَادُوا إِدْغَامَ الصَّادِ فِي الطَّاءِ لَمْ يَمْكِنُ؛ لِذَهَابِ الصَّفِيرِ (١) الَّذِي فِيهَا بِقَلْبِهَا طَاءً، لَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ الإِدْغَامَ قَلَبْتَ مِنَ الطَّاءِ صَادًا، وأَدْغَمْتَ الصَّادَ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فَقُلْتَ: "اَصَّلَحَ" "يَصَّلِحُ" "اصِّلاَحًا" وفِي اسْمِ [٤٧] ب] الفَاعِلِ "مُصَّلِحٌ" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ "مُصَّلَحٌ".

فَإِنْ بَنَيْتَ "افْتَعَلَ" مِن الطَّرْدِ قُلْتَ: "اطَّرَدَ" والأَصْلُ: "اطْتَرَدَ" ثُمَّ تُبْدِلُ مِنَ التَّاءِ طَاءً لِلْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنْتُ لَكَ، ثُمَّ تُدْغِمُ الطَّاءَ الأُولَى فِي الطَّاءِ التَّانِيَةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا التَّقَى مِثْلاَنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وكَانَ الأَوَّلُ سَاكِنًا والثَّانِي مُتَحَرِّكًا وَحَبَ إِذَا التَقَى مِثْلاَنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وكَانَ الأَوَّلُ سَاكِنًا والثَّانِي مُتَحَرِّكًا وَحَبَ إِذَا التَّقَى مِثْلاَنِ فِي التَّانِي فَقُلْتَ: "اَطَّرَدَ" "يَطَّرِدُ" "اطِّرَادًا"، وفِي اسْمِ الفَاعِلِ إِدْعَامُ الأَوَّلِ فِي اسْمِ المَفْعُول: "مُطَّرَدُ".

فَإِنْ بَنَيْتَ: "افْتَعَلَ" مِنْ "طَلَمَ" فَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ تَقُولَ: "اطْتَلَمَ" ثُمَّ تُبْدِلُ مِنَ التَّاءِ طَاءً لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فَقُلْتَ: "اطْطَلَمَ" "يَظْطَلِمُ" "يَظْطَلِمُ" "اطْطِلاَمًا"، وفِي اسْمِ المَفْعُولُ "مُظْطَلَمٌ"، وإِنْ أَرَدْتَ الإِدْغَامَ الشَّمِ الفَاعِلِ: "مُظْطَلِمٌ" وفِي اسْمِ المَفْعُولُ "مُظْطَلَمٌ"، وإِنْ أَرَدْتَ الإِدْغَامَ فَإِدْغَامُ الأَوَّلَ فِي الثَّانِي هُوَ الوَجْهُ فَلَكَ أَنْ تَقْلِبَ مِنَ الظَّاءِ وتُدْغِمَ الأَوَّلَ فِي الثَّانِي فَتَقُولُ: "اطَّلَمَ" "وفِي اسْمِ الفَاعِلِ "مُطَّلِمٌ" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ "مُطَّلِمٌ".

وَ لَكَ أَنْ تُبْدِلَ مِنَ الطَّاءِ ظَاءً، وتُدْغِمَ الظَّاءَ الأُولَى فِيهَا فَتَقُولُ: "اظَّلَمَ" " "يَظَّلِمُ" "اظِّلامًا"، وفِي اسْمِ الفَاعِلِ "مُظَّلِمٌ" واسْمِ المَفْعُولِ: "مُظَّلَمٌ".

<sup>(</sup>١) حُرُوفُ الصَّفِيرِ ثلاثةً هي: "الزاي والسين والصاد"؛ وسُمِّيَتْ بذلك لأن الصوت يَخْـرُجُ معهـا ... عا يشبه الصفير. ينظر التمهيد في علم التحويد: ٩١.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة والتي بعدها كتبتا في المخطوطة بالضاد لا بالظاء، والصواب ما أثبته.

وَ إِنَّمَا جَازَ هَذَا<sup>(۱)</sup> لَأَنَّ الظَّاءَ والطَّاءَ مِنْ حُرُوفِ طَرَفِ اللِّسَانِ، وهُمَا مُتَّفِقَتَانِ فِي الإطْبَاقِ والاسْتِعْلاَءِ فَجَازَ [٤٨] أ] إِدْغَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.

وَ بَيْتُ زُهَيْرٍ (٢) يُرْوَى عَلَى أَرْبَعَةِ (٣) أَوْجُهٍ وهُوَ قَوْلُهُ

0 ... 0 نُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظْطَلِمُ 0 ... 0 نُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظْطَلِمُ 0

و يروى: "فَيَطَّلِمُ"، ويروى: "فَيَطَّلِمُ".

#### (٤) هذا حزء بيت من البسيط، والبيت بتمامه كما هوفي ديوان زهير شرح ثعلب ١٥٢: هُواجُوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ . . عَفْواً ويُظَلْمُ أَحْيَاناً فَيَظَّلِمُ

ورواية المصنف: "نُظْلُمُ" بإسناد الفعل للمتكلمين، ورواية غيره: "يظلم" بإسناد الفعل للمفرد الغائب، و لم أحد من وافق المصنف في روايته، والضمير المستكن في "يُظْلُمُ" يعود إلى ممـدوح زهيرٍ: هَرِمٍ بْنِ سِنَان.

والشاهد: فَيَظَّلِمُ وقد وضحه المصنف.

والبيت في: الكتاب: ٤٦٨/٤، والـ لآلي لأبي عبيد البكري: ٤٦٧، والمنصف: ٣٢٩/٢، والمنصف: ٣٢٩/٢، والمخصائص: ٢٣١/٤، وشرح شواهد والخصائص: ٢٣١/٤، وشرح شواهد الشافية: ٩٣.٤.

<sup>(</sup>١) أي إبدال الطاء ظاء، وإبدال الظاء طاء.

<sup>(</sup>٢) ترجمت زهير مضت في هامش: (١) من الصحيفة: (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة صُحِّحَتْ في هامش المخطوطة: "على ثلاثة"، وأُثبَّتُ ما في الصُلْب؛ لأنه يُوافِقُ ما جاء في سر صناعة الإعراب: ٢١٩ إذ قال ابن حني: "ويُنْشَدُ بيت زهير على أربعة أوحه... والرابع: فَيَنْظَلِمُ وهذه يَنْفَعِلُ وليست من الضرب الأول". وقال ابن حني في المنصف ٣٢٩/٣: "والما قول زهير فيروى على ثَلاثَةِ أُوْجُهٍ". وقال ثعلب في شرح شعر زهير ١٠٥: "وسمعت أعرابياً يُنْشِدُ فَيَنْظَلِمُ بالنون"، وقال الأعلم في شرحه البيت ١٠٥: "والبيت يروى على الوحهين" يريد وجهى الإدغام.

فَإِنْ بَنَيْتَ افْتَعَلَ مِنَ الضَّلَاعَةِ فَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ تَقُولَ: "اضْتَلَعَ" فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ اسْتِعْلاَءِ الضَّادِ وإطْبَاقِهَا وجَهْرِهَا إِلَى هَمْسِ التَّاءِ وضَعْفِهَا وَتَسَفَّلِهَا فَقَلَبُوا مِنَ التَّاءِ طَاءً لِمُوافَقَتِهَا إِيَّاهَا فِي المَحْرَجِ، ومُوافَقَتِهَا الضَّادَ فِي السَّهِ لَلْهُ الضَّادَ فِي اللَّمْتِعْلاَءِ والإطْبَاقِ فَقُلْتَ: "اضْطَلَعَ" "يَضْطَلِعُ" "اضْطِلاَعًا"، وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُضْطَلِعٌ" "اضْطَلاَعًا"، وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُضْطَلِعٌ".

فَإِنْ أَرَدْتَ الإِدْغَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُدْغِمَ الضَّادَ فِي الطَّاءِ لِئلا يَدْهَبَ مَا فِيهَا مِنَ التَّفَشِّي<sup>(۱)</sup> ولَيْسَ مَكَانُهَا غَيْرَهَا، ولَكِنْ تُبْدِلُ مِن الطَّاءِ ضَادًا وتُدْغِمُ الضَّادَ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فَتَقُولُ: "اضَّلَعَ" "يَضَّلِعُ" "اضِّلاعًا" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُضَّلِعٌ" وفِي اسْمِ المَفْعُول: "مُضَّلَعٌ".

<sup>(</sup>١) التفشي: هوانتشار الصوت عند النطق بالحرف حتى يتصل بمحرج حرف آخر.

والحرف الأصيل في التفشي هوالشين، وبعض العلماء لا يعدون للتفشي غير الشين فقط، وبعضهم أوصل حروف التفشي ثمانية قال ابن الجزري في التمهيد ٩٧: "وقال قوم: حروف التفشي ثمانية: الميم، والشين، والفاء، والراء، والثاء، والصاد، والسين، والضاد".

وعلماء الأصوات يصفون الضاد بأنها حَرْفٌ مُسْتَطِيلٌ؛ لأنها استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام وذلك لما في الضاد من القوة والجهر والاستعلاء فقويت الضاد واستطالت في الخروج من مخرجها، ولا ينازعها في هذه الصفة حرف آخر.

ينظر التمهيد في علم التجويد: ٩٦.

#### إبدال الدال(١)

إِذَا بَنَيْتَ ''مِمَّا فَاؤُه دَالٌ أو ذَالٌ أوْ زَايٌ فَايْكَ تَقْلِبُ مِنْ تَائِهِ دَالاً كَانَّكُ '' بَنَيْتَ افْتَعَلَ مِنْ: "دَرَأْتُ "فَأَصْلُهُ: "ادْتَرَأَ "فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ قُوَّةِ الدَّالِ وَجَهْرِهَا، إلى ضَعْفِ التَّاءِ وهَمْسِهَا فَطَلَبُوا حَرْفًا مُعَدِّلاً فَوَجَدُوا مِنْ قُوَّةِ الدَّالَ؛ لأَنَّهَا تُوافِقُ التَّاء فِي مَحْرَجِهَا، وتُوافِقُ الدَّالَ فِي جَهْرِهَا [٤٨] بالدَّالَ؛ لأَنَّها تُوافِقُ التَّاء فِي مَحْرَجِهَا، وتُوافِقُ الدَّالَ فِي جَهْرِهَا فَاجْتَمَعَ دَالاَن فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وقَدْ بَيَّنْتَ أَنَّ إِذَا اجْتَمَعَ المِثْلَان فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وقَدْ بَيَّنْتَ أَنَّ إِذَا اجْتَمَعَ المِثْلَان فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، والأُوَّلُ فِي مَحْرَجِهَا، وتُوافِقُ الدَّانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، والأُوَّلُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، والنَّانِي مُتَحَرِّكٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْغَامِ الأُوَّلُ فِي وَاحِدَةٍ، والثَّانِي مُتَحَرِّكٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْغَامِ الأُوَّلُ فِي النَّانِي فِي جَمِيعِ مُتَصَرَّفَاتِهِ تَقُولُ: "ادَّرَأَ "يَدَّرِئُ" "ادِّرَاءً"، وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "الثَّانِي فِي جَمِيعِ مُتَصَرَّفَاتِهِ تَقُولُ: "ادَّرَأَ" "يَدَّرِئُ" "ادِّرَاءً"، وفِي اسْمِ المَفْعُول "مُدَّرِئً" وفِي اسْم المَفْعُول "مُدَّرًا"

فَإِنْ بَنَيْتَ "افْتَعَلَ" مِنَ الذِّكْرِ فَقِيَاسُهُ (°): "أُذَتَكَرَ" فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ جَهْرِ الذَّالِ وَقُوَّتِهَا إِلَى ضَعْفِ التَّاءِ وهَمْسِهَا فَطَلَبُوا حَرْفًا مُعَدِّلاً فَوجَدُوهُ الدَّالَ؛ لأَنَّهَا تَوَافِقُ التَّاءَ فِي المَخْرَجِ، والذَّالَ فِي الجَهْرِ فَقَلَبُوهَا مِنْهَا فَقَالُوا: "الذَّذَكِرُ" "إذْدَكرَ" (فِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُذْدَكِرُ" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُذْدَكرَ" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُذْدَكرَ" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُذْدَكرَ".

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال الدال في الكتاب: ٢٣٩/٤، والأصول: ٢٧٠/٣، والتبصرة والتذكرة للصيمري: ٨٥٣، والمنصف: ٢٨/١٠، وسر صناعة الإعراب: ١٨٥، وابن يعيش: ٤٨/١٠، والممتع: ٣٥٧، وشرح الشافية للرضى: ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أي افتعل وما تصرف منه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) في صلب: (٣٦١).

<sup>(</sup>٥) أي فأصله.

وَ إِنْ أَرَادُوا الإِدْغَامَ فَفِيهِ وجْهَانِ:

أَقْوَاهُمَا: أَنْ يَقْلِبُوا مِنَ النَّالِ دَالاً ويُدْغِمُوا النَّالَ الأُولَى فِي التَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: "ادَّكَرَ" "يُدَّكِرُ" "ادِّكَارًا" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُدَّكِرٌ" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُدَّكِرٌ" وفِي اسْمِ المَفْعُولِ: "مُدَّكَرٌ"، وأَقْوَى القِرَاءَتَيْنِ (١): ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (٢)

وَ هَذَا هُوَ الوَجْهُ (٣)

وَ الْقِيَاسُ أَنْ لا يُقْلَبَ الأَوَّلُ إلى جِنْسِ الثَّانِي (٤)

وَ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَقْلِبَ مِنَ الدَّالِ الثَّانِيَةِ ذَالاً، وتُدْغِمَ الذَّالَ الأُولَى فِيهَا فَتَقُولُ: "اذَّكَرَ" "يَذَّكِرُ" "اذِّكَارًا" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُذَّكِرٌ"، وفِي اسْمِ

الأولى : "فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ" بتضعيف الدال المهملة وهي قراءة متواترة.

والثانية: "فهل من مُذَّكِرٍ" بإعجام الذال، وتضعيفها، وبها قَرَأً ابنُ مسعود، وعيسى، وقتادة.كما في مختصر شواذ القراءات، والمحرر الوحيز: ٣٠١/١٥

والثالثة: "فهل من مُذْتَكِرٍ" على الأصل دون عزوفي الكشاف: ٣٨/٤، والبحر المحيط: ١٧٨/٨.

والرابعة: "فهل من مُذَكِّر" بتخفيف الذال المعجمة وتضعيف الكاف اسم فاعل من "ذكَّر" والرابعة: "فهل من أندكَّر" وبها قرأ قتادة، كما في البحر المحيط: ١٧٨/٨.

(٣) سبب رجحان هذا الوحة: هوأن الأصل في إدغام المتقاربين أن يقلب الأول من حنب الثناني.
 ينظر شرح الشافية للرضي: ٣٨٩/٣.

(٤) أي تترك الكلمة دون إدغام نحواذْدكَرَ، وهذا رأي منسوبٌ لأبي عمروالجرمي قـال في المنضف ٢/٣٣: "لأنه لايلزم أن يكون بعد تاء افتعل تاء أبداً نحواحتلم واغتلم كذلك قـالوا اذدكـر فقلبوا التاء دالا للتقريب ولم يدغموا؛ لأنه لا يلزم أن يكون قبل التاء ذال".

<sup>(</sup>١) أي قراءتي الإدغام.

<sup>(</sup>٢) القمر: ١٥. وفيها أربع قراءات:

المَفْعُولِ: "مُذَّكَرْ"، وقَدْ قَرَأَ بَعْضُ الْمَتَقَدِّمِينَ (١) ﴿ فَهَـلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ﴾ [ ٢٥ / أ] وهَذَا الوَحْهُ قَلْبٌ ضَعِيفٌ (٢)

فَإِنْ بَنَيْتَ "افْتَعَلَ" مِنَ الزَّجْرِ فَقِيَاسُهُ (٢) أَنْ تَقُولَ: "ازْتَجَرَ" فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ الزَّايِ وجَهْرِهَا إلى التَّاءِ وهَمْسِهَا فَطَلَبُوا حَرْفًا مُعَدِّلاً فَوَجَدُوهُ الدَّالَ؛ لأَنَّهَا تُوَافِقُ التَّاءَ فِي مَخْرَجِهَا، والزَّايَ فِي جَهْرِهَا فَقَلَبُوهُ مِنْهَا فَقَالُوا: "الدَّالَ؛ لأَنَّهَا تُوافِقُ التَّاءَ فِي مَخْرَجِهَا، والزَّايَ فِي جَهْرِهَا فَقَلَبُوهُ مِنْهَا فَقَالُوا: "الْذَكَ حَرَّ"، وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُزْدَجِرً"، وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُزْدَجِرً"، وفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرً ﴾ (١٠)

فَإِنْ أَرَدْتَ إِدْغَامَ الزَّايِ فِي الدَّالِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ الزَايَ فِيهَا صَفِيرٌ وإِدْغَامُهَا يُذْهِبُ الصَّفِيرَ الَّذِي فِيهَا؛ وكُلُّ حَرْفٍ كَانَ فِيهِ فَضْلُ لَـمْ يَجُزْ إِدْغَامُهُ فِيمَا يَنْقُصِ الفَضْلَ الَّذِي فِيهِ.

فَإِنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ قَلَبْتَ مِنَ الدَّالِ زَايًا وأَدْغَمْتُ الزَّايَ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فَقُلْتَ: "ازَّجَرَ" "يَزَّجِرُ" "ازِّجَارًا" وفِي اسْمِ الفَاعِلِ: "مُزَّجِرْ" وفِي اسْمِ المَفْعُول "مُزَّجَرْ".

<sup>(</sup>١) هم ابن مسعود وعيسى وقتادة.

ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢٩٠/٤، ومختصر في شواذ القراءات: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سبب الضعف في هذا الوحه مخالفته لأحكام الإدغام إذ فيه قلب الثاني من حنس الأول، وإنما حاز لأن فيه إبدال الحرف الزائد للأصلى.

<sup>(</sup>٣) أي فالأصل فيه.

<sup>(</sup>٤) القمر: ٤، والآية في المخطوط هكذا "من مزدجر".

## عَلَى مَا بَيَّنْتُ لَكَ تُجْرَي هَذِهِ الحُرُوفُ

فَأَمَّا: "تَوْلَجَ" فَالتَّاءُ فِيهِ بَدَلُ مِنَ الوَاوِ؛ لأَنَّهُ فَوْعَلْ مِنْ "وَلَجْتُ"، وَأَصْلُهُ: "وَوْلَجَ" فَقَلَبُوا الوَاوَ الأُولَى تَاءً فَصَارَ: "تَوْلَجَ"

وَ مِنْهُمْ (٢) مَنْ يَقْلِبُ مِنَ التَّاءِ دَالاً؛ لأَنَّ الدَّالَ أَقْوَى صَوْتًا مِنَ التَّاءِ للجَهْرِ الَّذِي فِيهَا فَيَقُولُ: "دَوْلَجٌ".

فَأَمَّا: "وَتِدْ" فَوَزْنُهُ: "فَعِلْ" عَلَى مِثَالِ: "فَحِذْ"، فَمَنْ قَالَ: "فَحْذْ" فَسَكَّنَ الْخَاءَ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ فِي: "وَتِدْ": "وَتْدْ" إِلاّ أَنَّه يَثْقُلُ الخُرُوجُ مِنْ هَمْسِ التَّاءِ وَضَعْفِهَا إِلَى قُوَّةِ الْدَّالِ [83/ ب] وجَهْرِهَا فَهَ وُلاءِ يَقْلِبُونَ مِنَ التَّاءِ دَالاً، ويُدْغِمُونَ الدَّالَ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: "وَدُّ".

<sup>(</sup>١) التَوْلَجُ: كِنَاسُ الظبي أوالوحش الذي يلج فيه. لسانَ العرب: ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي العرب.

#### إبدال الجيم(١)

اعْلَمْ أَنَّهُمْ يُبْدِلُونَ الجِيمَ مِنَ الياءِ (٢) وإنَّما يَقَعُ هَذَا البَدَلُ فِي القَوْلِ (٣) وأَكْثَرُ ما يَكُونُ فِي الوَقْفِ، فَإِنِ اضْطُرَّ شَاعِرٌ جَازَ أَنْ يَحْمِلَ الوَصْلَ عَلَى الوَقْفِ، فَيْثَبِتَ البَدَلَ فِي الوَصْلِ كَمَا كَانَ فِي الوَقْفِ؛ لأَنَّهُ يَنْوِي الوَقْفَ.

وَ إِنَّمَا تُبْدَلُ الجِيمُ مِنَ اليَاءِ؛ لأَنَّ اليَاءَ حَرْفُ ضَعِيفٌ فِي أَصْلِ وضْعِهِ، والْجِيمُ حَرْفُ مَجُهُورٌ قَوِيُّ، فَأَبْدَلُوهَا مِنَ اليَاءِ لِقُوَّتِهَا وجَهَارَتِهَا وقُوَّةِ صَوْتِهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُبْدِلُونَ مِنَ اليَاءِ الخَفِيفَةِ جِيمًا خَفِيفَةً، ومِن اليَاءِ الثَّقِيلَةِ جِيمًا ثَقِيلَةً، وَمِن اليَاءِ الثَّقِيلَةِ جِيمًا ثَقِيلَةً، فَمِمَّا أَبْدَلُوا مِنَ اليَاء الخَفِيفِةِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

## يَا رَبِّ إِنْ كُنْتَ قَبْلْتَ حِجَّتِجْ . . يُريدُ حِجَّتِي

<sup>(</sup>۱) ينظر إبدال الجيم في الكتاب: ٢٤٠، ١٨٢/٤، ٢٤٠، والإبدال لابن السكيت: ٩٥، ومجالس ثعلب: ١٩٧/، والأصول: ٢٧٤/٣، والتكملة لأبي علي الفارسي: ٥٦٦، والمحتسب: ٥٤/١ والمنصف: ١٧٨/، وسر صناعة الإعراب: ١٧٥، والممتع: ٣٥٣، وشرح الشافية للرضي: ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا إبدال لَهْجيٌّ لا إبدال تَصْرِيفِيٌّ وهوليس قياسيًّا.

وهذا النوع من الإبدال يسمى بـ "الجَعْجَعَةِ" وبعضهم يسميه "العَجْعَجَةَ" ونسب إلى ناس من بني سَعْدٍ كما في الكتاب: ١٨٢/٤، وإلى بني حَنْظَلَةَ كما في إبدال ابن السكيت: ٩٥، وبنوسَعْدٍ وحَنْظَلَةَ كلاهُمَا مِنْ تَمِيمٍ، وعُزِيَتْ إلى بني دُبَيْرٍ من بني أَسَدٍ كما في إبدال أبي الطيب اللغوي: ١/ ٢٠، ونسبت لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد: ٤٥٥، ونسبها ابن منظور في اللسان: ٣٢٠/٢ لقُضَاعَة قال: "والعَجْعَجَةُ في قُضَاعَة كالعَنْعَنَةِ في تميم يحولون الياء حيماً مع العين".

<sup>(</sup>٣) أي يتحقق هذا الإبدال نطقاً لا رسماً.

# فَلاَ يَزَالُ شَاحِجٌ يَأْتِيكَ بِعِجْ . . يُرِيكُ بِي أَقْمَلُ نَهَّاتٌ يُنَزِّي وفْرَتِيجُ (١) . . يُرِيدُ وفْرَتِي

وَ إِنَّمَا يُبْدِلُونَ مِنَ اليَاءِ السَّاكِنَةِ؛ لأَنَّها إذا سَكَنَتْ ضَعُفَتْ بِسُكُونِهَا فَتَطَرَّقَ عَلَيْهَا البَدَلُ وقَويَ

فَإِنْ قِيلَ فَالْيَاءُ الْمُثَقَّلَةُ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ الأخيرُ مُتَحَرِّكًا؛ لِيَصِحَّ الإِدْغَامُ.

قِيلَ لَهُ إِذَا سَكَّنْتَ الحَرْفَ أَو نُوِيَ السُّكُوتُ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ سَاكِنَا فَتَطَرَّقَ عَلَيْهِ البَدَلُ قَالَ الشَّاعِرُ: [٠٥/ أ]

خَالِي عُوَيْفٌ وأَبُو عَلِجٌ .. يُرِيسَدُ عَلَيّ الْمُطْعِمَانِ الشَّحْمَ بِالْعَشِجِ .. يُرِيدُ بالْعَشِيّ المُطْعِمَانِ الشَّحْمَ بِالْعَشِجِ .. يُرِيدُ بالْعَشِيّ وَ بِالْغَسَدَاةِ فِلَقَ البَرْنِجِ .. يُريدُ البَرْنِيّ يُقلَعُ بِالوَدِّ وبِالصِّيصِيّ يُقلَعُ بِالوَدِّ وبِالصِّيصِيّ .. يُرِيدُ بالصيّصِيّ

<sup>(</sup>١) الأبيات من مشطور الرحز، وعزاها أبوزيد في نوادره: ٥٥٥ لبعض أهل اليمن دون تحديد ويروى صدر الأول "لاَهُمَّ" بدل: "يَارِبِّ"، والشّاحِجِّ: البَعْلُ، وقيل الحِمَارُ، والأقْمَرُ: الأبيّض، والنّهَاتُ: النَّهاقُ، ويُنزِّي: يُحَرِّكُ، والوَفْرَةُ: الشَّعَرُ إلى شَحْمَةِ الأُذُنِ والشاهد: إبدال الياء المحففة حيماً حال الوقف.

مصادر الشاهد: النوادر لأبي زيد: ٥٦، والإبدال لابن السكيت: ٥٦، وبحالس تعلب:

١١٧/١، والأصول: ٢٧٤/٣، والأمالي للقالي: ٢٧٦/٢، وليس في كلام العـرب: ٢٥٨. والضرورة للقزاز القيرواني: ٣٣٧، والمقاصد النحوية: ٤٠٠/٥.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من مشطور الرجز، ولم أحد لَهُنَّ نِسْبَةً، وعزا ابنُ السكيت في الإبدال: ٩٥ إنشادهن خلف الأحمر قال: "قال الأصمعي حدثني خلف الأحمر قال أنشدني رجل من أهل البادية" ثم أورد الأبيات.

وَ "الصِّيصِيُّ": جَمْعُ صِيصِيَةٍ، والصِّيصِيَةُ إمّا قَرْنُ أَوْ وَدُّ حَدِيدٌ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِدِقَّةِ رَأْسَهِ يُقْلَعُ بِهِ التَّمْرُ.

و يُجْمَعُ "صِيصِيةً" عَلَى: "صِيصٍ" كَمَا جَمَعُوا "تَمْرَةٍ" عَلَى "تَمْرٍ" إلا الله الله الله الله الله المؤتّوف عَلَيْهِ فَقَوْمٌ (١) يَزِيدُونَ حَرْفًا مِنْ جِنْسِ

والشاهد في الأبيات: إبدال الياء المشددة حيماً.

والأبيات في الكتاب: ١٨٢/٤، والإبدال لأبي الطيب اللغوي: ٢٥٧/١، والتكملة لأبي على الفارسي: ١٩٣، والمنصف: ١٩٨٢، والصاحبي: ٣٧، والمفصل: ٣٧٢، والمقرب: ٢٩/٢، والأشموني: ٢٨١/٤، وشرح شواهد الشافية: ٢١٢.

(۱) هذه اللهجة يُسمِّيها النحاةُ الوَقْفَ بالتضعيف، وعزاها ابن هشام في أوضح المسالك ١٩٩ إلى بين سَعْدٍ دون تحديدٍ دقيق، والمُسمَّوْنَ ببني سَعْدٍ كُثُرُّ أَحْصَى منهم القلقشنديُ إحدى وثلاثين قبيلةً منهم: بنوسَعْدِ بن بكرٍ من هوازن، وسَعْدُ بنُ ثعلبة من أسدٍ، وسَعْدُ بن زيدٍ من تَمِيمٍ ينظر في ذلك جمهرة النسب لابن الكلبي: ١٧٥، ٢٢٩، ٣٩٣، ونهاية الأدب للقلقشندي: ٢٦١ ورجَّحَ الدكتور أحمد علم الدين الجندي في كتابه اللهجات العربية في الـتراث: ٢٨٦أن الوقف بالتضعيف لسعد التميمية.

وللوقف بالتضعيف ثلاثة شروط هي:

أ - ألا يكون الحرف الموقوف عليه همزةً.

ب - أن يكون الحرف الموقوف عليه حرفاً صحيحاً.

ج - أن يكون ما قبل الحرف الموقوف عليه متحركاً.

<sup>=</sup> وفِلَق: جمع فِلْقَةٍ وهي الكِسْرَةُ من الشيء، والبَرْنِيّ: ضَرْبٌ من التمر أَصْفَرٌ مُدَوَّرٌ، روى صاحب اللسان ٤٩/١٣، عن أبي حنيفة الدِّينَورِي أنَّ أصله فارسي، وقال الأزهري ٢١٣/١٥: "البَرْنِيُّ: ضَرْبٌ من التمر أَحْمَرُ مُشْرَبٌ صُفْرَةً كثيرُ اللِحَاءِ عَـذْبُ الحَلاَوَةِ"، والودّ: هوالوَتِدُ وقد مَرّ بنا في الصحيفة: (٣٦٧) أن التاء من وَتِدٍ عند من يسكنها تقلب دالا، والصِّيصِيّ: شرح معناه المصنف.

حَرْفِ الإعْرَابِ فَيُدْغِمُونَه فِي حَرْفِ الإعْرَابِ فِي الوَقْفِ فَيَقُولُونَ فِي الْمُوْفِ الْإِعْرَابِ فِي الْوَقْفِ فَيَقُولُونَ فِي "عُمَرَ": "عُمَرَ"، وفِي "خَالِلا": "خَالِلا"، وفِي "غُمَرَ"، وفِي "خَمَدَ": "أَحْمَدَ"، وفِي "زَيْنَب"؛ وإنَّما أَدْغَمُوا فِي حَرْفِ الْحَرَكَةِ. الإعْرَابِ؛ لأَنَّ الوَقْفَ يُذْهِبُ الإعْرَابَ فَدَلُّوا بالإدْغَامِ فِيهِ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْحَرَكَةِ.

وَ كَانَ يَنْبَغِي إِذَا وَصَلَ<sup>(۱)</sup> أَن يُبْطِلَ الإِدْغَامَ لِرُجُوعِ الحَرفِ فِي الوَصْلِ، وَلَكِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الدَّلِيلِ والْمَدْلُولِ عَلَيْهِ؛ لَيَدُلَّ عَلَى أَنَّه يَنْوِي الوَقْفَ

وَ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي: "صِيصِي" زَادَ يَاءً، وأَدْغَمَهَا فِي هَـذِهِ اليَاءِ فَقَـالَ: صيصِيُّ"

ثُمَّ قَلَبَ مِنْهَا حِيمًا مُثَقَّلَةً فَقَالَ: "صِيصِجَ" ثُمَّ حَمَلَ الوَصْلَ عَلَى الوَقْفِ فَعَالَ: "صِيصِجَ".

وَ هَذَا البَدَلُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ اليَاءِ السَّاكِنَةِ المَوْقُوفِ [٥٠/ ب] عَلَيْهَا عَلَى مَا يَيَّنْتُ.

فَأُمَّا قُوْلُ أَبِي النَّجْمِ (٢)

<sup>(</sup>١) أي صاحب الرجز.

<sup>(</sup>٢) أبوالنجم العجلي الفَضْلُ بن قُدَامَةَ بن عبيدا لله وقيل المَفَضَّل بن قُدَامة، من بني عِجْلِ بنِ لُجَيْم من بكر بن وائل. يُعَدُّ في الطبقة الأولى من رُجَّاز الإسلام وهويَبُنُهُمْ جميعاً في باب الوصف. توفي سنة: ثلاثين ومائة من الهجرة. ترجمته في: طبقات فحول الشعراء: ٥٤٧، والشعر والشعراء: ٣٠٤، والأغاني: ٥٧/١، واللآلي: ٣٢٧، والموشح: ٣٣٤، ومعاهد التنصيص: ١٩٢١، والخزانة: ١٣٧١، والأعلام: ٥١/١٥.

## كَأَنَّ فِي أَذْنَابِهِنِّ الشُّوَّلِ . . . مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ قُرُونَ الإجَّلِ (١)

يُرِيدُ "الإِيَّلِ". فَحَرْفُ الإعْرَابِ هُوَ اللاَّمُ، فَلَمّا جَاوَرَتِ اليَاءُ الطَّرَفَ سَرَى إِلَيْهَا التَّغْيِيرُ كَمَا يَكُونُ فِي الأَطْرافِ؛ لأَنَّ الجَارَ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ جَارِهِ؛ ولأَنَّ هَذَا المُجَاوِرَ لِحَرفِ الإعْرَابِ لَوْ سَقَطَ حَرْفُ الإعْرَابِ لَصَارَ هُو حَرْفُ الإعْرَابِ لَصَارَ هُو حَرْفُ الإعْرَابِ لَصَارَ هُو حَرْفُ الإعْرَابِ لَصَارَ هُو حَرْفُ الإعْرَابِ لِمُجَاوِرَتِهِ لَهُ، فَلأَجْلِ هَذَا سَرَى إِلَى اليَاءِ (٢) مِمَّا يُجَاوِرُهَا كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهَا

فَأُمَّا قُوْلُ الآخَر:

## حَتَّى إِذَا مَا أَمْسَجَتْ وأَمْسَجَا (")

(١) البيتان من الرحز، وهما في ديوان أبي النجم: ١٩١.

والضمير في: "أذنابهن" للإبل، و"الشّوّل": حَمْعُ شَائل بلا هاء، وهي الناقة التي تَشُولُ بذنبها للقاح، ولا لبن فيها، وأما: "الشَّائِلَةُ" فجمعها: "شَوْلٌ" بتخفيف اللهم وهي الناقة التي حف لبنها، و"العَبَسُ": كَبَطَلٍ ما عَلِقَ بأذناب الإبل من أبعارها وحَفَّ عليها، و"الأُثَلُ": بضم الهمزة وكسرها واحد الأيائل وهي الذكور من الأوعال.

وجرت: "الشُّوَّلِ" لأنها بدل من الضمير في: "أذنابهن"، وقُرُونَ اسم كَأَن مؤخر. والشاهد في البيت: إبدال الياء المشددة في وسط الكلمة حيماً. والبيت في: الإبدال لابن السكيت: ٩٦، والاشتقاق: ٤٤، ٤٣١، ولحن العامة: ١٢٠، والسلَّلي: ٧١٢، والمخصص: ١٢٥/١٦، وتقذيب إصلاح المنطق: ٢٥/١، والممتع: ٣٥٤، وشرح شواهد الشافية: ٤٨٥.

(٢) الذي في صلب للخطوطة: "سرى إلى الإجراء" ثم شطب على كلمة "الإجراء" وصححت في الهامش: "الياء".

(٣) البيت من مشطور الرجز، وقدنُسِبَ للعجاج وهوفي ملاحق ديوانه: ٢٧٨/٢.

والشاهد فيه: أمْسَجَتْ وأَمْسَجَا وقد وَضَّعَ المُصَنِّفُ وجه الاستشهاد. والبيت في: التكملة لأبي علي الفارسي: ٥٦٦، والمحتسب: ٧٤/١، وسر صناعة الإعرب: ١٧٧، والضرائر لقزاز: ٣٣٨، وشرح شواهد الإيضاح لابن بري: ٦٢٧، وابن يعيش: ٥/١٠، والضرائر لابن عصفور: ٢٣٢، والمُقَـرِّب: ١٦٥/١، والمقاصد النحوية: ٤/٠٧، وشرح شواهد الشافية: ٤٨٠.

وَ أَصْلُهُ: "أَمْسَيَتْ" و"أَمْسَيَ"

وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقَلِبَ اليَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَلَوِ انْقَلَبتْ أَلِفًا فِي: "أَمْسَيَتْ" لَسَقَطَتِ الأَلِفُ لِسُكُونِهَا وسُكُونِ التَّاءِ بَعْلَهَا فَيَقُولُ: "أَمْسَىَ" فَيَبْطُلُ حَرْفُ اللَّوِيِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا الرَّوِيِّ، فَقَلَبَ مِنَ الأُولَى جيمًا فَقَالَ: "أَمْسَجَتْ"، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا الرَّوِيِّ، فَقَلَبَ مِنَ الأُولَى جيمًا فَقَالَ: "أَمْسَجَتْ"، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا سَقَطَ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ثَابِتَ فِي النِّيَّةِ، أَلاَ تَرَاهُ لَمَّا احْتَاجَ إِلَى الأَلِفِ الَّتِي سَقَطَتْ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ رَدَّهَا إِلَى اليَاءِ الَّتِي هِي أَصْلُهَا وقَلَبَ مِنْهَا جيمًا؟ سَقَطَتْ لإِلْتِقَاءِ السَّاكِنِيْنِ رَدَّهَا إِلَى اليَاءِ الَّتِي هِي أَصْلُهَا وقَلَبَ مِنْهَا جيمًا؟ فَقَالَ: "أَمْسَجَتْ"، وقَلَبَ مِنَ اليَاءِ الأَخِيرَةِ جِيمًا فَقَالَ: "أَمْسَجَ"، وزَادَ أَلِفَ الإَلْفِ الْأَلْفِ الْأَخِيرَةِ جِيمًا فَقَالَ: "أَمْسَجَ"، وزَادَ أَلِفَ الإطْلاق فَقَالَ: "أَمْسَجَتْ"، وقَلَبَ مِنَ اليَاءِ الأَخِيرَةِ جِيمًا فَقَالَ: "أَمْسَجَ"، وزَادَ أَلِفَ الإطْلاق فَقَالَ: "أَمْسَجَا".

[١٥/ أ] وهَذَا البَدَلُ الَّذِي وَضَعْتُهُ كُلُّه لَيْسَ بِقِيَاسٍ.

#### الحذف

الحَذْفُ فِي كَلاَمِ العَرَبِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ عَنْ عِلَّةٍ (١) وَالتَّانِي: يُحْذَفُ تَحْفِيفًا (٢) فَأَمَّا الحَذْفُ الَّذِي يَجِبُ عَنْ عِلَّةٍ فَإِنَّهُ يَنْقَاسُ ويَطَّرِدُ أَيْنَ وُجَدَتْ عِلَّتُه أَوْجَبَتْ حَذْفَهُ.

<sup>(</sup>١) أي: عِلَّةٍ تَصْرِيفِيّةٍ مُطَّرِدَةِ، والمرادُ بالعلة التصريفية هنا الثقلُ أو التقاءُ الساكنين. والحـذف هنـا قياسي.

<sup>(</sup>٢) هذا النوعُ من الحذف يُسمِّيه الصرفيون الحذف التَّرْجِيمِيّ أو الحذف الاعْتِبَاطِيّ أو الحذف غير المطرد، ومثاله حذف لام الكلمات التالية: "يَدٌ، دَمْ، أَخْ، أَبْ" وأصلها: "يَدْيْ" و"دَمْيْ" و"أَخَوَ" و"أَخَوَ" والسكون. ينظر الخلاف في اللسان ٤١/ ١٩، ٢٦٨.

فَمِنَ الْحَذُفِ الَّذِي يَحِبُ عَنْ عِلَّةٍ أَنَّ الفِعْلَ المَاضِي إِذَا كَانَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ وانْفَتَحَتْ فَاؤُهُ، وَعَيْنُهُ، وَلاَمُهُ. وَفَاؤُهُ وَاوُ(١) فَإِنَّ الوَاوَ تَسْقُطُ مِنْهُ فِي الْحَمَارِعِ نَحْوَ: "وَعَدَ يَعِدُ"، و"وَزَنَ يَزِنُ" و"وَرَدُ يَرِدُ" و"وَجَدَ يَجِدُ"؛ وَإِنَّمَا اللَّضَارِعِ نَحْوَ: "وَعَدَ يَعِدُ" لِأَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا وُقُوعَهَا بَيْنَ يَاءٍ (١) وَكَسْرَةٍ فَقَالَ قَوْمٌ (١) أَسْقَطُوهَا مِنْ "يَعِدُ" لأَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا وُقُوعَهَا بَيْنَ يَاءٍ (١) وَكَسْرَةٍ فَقَالَ قَوْمٌ (١) ثَقُلَ عَلَيْهِمُ الخُرُوجُ مِنْ يَاءٍ إِلَى وَاوِ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ كَمَا ثَقُلَ عَلَيْهِمُ الخُرُوجُ مِنْ يَاءٍ إِلَى وَاوِ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ كَمَا ثَقُلُ عَلَيْهِمُ الخُرُوجُ مِنْ يَاءٍ إِلَى وَاوِ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ كَمَا ثَقُلُ عَلَيْهِمُ الخُرُوجُ مِنْ يَاءٍ إِلَى وَاوِ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ كَمَا ثَقُلُ عَلَيْهِمُ الْخُرُوجُ مِنْ يَاءٍ إِلَى وَاوْ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ كَمَا ثَقُلُ عَلَيْهِمُ الْخُرُوجُ مِنْ يَاءً إِلَى فَا لَعْرَهُ إِلَى الْمَالَقُولَ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِمُ الْخُرُوجُ مِنْ يَاءً إِلَى ضَمِّ لاَزِمٍ إلى ضَمِّ لاَزِمٍ إلى ضَمِّ لاَزِمٍ فَا فَلَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَا لَوْدَ اللّهُ عَلَى مَا لَوْدِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ مُ الْخُرُوجُ وَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمُ الْوَا: "يَعِدُ" و"يَجِزُنُ" و"يَجِدُ".

وَلَمَّا أَسْقَطُوهَا مَعَ اليَاءِ أَسْقَطُوهَا مَعَ جَمِيعِ حُرُوفِ الْمَضَارَعَةِ قَالُوا: "تَعِدُ" و"نَعِدُ" و"أَعِدُ"؛ وإنَّمَا أَسْقَطُوهَا فِي جَمِيعِ حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ لأَنَّها مُسَاوِيَةٌ لِلْيَاءِ فِي كَوْنِهَا حَرْفَ مُضَارَعَةٍ، وَالْعِلَّةُ فِي إِسْقَاطِهَا هِي وَقُوعُهَا يَسْنَ مُسَاوِيةٌ لِلْيَاءِ فِي كَوْنِهَا حَرْفَ مُضَارَعَةٍ، وَالْعِلَّةُ فِي إِسْقَاطِهَا هِي وَقُوعُهَا يَسْنَ مُسَاوِيةٌ لِلْيَاءِ وَالْكَسْرَةُ بَعْدَهَا صَحَّتُ وَلَمْ اليَاءِ وَالْكَسْرَةُ بَعْدَهَا صَحَّتُ وَلَمْ تَسْقُطْ [١٥/ب] نَحْوَ قَوْلِهِمْ: "وَجِلَ يَوْجَلُ" و"وَجِلَ يَوْحَلُ" و"وَجِلَ يَوْحَلُ" و"وَجِلَ يَوْحَلُ" و"وَجِلَ يَوْحَلُ" و"وَجِلَ يَوْحَلُ" و"وَسِنَ

<sup>(</sup>١) شريطة أن تكون عين مضارعه مكسورة ويشترط أيضا أن يكون مبنياً للمعلوم، فلو بني للمجهول لَصَحَّ نحو "أيوعُدُ" و"أيوصَلُ".

<sup>(</sup>٢) أي بين ياء مفتوحة، فلو وقعت الواو بين ياء مضمومة وكسرة لصحت الواو وذلك نحو "يُوعِدُ" مضارع: "أَوْعَدَ".

<sup>(</sup>٣) هم البصريون، ويقابلهم الكوفيون الذين عَللُوا الحـذف بأنه للتفريق بين الـلازم والمتعـدي إذ يقولون بأن الواو حذفت من المتعدي وسلمت في اللازم.

ينظر الخلاف في: المنصف ١٨٨/١، وخصه بين الفراء والمبرد، ودقائق التصريف الذي فرع في الخلاف فأطال (٢١٨–٢٢٧)، والإنصاف: ٧٨٢، والممتع: ٤٢٦، وائتلاف النصرة: ١٣٣.

يَوْسَنُ و "وَجِرَ يَوْجَرُ" وَ"وَضْأً يَوْضُؤُ".

وَيَضْبِطُ هَذَا كُلَّه قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ (٢) سَقَطَتِ الوَاوُ مِنْ: ﴿ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ لَوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ، وَتَبَتَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَفَتْحَةٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: "يُوعَدُ" و"يُوزَنُ" و"يُورَدُ" لَثَبَتَتِ النَّاءُ لِوُقُوع الفَتَّحَةِ بَعْدَها.

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالُوا: "وَجَدَ يَجُدُ" فَقَدْ سَقَطَتِ الوَاوُ وَبَعْدَهَا ضَمَّةٌ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الضَّمَّةُ عَارِضَةٌ، وَإِنَّما جَاءَتِ الضَّمَّةُ بَعْدَ أَنْ سَقَطَتِ الوَاوُ، وَالأَصْلُ لَهُ: هَذِهِ الضَّمَّةُ عَارِضَةٌ، وَإِنَّما جَاءَتِ الضَّمَّةُ بَعْدَ أَنْ سَقَطَتِ الوَاوُ، وَالأَصْلُ فِيهِ: "يُوْجِدُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الْيَاءِ وَالْكَسْرَةِ، ثُمَّ ضَمَّ قَوْمٌ (٤) عَلَى فِيهِ: "يُوْجِدُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الْيَاءِ وَالْكَسْرَةِ، ثُمَّ ضَمَّ قَوْمٌ (٤) عَلَى

<sup>(</sup>١) الوَحْرُ: أن يُوحَرَ ماءٌ أو دواءٌ في وَسَطِ حَلْقِ صَبِيٍّ. تهذيب اللغة: ١٨٠/١١.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٣.

<sup>(</sup>٣) قال الصاغاني في الذيل والتكملة ٣/٢٥٦: "وَجدَ الشّيءَ لُغَةٌ في ووَجَدَه، وَجَدَ عليه يَجُـدُ لغة في يَجدُ" فعلى هذا يكون الفعل "وَجَدَ" جاء من باب "ضَرَبَ" ومن باب: "وَرِثَ"، وعلى كلا اللهجتين فضم العين شاذً.

<sup>(</sup>٤) هم بنو عامر بن صعصعة قال الجوهري في الصحاح ٥٤٧/٢: "ويَجُدُ أيضًا بالضم لغة عامريــة لا نظير لها في باب المثال".

وهل لَهْجَةُ بِني عامر في ضم عين المضارع من المثال الواوي حاصةٌ بهذا الحرف أم هي عامةٌ في كل مثال؟

ذهب إلى الأول أبو سعيد السيرافي فيما حكاه عنه محققو شرح الشافية: ١٣٣/١، وكذلك مَنْ عَلَّقَ على شرح ابن يعيش: ١٠/ ٠٠.

وقال محققو شرح الشافية ١٣٣/١: "إن ابْـنَ مـالكِ ذَهَـبَ في التسـهيل إلى أن لغـة بـني عــامر لَيْسَتْ مَقْصُورَةً على يَجُدُ بل هي عامة في كل ما فاؤه واو من المثال"

والذي في التسهيل، وشرحه لابن مالك خلاف ذلك، ينظر التسهيل: ١٩٧، ٣١٣،

طَرِيقِ الشُّذُوذِ فَقَالُوا: "يَجُدُ"، وَالأَكْثَرُ وَالأَفْصَحُ هُوَ الكَسْرُ.

وَلَوْ كَانَتِ الضَّمَّةُ بَعْدَ الوَاوِ تُوجِبُ إِسْقَاطَهَا إِذَا تَقَدَّمَتْهَا اليَاءُ لَوَجَبَ سُقُوطُهَا فِي قَوْلِهِمْ: "يَوْضُؤَ" وَهَذا لاَ يُجِيزُهُ أَحَدٌ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ اسْتَثْقَلُوا وُقُوعَهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ؟ وَلَمْ يَسْتَثْقِلُوا وُقُوعَهَا بَيْنَ يَاءٍ وَضَمَّةٍ، وَالضَّمَّةُ أَثْقَلُ.؟!

قِيلَ لَهُ: الكَسْرَةُ يَاءٌ صَغِيرَةٌ فَكَأَنَّ الوَاوَ وَقَعَتْ بَيْنَ يَاءَيْنِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَفِي "يَوْضُؤُ" وَقَعَتْ بَيْنَ يَاءِ وَضَمَّةٍ، وَالضَّمَّةُ مِنَ الوَاوِ فَلَمْ تُسْتَثْقُلِ الضَّمَّةُ بَعْدَهَا كَاسْتِثْقَالِ الكَسْرَةِ، فَإِنْ قِيلَ [٢٥/أ] فَقَدَ قَالُوا: "وَهَبَ يَهَبُ" وَ"وَطِئَ يَطَأَ" و "وَسِعَ يَسَعُ" (١) فَأَسْقَطُوهَا وَبَعْدَهَا فَتْحَةٌ.

وهذا الشاهد ليس للبيد بن ربيعة وإنما هو لجرير بن عطية الخَطَفَي، وأوَّلُ من تَنَبَّه لهذا ابن بري في التنبيه والإيضاح "وَجَدَ" ٢٠/٢.

والبيت في ديوان حرير طبعة الصاوي: ٤٥٣، وليس في ديوان لبيد طبعة إحسان عباس قصيـدة من الكامل بمثل هذه القافية رويها لام منصوبة مردوفة بياء.

(۱) الفعلان وَطِئَ، ووَسِعَ ليسا مما نحن فيه؛ لأن عين الماضي فيهما مكسورة ففتح عين المضارع حينئذ قياسٌ ليس لأن اللام فيهما حلقية بل لأن عين الماضي مكسورة، وليسا مما حاء مكسور العين في الماضي والمضارع معاً لأن الأفعال من هذا الباب قليلة محصورة بتسعة عشر فعلا أحصاها الفيومي في المصباح المنير: ٢٦٣، والشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد في دروس التصريف: ٩٢.

<sup>=</sup> وشرحه لابن مالك أيضاً: ٣/ ٤٤٦.

ويجدر بي أن أشير هنا إلى أن النحاة نسبوا اللغة في "يَحُدُ" إلى بني عامر ثم استشهدوا له ببيت قالوا إنه للبيد بن ربيعة العامري وهو:

لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفُوَادَ بِشَرْبَةٍ . . تَدَعُ الصَّوَادِي لاَ يَجُدْنَ غَليلا

قِيلَ لَهُ: الأَصْلُ فِيهِ "يَوْهِبُ" و"يَوْسِعُ" و"يَوْطِئُ" فَسَقَطَتِ الْوَاوُ لِوُقُوعِهَا يَشْنَ يَاء وكَسْرَةٍ، ثُمَّ انْفَتَحَتِ العَيْنُ لأَجْلِ حُرُوفِ الحَلْقِ وَهِي الْهَاءُ فِي "يَهَبُ" وَالْهَمْزَةُ فِي "يَطَأَ" والعَيْنُ فِي "يَسَعُ"، وكَذَلِكَ قَالُوا: "وَضَعَ يَضَعُ" وَالأَصْلُ فِيهِ "يُوْضِعُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِمَا قُلْنَا، ثُمَّ انْفَتَحَتِ العَيْنُ لأَجْلِ وَالأَصْلُ فِيهِ "يُوْخِعُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِمَا قُلْنَا، ثُمَّ انْفَتَحَتِ العَيْنُ لأَجْلِ الْحَلْقِ (')، وكذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "يَدَعُ" الأصلُ فِيه: "يَوْدِعُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ انْفَتَحَتِ العَيْنُ لأَجْلِ حَرْفِ الحَلقِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "يَذَرُ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "يَوْذِرُ" فَسَقَطَتِ الوَاوُ لِوُقُوعِهَا يَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ، ثُمَّ فُتِحَت (٢) إِتْبَاعًا لَ "يَدَعُ" لِيُزَاوِجُوا يَيْن الكَلِمَتَيْنِ، وَيُتْبِعُوا الْأُولِي الثَّانِيَة.

فَأَمَّا مَصْدَرُ هَذَا الفِعْلِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى أَصْلِهِ (٣) صَحَّتِ الوَاوُ؛ لِكُوْنِ الفَتْحَةِ بَعْدَهَا عَلَى: "فَعْلِ" نَحْوَ: "وَعْدٍ" و"وَزْنٍ".

فَأُمَّا إِذَا جَاءَ الْمَصْدَرُ على: "فِعْلَةٍ" نَحْوَ: "عِدَةٍ"، و"زِنَةٍ" وَأَصْلُهُ: "وِعْدَةٌ" وَ" وَزْنَةٍ " وَأَصْلُهُ: "وِعْدَةٌ" وَ" وَزْنَةٌ " فَإِنَّ هَذَا يُعَلُّ لأَمْرَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أي لأجل حرف الحلق.

<sup>(</sup>٢) أي عين المضارع.

<sup>(</sup>٣) أي حاء قياسياً، والثلاثي المتعدي مصدره القياسي "فَعْلُ" قال ابن مالك: فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَر المُعَدَّى . . مِنْ ذِي ثَلاَئَةٍ كَرَدَّ رَدّا

<sup>(</sup>٤) أصله في الحقيقة ليس: "وِصْلَة" و"وِزْنَة" وإنما أصلة "وِصْلٌ" و"وِزْنْ" بدون تاء، ولكن لَمّا حُذِفَتِ الواوُ من المصدر للإعلال عُوِّضَ منها التاء في آخر المصدر، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض كما قال المصنف في: "وِصْلَةٍ" و"وِزْنَةٍ"، وإنما قال المصنف هذا للتعليم فقط.

أَحَدَهُمَا: اسْتِثْقَالاً لِلْكَسْرَةِ فِي الوَاو.

وَ النَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الوَاوَ قَدِ اعْتَلَّتْ فِي الفِعْلِ، وَالفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ كَالشَّيءِ الوَاحِدِ، فَإِذَا خَرَجَ المَصْدَرُ عَلَى غَيْرِ أَصْلِهِ (١) جَازَ أَنْ يَسْرِي إِلَيْهِ الإعْلاَلُ مِنْ فِعْلِهِ، فِأُعِلَّتْ لِهَذَا الوَجْهِ أَيْضًا حَمْلاً لِلْمَصْدَرِ عَلَى [٢٥/ب] الفِعْلِ.

وَوَحْهُ الإعْلَالِ فِيهَا أَنَّهُمْ لَمَّا اسْتَثْقَلُوا الكَسْرَةَ فِي الوَاوِ نَقَلُوهَا إِلَى مَا بَعْدَهَا فَلَمَّا انْكَسَرَ مَا بَعْدَهَا سَكَنَتْ هِيَ، ثُمَّ أَسْقِطَتْ وَهِيَ ساكِنَةٌ.

وإنَّما اسْتَثْقُلُوا الْحَرَكَةَ فِيهَا لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِئلا يُسْقِطُوا حَرْفًا وَحَرَكَةً.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ لَوْ أَسْقَطُوهَا مُتَحَرِّكَةً لاَحْتَاجُوا إِلَى أَلِفِ الوَصْلِ؛ لأَنَّ الَّذِي بَعْدَهَا سَاكِنٌ، وَالسَّاكِنُ لاَ يُبْدأُ بِهِ.

وَوَجْهٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُمْ إِذَا أَسْقَطُوا حَرْفًا وَجَبَ أَنْ يُبْقُوا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَنَقُلُوا الكَسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الوَاوِ السَّاقِطَةِ، وَلَمَّا فَنَقَلُوا الكَسْرَةُ إِلَى مَا بَعْدَ الوَاوِ لِتَكُونَ الكَسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الوَاوِ السَّاقِطَةِ، وَلَمَّا سَقَطَتِ الوَاوُ عَوَّضُوا مِنْهَا تَاءَ التَّأْنِيثِ فِي آخِرِ الكَلِمَةِ فَقَالُوا: "عِدَةً" و"زِنَةً"، وَعَلَى هَذَا قَالُوا: "وَجَهَ" "يَجِهُ" "جِهةً"، وَالأَصْلُ فِيهِ: "وِجْهَةً" فَفَعَلُوا مَا ذَكُونُتُهُ.

<sup>(</sup>١) أي لَمْ يكن على وزن (فَعْلٍ) بفتح فسكون.

<sup>(</sup>٢) الفعل وَحَهَ حاء مضموم العين في الماضي، ومفتوحها، فالمضموم بمعنى شَرُفَ، والمفتـوح بمعنـى أصاب الوَحْهَ. ينظر الأفعال للسرقسطي: ٤/ ٢٧٨، وأفعال ابن القطاع: ٣/ ٣٠٥.

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً ﴾ (١) فَقَدْ طَعَنُوا بِهِ فِي هَذَا الفَصْلِ وَقَالُوا: خَرَجَ المَصْدَرُ مُصَحَّحًا.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَنَّ العَرَبَ إِذَا أَعَلَّتْ شَيْئًا جَازَ أَنْ يَخْـرُجَ بَعْضُهُ مُصَحَّحًا لِيكُونَ مُنَبِّهًا عَلَى الأَصْلِ الَّذِي أُعِلَّ.

وَالثَّانِي: أَنَّ هَذَا اسْمٌ لِلْقِبْلَةِ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْهَا وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ.

وَقَدْ جَاءَتْ حُرُوفٌ مِنْ "فَعِلَ" فَاؤُهَا وَاوٌ بَنَوْا مُسْتَقْبَلَهُ عَلَى: "يَفْعِلْ" لِتَسْقُطَ الوَاوُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ، فَعَلُوا [٣٥/أ] ذَلِكَ كُلَّه فِرَارًا مِنْ ثِقَلِ الوَاوِ فَقَالُوا: "وَرَمَ يَرِمُ"، والأصْلُ: "يُورِمُ"، و"وَلِيَ يَلِي" وَالأَصْلُ: "يُورِمُ يَرِمُ"، و"وَلِي يَلِي" وَالأَصْلُ: "يُورِثُ يَرِثُ" وَالأَصَلُ: "يُورِثُ"، و"وَرِثُ يَرِثُ" وَالأَصَلُ: "يُورِثُ"، و"وَرِثُ يَرِثُ " وَالأَصَلُ: "يُورِثُ"، و"وَرِثُ يَرِثُ " وَالأَصَلُ: "يُورِثُ"، وَهُمِيَ حُرَيْفَاتٌ. مَعْدُودَةً (٢) وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بِمَقِيسٍ.

وَإِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى فَعَلَ<sup>(٣)</sup> وَفَاؤُهُ يَاءٌ فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لأَنَّ الكَسْرَةَ الَّتِي بَعْدَهَا مِنْ جَنْسِهَا فَلاَ تُسْتَثْقَلُ كَمَا تُسْتَثْقَلُ الكَسْرَةُ بَعْدَ الوَاوِ قَالُوا: "يَمَنَه يَيْمِنُهُ" و"يَسَرَه يَيْسِرُهُ" و"يَعَر الجَدْيُ يَيْعِرُ" إِذَا صَاحَ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) إنما قال حريفات معدودة؛ لأن ما جاء على "فَعِلَ يَفْعِلُ" بكسر العين في الماضي والمضارع معاً بلا خلاف أفعالٌ قليلةٌ حصرها العلماءُ بتسعة عشر فعلا، وجاء اثنا عشر فِعْلاً مكسور العين في الماضي واختلفوا في المضارع فقوم يفتحون، وقوم يكسرون.

ينظر: شرح بَحْـرَق على لامية الأفعـال: ٢٧، ودروس التضريـف: ٩٣، والمغـني في تصريـف الأفعال: ١٥٤، ومناهل الرحال: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع كـ "ضَرَب يَضْرِبُ".

فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ عَلَى: "فَعِلَ يَفْعَلُ"(١) وَفَاؤُهُ يَاءٌ فِإِنَّهَا تَصِحُّ أَيْضًا قَالُوا: "يَئِسَ يَئِسُ" فَأَسْقَطُوا اليَاءَ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْوَاوِ، وَهَذَا شَاذٌ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ (٢)

وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ عَلَى: "أَفْعَلَ" وَأَخْبَرَ الْمُتَكَلِّمُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُضَارِعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: "أَكْرَمْتُ فَأَنَا أَأَكْرِمْ" و"أَحْسَنْتُ فَأَنَا أَأَحْسِنُ"؛ لأَنَّ حَرِّفَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: "أَكْرَمْتُ فَأَنَا أَأَكْرِمْ" و"أَحْسَنْتُ فَأَنَا أَأَحْسِنُ"؛ لأَنَّ حَرِّفَ المُضَارَعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَرَّفِ المَاضِي.

وَإِنْ كَانَ الْمَاضِي ثَلاَثَةً صَارَ الْمُضَارِعُ أَرْبَعَةً نَحْوَ: "ضَرَبَ يَضْرِبُ"، فَإِذَا كَانَ الْمَاضِي أَرْبَعَةً صَارَ الْمُضَارِعُ عَلَى خَمْسَةٍ نَحْوَ: "دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ" وَأَنَا "أُدَحْرِجُ" فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: "أَدَحْرِجُ" فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: "أَدُحْرِجُ" فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: "أَكْرَمْتُ" فَأَنَا [٣٥/ب] "أَأْكُرِمُ" إِلاَّ أَنَّهُ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَحْتَمِعَ هَمْزَتَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ إِسْقَاطِ إِحْدَاهُمَا، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْقِطُوا

<sup>(</sup>١) أي مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع كـ "فِرَحَ يَفْرَحُ".

<sup>(</sup>٢) الأفعال اليائية الفاء التي حذفت فاؤها في المضارع تَعُدُّ على أصابع اليد الواحدة، والحذف فيها شاذ قال ابن حني: "وحكى سيبويه على وحه الشذوذ يَئِسَ يَئِسُ بحذف الفاء مثل يَعِدُ" المنصف: ١/ ٩٦.

وقال ابن عصفور في الممتع ٤٣٧ في معرض حديثه عن الياء: "ولا تحذف أصلا إلا في لفظتين شذتا وهما: يَيسُ ويَئِسُ في مضارع: يَيسَ ويَئِسَ، وأصلهما يَيْبسُ ويَيْئِسُ".

وقال الرضي في شرح الشافية ٣/ ٩١: "وإذا وقع الياء في المضارع بين ياء مفتوحة وكسرة لَـمْ تَحذف كالواو؛ لأن احتماع اليـاءين ليـس في الثقـل كاحتمـاع الـواو واليـاء، وحكـى سـيبويه حذف الياء في لفظين: يَسَرَ البعيرَ يَسِرُه من اليَسْرِ، ويَعِسَ يَعِسُ وهما شاذان".

الأُولَى؛ لأَنَّها حَرْفُ المُضَارَعَةِ وَهِيَ المَضْمُومَةُ، فَأَسْقَطُوا التَّانِيَةَ وَهِيَ المَضْمُومَةُ، فَأَسْقَطُوا التَّانِيَةَ وَهِيَ المَفْتُوحَةُ؛ لأَنَّها بِإِزَاءِ الدَّالِ مِنْ "أُدَحْرِجُ" فَقَالَ المُتَكَلِّمُ: "أَنَا أُكْرِمُ" فَصَارَ المُضَارِعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ لِنَقْصَانِ الهَمْزَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي مَاضِيهِ، و"أُدَحْرِجُ" عَلَى جَمْسَةٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَلَمَّا أَسْقَطُوا الْهَمْزَةَ فِي فِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ أَسْقَطُوهَا فِي جَمِيعِ حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ فَقَالُوا: "نُكْرِمُ" و"تُكْرِمُ" و"يُكْرِمُ"؛ حَتَّى يَتَّفِقَ لَفْظُ الفِعْلِ وَلاَ يَخْتَلِفَ تَصْرِيفُهُ، وَلَوْ خَرَجَ عَلَى أَصْلِهِ لَقَالَ: "يُؤكُرمُ" و"تُؤكُرمُ" و"تُؤكُرمُ".

وَلَمّا حَذَفُوهَا فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ حَذَفُوهَا فِي اسْمِ الفَاعِلِ والمَفْعُولِ؟ لأَنَّهُمَا مُشْتَقَّانِ مِنْهُ فَقَالُوا: "مُكْرِمٌ" وَالأَصْلُ "مُؤكْرِمٌ" لأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ "مُدَحْرِجٌ".

فَأَمَّا الْمَصْدَرُ فَلَمْ يُسْقِطُوا مِنْه شَيْئًا قَالُوا: "إِكْرَامٌ" و"إحْسَانُ"، وَهَـذا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ لَيْـسَ بِمُشْتَقًّ مِنَ الفِعْلِ؛ لأَنَّه لَـوْ كَـانَ مُشْتَقًّا مِنَ الفِعْلِ كَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ لَيْـسَ بِمُشْتَقًّ مِنَ الفِعْلِ؛ لأَنَّه لَـوْ كَـانَ مُشْتَقًّا مِنَ الفِعْلِ لَسَقَطَتْ مِنَ اسْـمِ الفَـاعِلِ والمَفْعُولِ نَحْوَ: "مُكْرمٍ" لَسَقَطَتْ مِنَ الفِعْلِ. وَمُكْرَمٍ" لَمّا كَانَا مُشْتَقَيْنِ مِنَ الفِعْلِ.

وَقَدْ رَدُّوا هَذِهِ الْهَمْزَةَ [٥٥/ أ] فِي بَعْضِ مُتَصَرَّفَاتِ الْفِعْلِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ لِيَدُلُّوا عَلَى الأَصْل قَالَ الشَّاعِرُ:

## فإنَّهُ أَهْلٌ لأَنْ يُؤَكَّرَمَا (١)

وَرَدُّوهَا مَعَ اليَاءِ فِي أَسْمِ المَفْعُولِ قَالَ الشَّاعِرُ:

## . . كُرَاتُ غُلاَمٍ في كِسَاءِ مُؤَرْنَبِ

وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: "مُرْنَبِ" و"لأَن يُكْرَمَا"؛ وإنَّمَا اسْتَجَازُوا رَدَّهَا فِي هَذَهِ اللَّوَاضِعِ؛ لأَنَّها لِيسَتِ المَوْضِعُ الَّذِي يَجِبُ إسْقَاطُهَا فِيهِ؛ لأَنَّ العِلَّةَ

(١) البيت من الرجز، وقد نسبه الشيخ حالد الأزهري في التصريح: ٢/ ٣٩٦ لأبي حيان الفقعسي.

والشاهد فيه: يُؤكّرُما إذ حاء بالفعل المضارع من أُكْرَمَ تامًا والقياس "يُكْرَم". والبيت بلا نسبة في: المقتضب: ٢/ ٩٨، والأصول: ٣/ ١١، والخصائص: ١/ ٤٤، والمنصف: ١/ ٣٧، ٩٢، ٢/ ١٨٤، والمخصص: ١/ ١٠٨، والإنصاف: ١١، ١٨٥، وارتشاف الضرب: ١/ ١١، ١٨٥، والمقاصد النحوية: ٤/ ١٨٥، والأشموني: ٤/ ٣٤٣، وشرح شواهد الشافية: ٨٥.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل لليلى الأَخْيَلِيَّة في ديوانها: ٥٦ مـن قصيـدة تَمْدَحُ بهـا مـروان بـن الحكم، وصدره:

#### 

ويروى بدل الرءوس: "ظِمَاء"، وبدل "في كساء": "من كساء" وقبل البيت قولها:

#### فَلَمَّا أَحَسًّا رَزَّهَا وَتَضَوَّعَا . . وَآبَتْهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْمَتَّأَوَّبِ

تصف قطاةً انْحَطَّتْ من حَوِّ السماء إلى فراخ لمّا يَثْبَتُ الريش في رءوسها وهي تَتَضَوَّعُ حوعاً وتَتَصنَّتُ للصوت القادم من بعيد، و"المتأوب" مصدر ميمي من "تَأوَّب"، وليس مصدر: "آب"؛ لأن مصدر "آب": "ألمآب وقد يكون "المتأوّب" اسم مكان من: "تَأوَبَّ، وإن أُوِّلَتْ "مِنْ" بـ "فِي" صَحَّ أن يكون "المتأوب" اسْماً للزمان.

و الشاهد فيه: مُؤَرْنَب إذ جاء تاماً، والقياس "مُرْنَبِ" بحذف الهمزة.

والبيت في : الكتاب: ٤/ ٢٨٠، وأدب الكاتب: ٢٠٨، والمعاني الكبير: ٣٢٧، والمقتضب: ٣/ ٣٨٠، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ٢/ ٤٣٧، والمنصف: ١/ ١٩٢، والمخصص: ٨/ ٢٧، والاقتضاب: ٣/ ٤٢٢، والنكت في تفسير كتاب سيبويه: ١١٦٥، وارتشاف الضرب: ١١٩٨.

الَّتِي أَوْجَبَتْ إسْقَاطَهَا هُوَ مُجَامَعَتُهَا لِهَمْزَةِ الْمُتَكَلِّمِ، وَأَحَدُّ لاَ يَرُدَّهَا مَعَ هَمْزَةِ الْمَتَكَلِّمِ، وَأَحَدُّ لاَ يَرُدَّهَا مَعَ هَمْزَةِ الْمُتَكَلِّمِ. الْمُتَكَلِّم.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "أُوْعَدَ يُوعِدُ" فَقَدِ اعْتَرَضُوا بِهِ فَقَالُوا: لِمَ لَمْ تَسْقُطِ الوَاوُ لِوَاوُ ل لِوُقُوعِهَا بَيْنِ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ كَمَا سَقَطَتْ مِنْ "يَعِدُ" وَبَابِهِ؟.

قِيلَ لَهُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الوَاوَ لَمْ تَقَعْ بَيْنَ يَاءَ وَكَسْرَةٍ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهِ: "يُؤَوْعِدُ" فَالْهَمْزَةُ قَدْ حَالَتْ بَيْنَ الوَاوِ وَالْيَاءِ وَإِنَّ سَقَطَتْ مِنَ اللَّفْظِ فَهِيَ مُرَاعَاةً فِي المَعْنَى، يَدُلُّكَ عَلَى مُرَاعَاتِها أَنَّ الشَّاعِرَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَمَا رَدَّها فِي قَوْلِهِ: "يُؤَكُرَمَا".

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّه قَدْ أَسْقَطَ هَمْزَةً، فَلَوْ أَسْقَطَ الوَّاوَ لأَجْحَفَ بِالْكَلِمَةِ؛ لأَنَّهُ يُسْقِطُ حَرْفَيْن مُتَلاَصِقَيْن.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "أَسَّسَ يُؤَسِّسُ" فَإِنَّ هذِهِ الهَمْزَةَ لاَيَجُوزُ أَنْ تَسْقُطَ؛ لأَنَّ الحَرْفَ الَّذِي بَعْدَهَا قَدْ أُعِلَّ بِالإِدْغَامِ [٤٥/ب] فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَسْقُطَ الهَمْزَةُ الحَرْفَ الَّذِي بَعْدَهَا قَدْ أُعِلَّ بِالإِدْغَامِ [٤٥/ب] فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَسْقُطَ الهَمْزَةُ لِعَلَّ عَلَّ نَفْسِهِ فِي هَذَا الفِعْلِ قَالَ: لِئِلا يُعَلَّ حَرْفَانِ مُتَلاَصِقَانِ، وَإِذَا أَخْبَرَ المُتَكَلِّمُ عَنْ نَفْسِهِ فِي هَذَا الفِعْلِ قَالَ: "أَنَا أُوسِسُ" فَقَلَبَ الهَمْزَةَ التَّانِيَةَ وَاوًا قَلْبًا خَالِصًا (١) لاَنْفِتَاحِهَا وَانْضِمَامِ مَا

<sup>(</sup>١) الهمزة في: أُسَّسَ فاء الكلمة يقال: أسَّس يؤسس تأسيساً، والأُسُّ أصلُ كل شيء. ينظر اللسان: أسس: ٦/٦.

<sup>(</sup>٢) القلب هنا مُطَّرِدٌ حوازاً قال ابن عصفور في الممتع ٣٦٢ في معرض حديثه عن قلب الواو: "فتبدل من الهمزة باطراد إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم نحو: حُوَّنٍ وسُوَلَةٍ تقول في تخفيفهما حُونٌ وسُولَةٌ ولا يلزم ذلك".

قَبْلَهَا كَمَا قَلَبَهَا فِي: "جُؤَن "فَقَالَ: "جُونَ" اللَّنَّهُ لَوْ لَيَّنَهَا لَجَعَلَهَا بَيْنَ الهَمْزَةِ وَالأَلِفِ، والأَلِفُ لاَ يَكُونُ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَكَذَلِكَ مَا يَقرُبُ مِنْهَا.

وَأُمَّا مَا حُذِفَ لِلْجَزْمِ وَالْوَقْفِ أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَالْيَاءُ وَالْوَاوُ وَالْأَلِفُ، فَمِثَالُ حَذْفِهَا لِلْجَزْمِ: "لَمْ يَرْمِ" و"لَمْ يَغْزُ" و"لَمْ يَسْعَ"، وَالْجَازِمُ إِنَّمَا يَحْذِف حَرَكَةَ الْحَرْفِ الصَّحِيحِ (٢) أَلاَ تَرَاكَ تَقُولُ: "هُو يَضْرِبُ"؟ فَالْبَاءُ حَرْفُ الإعْرَابِ، وَالضَّمَّةُ فِيهَا عَلاَمَةُ الرَّفْعِ، فَإِذَا دَخَلَ الجَازِمُ قُلْتَ: "لَمْ يَضْرِب" فَأَسْقَطَ الضَّمَّةَ وَبَقِيَتِ البَاءُ سَاكِنَةً.

فَأُمَّا حَرْفُ العِلَّةِ فِي نَحْوِ: "يَرْمِي" و"يَغْزُو" و"يَسْعَى" فإنَّ الضَّمَّةَ لاَ تَظْهَرُ

واستدل العلماء على حذف الحركة المقدرة بشواهد كثيرة منها

إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلَّق . . وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ تَمَلَّقِ إِذَ خُرِمَ الْفعلُ "تَرَضَّاهَا" بحذف الحركة المقدرة على الألف، وقال الآخر هَجُوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جَمْتَ مُعْتَذِراً . . مِنْ هَجُو زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَم تَدَعِ فَالفعل "تَهْجُو" بحزوم بحذف الحركة المقدرة على الواو، وقال الآخر ألم يُأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تُنْمَى . . . بَمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ فالفعل "يأتيك" بحزوم بحذف الحركة المقدرة على الياء.

<sup>(</sup>١) سبق تعريف هذه الكلمة في هامش: (١) من الصحيفة: (٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) هناك رأيٌ للنحاة يقول: إنَّ الأفعالَ المعتلة الآخر تُحْزَمُ بحـذف الحركة المقـدرة على آخرها، وحجتهم أنّ الحركة المقدرة في قوة الحركة الملفوظة، فكما أنّ الجازم حَــذَفَ الحركة الملفوظة فكما أنّ الجازم حَــذَفَ الحركة الملفوظة فكذلك يَحْذِفُ الحركة المقدرة، وعُزِيَ هــذا الرأيُ لسيبويه في إنشاده: "ألم يأتيك" إذ قـال فكذلك يَحْذِفُ الحركة المقدرة، وعُزِيَ هــذا الرأيُ لسيبويه في إنشاده: "ألم يأتيك" إذ قـال ٢١٦/٣: "فجعله حين ضطر بحزومًا من الأصل" وقال السيرافي شارحا هذه العبارة "أي حاريا في الجزم على الأصل من حذف الحركة لا الحرف".

فِي الأَلِفِ؛ لأَنَّ الأَلِفَ يَسْتَحِيلُ حَرَكَتُهَا، وَتُسْتَثْقَلُ الضَّمَّةُ فِي الياءِ وَالوَاوِ، فَصَارِ الْمُسْتَثْقَلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحِيلِ، فَلَمَّا لَمْ تَظْهَرِ الْحَرَكَةُ الَّتِي يُسْقِطُهَا الحَازِمُ فِي هَذِهِ الحُرُوفِ جَعَلُوا هَذِهِ الحُرُوفَ مُعَاقِبَةً لِلْحَرَكَةِ فَأَسْقَطُوهَا كَمَا أَسْقَطُوا الحَرَكَةِ فَأَسْقَطُوهَا كَمَا أَسْقَطُوا الحَرَكَةِ

وإِنْ كَانَ الشَّاعِرُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الضَّمَّةَ فِي اليَاءِ وَالوَاوِ فَيَقُولُ: "يَغْزُوُ" [٥٥/أ] و"يَرْمِيُ" لَمَّا دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى الرَّدِّ إِلَى أَصْلٍ مُهْمَلٍ (١) وَمِثْلُ هَـٰذَا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلا يُكْسَرُ بهِ قِيَاسٌ.

وَلَمَّا أَسْقَطُوا هَذِهِ الحُرُوفَ بِالْجَزْمِ شَـبَّهُوا الوَقْفَ بِالْجَزْمِ فَقَـالُوا: "ارْمِ" و"اسْعَ" و"اغْزُ" فَأَسْقَطُوا هَذِهِ الحُرُوفَ فِي الوَقْفِ تَشْبِيهًا بِالْجَزْمِ.

وَكَذَلِكَ أَسْقَطُوهَا لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ: "لَمْ يَبِعْ" و"لَمْ يَقُلْ" و"لَمْ يَخَفْ" فَإِنْ تَحَرَّكَ السَّاكِنُ الأَخِيرُ لِسَاكِنِ بَعْدَهُ لَمْ تَرْجِعْ هَذِهِ الحُروفُ السَّاكِنَةُ؛ لأَنَّ الحَرَكَةَ لالْتِقَاءِ السَّاكِنيْنِ لاَ يُعْتَدُّ بِهَا؛ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لأَنَّ

<sup>(</sup>١) أشار المصنف رحمه الله إلى ظهور الضمة في الواو والياء في ضرورة الشعر دون إيراد شواهد على ذلك، وإليك بعض الشواهد:

أولا: ظهور الضمة في الواو قال الشاعر:

إِذَا قُلْتُ عَلَّ القَلْبَ يَسْلُوُ قُيِّضَتْ . . هَوَاجِسُ لاَ تَنْفَكُ تَغْرِيهِ بِٱلْوَجْدِ ومثال ظهور الضمة في الياء قول الشاعر:

فَعَوَّضَنِي مِنْهَا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنْ . . تُسَاوِيُ عَنْزِي غَيْرَ خَمْسِ دَرَاهِمِ وَمثال ظهور الضمة في اسم منقوص قول الشاعر:

وَعِرْقُ الفَرَزْدَقِ شَرُّ العُرُوقِ . . خَبِيثُ الثَرَى كَابِيُ الأَزْنَادِ

السَّاكِنَ الأَخِيرَ عَارِضٌ تَقُولُ: "لَمْ يَبِعِ النَّوْبَ" و"لَمْ يَقُلِ الْحَقَّ" و"لَـمْ يَخَفِ اللَّهَ"، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "لَمْ يَبِعْ ثَوْبًا" و"لَمْ يَخَفْ زَيْدًا" و"لَـمْ يَقُـلْ حَقَّـا" فَلاَ يَلْقَى السَّاكِنُ سَاكِنًا بَعْدَه؟ فَعَلِمْتَ أَنَّ دُخُولَهُ عَارَضٌ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا عَلاَمَةُ الجَزْمِ فِي قَوْلِهِ: "لَمْ يَبِعِ الثَّوْبَ"؟

قِيلَ لَهُ سُكُونُ العَيْنِ؛ لأَنَّ الحَرَكَةَ لا يُعْتَدُّ بِهَا، فَلَمَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا صَارَتِ الكَسْرَةُ فِي العَيْنِ كَالْمَعْدُومَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: "بِعِ التَّوبَ" فَعَلَامةُ الوَقْفِ فِيهَا سُكُونُ العَيْنِ؛ لأَنَّ الحَرَكَةِ لِإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لاَيُعْتَدُّ بِهَا، وَلَوِ اعْتُدُّ بِهَا لَرَجَعَتِ الحُرُوفُ التِي سَقَطَتْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لاَيُعْتَدُ بِهَا، وَلَوِ اعْتُدُّ بِهَا لَرَجَعَتِ الحُرُوفُ الَّتِي سَقَطَتْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "هَذَا قَاضٍ" و "مَرَرتُ بِقَاضٍ" وَالأَصْلُ فِيهِ: "قَاضِيٌ" فِي الْجَرِّ، فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّةَ والْكَسْرَةَ عَلَى اليَاءِ الْخَفِيفَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَأَسْقَطُوهَا، فَبَقِيتِ اليَاءُ سَاكِنَةً، وَالتَّنُويِنُ بَعْدَهَا الْخَفِيفَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَأَسْقَطُوهَا، فَبَقِيتِ اليَاءُ سَاكِنَةً، وَالتَّنُويِنُ بَعْدَهَا سَاكِنٌ، فَاحْتَمَعَ سَاكِنَانِ: اليَاءُ والتَّنُويِنُ، فَأُسْقِطَتِ الياءُ لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، سَاكِنٌ، فَاحْتَمَعَ سَاكِنَانِ: اليَاءُ والتَّنُويِنُ، فَأُسْقِطَتِ الياءُ لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَكَانَتُ أُولَى بِالإسْقَاطِ؛ لأَنَّ قَبْلهَا كَسْرَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهَا وَتُغْنِي عَنْهَا، وَلَمْ يَحُرْ أَنْ يُحَرِّكُوا التَّنُويِنَ أَنْ يُحَرِّكُوا التَّنُويِنَ إِنَّهَا يُحَرِّكُوا التَّنُويِنَ إِنَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَلُ لِسَاكِنِ بَعْدَهُ لاَ لِسَاكِنِ قَبْلَهُ.

وَقَدْ شَبَّهُوا بِهَذِهِ الحُرُوفِ النَّونَ فِي خَمْسَةِ أَمْثِلَةٍ مِنَ الفِعْلِ وَهِيَ:
"تَفْعَلِينَ" و"تَفْعَلاَنِ" و"يَفْعَلاَنِ" و"يَفْعَلُونَ" و"تَفْعَلُونَ" فَقَدْ أَسْقَطُوا النَّونَ فِي
هَذِه لِلْجَزْمِ كَمَا أَسْقَطُوا حُرُوفَ العِلَّةِ، وَإِنَّمَا شَبَّهُوهَا بِحُرُوفِ العِلَّةِ؛ لأَنَّ
الحَرَكَةَ فِيهَا إِنَّما هِيَ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا قَبْلَهَا، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِحَرَكَتِهَا لَمَّا
الحَرَكَةَ فِيهَا إِنَّما هِيَ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا قَبْلَهَا، فَلَمْ يُعْتَدَّ بُحَرَكَتِهَا لَمَّا
كَانَتْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَصَارَتْ كَأَنَّها سَاكِنَةٌ، فَأَشْبَهَتْ حُرُوفَ الْعِلَّةِ
لَاَجُلِ الغُنَّةِ التِي فِيهَا، ولأَنَّها تَكُونُ ضَمِيرًا فِي الْمُؤَنَّتِ إِذَا قُلْتَ: "يَضْرِبْنَ"

كَمَا تَكُونُ الواوُ وَاليَاءُ ضَمِيرًا فِي: "تَضْرِبِينَ" لِلْمُؤَنَّتِ، و"تَضْرِبُونَ" لِلْمُؤَنَّتِ، وَتَكُونُ الوَاوُ واليَاءُ وَالْأَلْفُ كَرِ، وَتَكُونُ الوَاوُ واليَاءُ وَالأَلْفُ إعْرَابًا فِي قَوْلِكَ: "الزَّيْدَانِ" و"الزَّيْدُونَ" و"الزَّيْدَيْنِ"، وَتَكُونُ الوَاوُ واليَاءُ وَالأَلِفُ إعْرَابًا فِي قَوْلِكَ: "الزَّيْدَانِ" و"الزَّيْدُونَ" و"الزَّيْدَيْنِ"، وَتَكُونُ الأَلِفُ تَدُلُّ عَلَى التَّنْنِيَةِ وَالجَمْعِ إِذَا قُلْتَ: "يَقُمْنَ جَوَارِيكَ" كَمَا تَكُونُ الأَلِفُ وَالْوَاوُ عَلاَمةً للتَّنْنِيَةِ وَالجَمْعِ إِذَا [٥٠/أ] قُلْتَ: "يَقُومَانِ أَخُواكَ" و"يَقُومُونَ وَالْوَاوُ عَلاَمةً للتَّنْنِيَةِ وَالجَمْعِ إِذَا [٥٠/أ] قُلْتَ: "يَقُومَانِ أَخُواكَ" و"يَقُومُونَ الْحِلَةِ مِنْ هَذِهِ الوَجُوهِ أَسْقَطُوهَا فِي الْجَوْدُوفِ الْعِلَّةِ مِنْ هَذِهِ الوَجُوهِ أَسْقَطُوهَا فِي الجَزْمِ: "لَمْ تَضْرِبَي" و"لَمْ تَضْرِبَا" و"لَمْ تَضْرِبُوا". و"اَضْرَبُوا". و"اَمْ رَبُوا".

إِذَا كَانَ النَّلَاثِيُّ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِ فَاسْمُ الفَاعِلِ مِنْهُ: "فَاعِلُ" واسْمُ الفَاعِلِ مِنْهُ: "فَاعِلُ" واسْمُ الفَعُولِ مِنْهُ: "مَفْعُولٌ" نَحْوَ: "ضَارِبٍ" وَ: "مَضْرُوبٍ" و "رَاحِمٍ" و "مَرْحُومٍ".

فَإِنْ كَانَ فَاءُ الفِعْلِ يَاءً أَوْ وَاوًا صَحَّتَا فِي اسْمِ الفَاعِلِ وَاسْمِ المَفْعُولِ تَقُولُ: "يَمَنْتُ زَيْدًا" فَأَنَا: "يَامِنْ" وَهُو: "مَيْمُونْ" و"وَعَدْتُهُ" فَأَنَا: "وَاعِدٌ" وَهُو "مَوْعُودٌ".

وَإِنْ كَانَ لاَمُ الثَّلاثِيِّ مُعْتَلَّةً فَلاَ يَحْلُو أَنْ تَكُونَ يَاءً أَوْ وَاوًا، فَإِنْ كَانَتْ يَاءً فَإِنَّكَ تَقْلِبُ مِنَ الوَاوِ الَّتِي قَبْلَ اليَاءِ ياءً فِي اسْم المَفْعُولِ وَتُدْغِمُهَا فِي اليَاءِ الأَحِيرَةِ، وَتَكْسِرُ لَهَا مَا قَبْلَهَا لِتَتَمَكَّنَ اليَاءُ تَقُولُ رَمَيْتُهُ فَهُو: "مَرْمِيِّ" وسَقَيْتُهُ فَهُو: "مَسْقِيُّ"، والأَصْلُ فِيهِ: "مَرْمُويُّ" و"مَسْقُويٌّ لِيَكُونَ عَلَى وَزْنِ مَضْرُوبٍ مِنَ الصَّحِيحِ، فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الوَاوُ والْيَاءُ وَسَبَقَتِ الأُولَى بِالسُّكُونِ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة.

قُلِبَتِ الوَاوُ ياءً وأُدْغِمَتِ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، وكُسِرَتْ عَيْـنُ الكَلِمَـةِ؛ لِيَتَمَكَّـنَ القَلْبُ فَقُلْتَ: "مَرْمِيٌّ" و"مَسْقِيٌّ".

فَإِنْ كَانَتِ اللَّامُ واوًا أُدْغِمَتِ الأُولَى فِي التَّانِيَةِ فَصَارَتْ وَاوًا مُتَقَّلَةً فَقُلْتَ غَزَوْتُه فَهُوَ: "مَدْعُونٌ، وَضَمَمْتَ مَا قَبْلَ الوَاوِ غَزَوْتُه فَهُوَ: "مَدْعُونٌ، وَضَمَمْتَ مَا قَبْلَ الوَاوِ لِتَصِحَّ وَتَتَمَكَّنَ. وَهَذَا هُوَ الأَصْلُ المَقِيسُ (١).

<sup>(</sup>١) سار المصنف رحمه الله على سَنَنِ النحاة الأقدمين الذين لَمْ يكونوا يُفَرِّفُونَ في إعلال اسم المفعول واوي اللام بين ما كان فعلة الماضي مفتوح العين أو مكسور العين إذ يرون أن القياس فيهما التصحيح قال سيبويه ٤/ ٣٨٥: "وقالوا مَرْضِيٌّ، وإنما أصله الواو، وقالوا مَرْضُوٌّ فحاءوا به على الأصل والقياس" فجعل سيبويه التصحيح في اسم المفعول من رَضِيَ هو الأصل والقياس، بينما يرى متأخرو النحاة أن التصحيح في "مرضو" مرجوحاً.

وفَرَّقَ متأخرو النحاة بين ما كان ماضيه مفتوح العين كـ "عدا" وما كان ماضيه مكسور العين كـ "رضي" فجوزوا التصحيح والإعلال فيهما معاً ولكنهم جعلوا التصحيح في مفتوح العين راجعاً كـ "معدو"، والإعلال جائزٌ كـ "معدي" ولكنه مرجوحٌ.

وجعلوا الإعلال هـو الراجح في ما كـان ماضيـه مكسـور العـين كــ "مرضـي" مـن "رضـي" والتصحيح جائز ولكن مرجوح كـ "مرضو".

قال الرضي في شرح الشافية ٣/ ١٧١ متحدثاً عن هذه المسألة: "وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه فهو كل مفعول ليس الضمة فيه على الواو لكنه من باب فَعِلَ بالكسر نحو: مرضي فإنه أكثر من مرضو إتباعاً للفعل الماضي".

وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٤٤ "فإن كان مما لامه واو ففيه

التصحيح والإعلال فمن قال في اسم مفعول عدوت: معدو حمله على فعل الفاعل فصححه كما صحح فعل الفاعل، ومن قال معدي حمله على عدا فأشرك بينهما في الإعلال. والتصحيح أولى؛ لأن الحمل على فعل الفاعل أولى، فلو كان فعل الفاعل على فَعِلَ كرضي كان الإعلال أولى باسم المفعول؛ لأن الفعل بحالتيه قد قلبت الواو فيه ياء، وإحراء اسم المفعول عليه في الإعلال أولى من مخالفته "ويريد ابن مالك رحمه الله به (فَعْل الفَاعِل) الفعل المبني للمعلوم.

وينظر: توضيح المقاصد للمرادي: ٦/ ٦٩، وشرح ابن عقيل: ٤/ ٢٣٩، والأشموني: ٤/ ٣٩، والأشموني: ٤/ ٣٨٠، والتصريح بمضمون التوضيح: ٢/ ٣٨٢.

وَقَدْ قَلَبُوا فِي بَعْضِ هَذَا الوَاوَ الأَخِيرَةَ يَاءً، ثُمَّ قَلَبُوا الوَاوَ الأُولَى يَاءً وَأَدْغَمُوهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَكَسَرُوا لَهَا مَا قَبْلَهَا لِتَصِحَّ فَقَالُوا: "سَنَاهَا الغَيْثُ فَهِي وَأَدْغَمُوهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَكَسَرُوا لَهَا مَا قَبْلَهَا لِتَصِحَّ فَقَالُوا: "سَنَاهَا الغَيْثُ فَهِي مَسْنِيَّةً" وَمُكَانُ: مَسْنَيَّةً" "يَسْنُو" إِذَا سَقَى، والجَيِّدُ مَكَانُ: "مَسْنُونٌ"، وَمُكَانُ "مَسْنُونٌ"، وَيُقَالُ: رَجُلُ "مَعْدِيُّ" عَلَيْهِ وَهُو مِنْ عَدَا يَعْدُو كَمَا قَالَ:

## ...... أَنَا اللَّيْثُ مَعْدِيًّا عَلَىَّ وَعَادِيَا (٢)

وَالْجَيِّدُ: مَعْدُونٌ.

فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُ الثَّلَاثِيِّ يَاءً (٣) نَحْوَ: "بَاعَ" و"خَاطَ" فَإِنَّ اسْمَ المَفْعُولِ مِنْـهُ

<sup>(</sup>١) هذه عبارة حكاها سيبويه في كتابه: ٤/ ٣٨٥ قال: "وقالوا يسنوها المطر وهي أرض مسنية" وحكاها صاحب اللسان: ٤/٤/٤ عن الفراء.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من الطويل وهو لِعَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَقَاصِ الجَارِثِيّ، وصدره: وَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكُةٌ أَنْنِي . · .

وعِرْسُ الرجل بكسر العين زوجه.

ورواية المفضل الضبي ١٥٨: "مَعْدُوّاً" وبها فلا شاهد في البيت، وروي أيضــاً: "عليـه" بضمـير الغيبة وهي رواية سيبويه.

والشاهد: معديًا إذ جاء اسم المفعول من الثلاثي واوي الـلام معـلا والأفصـح التصحيح؛ لأن ماضيه مفتوح العين.

والبيت في: الكتـاب: ٤/ ٣٨٥، والمنصف: ١/ ١١٨، والمفصــل: ٣٩٠، والتخمــير: ٤/ ٤٣١، والممتع: ٥٥٠، والتصريح: ٣٨٠/، والخزانة: ٢/ ٢٠١، وشرح شواهد الشافية: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر في إعمال عين اسم المفعول الكتماب: ٤/ ٣٤٨، والمقتضب: ١٠٠١، والمنصف: ٢٨٢/١، والخصائص: ٢٠٠١، والأمالي الشجرية: ١/ ٢٠٤، والوحيز: ٣٩، والممتع: ٤٥٤،

يَجِيءُ عَلَى: "مَبْيُوعِ" و"مَخْيُوطٍ" وَقَدْ قَالُوا: "طَعَامٌ مَزْيُـوتْ"، فَبَنُـو تَمِيمٍ (١) يُصَحِّحُونَ اليَاءَ وَلاَ يَسْتَثْقِلُونَ الضَّمَّـةَ فِيهَا فَيَقُولُونَ: "مَخْيُـوطٌ" و"مَكْيُـولُ" و"مَكْيُـولُ" و"مَبْيُوعٌ" و"مَزْيُوتْ" فَيَسْتَمِرُّونَ عَلَى أَصْلِهِمْ.

فَأَمَّا أَهْلُ الحِجَازِ فَيَسْتَثْقِلُونَ الضَّمَّةَ فِي اليَاءِ وَيَقُولُونَ: قَدْ أَعْلَلْنَا الفِعْلَ مِنْ هَذَا وَاسْمَ الفَاعِلِ، فَيَنْبَغِي أَنْ نُعِلَّ اسْمَ المَفْعُولِ.

وَاخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي كَيْفِيَّةِ الإعْلاَلِ وَفِي الْحَرْفِ السَّاقِطِ فِي اسْمِ المَفْعُولِ فَكَانَ الخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ (٢) يَنْقُلانِ ضَمَّةَ اليَاءِ مِنْ: "مَبْيُوعِ" إلَى البَاءِ فَتَنْضَمُّ البَاءُ وَتَسْكُنُ اليَاءُ، وَبَعْدَ اليَاءِ السَّاكِنَةِ وَاوُ مَفْعُولِ سَاكِنَةً فَيَحْتَمِعُ سَاكِنَانِ: الوَاوُ وَالْيَاءُ وَلاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُسْقِطَانِ [٧٥/أ] وَاوَ مَفْعُولٍ سَاكِنَةً وَيَقُولاَنِ: الوَّاوُ وَالْيَاءُ وَلاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُسْقِطَانِ [٧٥/أ] وَاوَ مَفْعُولِ مَاكِنَةً وَيَقُولاَنِ: الوَّاوُ وَالْيَاءُ سَاكِنَةً مِنْ الشَّاطِ، وَتَبْقَى اليَاءُ سَاكِنَةً وَلاَ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُسْقِطَانِ [٧٥/أ] وَاوَ مَفْعُولِ، وَيَقُولاَنِ: الزَّائِدُ أَحَقُّ بِالإِسْقَاطِ إِذَا كَانَ لاَبُدَّ مِنْ الشَّمَّةِ قَبْلَهَا كَسْرَةً لِتَصِحَّ وَلاَ وَقَالِمَانِ مِنَ الضَّمَّةِ قَبْلَهَا كَسْرَةً لِتَصِحَّ وَلاَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الضَّمَّةِ قَبْلَهَا كَسْرَةً لِتَصِحَ وَلاَ

ولابن حني رسالة اسمها: (الْمُقْتَضَبُ) في اسم المفعولِ من الثلاثي المعتل العين، وهي مطبوعة.

<sup>(</sup>١) تميم إحدى القبائل العربية المضرية الكبرى مساكنها في وسط وشرق الجزيرة العربية تشعبت قبل الإسلام إلى قبائل كثيرة خرج منها عُلَمَاء وقوّادٌ وشُعَرَاءُ، وأغلب شعراء العصر الأموي منها كالفَرَزْدَقِ وحَرَيرٍ وذي الرُّمَّةِ والبُعَيْثِ وَمسْكِينِ والعَجَّاجِ واثنِهِ رُوَّبَةً.

ينظر: جمهـرة النسـب للكلـبي: ١٩١، وجمهـرة أنسـاب العـرب: ٤٦٦، ونهايـة الأرب للقلقشـندي: ١٧٧ وتنظـر لهحـة تميـم في: المنصـف: ١/ ١٨٣، والخصـائص: ١/ ٢٦٠، والمقتضب لابن حني: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٤/ ٨٤٣.

تَنْقَلِبَ وَاوًا فَيَقُولاَن: "مَبِيع" و"مَخِيط" فَوزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى مَذْهَبِهِمَا: "مَفِعْل".

وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ: الأصْلُ: "مَكْيُولُ" فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّة فِي اللّاء فَنَقَلُوهَا إِلَى الكَافِ فَسَكَنَتِ اللّاء، وَقَبْلَهَا ضَمَّة، وَبَعْدَهَا وَاوُ مَفْعُولِ سَاكِنَة، فَاجْتَمَعَ سَاكِنَة، وَبَعْدَهَا وَاوُ مَفْعُولِ سَاكِنَة، فَاجْتَمَعَ سَاكِنَان: الوَاوُ واللّاء، وَلا يَجُوزُ الجَمْعُ يَيْنَهُمَا فَيَقْلِبُ<sup>(٢)</sup> مِنْ ضَمَّةِ الكَافِ كَسْرَةً ثُمَّ يُسْقِطُ اللّاء لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَتُصَادِفُ الوَاوُ السَّاكِنَةُ كَسْرَة الكَافِ فَتَنْقَلِبُ يَاءً فَيصِيرُ: "مَخِيطٌ" و"مَبيعٌ"، فَوَزْنُ الكَلِمَةِ عَلَى هَذَا: "مَفِيلٌ".

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَإِنَّمَا أَسْقَطْتُ عَيْنَ الكَلِمَةِ وإِنْ كَانَتْ أَصْلاً؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ لِمَعْنَى، وأَقْرَرْتُ (تَ وَاوَ مَفْعُولِ؛ لأَنَّهَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى، ومَا دَخَلَ لَيْسَتْ لِمَعْنَى فَهُو أُولَى بالإقْرَارِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ اليَاءَ فِي: "قَاضٍ و"غَازِ أَسْقَطْنَاهَا لَمَّا كَانَتْ لِغَيْرِ مَعْنَى، وأَقْرَرْنَا التَّنْوِينِ لَمّا كَانَ لِمَعْنَى فَكَذَلِكَ حُذِفَتْ عَيْنَ الكَلِمَةِ لَمَّا كَانَ لِمَعْنَى فَكَذَلِكَ حُذِفَت عَيْنَ الكَلِمَةِ لَمَّا كَانَ لِمَعْنَى.

 <sup>(</sup>١) ينظر رأي الأخفش في: المقتضب: ١٠٠/١، والمنصف: ١/ ٢٨٧، والأمالي الشجرية:
 ٢٠٤/١.

قال أبو عثمان المازني بعد إيراده الرأيين: "وكلا الوجهين حَسَنَّ جميل، وقولُ الأخفشِ أقيسُ". المنصف: ١/ ٢٨٨.

وأطال ابن الشحري في إيراده حجج كل فريق والرد على حجج الخصم، لكنـه لَـمْ يرجـع أيـاً من القولين.

<sup>(</sup>٢) أي الأخفش.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: أَفْرَدْتُ بالفاء والدال، ولعل الأصوب أقررت بالقاف والراء بدليل قولـ بعدهـا: وما دخل لمعنى فهو أولى بالإقرار، إذ لوكانت الكلمة أفردت لقال أولى بالإفراد.

وَإِنْ كَانَ عَيْنُ مَفْعُولِ وَاوًا فَقَدِ اتَّفَقَ بَنُو تَمِيمٍ وأَهْلُ الحِجَازِ عَلَى إعْلاَلِهِ الأَنَّهُمُ اسْتَثْقُلُوا وَاوَيْنِ وَضَمَّةً الأَنَّ الضَّمَّةَ [٧٥/ب] بِمَنْزِلَةِ الوَاوِ فَقَالُوا: لأَنَّهُمُ اسْتَثْقُلُوا وَاوَيْنِ وَضَمَّةً الْأَنَّ الطَّقَّةَ وَلاَ المَا يَعَلَّو الوَاوِ فَقَالُوا: مَعُوعٌ وَالأَصْلُ: مَعُووعٌ وَالأَصْلُ: مَعُووعٌ وَالأَصْلُ: مَعُووعٌ وَالْمَا الضَّمَّةَ مِنَ الوَاوِ إِلَى الصَّادِ مِنْ: "مَعُووعٍ وَإِلَى القَافِ مِنْ: "مَعُووعٍ وَإِلَى القَافِ مِنْ: "مَعُووعٌ وَإِلَى القَافِ مِنْ: "مَقُولُولٌ فَانْضَمَّتِ الصَّادُ والقَافُ فَاجْتَمَعَ وَاوَانِ سَاكِنَانِ، القَافِ مِنْ: "مَقُولُولٌ فَانْضَمَّتِ الصَّادُ والقَافُ فَاجْتَمَعَ وَاوَانِ سَاكِنَانِ، فَأَسْقَطَ الخَلِيلُ وَسِيبَويْهِ الوَاوَ الثَّانِيَةِ؛ لأَنَّها الزَّائِدةُ، وَأَقَرَّا الأُولَى؛ لأَنَّها عَيْنُ الكَلِمَةِ عِنْدَهُمَا: "مَفُعْلُ".

وَكَانَ أَبُو الحَسَنِ يُسْقِطُ الأُولَى وَهِيَ عَيْنُ الكَلِمَةِ وَيُبْقِي الثَّانِيَةَ فَوَزْنُ الكَلِمَةِ عِنْدَهُ: "مَفُولٌ".

وَرُبَّمَا شَّذَ<sup>(۱)</sup> شَيءٌ مِنْ هَذَا فَخَرَجَ عَلَى الأَصْلِ تَنْبِيهًا عَلَى الأَصْلِ الَّذِي الْأَصْلِ الَّذِي انْتَقَلُوا عَنْهُ قَالُوا: "مِسْكُ مَدْوُوفَ" (<sup>۲)</sup> و"تَوْبٌ مَصْوُونَ"، وَهَذَا قَلِيلٌ لاَ يُقَـاسُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) قَسَّمَ أبو الفتح بن حني في الخصائص ٩٦/١ القَوْلَ من حيث الاطراد والشذوذ إلى أربعة أقسام فقال: "الرابع: الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو ثَـوْبٍ مَصْوُون... وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه". (٢) مَدْوُوفٌ معنى مَحْلُوطٍ أو مَبْلُولٍ أو مَسْحُوق حاء في القاموس المحيط ١٠٤٨: "الدوف الحَلْطُ والبَلُّ بماء ونحـوه، دُفْتُه فهـو مَدُوفٌ ومَدْوُوفٌ أي مَبْلُولٌ أو مَسْحُوقٌ ولا نظير له سوى مصوون".

#### الثاني من الحذفين

مِمَّا لاَ يَنْقَاسُ وَيَطَّرِدُ وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ حَيْثُ اسْتَعْمَلَتُهُ الْعَرَبُ ويُسؤدَّى كَمَا سُمِعَ. فَمِنْ ذَلِكَ حَنْفُ الْهَمْزَةِ، والأَلِف، وَالْوَاوِ، وَالْيَاءِ، وَالْهَاءِ، والْبَاءِ، وَالْحَاءِ، وَالْخَاءِ، وَالْفَاءِ (1):

#### حذف الهمزة (٢)

اعْلَمْ أَنَّ الهَمْزَةَ قَدْ حُذِفَتْ فَاءً وَعَيْناً وَلاَماً .

فَمِثَالُ حَذْفِهَا فَاءً قَوْلُهُمْ فِي الأَمْرِ: "خُدْ"، و"كُلْ" وَهُوَ مِنْ "أَخَذَ" و"أَكُلْ" وَهُوَ مِنْ "أَخَذَ"، و"أَكُلْ" فَتَقُل عَلَيْهِمْ اجْتِمَاعُ هَمْزَتَيْنِ فِي وَ"أَكُلْ"، والأَصْلُ: "ا أُخُدْ"، و"ا أُكُلْ" فَتَقُل عَلَيْهِمْ اجْتِمَاعُ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا، فَأَسْقَطُوا الْهَمْزَةَ السَّاكِنَة [٨٥/أ] وَهِي النَّانِيةُ، فَلَمَّا أَسْقَطُوهَا أَسْقَطُوا الْهَمْزَةَ الأُولَى؛ لأَنَّها وَصْلُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ تَوَصُّلًا إِلَى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ، فَإِذَا سَقَطَ السَّاكِنُ الَّذِي لأَجْلِهِ دَخَلَتِ اسْتُغْنِي تَوَصُّلًا إِلَى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ، فَإِذَا سَقَطَ السَّاكِنُ الَّذِي لأَجْلِهِ دَخَلَتِ اسْتُغْنِي

<sup>(</sup>١) زاد ابن حيني في التصريف الملوكي ص ٥٧ حرفين آخرين وهما: التاء والطاء، ومَثَّلَ لحذف الطاء بقوله ٧١: "قالوا قَطْ، وأصله من قَطَطْتُ أي قَطَعْتُ". ولم يمثل لحذف التاء ومثال حذف التاء: "يسْطِيعُ" وأصله "يَسْتَطِيعُ" فحذفت التاء من الفعل فصار يَسْطِيعُ.

و تابع ابنُ عصفور ابنَ حني في الاعتداد بحذف الطاء في الممتع صـ ٦٢٨، و لم يذكر حـذف

<sup>(</sup>٢) ينظر حذف الهمزة في الوحيز: ٤٠، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٣٥٦، والممتع: ٦١٩.

عَنْهَا، وَرُبَّمَا أَثْبَتُوا هَذِهِ الْهَمْزَةَ فِي ضَرُورَةِ شِعْرٍ قَالَ الشَّاعِرُ:

## تَحَمَّلْ حَاجَتِي وَا أُخُذْ قُواهَا . . فَقَدْ نَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الضَّيَاعِ(١)

فَأَمَّا الأَمْرُ مِنْ: "أَمَرَ" يَأْمُرُ فَالْعَرَبُ تَخْتَلِفُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَدْ كَثُرَ (٢) كَكَثْرَةِ "خُذْ" و"كُلْ" فَهَوُلاءِ يُسْقِطُونَ مِنْ أَوَّلِهِ فَيَقُولُونَ "مُسرَ" كَمَا يَقُولُونَ "مُسرَّ" كَمَا يَقُولُونَ "مُسرَّةُ وَاللَّاكِنَةُ السَّاكِنَةُ السَّتَغْنَوْا عَنِ الأُولَى؛ لَأَنْ الأُولَى هَمْزَةُ وَصْلٍ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ تَوَصُّلًا إلى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ، وَإِذَا سَـقَطَ السَّاكِنُ النَّوْلَى هِمْزَةُ وَصْلٍ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ تَوَصُّلًا إلى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ، وَإِذَا سَـقَطَ السَّاكِنُ النَّوْلِي اللَّهُ اللَّهُ إلى النَّطْقِ بِالسَّاكِنِ، وَإِذَا سَـقَطَ السَّاكِنُ النَّوْلِي اللَّهُ إلى النَّعْقِ بِالسَّاكِنِ، وَإِذَا سَـقَطَ السَّاكِنُ النَّذِي الْأَجْلِهِ دَخَلَتِ السَّتُغْنِي عَنْهَا.

وَقَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ لَمْ يَكُثُرْ كَكَثْرَةِ: "خُذْ" و"كُلْ" فَهَؤُلاَء يُدْحِلُونَ

تَخَلُّ بِحَاجِتَيْ واأْخُذْ قُواها. . قَدْ أَصْحَتْ بِمَنْزِلَةِ الضَّيَاعِ" ا.هـ.

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر، وقد نُسِبَ لِطُرَيْت بن إسماعيل الثقفي وهو في ديوانه المجموع: ٩٧، مع اختلاف في موضع الشاهد إذ ورد فيه بدل والْخُذُ: وَاشْدُدُ، وعليها فلا شاهد في البيت، ونسبه العاملي في الكشكول ١٠٧/١: لمصعب بن الزبير

وهو برواية المصنف في اللآلي لأبي عُبيدٍ: ٧٠٥ إذ قال: "قال السيرافي في كتاب الإقناع: إذا أمرت من الفعل الذي فاؤه همزة قلبت الهمزة حرفاً من حنس الحركة التي قبلها، وقد شذ من ذلك ثلاثة أفعال: كُلْ، ومُرْ، وحُدْ، فأما مُرْ فقد حاء على أصله قال الله سبحانه ﴿وَأَقُورُ أَهُو اللهَ عَلَى الصَّلاقِ ﴾، وروى بعض النحويين: اؤحذ في حذ وأنشد:

و القُوَى: خَمْع قُوةٍ وهي الخَصْلَةُ الواحدة من طَاقَات الحَبْـلِ الــتي يُفْتَـلُ بهــا. ينظــر اللســان: ٢٠٧/١٥.

و الشاهد: وأأخذ إذ حاء فعل الأمر من الأحد تاماً، والمسموع فيه: حُدْ بحدْف الهمزة والبيت في: الوزراء والكُتَّاب للجَهْشَيَارِيُّ: ٥٩، والأمالي للقالي: ٢٩/٢، وجمهرة الأمثال: ١٤/١، واللآلي: ٧٠٥، وبَهْحَة المجالس: ٣٢٣/١، والمستطرف: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) أي استعمال العرب فعل الأمر من "أمر".

عَلَيْهَا هَمْزَةَ الوَصْلِ وَيَقْلِبُونَ مِنْهَا وَاوًا لِسُكُونِهَا وانْضِمَامِ هَمْزَةِ الوَصْلِ قَبْلَهَا حَتَّى لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ فَيَقُولُونَ: "اوْمُرْ"، فَإِذَا سَقَطَتْ هَمْزَةُ اللَّهِ عَدْت الواو إلى الهمزة، لأنه لَمْ يجتمع همزتان.

وَكُلُّهُمْ إِذَا جَاءَ حَرْفُ الْعَطْفِ رَدَّ الْهَمْزَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمُـرْ أَهْلَـكَ اللَّهُمْ إِذَا جَاءَ حَرْفُ الْعَطْفِ رَدَّ الْهَمْزَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمُـرْ أَهْلَـكَ اللَّهِ الْعَلَاقِ﴾ (١).

فَأُمَّا إِذَا أَمَرْتَ مِنْ "أَتَى يَأْتِي" فَالأَصْلُ فِيه أَنْ تَقُولَ: "أَنْتِ" [٥٨ /ب] فَتُسْقِطَ الْيَاءَ الَّتِي بَعْدَ التَّاءِ للأَمْرِ كَمَا أَسْقَطْتَهَا فِي: "ارْمِ"؛ لأَنَّهَا صَارَتْ بَدَلاً مِنَ الحَرَكَةِ فِي: "اضْرِبْ" ثُمَّ يُبْدِلُونَ الْهَمْزَةَ التَّانِيَةَ يَاءً لِسُكُونِهَا و[كَسْرَةٍ] (٢) هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَادَتِ الْيَاءُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَادَتِ الْيَاءُ لِللهَ الْهَمْزَةِ فَقَالُوا: "إِتِ" فَإِنَّ هَذَا هُوَ الأَمْرُ المَقِيسُ في هَذَا الْفِعْلِ.

وقَدْ شَبَّهَ قَوْمٌ (٢) مِنَ الْعَرَبِ وَهُمْ قَلِيلٌ: "ايتِ" به "خُذْ وكُلْ". و"إِتِ" لَمْ تَكُنْ مِثْلُهَا فِي الْكَثْرَةِ فَأَسْقَطَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ فَلَمَّا أَسْقَطَهَا اسْتَغْنَى عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَقَالُوا: "تِه عَمَلَكَ" مِنْ "وَلِيْتُ" و"ق زَيْدًا" مِنْ "وَقَيْتَ" وَ"ق زَيْدًا" مِنْ "وَقَيْتَ" وَأَنْشَدُوا:

<sup>(</sup>١) طه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة لسكونها وسكون همزة الوصل، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هم هذيل كما في لسان العرب: "أتى" ١٤/١٤.

تِ لِي آلَ زَيْدٍ فَانْدُهُمْ لِي جَمَاعَةً . . وَسَلْ آلَ زَيْدٍ أَيِّ شَيْءٍ يَضِيرُهُا (١) وَهَذَا لا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ حَذَفُوا الْهَمْزَةَ وهِيَ فَاءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: "يَا بَافُلان"، وهذا في الشعر قال أبو الأسود الدؤلي (٢).

يَابَا الْمُغِيرَةِ رُبِّ أَمْرٍ فَادِحٍ . . فَرَّجْتُهُ بِالْمَكْرِ مِنِّي والدَّهَا (٢)

والأصْلُ: "يَا أَبَا الْمُغِيَرَةِ" فَحَذَفُوا الْهَمْزَةَ.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، ولم أقف له على نسبة.ومعنى "ت لي": "ائت لي" فالتاء فعل أمر من: "أتى" وفاعله مستكن فيه وحوباً تقديره أنت، و: "آل" مفعول به، و"فاندهم" فسرها ابن الشجرى في أماليه ١٧/٢ بقوله: "أي فأتهم في ناديهم".

والشاهد: (ت) إذ هو بقية من فعل الأمر "أتى"، حذفت لام الفعل للبناء، كما حذفت فاؤه شذوذاً والبيت في: سر صناعة الإعراب: ٨٢٣/٢، والأمالي الشجرية: ١٧/١، والضرائر لابن عصفور: ١٠٠، والمساعد لابن عقيل: ١٩١/٤، وشفاء العليل: ١٠٦/٣، واللسان: ٤/١٤، وهمع الهوامع ١٧/٢، وتاج العروس: ٨/١، والدرر اللوامع: ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) مضت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة : (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل وهو في ملاحق ديوانه: ١٧٠.

وأغلب المصادر روته: "أمر معضل" و"بالنكر" بـدل "بـالمكر". والدهـاء ممـدود مفتـوح الـدال: حودة الرأي وحاء مقصوراً في البيت ضرورة.

و الشاهد: يابا المغيرة وأصله يـا أبـا المغـيرة فحـذف همـزة "أبـا" تخفيفـاً. والبيـت في: إيضـاح: الشـعر: ١٦١، وأمـالي ابـن الشـحري: ١٦/١، والممتـع: ٢٢٠، وإيضـاح شـواهد الإيضـاح: ٢٧٤/، ورصف المباني: ٤٤، والدر المصون: ٢١٧/٤، والخزانة: ٣٤١/١.

ومِمَّا حَلَفُوا الْهَمْزَةَ مِنْهُ وَهِيَ فَاتُه قَوْلُهُمْ: "إِلاهْ" حَكَى سِيَبَويْهِ فِيهِ لُغَتَيْنِ (١) "إِلاهْ" وَزْنُهُ (فِعَالٌ) عَلَى وَزْنِ كِتَابٍ، الهَمْزَةُ فَاةُ واللهُم عَيْنٌ، والهَاءُ لأمٌ، والأَلِفُ قَبْلَ الهَاء زَائِدَةً.

الثَّانِيَةُ: "لاَهُ" ( ) وَأَصْلُهُ: "لَيهُ " فَتَحَرَّكَتِ اليَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا، فَوَزْنُهُ: "فَعَلَ " وَأَصْلُهُ: "لَيهُ إِهِ ٥/ أَ] وَوَزْنُهُ بَعْدَ القَلْبِ: "فَعْلَ "، وَلَمْ يُحْذَفْ مِنَ الاسْم فِي هَذِهِ اللَّغَةِ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر رأي سيبويه الأول في الكتاب: ١٩٥/٢ قال: "واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسمـــاً فيــه الألف واللام إلا أنهم قالوا: يا الله اغفر لنا... وكأن الاسم – والله أعلم- (إله)، فلما أدخلوا فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام حلفاً منها".

وقال في رأيه الآخر ١١٥/٢: "كما حاز (لاَهِ) تريد لله أبوك حذفوا الألف واللامين". وينظر أيضاً: ١٦٢/٢ و٤٩٨/٣.

و بعض العلماء منهم أبو على الفارسي في الأغفال ٢/ب ينكر أن يكون لسيبويه في هذه المسألة رأيان.

ينظر في اشتقاق لفظ الجلالة: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: ١٥٢/٥، تفسير الطبري: المراح، الاشتقاق لابن دريد: ١١، اشتقاق أسماء الله الحسنى للزحاجي: (٢٣- ٣٢)، البارع للقالي: ١٠٨، إيضاح الشعر: ٥٥، الخصائص: ٣/٠١، الأمالي الشجرية: ١٣/٢، نتائج الفكر للسهيلي: ١٥، سفر السعادة للسخاوي: ١/٥، بدائع الفوائد لابن القيم: ٢٢/١ (وفيه تعليل نفيس) الفريد في إعراب القرآن الجيد: ١/٤٥، ومعنى لا إله إلا الله للزركشي: (٤٠١- ١٢٤)، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ١/٢١، وأغلب كتب التفسير في إعراب البسملة، وكتب المعاجم في (أله) و(ليه).

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا السرأي في الكتباب: ١١٥/٢، ١١٥/٣، وعزاه السخاوي في سفر السعادة: ٩/١ للمبرد.

وَلَكِنَّهُمْ قَدَّمُوا الْهَاء إِلَى مَوْضِعِ الأَلِفِ فَسَكَنَتْ لَمَّا وَقَعَتْ مَوْقِعَ السَّاكِنِ، وَأَخَّرُوا الأَلِفَ فَرَجَعَتْ إِلَى اليَاءِ لَمَّا سَكَنَ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "لَهْمِيَ أَبُوكَ" فَوَزْنُهُ: "فَلْعَ"، وَحَرَّكُوا اليَاءَ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْهَاءِ قَبْلَهَا، وَالْحَتارُوا لَهَا الفَتْحَ لِكَثْرَةِ الفَتْحَ لِكَثْرَةِ الفَتْحَ لِكَثْرَةِ الفَتْحَ لِكَثْرَةِ الفَتْحَ لِكَثْرَةِ الفَتْحَةِ وَخِفَّتِهَا كَمَا احْتَارُوا فِي أَيْنَ وَكَيْفَ.

وإنّما اسْتَحَقَّ هَـذَا الاسْمُ البنَاءَ (١) لأَنَّ الأَصِلَ فِيهِ "لِلَّهِ أَبُوكَ" فَاللامُ الأُولَى للْجَرِّ والثَّانِيَةُ للتَّعْرِيفِ والثَّالِثَةُ فَاءُ الكَلِمَة، وَضَمَّنُوا الاسْمَ مَعْنَى لاَمِ التَّعْرِيفِ، وَاسْتَحَقَّ البنَاءَ لِتَضَمَّنِهِ مَعْنَى الحَرْفِ، وَبُنِيَ عَلَى سُكُونِ اليَاءِ، ثُمَّ التَّعْرِيفِ، وَاسْتَحَقَّ البنَاءَ لِتَضَمَّنِهِ مَعْنَى الحَرْفِ، وَبُنِيَ عَلَى سُكُونِ اليَاءِ، ثُمَّ حُرِّكَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا قَبْلَهَا، وَبَقِيَ لاَمَانِ: لاَمُ الجَرِّ، وَاللامُ الأَصْلِيَّةِ: فَرِي النَّعْوِيقِينَ (٢) مَنْ يَقُولُ أَسْقِطُ اللامَ الأَصِلِيَّة تَخْفِيفًا وبَقِيَتْ لامُ الجَرِّ لِيُعَلَّقَ وَمِنَ النَحْوِيِّينَ (٢) مَنْ يَقُولُ أَسْقِطُ اللامَ الأَصِلِيَّة تَخْفِيفًا وبَقِيَتْ لامُ الجَرِّ لِيُعَلِّقَ الاسْتِقْرَار، وفُتِحَتْ لامُ الجَرِّ لِوُقُوعِ الأَلِفِ بَعْدَهَا إِذَا قُلْتَ: الاسْمُ بَمَعْنَى الاسْتِقْرَار، وفُتِحَتْ لامُ الجَرِّ لِوُقُوعِ الأَلِفِ بَعْدَهَا إِذَا قُلْتَ: الاهِ وَشُعِيمَ اللامُ مَعَهَا مَفْتُوحَةً.

وَالْمَذْهَبُ الجَيِّدُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ حَذَفُوا لاَمَ الْجَرِّ تَحْفِيفًا، وَبَقِيَتِ اللامُ الأَصْلِيَّةُ، وَهِيَ<sup>(٣)</sup> وَإِنْ حُذِفَتْ مُقَدَّرَةٌ مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى؛ لِتَعَلَّقِ الاسْمِ بِمَعْنَى الْأَصْلِيَّةُ، وَهِيَ أَنْ عُلْقِ الاسْمِ بِمَعْنَى الْفِعْل.

فَأُمَّا مَنْ قَالَ: "إِلاَةً" فَإِنَّهُ حَذَف الْهَمْزَةَ تَخْفِيفًا فَبَقِيَ: "لأَةً" ثُمَّ أَدْخُلَ

<sup>(</sup>١) أي (لَهْيَ) من قولهم لَهْيَ أبوك.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا الرأي دون عزو في بحالس العلماء للزحاجي: ٥٧، واشتقاق أسماء الله له: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أي لام الجر.

<sup>(</sup>٤) هو أبو على الفارسي ينظر الصحاح: ٢٢٣/٦، و المخصص: ١٣٩/١٧، سفر السعادة: ١/٦، واللسان: ٣٦٩/١٣.

[٩٥/ب] الأَلِفَ وَاللامَ، وَجَعَلَهُمَا عِوَضًا مِنَ الهَمْزَةِ المَحْنُوفَةِ، وَلَمَّا كَانَتْ لاَمُ التَّعْرِيفِ سَاكِنَةً أَدْغَمَهَا فِي اللامِ الأَصْلِيَّةِ فَقَالَ: "اللَّهُ".

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ هَذِهِ اللهمِ ضَمَّةٌ أَوْ فَتْحَةٌ فَخَمَ اللهمَ فَقَالَ: "قُلْتُ اللَّهَ" و"قَالَ اللَّهُ" تَعْظِيمًا لِهَذا الاسْمَ وَتَمْوِيها بِهِ؛ لأَنَّهُ صَارَ كَالاسْمِ العَلَمِ.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ اللامِ كَسْرَةٌ أَرَقُوا اللام فَصَارَتْ كَالإِمَالَةِ فِيهَا فَقَالُوا: "لِلهِ" و"باللهِ".

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَلِفَ وَاللام قَدْ صَارَتَا عِوَضاً مِنَ الْهَمْزَةِ المَحْذُوفَةِ أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَ هَمْزَةَ الوَصْلِ فِي هَذَا الاسْمِ فَيَقُولُونَ: "يَا أَللَّهُ اغْفِرْ لِيَدُّدُوفَةِ أَنَّهُمْ قَطَعُوا هَمْزَةَ الوَصْلِ عَنْ هَذَا لِيَدُلُّوا عَلَى أَنَّها قَدْ صَارَتْ عِوضاً لِي "؛ وَإِنَّمَا قَطْعُوا هَمْزَةَ الوَصْلِ عَنْ هَذَا لِيَدُلُّوا عَلَى أَنَّها قَدْ صَارَتْ عِوضاً مِنْ هَمْزَةِ قَطْع.

وَمِمَّا حَذَفُوا مِنْهُ الْهَمْزَةَ وَهِيَ فَاءٌ قَوْلُهُمْ: "نَاسَّ" وَالْأَصْلُ فِيهِ: "أُنَاسَّ عَلَى وَزْنِ: "عَالِ" وَأَلْزَمُوهُ عَلَى وَزْنِ: "عَالِ" وَأَلْزَمُوهُ الْهَمْزَةَ وَبَقِيَ: "نَاسَّ عَلَى وَزْنِ: "عَالٍ" وَأَلْزَمُوهُ الْمَالُونَ وَاللامَ لَيْسَتَا عِوَضًا مِنَ المَحْذُوفَةِ ؟ الأَلِفَ وَاللامَ لَيْسَتَا عِوَضًا مِنَ المَحْذُوفَةِ ؟ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّها لَيْسَتْ عِوَضًا مِنَ الْمَحْذُوفَةِ ؟ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّها لَيْسَتْ عِوضًا مِنَ الْهَمْ لَمْ يَقْطَعُوا هَمْزَتَهَا وَوَصَلُوهَا فَقَالُوا: "بِالنَّاسِ" و"لِلنَّاسِ"، وَيَدُلُّكَ أَيْضًا عَلَى أَنَّها لَيْسَتْ عِوضًا مِنَ الهَمْزَةِ أَنَّهُمْ قَدْ

 <sup>(</sup>١) ينظر في حذف همزة أناس المراجع التي ذكرت في اشتقاق لفظ الجلالـة، وينظـر أيضـاً: رسـالة
 الغفران: ٢٨٣، والممتع: ٦١٩، ونهاية الأرب للنويري: ٥/٢.

### جَمَعُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ قَالَ الشَّاعِرُ:

### إِنَّ الْمَنَايَا يَطَّلِعْ... نَ عَلَى الْأَنَاسِ الآمِنِينَا (١)

وَقَدْ حُذِفَتِ [77/أ] الهَمْزَةُ عَيْنًا قَالُوا: "رَأَى" وَزْنُهُ: "فَعَلَ" وَفِيهِ لُغَتَانِ: مِنْهُمْ (٢) مَنْ يَقُولُ: "رَأَى" - وَهُوَ الأَكْثَرُ - عَلَى وَزْن: "فَعَلَ".

وَمِنْهُمْ: (٣) مَنْ يُقَدِّمُ اللامَ فَيَقُولُ: "رَاءَ" فَوَزْنُهُ: "فَلَعَ" قَالَ الشَّاعِرُ:

## وَكُلُّ خَلِيلٍ رَاءَنِي فَهُوَ قَائِلٌ . ` . مِنَ اجْلِكَ هَذَا هَامَةُ اليَوْمِ أَوْ غَدِ ( ' )

(١) البيت من مجزوء الكامل المُرَفَّل، وهو لذي حَدَن الحِمْيُريّ.

و الشاهد: الأناس إذ حاء به على الأصل مما يدل على أن الألف واللام في (الناس) ليستا عوضاً من الهمزة في الأناس.

و البيت في: مجالس العلماء: ٥٧، والخصائص: ١٥١/٣، والصحاح: ٩٨٧/٣، والمخصص: ٤٢/١، ١٤٤، والمخصص: ١٩٤٠، والأمالي الشجرية: ٤/١، ٢/٢، ٢/١، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٩٩٤، وشرح المفصل: ٩٨٧، والخزانة: ٢٨٠، وشرح شواهد الشافية: ٢٩٦.

(٢) هم عامة العرب.

(٣) هذه لهجة وردت في الكتباب: ٣/٢٧، والكامل للمبرد: ٨٠٧، والمسائل الحلبيات: ٤٧، وتهذيب اللغة: ٥ /٣٢، والنكت للأعلم: ٩٣٨، والأمالي الشجرية: ١٩/٢، واللسان: ٣٠٣/١٤ دون عزو عند الجميع.

(٤) البيت من الطويل، وهو لكُثيرٌ عَزَّة في ديوانه : ٤٣٥.

والهَامَةُ: خُرَافَةٌ عند الأغْرَابِ تقول: إنها طائر يَخْرُجُ من رأس المقتول يصيح طلباً بشأره، ثم اسْتُعْمِلَتِ الكلمةُ في كُلِّ من هلك أو شارف على الهلاك. قال يزيد بن مفرغ. وَشَرَيْتُ بُرْداً لَيْتَنِي . . مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ

ينظر في تفسير الهامة: الكامل للمبرد: ٤١٨، ٤١٨.

والشاهد: راءني إذ قدم اللام على العين في: "رأى" على لغة من يستعملها مقلوبة .

و ينظر في تخريج الشاهد المصادر التي ذُكِرَتْ في الفقرة السابقة.

فَإِذَا صَارُوا إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ قَالُوا: "يَرَى"، وَالْأَصْلُ: "يَـرْ أَى" إِلاَّ أَنَّهُمْ قَلَمَّا يَسْتُعمِلُونَ هَذَا إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ شِعْرٍ (١) قَالَ الشَّاعِرُ:

# أُرِي عَيْنَيَّ مَالَمْ تَرْأَيَاهُ . . كِلاَنَا عَالِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ (٢)

وَالْمَذْهَبُ الجَيِّدُ: أَنْ يَنْقُلَ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ إِلَى الرَّاءِ فَتَنْفَتِحَ الرَّاءُ وَتَسْقُطَ الهَمْزَةُ فَيَقُولُونَ: "يَرَى" و"تَرَى" وِأَنَا "أَرَى" فَوَزْنُ: "يَرَى": "يَعَلَ" هَذِهِ اللَّغَةُ الفَصِيحَةُ.

<sup>(</sup>١) حَكَمَ أبو القاسم بأن العرب لا تستعمل: "يَرْأَى" إلا في ضرورة شعر، بينما هي لغة لـ "تَيْمِ الرِّبابِ" من بني تميم قال ابن منظور في اللسان ٢٩٣/١٤: "احتمعت العرب الذين يهمزون والدين لا يهمزون على ترك الهمزة كقولك: يَرَى وتَرى ونَرى وأرى . إلا تَيْمُ الرِّبابِ فإنهم يَهُوزُونَ مع حروف المضارعة فنقول: هو يَرْأَى وتَرأى ونَرْأَى وأرْأَى" فإذن الهمز ليس ضرورة شعر بل هو لهجة لبعض العرب وإن كانت قليلة .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر وهو لسُرَاقَة بْنِ مِرْدَاسِ البَارِقِيّ، من قصيدةٍ ظريفةٍ يخاطب بها المُخْتَارَ بن عُبَيْدِ الثقفي عندما أَسَرَه المختارُ، فأوهمه عند أتباعه أن الذين أسروه الملائكة لينجو من القتل بهذه الحيلة، ونُسِبَ البيتُ لعبيدِ الله بن قيس الرقيات وهو في ملحق ديوانه: ١٧٨.

و التُرَّهَات: جمع تُرَّهَةٍ بضم التاءِ المثناة وتشديد الـراء المفتوجـة: الطـرق الصغيرة المتفرعـة مـن الجادة. يقول له: إنني أكذبُ عليك بادعائي رؤية الملائكة تُقاتِلُ في حيشك، وأنـت تَعْلَـمُ أنـني كاذب فيما ادعيت، فكلانا يخادع الآخر، وكل منا عالم بأسلوب الآخر.

و الشاهد: ترأياه إذ حاء بالمضارع من: "رأى" مصححاً، ويروى البيت: تُبْصِرَاه بـدل ترأيـاه وعليها يزول الشاهد.

والبيت في: نوادر أبي زيد: ٤٩٦، وأمــالي الزجـاجي: ٨٧،و دقــائق التصريـف: ٤٤٢، وابـن يعيش: ٩/١١، وشرح شواهد الشافية: ٣٢٢.

وَإِنَّمَا حَذَفُوا عَيْنَ الكَلِمَةِ لأَنْ (') جَعَلُوا حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ كَالْعِوَضِ مِنْهَا. وَقَدْ حَذَفُوا الهَمْزَةَ لاَماً فَقَالُوا: "سُؤْتُهُ سَوَائِيَةً" ('') وَزْنُهَا "فَعَالِيَةً" عَلَى وَزْنِ: "كَرَاهِيَةٍ" و"رَفَاهِيَةٍ".

وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ هَذِهِ الْهَمْزَةَ فَيَقُولُ: "سُؤْتُهُ سَوَايَةً" فَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "فَعَانَةٌ".

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٢) جَمَعُوا: "شَيْئًا عَلَى: "أَشْيئًاءَ". وَهَذَا شَاذًّ؛ لأَنَّ شَيْئًا وَزْنُهُ فَعْلٌ، وَفَعْلٌ لاَ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعِلاَءَ" (٤) وَلَكِنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا شَاذَّا، كَمَا جَمَعُوا "سَمْحًا عَلَى: "سُمَحَاءَ" (٥) وَهُوَ "فُعَلاَءُ"، فَوزْنُ: "أَشْيئًاءً": "أَفْعِلاَءُ فَعَلَاءُ فَعَرْنُ: "أَشْيئًاءً": "أَفْعِلاَءُ فَعَلَاءُ فَعَلَاءً وَالْأَلِفُ مِنْ مَحْرَجِ فَاجْتَمَعَ فِي [٢٠/ب] آخِرِ الكَلِمَةِ هَمْزَتَان بَيْنَهُمَا أَلِفٌ، والأَلِفُ مِنْ مَحْرَجِ فَاجْتَمَعَ فِي [٢٠/ب] آخِرِ الكَلِمَةِ هَمْزَتَان بَيْنَهُمَا أَلِفٌ، والأَلِفُ مِنْ مَحْرَج الْهَمْزَةِ، فَكَأَنَّهُ قَدِ احْتَمَعَ ثَلاثُ أَلِفَاتٍ أَوْ ثَلاثُ هَمَزَاتٍ، فَحَذَفُوا الْهَمْزَةَ الْأُولَى وَهِي لاَمُ الكَلِمَةِ فَبَقِيَ: "أَشْيَاءُ" وَزْنُهَا: "أَفْعَاءُ" فَأَمَّا الخَلِيلُ وَسِيبَويْهِ الْأُولَى وَهِي لاَمُ الكَلِمَةِ فَبَقِيَ: "أَشْيَاءُ" وَزْنُهَا: "أَفْعَاءُ" فَأَمَّا الخَلِيلُ وَسِيبَويْهِ

<sup>(</sup>١) أنْ هنا مخففة من الثقيلة.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب: ٣٧٩/٤، والمنصف: ٩٢/٢، ودقائق التصريف: ٤٣٣، والوحيز: ٤٠، وشــرح الملوكي لابن يعيش: ٣٧٣، والممتع: ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) الأخفش الأوسط، ووافقه الفراء في كتابه معاني القرآن: ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٤) القياس في جمـع فَعْلِ للكثرة: فُعُـول وفِعَـال في صحيح الـلام ومعتلهـا نحـو كَعْبٍ وكُعُـوبٍ وكُعُوبٍ وكَعُـوبٍ وكَعُـابٍ، ودَلْوٍ ودُلِيًّ ودِلاَءٍ.

<sup>(</sup>٥) سَمْحٌ صفة لمذكر عاقل جمعت على سُمَحَاء شذوذًا، والقياس: سِمَاحٌ بكسر السين كرِحَال قال في اللسان ٤٨٩/٢: "ورجل سَمْحٌ وامرأة سَمْحَةٌ من رحال ونساء سِمَاحٍ وسُمَحَاءَ فيهماً حكى الأخيرة الفارسيُ عن أحمدَ بن يحيى".

فَيَقُولاَن (١) "أَشْيَاءُ" اسْمُ لِلْجَمْعِ (٢) وَلَيْسَ بِجَمْعِ، وَأَصْلُهَا: "شَيْئَاءُ" كَمَا قَالُوا: "طَرَفَةٌ (٢) و "طَرَفَةٌ " (٣) و "طَرَفَةٌ " و "قَصْبَةٌ " و "قَصْبَاءُ" فَوزْنُ الكَلِمَةِ: "فَعْلاَءُ"، إلا أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ الاسْمِ أَلِفٌ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ لَدِ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ الاسْمِ أَلِفٌ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ الاسْمِ أَلِفٌ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ الاسْمِ أَلِفٌ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي آخِرِ الاسْمِ أَلِفٌ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ ثَلاثُ أَلِفَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ هَمَزَاتٍ، فَقَدَّمُوا الْهَمْزَةَ الأُولَى وَهِي لاَمُ الكَلِمَةِ عَلَى الفَاءِ؛ لِيَزُولَ بَعْضُ الثِّقَلِ فَقَالُوا: "أَشْيَاءُ" فَوَزْنُهَا الآنَ: "لَفْعَاءُ" (١) فَأَمَّا بَيْتُ الْحَارِثِ بْنِ حِلِّزَةً (٥) وَهُو قَوْلُهُ:

.... وَمَنْ يَغْ . . . دِرْ فِإِنَّا مِنْ غَدْرِهِمْ بُرَآءُ

<sup>(</sup>١) ينظر رأييهما في الكتاب: ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تعريفه في هامش: (٤) من الصحيفة: (٣٣٤).

 <sup>(</sup>٣) طرفة بفتحتين كثمرة: شجرة تشبه الأثل، تتحمض بــه الإبـل، جمعـه طَرْفَاء، وسمع طَرْفَاءُ في الإفراد، قال سيبويه ٩٦/٣. "وطَرْفَاءُ للجميع وَطرْفَاءُ واحدةٌ".

 <sup>(</sup>٤) بقي في هذه المسألة رأي لأبي الحسن الكسائي يقول: إن "أَشْيَاءَ" جمع: "شَيءٍ" كما أن أَسْيَافاً
 حَمْعُ سيفٍ، ومُنِعَ من الصرف تَوَهُّماً أن همزتها الأخيرة زائدة بينما هي أصلية.

ينظر في هذه المسألة: الكتاب: ٣٨٠/٤، معاني القــرآن للفـراء: ٣٢١/١، والمنصـف: ٩٤/٢، والإنصاف: ٨١٢، وشرح الشافية للرضي: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) هو الحَارِثُ بْنُ حِلِّرَةَ بن مَكْرُوهِ اليَشْكُرِيُّ شاعر حاهلي مُقِلِّ، له مُعَلَّقَةٌ قيل إنه ارْتَحَلَهَا بين يدي عمرو بن هند في الحِيرَةِ.

تنظر ترجمته في: طبقـات فحـول الشـعراء: ١٥١/١، والشـعر والشـعراء: ١٩٧/١، والمؤتلف والمحتلف: ٩٠، والأغاني: ٣٢٥/١، ومعاهد التنصيص: ٣٢٠/١، والخزانة: ٣٢٥/١.

<sup>(</sup>٦) هذا بعض بيت من الخفيف، والبيت بتمامه كما في ديوان الحارث: ٣٧:

أَمْ جَنَايَا بَنِي عَتِيقٍ فَمَنْ يَغْ ... دِرْ فِإنَّا مِنْ غَدْ رِهِمْ بُرَآءُ

وحَنَايا: جمع حِنَايَةٍ، وأصلها: حَنَابِيُ بياءين ثم حَنَائِيُ، فأعلت بقلب همزتها ياء، وسيذكر

فَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "فُعَلاَءُ"، وَهِيَ جَمْعُ: "بَرِيءٍ" كَمَا قَالُوا: "ظَرَيْف" و"ظُرَفَاءُ".

وَرَوَاهُ الفَرَّاءُ (١): "لَبُرَاءُ" حَذَفَ الهَمْزَةَ الأُولَى وَهِيَ لاَمُ الكَلِمَةِ فَبَقِيَ وَزْنُ الكَلِمَةِ: "فُعَاءُ"، فَعَلَى مَا بَيَّنْتُ لَكَ يَحْرِي حَذْفُ الهَمْزَةِ، وَهُوَ شَاذٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ (٢): "بُرَاءٌ" اسْمٌ وَاحِدٌ وَزْنُهُ: "فُعَالٌ" فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: بَرِيءٌ وبُرَاءٌ" كَمَا قَالُوا: "خَفِيفٌ وخُفَافٌ" و"ظَرِيفٌ وظُرَافٌ" و"طَوِيلٌ وطُوالٌ".

<sup>=</sup> المصنف مواضع إعلال قلب الهمزة ياء فيما بعد.

والشاهد: بُرَآءُ إِذ حَمَعَ بَرِيئاً على بُرَآءُ فأبقى الهمزة الأخيرة وهي لام الكلمة .

والبيت في: نـوادر أبـي زيـد: ١٥٤، وشـرح القصـائد الســبع الطــوال: ٤٨١، والمحتســب: ٣٢٩/٢، والأمالي الشجرية: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>١) أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء مولى بني أسد إمام من أئمة النحو العظام في الكوفة، كان يسميه الكوفيون أمير المؤمنين في النحو، له عدة كتب مطبوعة منها: معاني القرآن، والمذكر والمؤنث، والمقصور والمدود، والأيام والليالي والشهور، وغير ذلك، توفي الفراء سنة سبع ومائتين من الهجرة في طريق مكة.

ترجمته في: مراتب النحويين: ٨٦، والفهرست: ٧٣، وتـاريخ بغـداد: ١٤٦/١٤، والأنسـاب للسمعاني: ٣٠٢، ونزهة الألباء: ٩٨، ومعجم الأدباء: ٩/٢، ووفيات الأعيان: ٢٧٦/٦، وسير أعلام النبلاء: ١١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو نصر الجوهري في الصحاح ٣٦/١ قال: "ورَجُلٌ بَرِيءٌ وبُرَاءٌ مشل عَجيبٍ وعُجَابٍ". ولكن ابنَ بري استدرك عليه هذا فقال في التنبيه والإيضاح: ٧/١: "المعروف في بُرَاءٍ أنــه جمـع لا وأحد له".

ينظر: ليس في كـلام العـرب: ١٥١، ودُرَّة الغـواص: ٩٧، ولسـان العـرب: ٣٢/١، وتـــاج العروس: ٤٤/١.

وَقَالَ قَوْمٌ (١): "بُرَاءٌ" جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَزْنُهُ: "فُعَالٌ" وَاحِدُهُ: "بَرِيءٌ" قَالُوا: "بَرِيءٌ وبُرَاءٌ" كَمَا قَالُوا: "رَخِلٌ ورُخَالٌ" (٢) وَمِثْلُ هَذَا الجَمْعِ [٢٦/أ]: "فَرِيرٌ وفُرَارٌ" لِولَدِ البَقَرَةِ (٣): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَرِيراً واحِدٌ، واخْتَلَفُوا فِي: "فَرَارٍ" فَقَالَ قَوْمٌ (٤): "فُرَارٌ" وَاحِدٌ لُغَةٌ فِي فَرِيرٍ، كَمَا قَالُوا: "طَوِيلٌ وُطُوالٌ" فِي الوَاحِدِ، وَقَالَ قَوْمٌ (٥): "فُرَارٌ" جَمْعٌ وَاحِدُهُ: "فَرِيرٌ"، فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَ "بَرِيءٌ وَبُراءٌ" وَبُرَاءٌ" مِثْلُهُ.

#### حذف الألف(١)

اعْلَمْ أَنَّ الأَلِفَ حَرْفٌ خَفِيفٌ يَخْرُجُ مَعَ النَّفَسِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ عَلَى النَّفَسِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ عَلَى النَّفَسِ حَتَّى قَالُوا لَيْسَ لِلأَلِفِ مَخْرَجٌ مِنَ الحَلْقِ لِحَفَاءِ مَسْلَكَهَا وَغُمُوضِهِ، وَقَالَ الخَلِيلُ<sup>(۷)</sup> مَخْرَجُهَا فُوَيْقَ الهَمْزَةِ.

<sup>(</sup>١) هم الفراء وأبو علي الفارسي كما في اللسان ٣٢/١: "وقال الفارسي: الْبَرَاءُ حَمْعُ بريئ، وهــو من باب رَخِلٍ ورُخَالٍ، وحكى الفراءُ في جمعه: بُرَاءُ غير مصروف".

وقال أبو بكر ً بن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال ٤٨١: "ومنهم من يقول: القوم بُراء منكم" بضم الباء من "براء".

<sup>(</sup>٢) الرَّخِلُ بفتح الراء وكسر الخاء، وسمع بكسر الراء وإسكان الخاء: الأنثى من ولد الضأن ويقال للذكر: "حَمَلُ" بفتحتين، ينظر اللسان: ٢٨٠/١١.

<sup>(</sup>٣) وخصه بعضهم بولد الوحشية من البقر والظباء، وقيل الفرير والفرار ولـد النعجـة والمـاعزة والبقرة. ينظر اللسان: ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٤) هو مُؤَرِّجٌ السَّدُوسِيِّ كما في اللسان: ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثنى كما في اللسان: ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر حـذف الألـف في: الخصـائص: ١٣٤/٣، والأمـالي الشــجرية: ٧٤/٢، والوحــيز: ٤٠، والممتع: ٦٢١.

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب: ٤٦، وتنظر مخارج الحروف في العين: ١/٧٥.

وَحَذْفُ الأَلِفِ فِي الجُمْلَةِ قَلِيلٌ لِخِفَّتِهَا، فَمِمَّا حُذِفَتْ فِيهِ مِنَ الشِّعْرِ قَوْلُ لَبيدٍ (١):

وَقَبِيلٌ مِنْ لُكَيْزٍ شَاهِدٌ. . رَهْطُ مَرْجُومٍ ورَهْطُ ابْنِ الْمَعَلْ (٢) يُرِيدُ: "الْمُعَلَّى" فَحَذَفَ اللامَ الأَخِيرَةَ، وَالأَلِفَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَقَالَ الآَخَرُ: وَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي . . بِلَهْفَ وَلاَ بِلَيْتَ وَلاَ لَوَ انّي (٣) فَحَذَفَ الأَلِفَ، وَأَكْثَرُ مَا يَجِيءُ هَذَا الْحَذْفُ فِي الشِّعْرِ؛ لِيُقَوِّمُوا بِهِ

(١) لَبِيدُ بنُ رَبِيعَةِ بن مَالِكٍ الكِلاَبِي العامري صَحَابِيٌّ حَلَيْلٌ، ترك الشعر بعد إسلامه وقال: أبدلـــني ا لله بذلك القرآن مات في الكوفة سنة أربعين من الهجرة عن مائة وستة وثلاثين عاماً.

ترجمته في: طبقات ابن سعد: ٣٣/٦، وطبقات ابـن سـلام: ١٢٣/١، والشـعر والشـعراء: ١م ٢٧٤ والأغاني: ٢٩١/١٥، والاستيعاب: ٢٧٤/٩، وأسد الغابة: ٤/٤، والإصابة: ٦/٩.

(٢) البيت من الرمل، وهو في ملحق ديوانه: ٩٩ أ.

وُلكَيْز: بصيغة التصغير هو لُكَيْزُ بن أَفْصَى بن عبد القيس، والْمُعَلْ: هو الْمُعَلَّى – واسمــه الحَــارِثُ – بن زَيْدِ بن حَارِثَة، حد الجَارُودِ بن بَشِير. تنظر ترجمة في أنساب العرب: ٢٩٦.

والشاهد: المعل والمصنف ذكر وجه الاستشهاد.

و البيت في: الكتـاب: ١٨٨/٤، وبحـاز القـرآن لأبـي عبيـــدة : ٢٠٠/٢، والبيــان والتبيــين: ٢٦٦/١، والخصائص: ٢٩٣/٢، والأمالي الشجرية : ٧٣/٢، والمقرب: ٢٠٠/٢.

(٣) البيت من الوافر، ولم أقف له على نسبة.

وقوله: بِلَهْفَ أصلها: بِقَوْلِي يَا لَهَفِي فحذف القول وحرف النداء وأدخل الجار على لَهَفِي ثـم قلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذف الألف المنقلبة عن الياء وأبقى الفتحة للدلالة على الألف المحذوفة، وقوله: لَوَ انَّي بوصل الهمزة وتحريك الواو، والأصل لَوْ أنَّى.

والشاهد: بلهف: إذ حذف الألف المنقلبة عن ياء المتكلم.

والبيـت في: الخصـــائص: ١٣٥/٣، والمحتســب: ٢٧٧/١، والأمـــالي الشـــحرية: ٧٤/٢، والإنصاف: ٣٩٠، والمقرب: ١٨١/١، والمقاصد النحوية: ٢٤٨/٤.

الأوْزَانَ، وَيُصَحِّحُوا بِهِ القَوَافِي.

وَقَالَ قَوْمٌ (١) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَابُنَ أُمَّ ﴿ (٢) أَرَادَ يَا ابْنَ أُمَّا فَحَذَفَ الْأَلِفَ، وَحُكِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ المَازِنِيِّ (٣) فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأُ (١): ﴿ يَا أَبَتَ لَمْ اللَّالِفَ، وَحُكِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ المَازِنِيِّ (٣) فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأُ (١): ﴿ يَا أَبَتَا فَحَذَفَ الأَلِفَ قَالَ: وَاللَّالِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الشَّاعِرَ قَدْ أَطْهَرَهَا فِي قَوْلِهِ:

### يَا أَبْتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكًا (٦)

وَإِنَّمَا يَحْذِفُونَ الْأَلِفَ؛ لأَنَّ الفَتْحَةَ [71/ب] قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا وَتُغْنِي عَنْهَا

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق الزحاج في معاني القرآن: ٣٧٨/٢، ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) طه: ۹٤.

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته في هامش: (٣) من الصحيفة: (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) القراء هم ابنُ عَامِرٍ، وأَبُو حَعْفَر يَزِيدُ بن القعقاع، وحُمَيْدُ بنُ قيس الأعرج. ينظر في هذه القراءة: المبسوط في القراءات العشر: ٢٤٣، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٤٤٤، والبحر المحيط: ١٩٣٦، والنشر: ٢٩٣، واتحاف فضلاء البشر: ٢٩٣، وغيث النفع: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) مريم: ٤٢.

و الشاهد: أَبْتَا إِذْ أَظهر الألف في المنادى، فظهور الألف في: يا أَبْتَا دليل على أن الألف محذوفة من قوله تعالى: ﴿يَا أَبَتَ لَمْ تَعْبُدُ الشيطان﴾ على قراءة من فتح التاء.

وفي البيت شاهدان آخران وهما: يا أبتا إذ جمع بين عوضين في المنادى، وهما التاء والألف إذ كل منهما عوض عن ياء المتكلم، والشاهد الثاني اتصال ضمير النصب بـ (عسى) وإحراؤها مجرى لعل.

والبيت في: الكتاب: ٢٠٧٤، وما ينصرف وما لا ينصرف للزحاج: ١٣٠، واللامات للزحاجي: ١٣٠، واللامات للزحاجي: ١٣٥، والخصائص: ٩٦/٢، والأمالي الشجرية: ١٠٤/٢، والإنصاف: ٢٢٢، والتحمير: ١٨٤، ١٨٦، ١٨٦،

قَالُوا: "أَمَ وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ" (1) وَهَذِهِ: "مَا "الزَّائِدَةُ قَدْ رَكَّبُوهَا مَعَ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ فَبَطَلَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ المَعْنَى، وَاسْتُعْمِلَتْ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الاسْتِفْهَامِ فَبَطَلَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ المَعْنَى، وَاسْتُعْمِلَتْ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى حَقَّا فَيَكُونَ مَصْدَراً قَدْ جُعِلَ ظَرْفَ زَمَانٍ قَالُوا: "أَمَا إِنَّكَ مُنْطَلِقٌ".

وَالتَّانِي: أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوهَا افْتِتَاحًا بِمَنْزِلَةِ: "أَلاَ" قَالُوا: "أَمَا إِنَّ زَيْداً مُنْطَلِقٌ" كَمَا قَالُوا: "أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ (٢).

فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي القَسَمِ قَالُوا: "أَمَ واللَّهِ لأَذْهَبَنَّ" فَأَسْقَطُوا الأَّلِفَ لِيَدُلُّوا عَلَى شِدَّةِ اتَّصَالِ الثَّانِي وَتَرْكِيبِهِ مَعَهُ (")؛ لأَنَّ الكَلِمَةَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ لَمْ تَقُمْ بَنْفُسِهَا، فَعُلِمَ بِذَلِكَ افْتِقَارُهَا إِلَى الاتّصَالِ بِغَيْرِهَا.

### حذف الواو(ن)

اعْلَمْ أَنَّ الوَاوَ قَدْ حَذَفُوهَا فَاءً فِي قَوْلِهِم: "وَعَـدَ يَعِـدُ" لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ، وَقَدْ مَضَى ذَكْرُ هَذَا.

وَقَدْ حَذَفُوهَا عَيْنًا، وَهُوَ قَلِيلٌ، قَالُوا لِوَسَطِ الحَوْضِ: "ثُبَـةٌ"، وَالأَصْلُ مِنْ

<sup>(</sup>١) هذه مقالة حكاها ابن يعيش في المفصل ١١٦/٨، وفي شــرحه الملوكــي: ٣٨٤ عــن محمــد بــن الحسن، وحكم ابن يعيش على هذا الحذف بالشذوذ قياسا، واستعمالا.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣.

<sup>(</sup>٣) أي مع الأول وهو هنا الهمزة.

<sup>(</sup>٤) ينظر حذف الواو في: الأمالي الشجرية: ٣٣/٢، والوحيز: ٤٠، والمتنع: ٦٢٢، وذكر سيبويه والمبرد حذف الواو عرضاً في بابي النسب والتصغير. ينظر الكتاب: ٣٥٨/٣، والمقتضب: ٥٣/٢، ٢٣٨/٢.

ثَابَ يَثُوبُ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّ المَاءَ يَثُوبُ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَالتَّوَابُ إِنَّمَا سُمِّيَ ثَوَاباً، لأَنَّهُ جُعِلَ ثَوَاباً<sup>(۱)</sup> عَلَى حَسَنٍ قَدَّمَهُ الإِنْسَانُ فَكَأَنَّهُ إِذَا جُوزِيَ عَلَى الحُسْنِ رَجَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الحُسْنُ.

أُمَّا: "الثَّبَةُ" فَهِيَ الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ حَذَفُوا لاَمَها [٦٢/أ] فَكَأَنَّهُ مِنْ: "ثَبَا يَثْبُو" فَهِيَ الجُمَاعَةِ وتَضَامَّ؛ وَلِهَذَا قَيْلَ لِلْجَمَاعَةِ "ثُبَةً" لإنْضِمَامِ مِنْ: "ثَبَا يَثْبُو" فَإِنَّا اجْتَمَعَ وتَضَامَّ؛ وَلِهَذَا قَيْلَ لِلْجَمَاعَةِ "ثُبَةً" لإنْضِمَامِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِمْ: "تَتَبَيْتُ" أَوْ "تَبَيْتُ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللام

<sup>(</sup>١) هذا رأي لأبى إسحاق الزحاج في كتابه معاني القرآن: ٧٥/٢، واستضعفه أبو علمي الفارسي في البغداديات: ٥٣١، وابن حني في سر صناعة الإعراب: ٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة، وكتب بإزائها في الهامش: "حزاء"، وهو الأقرب للمعنى.

<sup>(</sup>٣) احتلف علماء اللغة في الذاهب من ثبة أهو العين أم اللام قال الأزهري في التهذيب ١٥٥/٥: "وأما الثُبَةُ فهي الجماعة من الناس وتجمع على تُبَاتٍ، وُثبِيّ، وثبين، وقد اختلف أهل اللغة فقال بعضهم هي مأخوذة من ثَابَ أي: عاد ورجع وكأن أصلها: تُوبد قي.. وقال آخرون النُبد من الأسماء الناقصة، وفي الأصل (بُبية ) فالساقط هو اللام في هذا القول، وأما في القول الأول فالساقط عين الفعل".

<sup>(</sup>٤) تَبِعَ المصنفُ هنا شَيْخَه ابنَ حني في أنَّ الكلمة واوية اللام بينما بعض علماء اللغة يرونها يائية اللام كما في نص الأزهري السابق إذ ضبطت عنده كلمة: "نَبَيَةٍ" رسماً بضم الثاء وفتح الباء واللياء كـ "هُمَزَةٍ ولُمَزَةٍ" وقال الجوهري ٢٢٩١/: "والنُبةُ الجماعة، وأصلها: نُبَيّ" وضبطها عنده كـ "عُمَر ومُضَر"، وقال ابن حني في سر صناعة الإعراب ٢٠٣ عن نُبَة: "أَصُلُها نُبُوةً، وذلك أن أكثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو نحو أب وأخ"، وقال ابن بري كما في اللسان وذلك أن أكثر عند المحققين أن نُبة من الواو وأصلها ثُبُوةٌ حملاً على أحواتها".

و لعل ثُبَة قد تداخل فيها الأصلان الثلاثيان "نَبُوَ وثَبَيَ" ولهذا تضاربت أقوال العلماء في أصلها.

يَاءٌ؛ لأَنَّ الوَاوَ إِذَا وَقَعَتْ رَابِعَةً انْقَلَبَتْ يَاءً. و"ابْنَ" وَ"ابْنَةُ" أَيْضًا اللام مِنْهُمَا واوٌ لِقَوْلِهِمُ: "البُنُوَّةُ".

وَ: "أَخْ" اللام مِنْهَا وَاوٌ لِقَوْلِهِمُ: "الأُخُوَّةُ وِالأَخُوَّةُ وَالأَخُوانِ"، و"أُخْتَ" التَّاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ، وَ: "كِلْتَا" التَّاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ، وَ: "كِلْتَا" التَّاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ، وَ: "كِلْتَا" التَّاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ، وَ"كِلْتَا" التَّاءُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ، و"طُبُهُ السَّيْفِ" فَحَذَفُوا الوَاوَ وَهِي لاَمُ الوَاوِ، و"طُبُهُ السَّيْفِ" فَحَذَفُوا الرَّمُ الكَلِمَةِ، وَهُو وَاوٌ؛ لِقَوْلِهِمْ: "أَبُوكَ" الكَلِمَةِ، وَهُو وَاوٌ؛ لِقَوْلِهِمْ: "حَمُوكَ" وَ"أَبُوكَ" وَ"أَبُوكَ" وَ"مُولُوانِ"، و"حَمَّ أَصْلُهُ: "حَمُوه فَحَذَفُوا لاَمَ الكَلِمَةِ وَهِي الوَاوُ لِقَوْلِهِمْ: "حَمُوكَ" و"حَمُوانِ"، و"حَمُّ أَصْلُهُ: "حَمُولُا لاَمَ الكَلِمَةِ وَهِي الوَاوُ لِقَوْلِهِمْ: "هَنُوكَ"، و"حَمُوانَ"، و"هَنَوَانَ" كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) اختلف علماء العربية في لام: "ابن" أواو هي أم ياء؟ فحزم الجوهـري في الصحـاح ٢٢٨٦/٦ بأنها واوية اللام، ونقل ابن منظور في اللسان: ١٩/١٤ عن ابن سيده القول بأن لامها ياء.

<sup>(</sup>٢) وأصله: "أُخُوَّ"، وسمع في حائه الفتح والتسكين. ينظر اللسان: ١٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) ظُبَةُ السيف: حَدُّه وذُبَابُه، مضموم الفاء مفتوح العين كـ "صُرَدٍ" ينظر اللسان: ٢٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) ليست الواو في أَبُوكَ دَلِيلٌ عَلَى وَاوِيّةِ لاَمِ الكَلِمَةِ؛ لأن الـواو في أبـوك علامـةٌ لـلرفع نيابـة عـن الضمة، وهي تنقلب ألفاً في حالة النصب فيقال: رأيت أباك،وياء في حالـة الجـر فيقـال لأبيـك حق علينا.

<sup>(</sup>٥) يقال فيه ما قيل في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٦) اختلف النحاة في أصله فمنهم من قال أصله: "هَنَوْ" كـ "بطل" لقولهم: "هَنَوَان" و"هَنَوَات". ومنهم من قال أصله "هنِّ" بتضعيف النون كـ "حق" لتصغيرهم إياها على: "هُنَيْنٍ". ينظر اللسان: ٥ / ٣٦٥/٠.

## ... ... عَلَىْ هَنَوَاتٍ شَانُهَا مُتَتَابِعُ

فَأُمَّا: "فُوكَ" فَالْوَاوُ عَيْنُ الكَلِمَةِ، وَاللام قَدْ حُلِفَتْ وَكَانَتْ هَاءً، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "فُو مَالٍ" فَهَذِهِ الوَاوُ عَيْنُ الكَلِمَةِ، وَقَدْ حُلِفَتِ اللام وَكَانَتْ يَاءً، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ: "فُو مَالٍ" فَهَذِهِ الوَاوُ عَيْنُ الكَلِمَةِ، وَقَدْ حُلِفَتْ لاَمُهَا وَهِي وَاوٌ؛ لِقَوْلِهِمْ: "قَلَوْتُ بالقُلَةِ" إذا ضَرَبْتَ بِهَا، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "قَالٌ" لِلْعَصَا الَّتِي تُضْرَبُ بِهَا القُلَةُ فَأَصْلُهُ: "قَلَوْ" ثُمَّ قَدَّمُوا اللام عَلَى العَيْنِ [٢٦/ب] فَقَالُوا: "قَولُ" فَوَزْنُهُ: "فَلَكُ" فَتَحَرَّكَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ فَانْقَلَبَتْ أَلِفاً، وَقَدْ قَالُوا: "الكُرةَ" فَقَالُ اللام عَلَى العَيْنِ [٢٦/ب] فَقَالُوا: "الكُرةَ" فَقَالَ قَوْمُ فَاللَّهُ فَرَنْ لَهُ: "كُورةً" فَحَلَفُوا اللواوَ وَهِي لاَمٌ، وَقَدْ قَالُوا: "الكُرةَ" فَقَالَ "كُورةً" فَحَلَفُوا الواوَ وَهِي لاَمٌ، وَقَدْ قَالُوا: "الكُرةَ" فَقَالَ "كُورةً" فَحَلَفُوا الواوَ وَهِي لاَمٌ، وَقَدْ قَالُوا: "وَمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ "كُورةً" فَكُورةً النَّهُ مِنْ كَارَ العِمَامَة يَكُورُهَا إذَا عَبَّا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَكُورُ اللَّهُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهُارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ عَلَى النَّهُ الْ وَلُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهُ الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى اللَّهُ الْ عَلَى النَّهُ الْ وَلَا عُلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُل

<sup>(</sup>١) مضى هذا البيت في الصحيفة: ٣٥٠. وتم تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) فوك: مركبة من كلمتين: "فو" وضمير المحاطب، ولو أن المصنف قال: (أما فو من قولك فوك) لكانت عبارة أدق، ولكن لعل المصنف لاحظ أن "فو" ملازمة للإضافة فأضافها، وأصل "فو": "فَوَة" والمحذوف منه اللام وهي هاء بدليل تكسيره على: "أَفْوَاهِ" وتصغيره على: "فُوَيْهِ".

<sup>(</sup>٣) الُقلَةُ بضم ففتح: عُودٌ صغير يلعب به الصبيان حاء في التهذيب ٢٩٦/٩: "أبو عبيد عن أبي عمرو: المِقْلاَءُ والقَلَةُ عودان يلعب بهما الصبيان، فالمِقْلاَءُ: العود الذي يُضْرَبُ به، والقلة الصغيرة التي تُنْصَبُ".

<sup>(</sup>٤) هم جمهور اللغويين؛ لأنهم فسروا الكلمة في مادة: "كرو".

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَقَفَ عليهم، والاشتقاق اللغوي لا يمنعه قال ابن فــارس في معجــم مقــاييس اللغــة ٥/٦٤٠: "كَوَرَ: الكاف والواو والراء أصل صحيح يدل على دَوْرٍ وتَجَمَّعٍ".

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٥.

هَذَا عَلَى هَذَا، وَهَذَا عَلَى هَـذَا، وَكَذَلِكَ قِيلَ لِهَـذِهِ كُـرَةٌ لِتَدْوِيرِهَـا وَجَعْـلِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْض.

فَأُمَّا: "غَدَّ" فَأَصْلُهُ: "غَدُوّ" فَحُذِفَتِ الوَاوُ مِنْهُ وَهِيَ لاَمٌ قَالَ الشَّاعِرُ: غَدٌ مَا غَدٌ مَا أَقْرَبَ اليَوْمَ مِنْ غَدٍ . . سَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ (١) وَرُبَّمَا خَرَجَ هَذَا الاسْمُ تَامَّا عَلَى أَصْلِهِ قَالَ الشَّاعِرُ:

لاَ تَقْلُواهَا وَادْلُواهَا دَلُواً . ` . إِنَّ مَعَ الْيَوْم أَخَاهُ غَدْوَا (٢)

أَرَى المَوْتَ أَعْدَادَ النَّفُوسِ وَلاَ أَرَى . . بَعِيداً غَداً مَا أَقْرَبَ اليَوْمَ مِنْ غَدِ سَتُبْدِي لَكَ الاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً . . وَيَأْتِيكَ بِالأَحْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِ

و الشاهد هنا: غد إذ حاءت الكلمة محذوفة اللام وأصلها: غدو

مصادر الشاهد: كتب الأدب تداولت ذكر الشاهد منها: شروح المعلقات في أثناء شرحهم معلقة طرفة، وجمهرة أشعار العرب: ٤٢٣، ٤٢٣، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم: ٥٧، ومختار الشعر الجاهلي للأعلم: ٣٢٣/١، وورد الثاني منها عرضاً في شرح أبيات المغني: ١٣١/٧.

(٢) هذان بيتان من الرحز، ونسبهما البيهقي في المحاسن والمساوئ: ٤٠١ لرؤبة بن العجاج، وليسا في ديوانه المجموع.

و الضمير المنصوب في: "تَقْلُوَاها" و"ادْلُوَاهَا" يَعُودُ للإبـل، ومعنـى: "تَقْلُوَاهَـا" تَسَـوْقَاهَا سـوقًا عنيفًا، و: "ادْلُوَاهَا" أي سوقاها سوقًا رفيقًا.

والمعنى: يَطْلُبُ من رَاعِيَيِ الإبل أن يكونا رفيقين في الأبل ولا يَشُطَّا عليها في المسير ويذكرهما أن غداً من الأيام فما لا ينتهي من الأعمال اليوم سينتهي غداً فلا موحب للعُنْفِ بل عليهم بالرفق.

والشاهد: غَدُوا إذ حاء تاماً، وفي البيت شاهد آخر "أحاه غدوا" إذ أبدل النكرة من المعرفة، وهو حائز.

<sup>(</sup>١) هذا البيت الذي أورده المصنفُ مُلَفَّقٌ من عجزي بيتين من الطويل لَطَرَفَةَ بـن العبـدِ في ديوانـه: ٢٦، وصحة روايتهما ما يلي:

#### وَقَالَ الآخَرُ:

### ... ... وَغَدُواً بَلاَقِعُ (١)

فَإِنْ قِيلَ فَمَنْ قَالَ: "غَدَّ" وَحَذَفَ كَيْفَ يَقُولُ: "غَدْو" فَيُتَمِّم؟

قِيلَ لَهُ الَّذِي قَالَ: "غَدُّ"(٢) لُغَتُهُ: [النَّقْصُ](٣)، والَّذِي قَالَ: "غَدُّوّ" لُغَتُهُ التَّمَامُ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤): اللام فِي الوَاوَاتِ أَكْثَرُ مِنْـهُ فِي اليَاءَاتِ، وَاسْتَشْهَدَ

### وَمَا النَّاسُ إِلاًّ كَالدُّيَارِ وأَهْلِهَا . : بَهَا يَوْمَ حَلُّوهَا وَغَدْواً بَلاَ قِعُ

والشاهد: غدوا: إذ خرج الاسم تاماً، مما يؤكد أن الذاهب من "غَدٍّ" واو.

والبيت في: شرح السيرافي: ٥٥٥، ودقائق التصريف: ٣٠٤، والنكت للأعلم: ٨٩٤، والأمالي الشجرية: ٣٥/٢، وشرح المفصل لابن يعيش: ٤/٦، والمساعد لابن عقيل: ٣٧٢/٣.

(٢) في المخطوطة: "غدو" بالواو، والذي أثبته هو ما يتسق مع النص.

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(٤) هو الأحفش الأوسط، قال ابن السراج في الأصول ٣٢٧/٣: "وقال أبو الحسن الأخفش: ما كان على حرفين فلم تدر من الواو هو أم من الياء فالذي تحمله عليه الواو؛ لأن الواو أكثر فيما عرفنا أصله من الحرفين".

وينظر سر صناعة الإعراب: ٦٠٣، والممتع: ٦٢٣.

<sup>=</sup> والبيت في: المقتضب: ٢٣٨/٢، والفاضل للمبرد: ١٩، والمنصف: ٢٤/١، والاقتضاب: ٧/٣، والأمالى الشجريه: ٣٥/٢، وشرح شذور الذهب: ٤٤٤، وشرح شواهد الشافية: ٩٤٤.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء بيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة يرثي بها أحماه أُرْبدَ بن قيس الذي أحرقه الله بصاعقة عندما هم باغتيال الرسول . والبيت في ديوان لبيد: ١٦٩ ونسب أيضاً لذي الرمة في ملحق ديوانه: ٧٥٣، والبيت بتمامه:

بِهَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا الَّتِي أَرَيْتُكَ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ كَلِمَةُ قَدْ حُذِفَتْ لاَمُهَا (١) فَعَلَى مَذْهَبِ أَبِي الحَسَنَ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّهَا وَاوٌ، وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّهَا وَاوٌ، وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّهَا يَاءً.

فَعَلَى مَا يَتَّنْتُ لَكَ يَحْرِي حَذْفُ اللَّامَاتِ.

#### حذف الياء (٢)

[٦٣/أ] قَالُوا: "يَدْ" وَالأَصْلُ: "يَدْيُ" " لِأَنَّ اشْتِقَاقَهَا مِنْ: "يَدَيْتُ إِلَيْهِ يَداً" أَيْ: أَسْدَيْتُ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً، فَهَذَا يَدَلُّ عَلَى أَنَّ لاَمَهَا يَاءٌ، و "يَدُ" أَصْلُهَا: "يَدْيْ" عَلَى [وَزْن] (٤): "فَعْلِ" يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعُهُمْ لَهَا عَلَى: "أَيْدٍ"، و"أَيْدٍ"، و"أَفْعُلْ" هُو جَمْعُ "فَعلٍ" كَمَا قَالُوا: "كَعْبِ"، و"أَفْعُلْ" هُو جَمْعُ "فَعلٍ" كَمَا قَالُوا: "كَعْبِ". و: "أَكْعُبِ".

وَقَدْ قَالُوا لِلنَّعْمَةِ: "يَدُ"؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيَتِ النَّعْمَةُ يَداً؛ لأَنَّها تُسْدِي اليَدَ(").

<sup>(</sup>١) أي وخفي عليك أصلها.

<sup>(</sup>٢) ينظر حذف الياء في المقتضب: ١/ ٢٣١، والأصول ٣/ ٣٢٤، والتكملة: ٤٢٧، وسر صناعة الإعراب: ٧٧٢، والأمالي الشجرية: ٢/ ٣٣، والوحيز: ٤١.

<sup>(</sup>٣) قال أبو على الفارسي في المسائل الحلبيات ٧: إن "يداً كلمة نادرة لا نعرف لها نظيراً في كلامهم؛ وذلك أن الفاء منه ياء والعين دال واللام ياء أيضاً؛ يدلك على ذلك قولهم: يديت إليه يداً فظهرت اللام الساقطة من: يد في اشتقاق الفعل منه" ا.هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النص.

<sup>(</sup>٥) السدو مد اليد نحو الشيء، يقال: سدا يديه سدواً مدَّ بهما. لسان العرب: ١٤/ ٣٧٤.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيتِ الجَارِحَةُ يداً؛ لأَنَّها نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لعَبْدِ.

وَأَكْثَرُ مَا تُحْمَعُ الجَارِحَةُ عَلَى "أَيْدٍ" وَتُحْمَعُ النَّعْمَةُ عَلَى "أَيَادٍ" )، وَيَجُوزُ أَنْ تُحْمَعَ: "أَيْدٍ" عَلَى "أَيَادٍ" قَالَ الشَّاعِرُ:

أَمَّا وَاحِداً فَكَفَاكَ مِثْلِي . . فَمَنْ أَيْدٍ تُطَاوِحُهَا الأَيَادِي (٢) أَيْ تُطَاوِحُهَا الأَيَادِي أَ أَيْ تُطَاوِلُهَا النِّعَمُ.

وَقَالُوا: "مِائَةً" وَالْأُصَلُ: "مِئْيَةٌ" (" فَحَذَفُوا اليّاءَ وَ هِيَ لاَمُ الكَلِمَةِ. وَقَدْ

<sup>(</sup>١) هذا رأي منسوب لأبي عمرو بن العلاء، ورد عليه أبو الخطاب الأخفش الأكبر فيما حكاه عنهما أبو عبيدة معمر بن المثنى، ينظر نزهة الألباء: ٤٣، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي: ٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر وهو لرجل من بني عبد شمس اسمه نفيع أو نقيع بن حرموز.

وفي التفعيلة الأولى من البيت خرم، ورواية ابن بري والقيسي وابن يعيش "فأما" وعليها يـزول الخرم، وهو عند ابن يعيش "واحد" بالرفع على الابتداء.

والمصنف انفرد برواية: "فَمَنْ أَيْدٍ" وعند غـيره: "فَمَـنْ لِيَـدٍ" وهـي أَصَـحُّ مـن روايـة المصنـف. ومعنى البيت: أنا أكفيك واحداً، ولكني لا أطيق الكفاية إذا كثرت علي الأيادي.

أما تفسير المصنف بـ "تطاولها النعم" فغريب. والشاهد: أيادي إذ جمع الجارحة على أياد مما يؤكد عدم اختصاص النعمة بها.

والبيت في: نوادر أبي زيد: ٢٥٥، والتكملـة لأبي علـي الفارسـي: ٤٢٧، والخصـائص: ٢٦٨/١، وشرح شواهد الإيضاح: ٥٣٢، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٧٩٧، وابن يعيش: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة حكاها ابن حني في سر صناعة الإعراب: ٢٠٤ عن ابن الأعرابي عن أبي الحسن أي الأخفش الأوسط، وحكاها ابن منظور في اللسان (مأي) ٢٦٩/١٥ عن الثمانيني قال: "قال أبو الحسن سمعت مِثْيَةً في معنى مِائَةٍ، قال كذا حكاها الثمانيني في التصريف" ا.هـ.

حَكَى أَبُو الحَسَنِ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: "أَعْطِنِي مِئْياً". وَهَـذَا نَـصُّ فِي مَوْضِعِ الخِلاَفِ<sup>(۲)</sup> وَيُزِيلُ الشَّغْبَ.

فَأُمَّا: "دَمْ" فَأَصْلُهُ: "دَمَيِّ" ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ فِي تَثْنِيَتِهِ: "دَمَيَان" قَالَ الشَّاعِرُ:

## فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا . . جَرَى الدَّمَيَانِ بِالْخَبَرِ الْيَقِينِ (١)

(١) أي الأخفش الأوسط، وينظر قول الأخفش في الأصول: ٣٢٩/٣، وسر صناعة الإعراب: ٢٠٤.

(٢) الخلاف الذي يشير إليه المصنف هو في لام الكلمة أهي واو أم ياء؟

قال صاحب العين ٢٣/٨: "الِمَئةُ حذف من آخرها واوَّ، وقيل حرفُ لِين لا يُدْرَىَ أُواوَّ هــو أُم يَاءَ"، ونقل الأزهري في التهذيب ٦١٨/١ هذه العبارة عن الليث.

وما حكاه المصنف عن الأخفش نص قاطع على أنها يائية اللام.

ويجمل بنا أن نشير إلى خلاف في جمعها على: "مِئِين" أهـي علـى وزن: "فِعِيـل" أم هـي علـى وزن: "فِعْلِين" ثم حذفت لامها. قال الأخفش بهما، وُرجح ابن السراج الثاني مُنهما. ينظر في ذلك الأصول: ٣٢٨/٣، واللسان: ٢٦٩/١، والخزانة: ٣٧٥/٧.

- (٣) اختلف العلماء في حركة عين هذه الكلمة فذهب سيبويه إلى تسكينها قال لأنها جمعت على: "دِمَاء" و"دُمِيِّ"، وقال المبرد ووافقه الزجاج إنها محركة العين بالفتح لتثنيتها على: "دَمَيَان". ينظر الكتاب: ٩٧/٣، والمقتضب: ٢٣١/١، والمنصف: ١٤٨/٢، والأمالي الشجرية: ٣٤/٢ وشرح الكافية للرضى: ١٧٥/٢.
- (٤) البيت من الوافر، ونسبه ابن دريد في المجتنى: ٩٨، والزحاحي في أماليه: ٢٠ لعلي بن بَدَّال السُلَمِيّ، ونسبه أبو تمام في الوحشيات: ٨٤ لِمْردَاسِ بن عمرو، ونسبه ابن الشحري في أماليه: ٢٠ ٣٤٤، وصدر الدين علي بن الحسين البصري في الحماسة البصرية: ١٣٣/١ للمُتَقِّبِ العِبْدِيّ، وعلى هذه النسبة تُبِّتَ البيتُ في ملحق ديوان المُثَقِّبِ العبدي: ٢٨٣.

و الحَجَرُ واحدُ الصُخُورِ، ويروى البيت "عَلَى حُحْرٍ" بتقديم المعجمة وضمها على المهملة مع إسكانها، والجُحْرُ واحد الجُحُور وهي بيوت الهوام والسباع في الأرض.

ومعنى البيت يشير إلى ما اشتهر عند العرب من أنه لا يمتزج دم المتباغضين فلو ذُبِحًا على حَجَر لذهب دم أحدهما يميناً وذهب الآخر شمالا.

والشاهد: الدميان إذ حاء بالياء مما يدل على أنه يـائي العـين. والبيـت في المقتضـب: ٢٣١/١، والأصول: ٣٢٤/٣، والمنصف: ٢٨/٢، والإنصاف: ٢٥٧.

وَتَثْنِيَتُهُ بِالْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لاَمَهُ يَاءً.

وَقَدْ حَكَاهُ قَوْمٌ (١): "دَمَوَانِ"، وَهَذَا قَلِيلٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي تَثْنِيَةِ: "دَمَانِ"؛ لأَنَّهُ لَمْ يَـرُدَّ المَحْذُوفَ مِنَ الْوَاحِدِ فِي التَّثْنِيَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ العَمَلُ وَالقِيَاسُ [٦٣/ب] عَلَى الأَفْصَحِ الأَكْثَرِ لاَ عَلَى القَلِيلِ النَّزْرِ.

وَكَوْنُ اللام يَاءً عَنْدَ أَبِي الحَسَنِ أَقَلُّ مِنْ كَوْنِهَا وَاواً، وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ كَوْنُهَا يَاءً أَكْثُرُ مِنْ كَوْنِهَا وَاواً، وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ كَوْنُهَا يَاءً أَكْثُرُ مِنْ كَوْنِهَا وَاواً (٢).

وَالوْاوُ أَثْقَلُ مِنَ اليَاءِ، وَاليَاءُ أَثْقَلُ مِنَ الأَلِفِ، فَلأِجْلِ هَذَا صَارَ حَذْفُ الوَاوِ أَكْثَرُ مِنْ حَذْفِ الأَلِفِ؛ لأَنَّ الشَيْءَ كُثَرُ مِنْ حَذْفِ الأَلِفِ؛ لأَنَّ الشَيْءَ كُلَّمَا ازْدَادَ ثِقَلُهُ ازْدَادَ حَذْفُهُ.

#### حذف الهاء<sup>(۳)</sup>

وَمِنْ ذَلِكَ حَذْفُ الْهَاءِ:

الْهَاءُ قَدْ حُذِفَتْ إِذَا كَانَتْ لاَماً قَالُوا: "شَاةً" وَالأَصْلُ: "شَوْهَةُ"، وَرُبَّمَا

<sup>(</sup>١) هو الجوهري في صحاحه: ٣٣٤٠/٦ "الدم أصله: دَمَوٌ بالتحريك، وإنما قالوا دَمِيَ يَدمْىَ لحـــال الكسرة التي قبل الياء... وبعض العرب يقول في تثنيته: دَمَوَان".

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى هذه النقطة في هامش: (٤) من الصحيفة: (١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر حذف الهاء في المقتضب: ٢٣٣/١، ومجالس ثعلب: ٤٧١، والمنصف: ٢١/١، والأمالي الشحرية: ٢/٥٦، ٦٨، والمتع: ٢٢٤/٢.

قَـالُوا: "شَـوَهَة" فَحَـٰدُفُـوا الْهَـاءَ فِـي قَوْلِهِـمْ: "شَـاةٌ"؛ لأَنَّ الْهَـاءَ حَـرْف خَفِـيٌّ مَهْمُوسٌ يُشَبَّهُ بِحُرُوفِ العِلَّـةِ. أَلاَ تَـرَاهُ يَقَـعُ وَصْلاً (() فِـي الشّعْرِ كَحُـرُوفِ العِلَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُـونَ أَضْعَـفَ مِـنْ حُـرُوفِ العِلَّـةِ؛ لأَنَّ حُـرُوفَ العِلَّـةِ لاَ العِلَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَضْعَـفَ مِـنْ حُـرُوفِ العِلَّةِ؛ لأَنَّ حُـرُوفَ العِلَّةِ لاَ تَكُونُ وَصْلاً سَاكِنَةً وَمُتَحَرِّكَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَرَكَتَهَا لاَيُعْتَدُ بَهَا.

وَ لِإَنْ تَكُونُ: "شَاةٌ" أَصْلُهَا: "شَوْهَةٌ" بِالسُّكُونِ أَوْلَى مِنَ الحَرَكَةِ؛ لأَنَّ أَصْلَ الحَرْفِ السُّكُونُ، وَإِنَّمَا الحَرَكَةُ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ، وَالزَّائِدُ لأَيُقْطَعُ عَلَيْهِ إلاَّ بِدَلِيلِ.

وَإِذَا كَانَ أَصْلُهَا "شَوْهَة "وَسَقَطَتِ الهَاءُ بَاشَرَتِ الوَاوُ السَّاكِنَةُ تِاءَ التَّأْنِيثِ، وَتَاءُ التَّأْنِيثِ، وَتَاءُ التَّأْنِيثِ يُفْتَحُ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ: "شَوَةً" فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الوَاوُ(٢) وَقَبْلَهَا فَتْحَة انْقَلَبَتْ أَلِفاً فَصَارَ: "شَاةً".

وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ لاَمَهَا هَاءٌ [178] قَوْلُهُمْ فِي تَحْقِيرِهَا: "شُويْهَةٌ وَفِي تَحْقِيرِهَا: "شُويْهَةٌ وَفِي تَحْسِيرِهَا: "شُولُ: "تَشَوَّهْتُ تَحْسِيرِهَا: "شْيَاهٌ"، وَقَدْ حَكَى أَبْوُ زَيْدٍ (٣) أَنَّ مِنَ العَرَب مَنْ يَقُولُ: "تَشَوَّهْتُ

<sup>(</sup>١) سبق تعريف الوصل في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حركة الواو اعتد بها هنا في الإعلال للزومها وإن كانت عارضة بسبب وليها تاء التأنيث المتحركة.

<sup>(</sup>٣) أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوَسْ بن ثابت الخزرجي الأنصاري عالم بصري كبير من الرعيـل الأول منهم، وإذا قال سيبويه "سمعت الثقة" فإياه يعني، له كتاب في النوادر مطبوع، تــوفي أبـو زيد سنة: أربع عشرة ومائتين من الهجرة.

مصادر ترجمته: أخبار النحويين: ٦٨، ومراتب النحويين ٧٣، وطبقات الزبيدي: ١٦٥، ونزهة الألباء: ١٢٥، ووفيات الأعيان: ٣٠/٢، وإنباه الرواه: ٣٠/٢، ووفيات الأعيان: ٣٧٨/٢، وسير أعلام النبلاء: ٤٩٤/٩.

شَاةً" إذا صَادَ شَاةً.

فَأَمَّا: "شَاءً" فَهَذَا اسْمٌ لِلْحَمْعِ وَلَيْسَ بِحَمْعِ، وَقَالَ قَوْمٌ أَصْلُهُ: "شَاهٌ" فَقَلَبُوا مِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً، وَهَذَا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ: "شَوَهٌ" يَقْلِبُ الوَاوَ أَلْفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَيَقْلِبُ الْهَاءَ هَمْزَةً، وَهَذَا لاَيجُوزُ؛ لأَنَّهُ لاَيجُوزُ اللَّيَجُوزُ اللَّيَجُوزُ اللَّيَجُوزُ اللَّهَ مَا لاَيجُوزُ اللَّهُ اللهُ ا

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "شَاوِيٌّ" فَهَذا اسْمٌ لِلْجَمْعِ (٢) وَلَيْسَ بِمُشْتَقٌّ مِنْ شَاةٍ (٢) وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ حُرُوفِهِ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "مَاءً" فَأَصْلُهُ: "مَوَهُ" فَقَلَبُوا الـوَاوَ أَلِفاً لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ: "مَاةً" ثُمَّ قَلَبُوا مِنَ الهَاءِ هَمْزَةً فَقَالُوا: "مَاةً". وَهَذَا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ لِقِلْتِهِ وَنَزَارَتِهِ.

فَأَمَّا: "اسْتَ" فَأَصْلُهَا: "سَتَهَةً" يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ تَصْغِيرُهَا: "سُتَيْهَةً" وَإِنَّكُسِيرُهَا] أَنْ اللَّهُ الْفَاءَ وَهِيَ لأَمُ

<sup>(</sup>١) قال عبد القاهر الجرحاني فيما حكاه عنه ابن يعيش في شرح الملوكي ٢٨٣: "الجمع بين إعلالين محصور في حروف المد واللين لكثرة اعتلالهن وتغيرهن، وأما الهاء والهمزة فحرفان صحيحان أبدل أحدهما من الآخر على قلة وندرة فلا يُعَدُّ إعلالهما إعلالاً".

<sup>(</sup>٢) أي اسم منسوب للجمع، والشَاوِيُّ هو صاحب الشاء قال الشاعر: وَرُبَّ خَرْقِ نَازِحِ فَلاَّتُهُ . . لاَ يَنْفَعُ الشَّاوِيَ فَيْهَا شَاتُهُ.

 <sup>(</sup>٣) لأن النسب القياسي إلى شاة على رأي سيبويه: "شَاهِيٌّ" وعلى رأي الأحفش: "شَوْهِيٌّ" ينظر شرح الشافية للرضى: ٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

الكَلِمَةِ، وَيُدْخِلُ فِي أُوَّلِهَا هَمْزَةَ الوَصْلِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "سَةَ" فَيُسْقُطِ التَّاءَ وَهِيَ عَيْنُ الكَلِمَةِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (العَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ) (٢) أَيْ سِدَادُ الاسْتِ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَقْظَانَ حَفِظَتْ عَيْنُه اسْتَهُ فَلَمْ تَنْطَلِقْ، وَإِذَا نَامَ انْحَلَّ الوِكَاءُ فَانْطَلَقَتِ الاسْتُ وَلِهَذَا قَالَ: (فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ [35/ب] الوِكَاءُ فَانْطَلَقَتِ الاسْتُ وَلِهَذَا قَالَ: (فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ [35/ب] الوِكَاءُ) (٣)

وَفِي الكَلاَمِ مَا تَكُونُ لاَمُهُ تَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا اليَاءُ والْوَاوُ كَمَا قَـالُوا: "دَمَيَـانِ" و"دَمَوانِ"، و"نَقَوانِ" (") و"نَقَيَانِ".

وَفِيهَا مَا يَخْتُصُّ بِالْيَاءِ كَمَا قَالُوا: فَتَيَانِ.

وَمِنْهَا مَا يَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الْهَاءُ وَالْوَاوُ فَمِنْ ذَلِكَ: "سَنَةٌ" فَمَنْ قَالَ: "سَنَوَاتِ"

<sup>(</sup>١) حاء في هامش المخطوطة ما يلي: "وحَكَى السيرافي لغة ثالثة وهي: (سَتٌ) بفتح السين وبالتـاء المبسوطة من غير هاء".

<sup>(</sup>٢) حديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة ١٤٠/١ بلفظ: (وِكَاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ) ورواه ابن ماحة في كتاب الطهارة: ١٦٠/١ بلفظ: (العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ)، ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤/٧٤: (إنَّ العَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ).

<sup>(</sup>٣) حديث انفرد به الإمام أحمد في المسند: ٩٧/٤، ولفظه كما عند المصنف.

<sup>(</sup>٤) الرحوان مثنى رَجًا وهو حافة البئر والرحوان حافتا البئر قال عروة المرادي:

كَأَنْ لَمْ تَرِي قَبْلِي أَسِيراً مُكَبَّلاً . `. وَلاَ رَجُلاً يُرَمْى بِهِ الرَّجَوَانِ

ينظر شرح المقصور والممدود لابن دريد: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) مُثَنَّى نَقَا وهي قِطْعَةٌ من الرمل منقادة مُحْدَوْدِبَةٌ، وتثنيته نَقَـوَانِ، ونَقَيَـانِ. ينظر اللسان: ٥ / ٣٣٩/

قَالَ فِي الفِعْلِ: "سَانَيْتُ" وَفِي التَّصْغِيرِ: "سُنَيَّةٌ"، وَأَصْلُهَا: "سُنَيْوَةٌ" فَقَلَبَ مِنَ الوَاوِ يَاءً، وَأَدْغَمَ اليَاءَ فِي اليَاءِ.

وَمَنْ قَالَ اللامُ هَاءٌ قَالَ: "سَانَهْتُ"، و"سُنَيْهَةٌ" قَالَ الشَّاعِرُ:

لَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلاَ رُجَبِيَّةٍ . . وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ الجَوَائِحِ (١)

وَمِنْ ذَلِكَ: "عِضَةً" مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "عُضَيْهَةً" و"عِضَاهٌ" ")، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "عُضَيْهَةً" و"عِضَاهٌ" )، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "عُضَيَّةً"، و"عِضَوَاتً" قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل وهو لسُوِيدٍ بن الصامت الأوسي، كما نسب لأُحَيْحَةَ بن الجُـلاَحِ وليسِ في ديوانه المجموع.

وفي تفعيلته الأولى حرم، والشاعر يصف نخلة بالكَرَم، والسَّنْهَاءُ التي تثمر سنة وتقف أحرى، والرُّحِبَّيَةُ: هي النخلة التي مالت فبني تحتها بناء من قبل الميل يمسكها عن السقوط، ولا يفعل هذا إلا في كرائم النخل، واحتلف العلماء في ضبط هذه الكلمة، قال القالي في أماليه ١٢١/١ بعد إنشاده البيت: "وكان أبو بكر بن دريد ينشد (رُحَبِيَّة) بتشد الياء فقط، وأنشدنا أبو بكر مجاهد المقرئ، وأبو بكر بن الأنباري بتشديد الجيم والياء" ا.هـ.

والعرايا: جمع "عَرِيَّة" وهي النحلة يُوهَبُ تَمْرُها قَيَّا كَلُ رطباً. ينظر كتاب النحل للسجستاني: ٩٣، والجَوَائِحُ: جمع "حائحة" وهي السنة الشديدة تجتاح الأموال. ينظر اللسان: ٤٣٢/٢. والشاهد: سنهاء إذ أثبت الشاعر الهاء في موضع اللام على رأي من قال إن لام سنة هاء. و البيت في: كتاب النحل لأبي حاتم السجستاني: ٨٨، ٩٢، والجمهرة: ١/٨٠، والأمالي للقالي: ١/٠٢، وتهذيب اللغة: ١/٢٩/، واللآلي: ٣٦١ واللسان في : (رحب، حوح، قرح، سنو، عري).

<sup>(</sup>٢) العِضَاهُ: كل شجر عظيم له شوك.

## هَذَا طَرِيقٌ يَأْزِمُ الْمَآزِما · · . وعِضَوَاتٌ تَقْطَعُ اللَّهَازِما (١)

فَعَلَى مَا بَيَّنْتُ لَكَ يَجْرِي لاَمُ الكَلِمَةِ.

فَأَمَّا: "فَمُّ" فَأَصْلُهُ: "فَوْهٌ" فَوَدَّ فَحَذَفُوا الْهَاءَ وَهِيَ لاَمُ الْكَلِمَةِ، وَأَبْدَلُوا مِنَ الوَاوِ مِيمَاً " فَقَالُوا: "فَمُّ يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي التَّكْسِيرِ: "أَفْوَاهُ"، وَفِي التَّكْسِيرِ: "فُوَيْهُمْ . تَعْرَبُهُمْ أَنْ مَا يُعْرِبُهُمْ . تَعْرَبُهُمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

و المآزم: جمع مَأْزِمٍ كمحلس وهـو المضيـق بـين حبلـين، واللهـازم: جمـع لِهْزِمَـةٍ بكسـر الـلام وسكون الهاء وكسر الزاي وفتح الميم كـ "سِمْسِمَةٍ" وهي أصول الحنكين.

والشاهد: بحيء الواو معاقبة للهاء في لام عضة.

والبيت في: الكتاب: ٣٦٠/٣، والكـامل للمـبرد: ٩٦٧، والأصـول لابـن السـراج: ٣٢١/٣، والبغداديات: ١٥٨، و٤٠٥، والخصائص: ١٧٢/١، والمنصف: ٩/١.

- (٢) في أصل فِم تداخلت أربعةُ أصول ثُلاَثِيَّة وهي: (فَوَةً، فَمَةٌ، فَمَيَّ، فَمَمَّ) ينظر ارتشاف الضرب:
   ٤١٨/١.
- (٣) والسبب في ذلك أنه بعدما حذفت اللام وهي الهاء بقي الاسم على حرفين الثاني منهما حرف علم، ولا يوجد اسم معرب من حرفين الثاني منهما حرف علم، فابدلت الـواو ميمـاً؛ لتتحمـل الإعراب؛ واختيرت الميم من بين سائر حروف المعجم لاتحادها مع الواو مخرجاً.

وإبدال الواو ميماً مشروط بقطع الكلمة عن الإضافة، فإن أضيفت الكلمة فالراجحُ رجوع الواو نحو "فوك". "فاك"، و"فيك" ومن غير الراجح بقاء الميم مع الإضافة كقولـه ﴿ (لَخُلُوفِ فِمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْد اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ)، وقول رؤبه:

#### كَالْحُوتِ لاَ يُرْوِيهِ شَيْءٌ يَلْهَمُهُ . . يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ

ينظر شرح التسهيل لابن مالك: ٩/١، وأوضح المسالك: ٢٢٠، وشفاء العليل: ٣٢١/١، والمساعد: ٢٨/١.

<sup>(</sup>١) البيتان من الرحز، وهما لأبي مَهْدِيَّة الأعرابي.

فَأُمَّ: "شَفَةً" فَأَصْلُهَا: "شَفَهَةً" وَزْنُهَا: "فَعَلَةٌ" فَحَذَفُوا الْهَاءَ وَهِيَ لاَمُ الْكَلِمَةِ فَبَقِيَ: "شَفَةً"، يَدُلُّ كَ عَلَى أَصْلِهَا تَصْغِيرُهُم إِيَّاهَا: "شُفَيْهَةً"، وَتَكْسِيرُهُمْ إِيَّاهَا: "شِفَاةً"، وَتَصْرِيفُ الفِعْلِ مِنْهَا: "شَافَهْتُ مُشَافَهَةً [70/ أ] وشِفَاهاً"

#### حذف النون(١)

قَدْ حُذِفَتِ النَّونُ فِي: "مُذْ"(٢) يَدُلُّكَ عَلَى حَذْفِهَا وَأَنَّ أَصْلَهَا: "مُنْذُ" أَنَّكَ لَوُ سَمَّيْتَ بِ "مُذْ" ثُمَّ صَغَّرْتَ الاسْمَ لَقُلْتَ: "مُنَيْذٌ"، وَلَوْ كَسَرْتَهُ لَقُلْتَ: "أَمْنَاذٌ"؛ فَرُجُوعُ النَّونِ فِي التَّصْغِيرِ والتَّكْسِيرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَصْلُ فِي الْكَلِمَة.

وكَذَلِكَ قَالُوا: "إِنْ زَيْدًا لَقَائِمٌ" وَقَدُ قَالُوا: "إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ" فَرَدُّوا التَّشْدِيدَ، وَلَوْ سَمَّيْتَ بِ "إِنْ مُحَفَّفَةً ثُمَّ صَغَّرْتَ الإِسْمَ لَقُلْتَ : "أُنَيْنَ" فَرَدَدْتَ اللِّسْمَ لَقُلْتَ : "أُنَيْنَ" فَرَدَدْتَ النُّونَ (1).

<sup>(</sup>۱) ينظر حذف النون في الكتاب: ۳/۰۵، والمقتضب: ۳۱/۳، والمقتصد للجرحاني: ۲۰۲۸، والمفتاح في التصريف له أيضاً: ۲۰۱، وأسرار العربية: ۲۷۰، والوحيز: ٤١، وابن يعيش: ۲۲۸، والممتع: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: "منذ"، و الصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) أي المخففة من الثقيلة، وليست النافية العاملة عمل ليس.

<sup>(</sup>٤) حاء في هامش الأصل ما يلي: وأما لو سميت بـ "إن" أو بـ "أن" غير المحففة وصغرت لقلت: "أُنَيِّ" بالياء.

#### حذف الباء<sup>(۱)</sup>

قَالُوا: "رُبَّ" رَجُلٍ لَقِيتُهُ بِبَاءٍ مُثَقَّلَةٍ، وخَفَّفُوا فَقَـالُوا: "رُبَ رَجُلٍ" قَـالَ الشَّاعِرُ:

## ... ... رُبَ هَيْضَلٍ لَجِبِ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ (٣)

(١) ينظر حذف الباء في الكتاب: ٣/٢٥٤، والأُزْهِيَـةِ: ٢٦٤، والإنصـاف: ٨٣٢، والوحـيز ٤٢، والمتع: ٦٢٦.

(٢) في "رُبَّ حلاف بين البصريين والكوفيين إذ يرى البصريون حرفيتها، ويرى الكوفيون اسميتها، وفي معناها حصل خلاف: فمذهب الجمهور إفادتها التقليل، وذهب ابن درستويه ونسب للخليل أنها تفيد التكثير، وذهب أبو علي الفارسي وجماعة إلى أنها من ألفاظ الأضداد فهي عندهم تفيد القليل والتكثير معاً. وفي: "رب" سبع عشرة لغة حكاها المرادي في الجني الداني. ينظر في ذلك: الأزهية: ٥٩١، والإنصاف: ٨٣٢، ورصف المباني: ٢٦٦، والجنى الداني: ٢٣٨، ومغني اللبيب: ١٧٩، وحواهر الأدب: ٥٣٥.

(٣) هذا عجز بيت من الكامل، وهو لأبي كَبير الهُذَلِيّ واسْمُه عَامِرُ بن الحُلَيْس، والبيت بتمامه: أَزُهَيْرُ إِنْ يَشِبْ القَذَالُ فَإِنَّهُ . ` . رُبَ هَيْضَلِ لَحِبٍ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ

و القذال بفتح القاف كـ "غوال": مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق القفا، والهَيْضَلُ: الجيش الكثير، وقيل الجماعة المتسلحة، وقيل الرحالة، واللجب بفتح السلام وكسر الجيم: هو صوت العسكر، وحيش لَحِبٌ: عَرَمْرَمٌ، واللَّحَبُ بفتحتين: هو الصوت والصياح والجلبة. ينظر اللسان: ٧٣٥/١.

و الشاهد: رُبَ إذ حاءت مخففة، وحكم الرُّمَّانِيُّ في معاني الحروف ١٠٧: على تخفيف "رُبَّ" في البيت بأنه ضرورة!

والبيت في: شرح أشعار الهذليين: ١٠٧٠، ومعاني الحسروف: ١٠٧٠و الأزهية : ٢٦٥، والأمالي الشجرية: ٢/٢، ٣٠٢، والإنصاف: ٢٨٥.

ويلاحظ أن الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد في كتابه الانتصاف من الإنصاف قال: إن

#### وَقَالَ الآخَرُ:

أَسُمَيَّ مَا يُدْرِيكِ أَنْ رُبَ فِتْيَةٍ . . بَاكُرْتُ صُحْبَتَهُمْ بِأَدْكُنَ عَاتِقِ (١) وَلَوْ سَمَّيْتَ بِ "رُبَ" مُخَفَّفَةً ثُمَّ صَغَرْتَهُ لَقُلْتَ: "رُبَيْبِ" (٢) وَقَدْ قُرِئَ (٣) ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١).

(١) البيت من الكامل، ولم أقف على قائله وهو بهذا الروى وفي المفضليات ٤٠ بأدكن مترع وهـو للحادره و"أَدْكَنَ" صفةٌ لموصوف محذوف تقديره: "شَرَاب أَدْكَن"، والدُّكْنَةُ: لَـوْنٌ يَضْرِبُ إلى الغُبْرَةِ بين السَّوَادِ والحُمْرَةِ، وعَاتِق: أي مَضَى عَلَيْه زَمَانٌ في دِنَانِهِ فَهْوَ عَتِيقٌ

يصف نفسه بالكرم وحسن الصحبة.

والشاهد: تخفيف : رب.

- (٢) أي بإعادة الحرف المحذوف؛ لأنه لا يجوز تصغير اسم على حرفين، فإذا أريد تصغيره احتلب له حرف ثالث، وإذا كان لابُدَّ من الإحتلاب فإعادة الحرف الأصلي أُوْلَى وأَحَقُّ من الإتيان بحرف غريب.
- (٣) الذين قرأوا بالتخفيف هم: عَـاصِمٌ بْنُ أبي النَجُود، ونَـافِعٌ بن عبـد الرحمـن، والذين قرأوا بالتشديد هم: عبُد الله بن كَثِير ، وعَبْدُ الله بن عَامرِ، وحَمْزَةُ بن حبيب، والكسائِيُّ، وقرأ أبـو عمرو ابن العلاء بالتخفيف والتشديد.

ينظر في هذه القراءة: السبعة: ٣٦٦، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٣٨٠، والمبسوط: ٢٢٠، والتذكرة لابن غلبون: ٢٨٥/٢، والكشف: ٢٩/٢، والتيسير: ١٣٥، وغيث النفع: ٢٦٧.

(٤) الحجر: ٢.

<sup>= (</sup>زُهَيْرُ) ابنُ الشاعر، وقال السكري في شرح أشعار الهذليين: ١٠٧٠ إنما هو زُهَيْرَةُ ثُمَّ رَحَّمَهَا الشاعرُ، وينشأ عن هذا الخلاف ضَبْطُ حركة الراء من "زهير" إذ يجب على رأي الشيخ عبد الحميد ضم الراء بناءً، وعلى رأي السكري فتح الراء على لغة من ينتظر، وعلى لغة من لا يعتد باللبس بين نداء المذكر ونداء المؤنث المرخم - يجوز ضم الراء أما عند من يراعى اللبس فيجب الفتح.

#### حذف الحاء(١)

قَالُوا: "حِـرْ"، وَأَصْلُـهُ: "حِـرْحْ" يَدُلُّـكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي تَصْغِيرِهِ: "حُرَيْحْ"، وَفِي تَكْسِيرِهِ: "أَحْرَاحُ" قَالَ الشَّاعِرُ:

## إنَّى أَقُودُ جَمَلاً مِمْرَاحاً . ` . ذَا قُبَّةٍ مَمْلُوءَةٍ أَحْرَاحاً (٢)

#### حذف الخاء(٢)

قَالُوا: "عِزُّ بَخُّ" إِذَا أَرَادُوا تَعْظِيمَهُ وَفَخَامَتَهُ قَالَ الشَّاعِرُ:

(١) ينظر حذف الحاء في الكتاب: ٣٨/٣، وسر صناعة الإعـراب: ١٨٣، والمفتـاح في الصـرف: ١٠٢، والأمالي الشحرية: ٣٨/٣، والوحيز: ٤١، والممتع: ٦٢٧، والمقرب: ٢٠١.

(٢) البيتان من الرحز، ونسبهما الجاحظ في الحيوان: ٢٨٠/٢، وثـابت بـن أبـي ثـابت في خلـق الإنسان: ٢٩٤ للفرزدق، وليسا في ديوانه المجموع، ورواية الثاني عندهما:

#### فِي قُبَّةٍ مُوقَرَةٍ أَحْرَاحا.

والحِرُ: بكسر الحاء فرج المرأة، وهو الاسم له أما الفَرْجُ والقُبُل فكنايات قال الجاحظ في الحيوان ٢٨٠/٢: "يقال فَرْجُ المَرْأَةِ والجمع فُرُوجٌ، وهو القُبُلُ، والفَـرْجُ كنايـةٌ، والاسم: الحِرُ وجمعه: أَحْرَاحٌ" ا.هـ.

وَإِنْ صَحَّتْ نسبتهما للفرزدق فإنه كَنَّى بالجمل عن متاعه؛ لأن الفرزدق اشتهر عنه الفسق، وقد نفاه عمر بن عبد العزيز عن المدينة فعيره بها حرير.

والشاهد: أُحْرَاح في جمع حِرِمما يدل علمى أن لامها الساقطة حاء. والبيتان في: سر صناعة الإعراب: ١٨٢، والمسان: ٢٠١/، والمسان: ٢٣٢، والمسان: ٤٣٢/.

(٣) ينظر حذف الخاء في الكتاب: ٤٥٢/٣، والمقتضب: ٢٣٤/١، والمفتاح: ١٠٢، والأمالي الشجرية: ٣٩٠/١، والوحيز: ٤٢، وابن يعيش: ٧٨/٤، والممتع: ٢٢٧.

### فِي حَسَبٍ بَخِّ وعِزٍّ أَقْعَسا(١)

[70/ ب] وَلَوْ سَمَّيْتَ بِ "بَخٍ" أَمُخَفَّفَةً ثُمَّ صَغَرْتَهُ لَقُلْتَ: "بُخَيْخٌ" فَرَدَدْتَ الْخَاءَ، وَقَدْ كَرَّرُوهُ فَقَالُوا: "بَخٍ بَخٍ" قَالَ الشَّاعِرُ:

# بَيْنَ الأَشَجِّ وَبَيْنَ قَيْسٍ بَيْتُهُ . · . بَخْ بَخْ لَوَالِدهِ وَلِلْمَوْلُودِ (T)

(١) البيت من مجزوء الرحز، وهو للعجاج في ديوانه: ١٣٤ برواية:

وَعَدَداً بَخَّا وعِزًّا أَقْعَسا

ومعنى: "بَخٍ" التعجب والتفخيم، والعِّزُّ الأَقْعَسُ: النابِتُ المنتصب، وأصل القَعَسِ دخول الظهـر وخروج الصدر.

والشهد: تشديد "بخّ مِمّا يدل على أن المخففة أصْلُها المشددةُ.

والبيت في الكتـاب:٣٠/٣، والمقتضب: ٢٣٤/١، والنكـت للأعلـم: ٩٣٠، والأمـالي الشجرية: ٢٠/٠، وابن يعيش: ٧٨/٤، والممتع: ٦٢٧.

(٢) بَخٍ معناها: التعجب والتفحيم، وفيها خَمْسُ لُغَاتِ هي: "بَخّ بَخّ" بالتشديد والكسر من غير تنوين، والثانية: بالتشديد والتنوين، والثالثة: بالتخفيف وإسكان الخاء، والرابعة: بالتخفيف والتنوين، والخامس: "بَهْ بَهْ" بإبدال الخاء المخففة هاء.

ينظر : ابن يعيش: ٤/٨٧، واللسان: ٣/٥.

(٣) البيت من الكامل، وهو لأعشى همدان في ديوانه: ١١٣.

وفي الديوان: "بَاذِخٌ" بدل "بيته" التي عند المصنف، والأَشَجُّ هو: الأَشْعَثُ بن قَيْسِ الكندي حَدُّ عبد عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ممدوح الشاعر، وقَيْسٌ هو قَيْسُ بن زيد الحَاشِدِيّ حَدُّ عبد الرحمن لأمه.

والشَّاهد: تخفيف بَخْ بَخْ مما يدل على أن المحففة أصلها المثقلة.

والبيت في: الجمهرة : ٢٦/١، وبحمل اللغة: ١١/١، ومعجم مقاييس اللغة: ١٧٥/١، وأساس البلاغة: ٣٠، والأمالي الشجرية: ٣٩٠/، والوحيز: ٤٢، وابن يعيش: ٧٨/٤، والممتع: ٣٢٧.

#### حذف الفاء(١)

قَالُوا فِي التَّضَجُّرِ: "أُفْ" وَهُوَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ فِي الخَبَرِ (٢) لا فِي الأَمْرِ وَلاَ فِي النَّهْ ِي النَّهْ ِي، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: "أَتَأَفَّفُ" كَمَا يَقُولُونَ: "أَتَضَجَّرُ"، وَفِيهَا تِسْعُ لُغَاتٍ (٣) قَالُوا: "أَفْ فَضَمُّوا الفَاءَ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الفَاءِ الَّتِي قَبْلَهَا، واخْتَارُوا لَهَا الضَّمَّةُ إِنْبَاعاً لِضَمَّةِ الهَمْزَةِ فِي أُوَّلِهَا.

وَمَنْ قَالَ: "أُفِّ" كَسَرَ الفَاءَ لِإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ؛ لأَنَّ حَرَكَةَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ أَصْلُهَا الكَسْرُ كَمَا تَقوْلُ: "اضْرِبِ الرَّجُلَ" فَتَكْسِرُ البَاءَ.

وَمَنْ قَالَ: "أُفَّ" فَفَتَحَ الفَاءَ لِإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَاخْتَارَ الفَتْحَ<sup>(٤)</sup> مَعَ التَّضْعِيفِ؛ لأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الضَّمَّةَ والْكَسْرَةَ بَعْدَ التَّضْعِيفِ، كَمَا يَكْرَهُونَهُمَا بَعْدَ التَّضْعِيفِ، كَمَا يَكْرَهُونَهُمَا بَعْدَ التَّضْعِيفِ، كَمَا يَكْرَهُونَهُمَا بَعْدَ اليَّاءِ وَالوَاوِ.

وَهَذَا اسْمٌ مَعْرِفَةٌ كَأَنَّهُمَّ يَقُولُونَ: "أَتَضَجَّرُ التَّضَجُّرَ المَعْرُوفَ".

<sup>(</sup>١) ينظر حذف الفاء في : سر صناعة الإعراب: ٢٦٤، والمفتاح: ١٠٢،والتبيان في غريب إعـراب القرآن: ٨٨/٢، والوحيز: ٤٣، والممتع: ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر مصطلح بلاغي وهو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

ينظر الإيضاح للقزويني: ٩١، والتبيان للطيبي: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) قال الفيروز آبادي في القاموس (أفف) ١٠٣٣: إن في أُفْ أربعين لغة وعدها هناك، وذكر مثل ذلك الشيخ حالد الأزهري في التصريح: ١٩٧/٢، وأوصلها الزبيدي في التاج ٢/٦٤ إلى خمسين لغة وَنُظِمَتْ لُغَاتُهَا الخمسون هناك في ثلاثة أبيات.

<sup>(</sup>٤) أي طلباً للخفة.

فَإِنْ أَرَادَ تَنْكِيرَهُ كَأَنَّهُ قَالَ: "أَتَضَجَّرُ تَضَجُّراً" دَخَلَهُ النَّنُويِينُ مَعَ الضّمِّ [فَي] (١) لُغَةِ مَنْ ضَمَّ، وَمَعَ الفَتْحِ فِي لُغَةِ مَنْ فَتَحَ، وَمَعَ الكَسْرِ فِي لُغَةِ مَنْ كَسَرَ فَقَالَ: "أُفُّ" و"أُفَّا"، و"أُفِّ". فَهَذِهِ سِتُ لُغَاتٍ.

وَقَالُوا: "أُفَّى" عَلَى وَزْنِ: "حُبْلَى"، وَهَذَا اسْمٌ غَرِيبٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ اسْماً لِفِعْلٍ وَلاَ فِي [77] الأَصْوَاتِ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفُ تَأْنِيثٍ سِوَى هَذَا الاسْمِ. وَقَالُوا: "أُفْ" فَحَذَفُوا الفَاءَ الأَخِيرَةَ اسْتِثْقَالاً لِلتَّضْعِيفِ. فَهَذِهِ ثَمَاني لُغَاتٍ.

فَأُمَّا العَامَّةُ فَإِنَّهَا تَقُولُ: "أُفَّيْ" تَقْلِبُ مِنَ الأَلِفِ يَاءَ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ، وَهَذَا لأَ يَجُوزُ<sup>(۲)</sup>؛ لأَنَّ مِنَ العَرَبِ<sup>(۳)</sup> مَنْ يَقْلِبُ الأَلِفَ يَاءً فِي الوَقْفِ فَيَقُولُ: "أَعْمَيْ"، وَحُبْلَيْ " إِلاَّ أَنَّـهُ إِذَا وَصَلَ رَاجَعَ الأَلِفَ فَقَالَ: "أَعْمَى يَا هَذَا" و"حُبْلَى عِنْدَكَ"، وَرُبَّمَا أَقَرُّوا الوَصْلَ؛ يَحْمِلُونَ الوَصْلَ عَلَى الوَقْفِ وَهُوَ قَلِيلٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) لأن الياء إذا كانت في الطرف وقبلها فتحة تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) الذين يقلبون الألف المتطرفة ياء حال الوقف هم: فَزَارَةُ، وَبَعْضُ قيس، وبعض طيء.

ينظر: الكتاب: ١٨١/٤،و شرحه للسيرافي: ٤٣٨، والمحتسب: ٧٧/١، وشــرح المفصــل لابـن يعيش: ٧٦/٩، وشرح الشافية للرضي: ٢٨٦/٢.

وَقَدْ حَكُوا عَنْ ثَعْلَبٍ (١) أَنَّ بَعْضَ العَرَبِ (٢) يَقُولُ: "سَـوْ أَفْعَـلُ" أَنَّ بَعْضَ العَرَبِ (٢) يَقُولُ: "سَـوْ أَفْعَـلُ" أَنَّ يُرِيـدُ: "سَوْفَ أَفْعَلُ (٤) وَهَذَا قَلِيلٌ جدًا.

(۱) ثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني إمام كوفي عظيم يعد آخر المحتهدين الكوفيين، ولد سنة مئتين، وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة، له من الكتب المطبوعة: الفصيح - وهوكتاب لطيف - وأمالٍ تُعُورِفَ على تسميتها به (مجالس ثعلب)، ومجموعة من شروح الدواوين الشعرية كشرح ديوان زهير، وشرح ديوان الخنساء.

ترجمته في: الفهرست: ٧٤، وطبقات الزبيدي: ٤١، ١٥ نوهة الألباء: ٢٢٨، ومعجم الأدباء: ٥/٢٠، وإنباه الرواة: ١٧٣/١، ووفيات الأعيان: ١٠٢/١، وطبقات القراء: ١٤٨/١.

(٢) هم أهل الحجاز كما في حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب: ١٥١/١.

(٣) بحالس تعلب ١/٥١٠: "وقال: سَـوْفَ يكون ذاك، وسَـفْ يكون، وسَـيَكُونُ، وسَـوْ يفعـل، وسَوْفَ يفعل".

(٤) في: "سوف" أربع لغات هي: "سَوْفَ"، و"سَوْ" بحذف الفاء، و"سَيْ" بحذف الفاء وإبدال الواو ياء، و"سَفْ" بحذف الواو فقط.

ينظر الجني الداني: ٥٠٨، ومغني اللبيب: ١٨٥، وهمع الهوامع: ٧٢/٢.

#### ذكر أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة

اعْلَمْ أَنَّ الفِعْلَ التُّلاَثِيَّ الْمَاضِي يَكُونُ عَلَى: "فَعَلَ"، و"فَعِلَ"، و"فَعُلَ" إِذَا كَانَ الفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ كَانَ عَلَى: "فُعِلَ".

َإِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى: "فَعِلَ" مَكْسُورَ العَيْنِ كَانَ مُسْتَقْبَلُهُ عَلَى: "يَفْعَلَ" بِفَتْحِ العَيْن نَحْوَ: "عَلِمَ يَعْلَمُ" و"رَكِبَ يَرْكَبُ"، و"لَبِسَ يَلْبَسُ"، وَقَدْ شَذَّ مِنْ هَذَا الفَصْلِ أَرْبَعَةُ أَفْعَالٍ (١) جَاءَ مُسْتَقْبَلُهَا عَلَى: "يَفْعِلُ ويَفْعَلُ"؛ كَأَنَّهُمْ رَكَّبُوا مُسْتَقْبَلُهُا عَلَى: "يَفْعِلُ ويَفْعَلُ"؛ كَأَنَّهُمْ رَكَّبُوا مُسْتَقْبَلَيْنِ عَلَى مَاضٍ وَاحِدٍ قَالُوا: "حَسِبَ: يَحْسِبُ ويَحْسَبُ" و"يَئِسَ: يَيْشِسُ وَيَيْسَ: يَيْشِسُ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَيْسَ وَيَنْعَمُ".

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٧٩)، وكذلك في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٨٠).

وَإِذَا كَانَ المَاضِي عَلَى: "فَعُلَ" جَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى "يَفْعُـلُ" لاَ يَنْكَسِرُ مِنْـهُ شَيْءٌ قَالُوا: "ظَرُفُ: يَظْرُفُ"، و"كَرُمَ: يَكْرُمْ"، و"شَرُفَ: يَشْرُفُ".

وَإِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى: "فَعَلَ" وَلَيْسَ عَيْنُهُ وَلاَ لاَمُهُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، فَرُبَّمَا جَاءَ الْمسْتَقْبَلُ عَلَى: "يَفْعِلُ" نَحْوَ: "ضَرَبَ: يَضْرِبُ"، و"جَلَسَ: يَجْلِسُ" و"حَبَسَ: يَحْبِسُ"، وَرُبَّمَا جَاءَ الْمسْتَقْبَلُ عَلَى "يَفْعُلُ" لاَ غَيْرَ نَحْوَ: "خُورَ: يَذْكُرُ"، و"قَتَلَ: يَقْتُلُ"، وَرُبَّمَا جَاءَ الْمسْتَقْبَلُ (() عَلَى "يَفْعِلُ: ويَفْعُلُ" قَالُوا: "فَسَقَ: يَفْسُقُ"، و"عَكَفَ: يَعْكِفُ ويَعْكُفُ"، و"عَرَشَ: يَعْرِشُ ويَعْكُفُ"، و"عَرَشَ: يَعْرِشُ ويَعْرُشُ ويَعْكُفُ"، و"طَمَسَ: يَطْمِسُ ويَطْمُسُ"، و"سَفَك: يَسْفِكُ ويَسْفُك ويَسْفُك"، وأَمْثِلَتُهُ ويَعْرُشَ أَنْ وَسُفَك ويَسْفُك ويَسْفُك ويَسْفُك"، وأَمْثِلَتُهُ ويَعْرُشَ أَنْ ويَسْفَل ويَسْفَك في ويَسْفَل ويَسْفَل ويَسْفَل في ويَسْفَل ويَسْفَل ويَسْفَل في ويَسْفَل في ويَعْرُق ويَسْفَل في ويَسْفِق في ويَسْفَل في ويَسْفَل في ويَسْفَل في ويَسْفَل في ويَسْفِق في ويَسْفَل في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفَل في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفُلُ في ويَسْفِق في ويَسْفَق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويُسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويُسْفِق في ويَسْفِق في ويُسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفَق ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويُسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفَق في ويَسْفِق في ويَسْفَق ويَسْفَق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في ويَسْفِق في

فَإِنْ كَانَ عَيْنُ الفِعْلِ أَوْ لاَمُهُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الحَلْقِ وَهِيَ: "الهَمْزَةُ، والهَاءُ، والخَاءُ، وَالغَيْنُ" فَرُبَّمَا جَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى: "يَفْعُلُ" [77/ أ] فَقَطْ نَحْوَ: "دَخَلَ: يَدْخُلُ".

وَرُبُّمَا جَاءَ عَلَى: "يَفْعَلُ" نَحْوَ: "ذَبَحَ: يَذْبَحُ" و"قَرَأَ: يَقْرَأُ".

وَرُبَّمَا جَاءَ عَلَى: "يَفْعِلُ ويَفْعَلْ" قَالُوا: "زَأَرَ: يَزْئِرُ ويَزْأَرُ".

وَرُبَّمَا جَاءَ عَلَى: "يَفْعَلُ ويَفْعِلُ" قَالُوا: "ضَبَعَ: يَضْبَعُ ويَضْبِعُ".

<sup>(</sup>١) تكررت هذه الكلمة في المخطوطة مرتين.

<sup>(</sup>٢) هذا الفعل حاء في المخطوطة ببناء واحد في المضارع، وحقه أن يأتي على بناءي: "يُفْعِلُ ويَفْعُلُ" كنظائره التي أوردها المصنف.

وَقَدْ جَاءَ عَلَى: "يَفْعُلْ" نَحْوَ: "دَخَلَ: يَدْخُلْ".

وَقَدْ جَاءَ عَلَى: "يَفْعِلُ، ويَفْعَلُ، ويَفْعُلُ"، فَإِذَا مَرَّ بِكَ فَلاَ تَسْتَوْحِشْ مِنْهُ. فَهَذَا أَصْلُ فِي الصَّحِيحِ، وأَنَا أَحْمِلُ المُعْتَلَّ عَلَى هَذِهِ الأَمْثِلَـةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِذَا كَانَ حَرْفُ الْحَلْقِ عَيْنًا فَتَحَ نَفْسَهُ، وإِذَا كَانَ لامًا فَتَحَ الْعَيْنَ، وإِذَا كَانَ فَاءً لَمْ يُوَقِّرْ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنُ فِعْلٍ أَوْ لاَمُهُ حَرْفًا جَلْقِيًّا لَمْ يَجُزْ فَتْحُ الْعَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَدْ شَذَّ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا: "أَبَى: يَأْبَى" قَالَ قَوْمٌ (١) إِنَّمَا الْعَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَدْ شَذَّ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا: "أَبَى: يَأْبَى" قَالَ قَوْمٌ (١) إِنَّمَا فَتَحَهُ؛ لأَنَّ فَاءَهُ هَمْزَةٌ، وَهِيَ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَهَذَا غَلَطٌ؛ لأِنَّ حُرُوفَ الْحَلْقِ إِنَّمَا تَوَرُّمُ إِذَا كَانَت مُتَحَرِّكَةً عَيْنًا أَوْ لاَمَا، وَالْهَمْ زَةُ هَاهُنَا فِي "يَأْبَى" سَاكِنَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مُؤَرِّرَةٍ.

وَقَالَ قَوْمٌ (٢) إنَّما فُتِحَ؛ لأَنَّ لاَمَهُ أَلِفٌ، وَالأَلِفُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ.

<sup>(</sup>١) هذا من مفهوم كلام سيبويه ١٠٠٤: "وقالوا أَبَى يَـأْبَى فَشَـبَّهُوه بـ (يقـرأ)" وقـال السـيرافي شارحا هذه العبارة ٢٧٦: "أراد أنهم شـبهوا الهمزة الـتي في أول أَبـى وهـي فـاء الفعـل منهـا بالهمزة التي تكون لاماً في مثل يَقْرُا ففتحوا من أحل الفاء كما فتحوها من أحل اللام التي هـي همزة".

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي فيما حكاه عنه الزحاج في معاني القرآن: ٣٦٢/١، وحكاه عنه السيرافي في شرحه الكتاب: ٢٧٧، وزاد: "قال إنه ما سبقه إليه أحد". وإسماعيل الأزدي هذا من نُظَرَاء المبرد وثعلب، قال عنه تعلب: "لولا اشتغاله برئاسة الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب" توفي سنة: ٢٨٠، له ترجمة في الديباج المذهب: ٩٢، وطبقات القراء: ١٦٢/١.

وَهَذا أَيْضًا قُوْلٌ لَيْسَ بِالْجِيِّدِ (١).

وَقَالَ قَوْمٌ (٢) إِنَّمَا فُتِحَ تَشْبِيهًا لَهُ بِنَظِيرِهِ وَهُوَ: "مَنَعَ يَمْنَعُ"؛ لأِنَّ الإِبَاءَ مَنْعٌ.
وَقَالَ قَوْمٌ (٣) إِنَّمَا فُتِحَ عَلَى طَرِيقِ الغَلَطِ تَوَهَّمُوا مَاضِيَهِ عَلَى "فَعِلَ" فَحَاءَ الْمُسْتَقْبَلُ عَلَى "يَفْعَلُ". وَهَذَا وَجْهٌ جَيِّدٌ (٤).

وَهَذَا حَرْفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ حَكُوْا حُرُوفًا أُخَرَ وَهِيَ مُتَأُولَةٌ قَالُوا [٦٧/ب]: "رَكَنَ: يَرْكَنُ" و: "قَنَطَ: يَقْنَطُ"، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا، وَقَالُوا: "حَنَا يَحْنَى" و"قَالَا: يَقْلَى" و"عَسَا: يَعْسَى" وَهَذَا يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى "فَعِلَ"، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَاءَ مِنْ فَعَلَ عَلَى طَرِيق الشُذُوذِ.

<sup>(</sup>١) علل السيرافي ضعف هذا الرأي بقوله ٢٧٧: "وعندي أن ذلك غلط؛ لأن الألف ليست بـأصل في أبى يأبى ، وإنما هي منقلبة عن ياء".

<sup>(</sup>٢) لَمْ أتوصل إلى صاحب هذا القول.

<sup>(</sup>٣) هو سيبويه في الكتاب ١٠٥/٤: "وفي يأبي وحه آخر أن يكون فيه مثل حَسِبَ يَحْسَبُ فُتِحَا كما كُسِرَا".

<sup>(</sup>٤) ما استجاده الثمانيني هنا، استضعفه ابن الشجري في أماليه ١٣٨/١، إذ قال: "وقال بعض النحويين إنما فَتَحُوا عين يأبي على سبيل الغلط توهموا أن ماضيه على فَعِلَ، وعوْل أبو القاسم الثمانيني على هذا القول، والصواب ما ذكرته أوْلا".

<sup>(</sup>٥) رَكَنَ يَرْكَنُ من باب تداخل اللغات قال الأزهـري في التهذيب ٦٠٥/١٥: "وزاد أبـو عمـرو رَكَنَ يَرْكَنُ أيضاً، وخالفه الفراء فقال إنما هو رَكَنَ يَرْكُنْ، ورَكِنَ يَرْكُنْ.

ينظر فيما حماء مفتوح العين في الماضي والمضارع معاً مما ليست عينـه ولا لامـه حلقيـة الأفعـال لابـن القطاع: ١١/١، وشرح أدب الكاتب للجواليقى: ٢٣٨، وشرح الشافية للرضي: ١٢٣/١.

فَأَمَّا "فَعِلَ (') يَفْعِلُ" مِمَّا فَاؤُه وَاوُ نَحْوَ: "وَفِقَ أَمْرُهُ يَفِقُ" و"وَرِثَ يَرِثُ" و"وَرِثَ يَرِثُ" و"وَمِقَ يَمِقُ". وَقَدْ مَضَى مِنْ هَذَا نُبَذَّ فِيمَا تَقَدَّمَ (٢)

وَقَدْ جَاءَ: "طَاحَ يَطِيحُ" و"تَاهَ يَتِيهُ" فَمَنْ قَالَ: "طَوَّحْتُ" و"تَوَّهْتُ" قَالَ أَصْلُه: "طَوِحَ يَطْوِحُ" و"تَوِهَ يَتْوِهُ" جَاءَ عَلَى مِثَالِ: "حَسِبَ يَحْسِبُ" فَانْقَلَبَ الوَاوُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَانْقَلَبَ الوَاوُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَانْقَلَبَ الوَاوُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا كَسْرَةَ العَيْنِ إلى الفَاءِ فِي: "يَطُوحُ" و"يَتوهُ " و"يَتوهُ " فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وَانْكِسَرَتِ الفَاءُ فَصَارَ: "يَطِوحُ" و"يَتوهُ " فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "يَطِيحُ" و"يَتِوهُ " فَهَذَا مَا اعْتَلَّتْ عَيْنُهُ، قَدْ أُعِلَّ وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "يَطِيحُ" و"يَتِيهُ"، فَهَذَا مَا اعْتَلَّتْ عَيْنُهُ، قَدْ أُعِلَّ وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "يَطِيحُ" و"يَتِيهُ"، فَهَذَا مَا اعْتَلَّتْ عَيْنُهُ، قَدْ أُعِلَّ بِالشَكَانِ مُتَحَرِّكٍ، وتَحْرِيكِ سَاكِنِ.

وَقَالُوا أَصْلُ هَذَا: "طَيَحْتُ" و"تَيَّهْتُ" و"هُو أَطْيَحُ مِنْكَ" و"أَتْيَهُ مِنْكَ"، وَقَالُوا أَصْلُ هَذَا: "طَيَحَ يَطْيِحُ" و"تَيَه يَتْيِهُ" فَتَحَرَّكَتِ اليَاءُ فِي المَاضِي وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا، فَأَمَّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا كَسْرَةَ اليَاءِ إلى الفَاء فَسَكَنَتِ اليَاءُ وَانْكَسَرَتِ الفَاءُ فَقَالُوا: "يَطِيحُ" و"يَتِيهُ".

وَكَذَلِكَ فَعَلُوا فِي: "بَاعَ" "يَبِيعُ" و"كَالَ" [٦٨/ أ] "يَكِيلُ" و"هَالَ التُّرَابَ" يَهْيِلُهُ" التُّرَابَ "يَهْيِلُهُ"

<sup>(</sup>١) ضبط هذا الفعل في المخطوطة بفتح العين، والأصوب هو ما أثبته؛ لتتفق الأمثلة التي ساقها المصنف مع الوزن.

<sup>(</sup>٢) مضى في صلب: (٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: "أطيح وأتيه" ثم شطب على الألف بمداد مختلف لونه عن لون الأصل.

و "خيَطَ يَخْيِطُ" فَقُلِبَتِ اليَاءُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّر كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ نَقَلَ كَسْرَةَ اليَاءِ إلَى الفَاءِ فَسَكَنَتْ وَانْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "يَبِيعُ" و "يَكِيلُ" و "يَجِيطُ"؛ وَإِنَّمَا أَعَلُّوا العَيْنَ فِي المُسْتَقْبَلِ حَمْلاً عَلَى إعْلاَلِهَا فِي المُسْتَقْبَلِ حَمْلاً عَلَى إعْلاَلِهَا فِي المَاضِي، وَلِتَكُونَ فَاءُ الكَلِمَةِ تَابِعَةً لِلْعَيْنِ بِكَوْنِهَا مَكْسُورَةً قَبْلَهَا كَمَا كَانَتْ تَابِعَةً لَهَا فِي المَاضِي.

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لَامُهُ يَاءً نَحْوَ: "رَمَى يَرْمِي" و"قَضَى يَقْضِي"، وأَصْلُهُ:

"رَمَيَ" فَقَلَبَ اليَاءَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَاقَبْلَهَا، وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَرْمِي"
و"يَقْضِي" فَجَعَلَ العَيْنَ تَابِعَةً لِلاَّمِ فِي كُوْنِهَا مَكْسُورَةً، وَخَصُّوا مَا كَانَتْ عَيْنُهُ أَوْ لاَمُهُ يَاءً مِنْ "فَعَلَ" بـ "يَفْعِلُ" فِي الْمُسْتَقَبِلِ حَتَّى يَنْكَسِرَ [مَا] (١) قَبْلَ عَيْنُهُ أَوْ لاَمُهُ يَاءً مِنْ "قَعَلَ" بـ "يَفْعِلُ" فِي الْمُسْتَقَبِلِ حَتَّى يَنْكَسِرَ [مَا] (١) قَبْلَ العَيْنِ، واللام فِي: "يَبِيعُ" و"يَرْمِي" فَتَظْهَرُ اليَاءُ. وَلَمْ يَجِيزُوا فِيهِ: "يَفْعُلُ" كَمَا حَاءَ فِي الصَّحِيحِ: "عَكَفَ" "يَعْكُفُ" و"يَعْكِفُ" و"يَعْكِفُ" لِيَّالِ الرَّاوِ.

فَأَمَّا: "سَعَى يَسْعَى" فَأَصْلُهُ: "سَعَيَ يَسْعَيَ" فَانْقَلَبَتِ اليَاءُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَحَاءَ المُسْتَقْبَلُ عَلَى: "يَفْعَلُ"؛ لأَنَّ عَيْنَهُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَانْقَلَبَتِ اليَاءُ فِي [٦٨/ب] مُسْتَقْبَلِهِ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: يَسْعَى (٢).

وَإِذَا كَانَتْ عَيْنُ: "فَعَلَ" أَوْ لاَمُهُ وَاوًا خَصُّوا مُسْتَقْبَلَهُ بـ "يَفْعُـلُ" لِيَظْهَـرَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة "سعى" بصيغة الماضي، وما أثبته هو المتفق مع سياق المصنف.

الوَاوُ، وَيَكُونَ الفَاءُ تَابِعَةً لِلْعَيْنِ، والعَيْنُ تَابِعةً لِلاَّمِ، وَلَمْ يُحِيزُوا فِيهِ: "يَفْعِلْ "كَمَا حَاءَ: "يَعْكُفْ "و "يَعْكِفْ "لِقَّلا يَلْتَبِسَ ذَوَاتُ الوَاوِ بِذَوَاتِ اليَاءِ قَالُوا: "قَالَ يَتْوُلُ "و "وَالَ يَزُولُ "و "صَاغَ يَصُوغُ "وَأَصْلُه: "قَولَ يَقُولُ "و "زَولَ يَتْوُلُ "و "زَولَ يَتْوُلُ "و "وَلَا يَنْ وَلُ "و "صَوَغَ يَصُوغُ " فَانْقَلَبَتِ العَيْنُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا يَرْولُ " و "صَوَغَ يَصُوغُ " فَانْقَلَبَتِ العَيْنُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمَّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا ضَمَّةَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ فَسَكَنَتِ الفَاءُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً، والْوَاوُ إِذَا انْضَمَّ مَا قَبْلَهَا كَانَ أَمْكَنَ لَهَا نَحْوَ: "يَقُولُ "و "يَرُوعُ "و "يَرُوعُ "و "يَصُوغُ ".

وَكَذِلكَ إِنْ كَانَتْ لاَمُ فِعْلِ وَاوًا نَحْوَ: "غَزَا يَغْزُو" وَأَصْلُهُ: "غَزَوَ يَغْزُو" وَاللهُ وَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ(١) فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمَّا فِي وَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ(١) فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَأَمَّا فِي المُسْتَقْبَلِ فَحَذَفُوا الضَّمَّةَ مِنْها اسْتِثْقَالاً لَهَا فِيهَا، وَصَارَتِ العَيْنُ مَضْمُومَةً قَبْلَ اللهِ فِي "يَغْزُو" كَمَا كَانَتِ الفَاءُ مَضْمُومَةً قَبْلَ العَيْنِ فِي: "يَزُولُ" و"يَقُولُ". اللهمِ فِي "يَغْزُو" كَمَا كَانَتِ الفَاءُ مَضْمُومَةً قَبْلَ العَيْنِ فِي: "يَزُولُ" و"يَقُولُ".

وَمَنْ قَالَ: "مَحَا يَمْحُو"(٢) فَهُوَ مِثْلُ: "غَزَا يَغْزُو"، وَمَنْ قَالَ: "يَمْحَا" فَإِنَّمَا فَتَحَ العَيْنَ؛ لأَنَّها مِنْ حُرُوفِ الحَلْقِ، وانْقَلَبَتِ الوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفَتَاح مَاقَبْلَهَا.

<sup>(</sup>١) الذي في المخطوطة الياء، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الفعل: "مَحَا" عند طيء حاء بالياء والواو معاً قال صاحب العين ٣١٤/٣: "المحو لكل شئ يذهب أثره تقول: أنا أمحوه وأمحاه، وطبئ تقول: محيته محياً ومحواً" وينظر التهذيب: ٢٧٧/٥، واللسان: ٢٧١/١٥.

وَكَذَلِكَ: "شَأَ يَشْأَى" (١) الأَصْلُ [٦٩] فِيهِ: "يَشْـؤُو" مِثْـلُ: "يَغْـزُو" إلاَّ أَنَّهُمْ فَتَحُوا العَيْنَ؛ لأَنَّها مِنْ حُـرُوفِ الحَلْقِ فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ أَلِفًا فِي المَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا.

فَأُمَّا: "هَابَ يَهَابُ" و"حَافَ يَحَافُ" فَأُصْلُهُ: "هَيِبَ يَهْيَبُ" و"حَوِفَ يَخُوفُ" فَانْقَلَبَ الوَاوُ وَالْيَاءُ فِي الْمَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهِمَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا، وأمّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا حَرَكَةَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ (٢) فَسَكَنَتِ العَيْنُ وَأَمّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا حَرَكَةَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ (٢) فَسَكَنَتِ العَيْنُ وَانْفَتَحَتِ الفَاءُ فَصَارَ: "يَهَيْبُ" و"يَحَوْفُ" ثُمَّ أَتْبَعُوا اليَاءَ وَالوَاوَ الفَتْحَةَ الَّتِي وَانْفَتَحَتِ الفَاءُ فَصَارَتَا أَلِفَيْنِ فَقَالُوا: "يَهَابُ" و"يَخَافُ"، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: نَقَالُوا: "يَهَابُ" و"يَخَافُ"، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: رَاعُوا فَتْحَ مَا قَبْلَ النَّقْلِ، فَصَارَتَا كَأَنَّهُمَا مُتَحَرِّكَتَهُمَا قَبْلَ النَّقْلِ، فَصَارَتَا كَأَنَّهُمَا مُتَحَرِّكَتَانِ وَقَبْلَهُمَا فَعْدَ النَّقْلِ، وَحَرَكَتَهُمَا قَبْلَ النَّقْلِ، فَصَارَتَا كَأَنَّهُمَا مُتَحَرِّكَتَانِ وَقَبْلَهُمَا فَتْحَةً، فَانْقَلَبَتَا أَلِفَيْنِ.

فَأُمَّا: "حَوِلَ" و"عَوِرَ" و"صَيِدَ البَعِيرُ" فَإِنَّما صَحَّت (") لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّها فِي

<sup>(</sup>١) شأّ: فعل ماض، وأصله: "شَأَوَ" أو "شَأَيَ" قال أبــو عثمـان السرقسـطي في الأفعـال ٣٥٥/٢: "شَأَى: شَأَى القومَ شَأُواً وشأيهً سَبَقَهُمْ، وشَأَك الشيءُ فَاتَكَ، وشَــأك أيضـاً أحْزنَـك، وشَـاءَك أيضاً أحزنك وأنشد للحارث بن خالد المحزومي:

مَرَّ الْحَمُولُ فَمَا شَأُونَكَ نَقْرَةً . . وَلَقْدَ أَرَاكَ تُشَاءُ بِالْأَظْعَان

وينظر: العين: ٢٩٧/٦، والتهذيب: ٢٦/١١، والصحاح: ٢٣٨٨/٦، واللسان: ٤١٧/١٤. والمُصَنِّفُ لَمْ يشر إلى اللهجة الثانية في لام شَأَ؛ لأنه ليـس في وضع تحقيق أصل الفعل، وإنما أورده مثالا لفعل لامه معتلة وعينه حرف حلقي فتحت في المضارع لمناسبته، ثـم أعلـت لامـه لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) ستأتي إن شاء الله مناقشة هذه الفكرة في هامش: (١) من الصحيف: (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي عين الكلمة مع تحركها وانفتاح ما قبلها.

مَعْنَى مَا يَجِبُ تَصْحِيحُهُ نَحْوَ: "احْوَلَّ" و"اعْوَرَّ" و"اصْيَدَّ"، فَلَمّا صَحَّتْ فِي الْمَاضِي وَقَدْ تَحَرَّكَتْ وانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا صَحَّتْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَالُوا: "يَحْوَلُ" و"يَعْوَرُ" و"يَصْيَدُ".

وَأُمَّا: "لَيْسَ" (١) فَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ: "لَيَسَ"، أَوْ: "لَيِسَ"، أَوْ: "لَيْسَ"، أَوْ: "لَيْسَ"، وَلاَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا: "لَيْسَ"؛ لأَنَّ المَفْتُوحَ لاَ يُسَكَّنُ،

<sup>(</sup>١) في "لَيْس" حلافات عديدة بين النحاة: في أصل وضعها، وفي وزنها، وفي القول بفعليتها أو حرفيتها. ألخصها في النقاط التالية:

أـ ففي أصل وضعها ذهب الجمهور إلى أنها بسيطة، وذهب الخليل والفراء إلى أنها مركبة من
 "لا" و"أيس". ينظر رأي الخليل في العين: ٢/٠٠٠، ورأي الفراء في اللسان: ٢١٢/٦.

ب - ويرى الجمهور أنها على وزن "فَعِلَ" كـ "فَرِحَ"، وقال الفراء إنه سمع فيها: "لِست" و"لُست" بكسر اللام وضمها، والضم يدل على أنها من باب كَرُمَ. ينظر المنصف:

ج – وقال الجمهور بفعليتها مستدلين باتصال ضمائر الرفع بها نحو: "لَسْتُ، ولَسْنَ، ولَيْسُوا، ولَيْسَا"، وذهب ابن شُقَير وأبو على الفارسي إلى أنها حرف نفي كـ "ما.

ونُسِبَ لابن السراج في الجنبي الداني: ٤٩٤، ومغني اللبيب: ٣٨٧: القَـوْلُ بحرفيتها، ولكـن الذي في الأصول ٨٢/١ يخالف ذلك قال: "فأما لَيْسَ فالدليل على أنها فِعْـلُ - وإن كـانت لا تتصرف تصرف الأفعال - قولك لَسْتُ كما تقول ضَرَبْتُ".

وذهب المتأخرون من النحاة إلى أنها ليست محضة في الفعلية كما أنها ليست محضة في الحرفية. ينظر: الأزهية: ١٩٦، والتبيين للعكبري: ٣٠٨، ورصف المباني: ٣٦٨.

أقول: كل فعل يدل على الحدث بمادتَّه، وعلى الزمـان بهيئتـه، وليـس: مسـلوبة الدَّلاَلَـةِ على الحدث؛ لأنها من الأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة لا دَلاَلَةَ على الحدث فيها.

ومسلوبة الدَّلاَلَةِ على الزمان؛ لأنها حامدة، والأفعال الجامدة لا دَلاَلَةَ على الزمـان فيهـا فهـي مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان معاً، ولعل من قال بحرفيتها لاحظ ذلك .

وَلاَيَحُوزُ أَنْ يَكُونَ: "لَيُسَ"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ: "فَعُلَ" مِمَّا عَيْنُهُ (١) أَوْ لاَمُهُ يَاةً. فَلَمَّا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ: "فَعَلَ" و"فَعُلَ" ثَبَتَ أَنَّ أَصْلَهَا: "فَعِلَ".

وإِنَّمَا جَمُدَتْ وَلَمْ تَتَصَرَّفْ لأَحَدِ وَجْهَيْنِ:

أَحَدَهُمَا: أَنْ يَكُون لِمُضَارِعَتِهَا لـ "ما" النَّافِيَةِ سَرَى إِلَيْهَا مِنْهَا البِنَاءُ.

وَالتَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ الفِعْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ، فَلَمَّا كَانَ لَفْظُ: "لَيْسَ" مَاضِيًا، وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِنَفْيِ الحَالِ، خَالَفَ لَفْظُها مَعْنَاهَا، فَخَالَفَتْ نَظَائِرَهَا مِنَ الأَفْعَالِ فَجَمُدَتْ وَلَمْ تَتَصَرَّفْ.

فَأُمَّا: "دَامَ يَدَامُ" و"مَاتَ يَمَاتُ" فَأَصْلُهَا: "دَوِمَ يَـدُومَ"، "مَـوِتَ يَمْوتَ"، فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَنُقِلَتْ [حَرَّكَةً] (٢) الْفَتْحَةُ الْوَاوِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى الْفَاءِ فَسَكَنَتْ وَانْفَتَحَ مَـا قَبْلَهَا، ثُـمَّ أُتْبِعَت (٣) الْفَتْحَةُ وَصَارَتْ أَلِفًا فَقَالُوا: "يَدَامُ" و"يَمَاتُ" عَلَى مِثَالِ: "عَلِمَ يَعْلَمُ" وَحَكُوا فِيهِمَا لَغُةً تَانِيَةً فقالُوا: "دَامَ يَـدُومُ"، و"مَاتَ يَمُوتَ"، وَأَصْلُهُمَا: "دَوَمَ يَـدُومُ"، و"مَاتَ يَمُوتَ"، وَأَصْلُهُمَا: "دَوَمَ يَـدُومُ"، و"مَاتَ يَمُوتَ " وَأَصْلُهُمَا: "دَوَمَ يَـدُومُ"، و"مَاتَ يَمُونَ تُسَالُوا: "يَـدُومُ"، و"مَاتَ يَمُونُ ويَلُولُ: "يَقُومُ ويَزُولُ".

<sup>(</sup>١) حاء هيؤ على فَعُلَ وعينه ياء، ولكن لا تنكسر قاعدة لأحل فعـل واحـد. ينظـر شـرح الشـافية للرضي: ٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أي روعيت حركتها قبل النقل وهي الفتحة.

<sup>(</sup>٤) أي الواو.

وَقَدْ رَكَّبُوا مِنْ هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ لُغَةً ثَالِثَةً فَجَاءُوا بِهَا عَلَى: "فَعِلَ يَفْعُلَ" (١) كَمَا قَالُوا فِي الصَّحِيحِ: "فَضِلَ يَفْضُلُ" قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَلِيُّ (٢)

## ذَكُرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِبَابِ ابْنِ عَامِرٍ . . وَمَا مَرَّ مِنْ عَيْشِي ذَكَرْتُ وَمَا فَضِلْ (")

[ ٧٠ / أ] وَأَصْلُهَا عَلَى هَذَا: "دَوِمَ يَدُّوُمْ" و"مَوِتَ يَمْوُتْ" فَانْقَلَبَ الْوَاوِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى فِي الْمَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَنَقَلُوا ضَمَّةَ الوَاوِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى فِي الْمَاشَقْبَلِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَسَكَنَتْ، وقَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَصَحَّت فَقَالُوا: "يَمُوتُ" و"يَدُومُ"، ويَقُولُ اللَّهَ اللَّافِيةِ التَّانِيةِ: اللَّهَ اللَّهَ اللَّوْلَى: "مِتُ أَمَاتُ" و"دِمْتُ أَدَامُ"، وعَلَى اللَّغَةِ التَّانِيةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَمُوتُ"، و"خِضُرْتُ أَحْضُرْتُ أَحْضُرْتُ أَحْضُرْتُ أَحْضُرْتُ أَحْضُرْتُ أَدُومُ"، وعَلَى اللَّغَةِ الْمُركَبَةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَدُومُ"، وعَلَى اللَّغَةِ الْمُركَبَةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"دِمْتُ أَدُومُ"، وعَلَى اللَّغَةِ الْمُركَبَةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"خِضُرْتُ أَدُومُ"، وعَلَى اللَّغَةِ المُركَبَةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"حِضْرْتُ أَدُومُ"، وعَلَى اللَّغَةِ المُركَبَةِ: "مِتُ أَمُوتُ"، و"حِضْرْتُ أَدُومُ"، مَثْلُ: "حَضِرْتُ أَدُومُ"، وَعَلَى اللَّغَةِ الْمُوتُ أَنْ اللَّهُ الْمُوتُ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُةُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي هو من باب تداخل اللغات وهو أن يؤخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى.

<sup>(</sup>٢) مضت ترجمته في هامش: (٢) من لصحيفة: (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو في ديوان أبي الأسود: ٧٨. والمراد بـ "ابن عباس" عَبْـدِ اللّـهِ بـنِ عَبَّـاس رضي الله عنهما، و"ابنِ عَامرٍ" هو عَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ بنِ كُرِيزٍ من بينِ عبد شمس وأبوه ابنُ عَمَّة رسول الله على حدته البيضاء بنت عبد المطلب.

كان ابن عباس رضي الله عنهما يُحْسِنُ إلى أبي الأسود ويَيَرُّه عندما كان واليـاً على البصرة، فلما وليها ابن عامر حفا أبا الأسود واطَّرَحَهُ فقال أبو الأسود قصيدة منها هذا البيت.

والشاهد: فَضِلْ إِذْ هو فعل ماض مكسور العين كـ "فِرَحَ" وجاء مضارعــه: "يَفْضُـلُ" مضمــوم العين كـ "ينصر" وهو من تداخل اللغات.

والبيت في : الأصول: ٣٤٤/٣، والمنصف: ٢٥٦/١، والتبصرة والتذكرة: ٧٤٧، ودقـــائق التصريف: ٢٦١، والمخصص: ١٢٦/١٤، وابن يعيش: ١٥٤/٧.

فَأَمَّا كَادَ فَيُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدَهُمَا: مِنْ فِعْلِ المَكِيدَةِ وَهِيَ الحِيلَةُ. وَالثَّانِيَةُ: مِنْ فِعْلِ الْمُقَارَبَةِ.

قَالُوا فِي فِعْلِ الحِيلَةِ: "كَادَ زَيْدٌ القومَ يَكِيدُهُــمْ"، وَالأَصْـلُ: "كَيَـدَ يَكْيِـدُ" مِثْلُ: "بَيَعَ يَبْيِعُ" ثُمَّ قَلَبُوا اليَاءَ فِي المَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا.

وَنَقَلُوا كَسْرَتَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا فَسَكَنَتْ، وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَصَحَّتْ فَقَالُوا: "يَكِيدُ" كَمَا قَالُوا: "يَبِيعُ".

وَقَالُوا فِي الْمُقَارَبَةِ: "كَادَ زَيْدٌ يَدْخُلُ البَلَدَ يَكَادُ"، وَالأَصْلُ: "كَيِـدَ يَكْيَـدُ" فَقَلُبوا اليّاءَ فِي الْمَاضِي أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَنَقَلُوا فَتْحَتَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَسَكَنَتْ، وَقَبْلَهَا فَتْحَةً، ثُمَّ أَتْبَعُوهَا الفَتْحَة فَصَارَتْ أَلِفًا فَقَالُوا: "يَكَادُ".

وَقَدْ رَكَّبُوا مَاضِيَيْنِ عَلَى مُسْتَقْبَلِ وَاحدٍ فَقَالُوا: "كِـدْت تَكَادُ" [٧٠/ب] فِي الْمُقَارَبَةِ و[كُدْت تَكَادُ] (الْمُالُ: "كُيدْت" فَحَلَفُوا (الْمَقَارَبَةِ وَكُدْت تَكَادُ] والأَصْلُ: "كُيدْت" فَحَلَفُوا اللَّهَ وَاوًا، ثُمَّ سَقَطَتِ وَنَقَلُوا إِلَيْهَا ضَمَّة اليَاءِ فَسَكَنَت وَقَبْلَها ضَمَّة (الله فَانْقَلَبَتْ وَاوًا، ثُمَّ سَقَطَتِ الوَاوُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الدَّالِ بَعْدَهَا، وَبَقِيَتِ الضَّمَّةُ قَبْلَهَا تَدُلُ عَلَيْهَا فَقَالُوا: "كُدْت تَكَادُ" فَهَذَانِ مَاضِيَان وَهُمَا: "فَعُلَ" و"فَعِلَ" وَمُسْتَقْبَلُهُمَا: "يَفْعَلُ".

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من هامش المخطوطة وليس في صلبها.

<sup>(</sup>٢) الذي في صلب المخطوطة فنقلوا، والتصحيح من هامشيها.

<sup>(</sup>٣) الذي في صلب المخطوطة: "فتحة"، والصحيح ما أثبته؛ إذ إن حركة العين التي نقلت إلى الفاء ضمة لا فتحة، ثم إنه قلب الياء واواً دليل على أن الحركة المنقولة ضمة إذ لـو كـانت فتحـة لا نقلبت الياء ألفاً.

فَأُمَّا "طَالَ" الَّذِي هُوَ ضِدُّ "قَصُرَ" فَأَصْلُهُ: "طَولَ "عَلَى وَزْنِ: "قَصُرَ" فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَتَقُولُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَطُولُ"، وأَصْلُهُ: "يَطُولُ" فَنَقَلُوا ضَمَّةَ الوَاوِ إِلَى الطَّاءِ فَسَكَنَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً فَشَكَنَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً فَشَكَنَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً

فَهَذَا إعْلالٌ بإسْكَانِ مُتحَرِّكٍ، وَتَحْرِيكِ سَاكِنِ.

فَأَمَّا الصِّفَةُ الْمُشْتَقَّةُ مِنْهُ (۱) ف "طَوِيلٌ" عَلَى وَزْن: "ظَرِيفٍ وَكَرِيمٍ"، وَلَيْسَتْ بِاسْمٍ جَارٍ عَلَى الفِعْلِ (۲)، وَنَقِيضُ: "طَوِيلٍ": "قَصِيرٌ"، واسْمُهُ الجَارِي عَلَيْهِ: "طَائِلٌ" (۲).

<sup>(</sup>١) أي الصفة المشبهة باسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) أي اسم الفاعل.

ومما يحسن ذكره هنا أن الصفة المشبهة تصاغ من الأفعال اللازمة للدلالة على معنى ثابت في الموصوف؛ وسميت مشبهة لأنها أشبهت اسم الفاعل فيما يلي:

أ- الدلالة على الحدث ومن قام به.

ب- أشبهته في تأنيثه وتثنيته وجمعه.

ج - أشبهته في حواز نصب ما بعدها على التشبيه بالمفعول به.

و تفارق الصفةُ المشبهةُ اسمَ الفاعل في استحسـان حـر فاعلهـا بهـا وهـو مـا لا يجـوز في اسـم الفاعل بل يمتنع إن كان فعله متعدياً.

ينظر: أو ضح المسالك: ١١٥، وشرح ابن عقيل: ١٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣) الفعل طال ضد قصر لا يأتي منه الوصف على فاعل وإنما يأتي منه الوصف على فعيل؛ لأنه من أفعال السجايا، وأفعال السجايا يندر أن يأتي الوصف منها على فاعل ولكن يُخرَّجُ قول المصنف على ما يلى:

أ – يجوز تحويل الصّفة المشبهة إلى وزن فـاعل للدلالـة علـى التحـدد والحـدوث فيقـال حَـازِعٌ وفَارِحٌ في حَزِعٍ وفَرِحٍ ومنه قول الشاعر:

وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازِعٌ . `. وَلاَ بِسُرُورٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ

فَإِنْ بَنَيْتَ اسْمَ الفَاعِلِ مِنْ "بَاعَ" و"خَافَ" و"قَامَ" و"نَامَ" و"هَابَ" أَدْخَلْتَ أَلِفًا قَبْلَ هَذِهِ الأَلِفُ فَاحْتَمَعَ أَلِفَانِ (١) فَلَمْ يَحْلُ أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَهُمَا، أَوْ تُحَرِّكَ أَحَدَهُمَا. تُسْقِطَهُمَا، أَوْ تُحَرِّكَ أَحَدَهُمَا.

أما "طال" الذي يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل فيقال فيه "طائل" فهو ما يدل على الفَضْل والقُدْرَةِ والغِنَى والسَّعَةِ والعُلُو كقول الطرماح:

لَقْدَ زَادِنَي حُبَّا لِنَفْسِيَ أَنْنِي . . بَعِيضٌ إلى كِلِّ امْرِئِ غَيْرِ طَائِلِ فَاللَّهِ الْآخر:

أَرَيْتَ إَذَا جَالَتْ بِكَ الْحَيْلُ جَوْلَةً . · . وَأَنْتَ عَلَى بْرِذُوْنَةِ غَيْرَ طَائِلِ. وقال أبو ذؤيب الهذلي:

وَيَأْشِبُنِي فَيْهَا اللَّذِينُ يَلُونَهَا . : وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُونِي بِطَائِلِ

(١) هذا رأي أبي العباس المبرد في المقتضب: ٩٩/١.

وهناك رأيان آخران للعماء في تعليل قلب عين اسم الفاعل من الثلاثي المعتل العين همزة هما: أ- يرى فريق من العلماء أن أصل اسم الفاعل من قال وباع إنما هو "قَاول" و"بَايع" فتحركت كل من الواو والياء وانفتح ما قبلهما - ولم يعتد صاحب هذا القيل بوحود الألف لأنه يعدها حاجزاً غير حصين - فقلبتا ألفاً ثم قلبت الألف همزة

ب- يرى فريق من العلماء أن إعلال عين اسم الفاعل هنا إنما هو بالحمل على إعلال عين فعله.

ينظر في هذه المسألة: المقتضب: ٩٩/١، والمنصف: ٢٨٠/١، والكافية الشافية: ٢٠٨٣/٤، والكافية الشافية: ٢٠٨٣/٤، وشرح الشافية المرادي: ١١/٦، والأشموني: ٢٨٨/٤، والتصريح: ٣٦٨/٢.

ينظر: شرح الكافية للرضي: ١٩٨/٢، وتصريف الأسماء للشيخ محمد الطنطاوي: ١٠٨.
 ب - أو أن المصنف يريد أنه لو جاء من: "طَالَ" الذي هو ضد قَصر اسم فاعل لقيل فيه طَائِل على وزن فاعل؛ لا أنه قد سمع فيه هذا الوزن.

وَالْجُمْعُ يَيْنَ أَلِفَيْنِ مُحَالٌ؛ لأِنَّ كُلَّ وَاحدٍ مِنْهُمَا قَدْ دَخَلَ لِمَعْنَى (١) وَإِسْقَاطُهُ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى الَّذِي دَخَلَ مِنْ أَجْلِهِ.

وَلاَ يَجُوزُ إِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا لِئَلا يِلْتَبِسَ الاسْمُ بِالفِعْلِ.

وَلاَ بُدَّ مِنْ تَحْرِيكِ [٧١] أَحَدِهِمَا، وَلاَ يَجُوزُ تَحْرِيكُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ زَائِدُ لا حَظَّ لَهُ فِي الْحَرَكَةِ، وَإِنَّمَا زِيدَ لِيَفْصِلَ بَيْنَ الاسْمِ والفِعْلِ، فَوَجَبَ أَنْ تُحَرَّكَ الأَلِفُ الثَّانِيَةُ الَّتِي انْقَلَبَتْ عَنْ عَيْنِ الكَلِمَةِ، وَسَوَاءٌ انْقَلَبَتْ عَنْ ياءٍ أَوْ وَاوٍ، وَإِذَا حُرِّكَتِ الأَلِفُ انْقَلَبَتْ هَمْزَةً، وَكُسِرَتْ فَقُلْتَ: "قَائِمٌ" و"بائعً" و"خَائِفٌ" و"فَائِرٌ" و"قَائِلٌ" و"عَائِدٌ" وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ.

فَأَمَّا: "طَالَ" مِنْ قَوْلِهِمْ: "طَاوَلَنِي فَطُلْتُه" أَيْ زِدْتُ عَلَيْهِ فِي الطُّولِ كَمَا تَقُولُ: "كَاثَرَنِي وكَثَرْتُه" أَيْ زِدْتُ عَلَيْهِ فِي الكَثْرَةِ، وَأَصْلُهَا: "فَعَلْتُ" يَدُلُّـكَ عَلَى ذَلِكَ تَعْدِيَتُهَا إِلَى المَفْعُولِ فِي قَوْلِكَ: "طُلْتُه".

فَأَمَّا: "طُلْتُ" الَّتِي ضِلُّ: "قَصُرْتُ" فَأَصْلُهَا: "طَوُلْتُ" عَلَى وَزْنِ: "فَعُلْتُ"، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لاَتَتَعَدَّى إلى مَفْعُولٍ، كَمَا لاَ تَتَعَدَّى: "فَعُلْتُ"، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لاَتَتَعَدَّى إلى مَفْعُولٍ، كَمَا لاَ تَتَعَدَّى: "قَصُرْتُ".

وَإِنَّمَا اعْتَلَّ اسْمُ الفَاعِلِ مِنْ: "فَعِلَ" و"فَعَلَ" و"فَعُلَ" فِي نِحْوِ: "هَائِبٍ"

<sup>(</sup>۱) في كلام المصنف تسامح في العبارة؛ لأن الألف الثانية في اسم الفاعل لا يقال إنها دخلت لمعنى، بل لا معنى لأي حرف من أصول الكلة، إذ لا يقال إن لـ "س" مشلا معنى تدل على في: "سِلَمَ"؛ لأنها فاء الكلمة، ولكن يصح أن يقال إن لها معنى تدل عليه في: "سَاقُومُ" وهو التنفيسُ؛ لأن السين في: "سَأَقُومُ" ليست من أصول بنية الكلمة.

و"بَائِعٍ" و"طَائِلٍ"؛ لأِنَّ فِعْلَهُ مُعَلُّ فَصَارَ عَلَى وَزْنِ "ضَارِبٍ وقَائِلٍ".

وَقَدْ ذَكَرْتُ إعْلالَ المَفْعُولِ مِنْهُ (١) فِي نَحْوِ: "مَصُوغٍ وَمِكِيلٍ"، وَلَسْتُ الْحُتَاجُ إِلَى إَعَادَتِهِ.

فَأُمَّا: "عَوِرَ" و"حَوِلَ" و"صَيِدَ" فَإِنَّ اسْمَ الفَاعِلِ مِنْهَا يَصِحُ كَمَا صَحَّ فِعْلُهُ، تَقُولُ فِي الْمَاضِي: "حَوِلَ" و"عَوِرَ" و"صَيِدَ"، وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَحْوَلُ" و"يَعْوَرُ" و"يَعْيَدُ " وَفِي اللَّسْتَقْبَلِ: "حَولَ " وَفِي اللَّسْتَقْبَلِ: "يَحْوَلُ" و"يَعْوَرُ" و"عَاوِرْ" و"صَايِدٌ" غَيْرَ و"يَعْوَرُ" و"يَعْوَرُ" و"عَاوِرْ" و"صَايِدٌ" غَيْرَ و"كُورُ بَنَيْتَهُ لِلْمَفْعُولِ لَقُلْتَ: "حُولَ" و"عُورَ" و"مُعُورً" و"مُعُورً " و"يُعْورُ الْعُورُ " و"يُعْورُ " و"يُعْورُ " و"يُعْورُ اللَّهُ اللْعُورُ الْعُورُ " و"يُعْورُ اللْعُورُ الْعُورُ ا

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "قَالَ" و"بَاعَ" و"خَافَ" و"هَابَ" الفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ:

أَجْوَدُهَا: "قِيلَ" و"بِيعَ" و"خِيفَ" و"هِيبَ" بِكَسْرِ الفَاءِ(١)، وَأَفْصَحُ

<sup>(</sup>۱) مضى في صلب: (۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) ضبطت هذه الأفعال بتضعيف اللام، و"يَفْعَلُ" مضعَف اللام مضارع "إِفْعَلَ" لا مضارع "فَعِلَ" مكسور العين و المضارع من "فَعِلَ" مكسور العين في الماضي يأتي على "يَفْعَلُ" بفتح العين و تخفيف اللام ك "فَرِحَ يَفْرَحُ" و"عِلَمَ يَعْلَمُ" وكان القياس أن يقول المصنف "يَحْوَلُ" و"يعْـوَرُ" و"يعْـوَرُ" و"يعْـوَرُ" و"يعْـوَرُ"

ينظر في ضبط هذه الأفعال: الكتاب: ٤٤/٤، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) هذه الأفعال ضبطت إيضاً بتضعيف اللام، والقياس تخفيفها: "يُحْوَلُ" و"يُعْوَرُ" و"يُصْيَدُ".

<sup>(</sup>٤) هذاالوحه يسمى: "إحــــلاص الكســر"، وعــزاه أبــو حـيــان في البحــر المحيـط: ٢٠/١ إلى قُرِيـشَ ومجاوريها من بني كنانة.

القِرَاءَاتِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ (١) بِكَسْرِ القَافِ، وَكَذَلِكَ: ﴿طِيبَ ﴾ (٢) وَهِجِيءَ ﴾ (٢) وَهِجِيءَ ﴾ (٢)

الوَجْهُ الثَّانِي:

أَنْ تُشِيرَ إِلَى الضَّمِّ" لَيَدُلُّ عَلَى الأَصْلِ (٢) نَحْوَ:

(١) البقرة: ١١

وفي هذه الآية قراءتان: إذ قرأ الكسائيُ وهشامُ بن عمار السُلَمِي فيها وفي ﴿حيء﴾ بالإشمــام. وقرأ الباقون بإخلاص الكسر.

وقرأ الكسائي وابن عامر ﴿حِيلَ﴾ و﴿سِيقَ﴾ بالإشمام ، وأحلص الكسر فيها الباقون ينظر السبعة: ٤٣ ، والحجة لابن زنجلة: ١٩ ، والتذكرة لابن غلبون: ١٤٣ ، والعنوان: ٦٨ ، والإقناع لابن الباذش: ٩٧/٢ .

(٢) من الآية :٣/من سورة النساء ﴿وإنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
 النساء ﴾ .

وقراءتُهَا بالياء مَعْزُوةً لأُبَيِّ. ينظر: تفسير القرطبي: ١٢/٥، والبحر المحيط: ١٦٢/٣.

(٣) من الآية ٤٥ من سورة سبأ : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(٤) من الآية: ٧١ من الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهُنَّمَ زُمُرا ﴾ .

(٥) من الآية ٦٩: من الزمر ﴿و أَشْرَقَتْ الأَرْضُ بَنُورِ رَبُّها وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ والشُّهَدَاء وَقُضِي بَيْنَهُمْ بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .

(٦) هذا الوحه يسميه النحاة: "الإشمام" وهو كما عرفه المرادي في توضيح المقاصد ٢٥/٢: (شوب الكسرة شيئاً من صوت الضمة) وقال أيضاً: والأقرب ما حرره بعض المتأخرين فقال: (أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعاً) وبعض النحاة يسميه روما.

ينظر الخصائص: ١٢١/٣، وشرح ابن عقيل: ١١٧/٢، والأشموني: ٦٢/٢.

وهو معزو إلى كثير من قيس وعُقيَل وعامة بني أسد. ينظر البحر المحيط: ٢٠/١، ٦١ وهناك نوع آخر من الإشمام يختص به القراء وهو عندهم: (تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم، ولكن لا يتلفظ بها تنبيهاً على ضم ما قبلها، أو على ضمة الحرف الموقوف عليها) وهذا النوع من الإشمام لا يشعر به الأعمى. التعريفات للجرجاني: ٢٧.

(٧) أي الأصل في بناء الثلاثي للمجهول وهو ضم أوله وكسر ثانيه.

﴿ قُيْلَ ﴾ و ﴿ حُيْلَ ﴾ و ﴿ سُيْقَ ﴾ و ﴿ جُيءَ ﴾. و أَلْوَجْهُ التَّالِثُ:

أَنْ تَضُمَّ الفَاء ضَمَّا خَالِصًا (١) فَتَصِيرُ العَيْنُ وَاوًا خَالِصَةً سَوَاءٌ كَـانَ أَصْلُهَـا وَاوًا أَوْ يَاءً (٢) نَحْوَ: "قُولَ" و"هُوبَ" و"خُوفَ".

وَالأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ: "قُولَ" و"ثيع "فَاسْتَثْقَلُوا الكَسْرَةَ فِي اليَاءِ والوَاوِ، فَأَسْقَطُوا الضَّمَّةَ مِنَ الفَاءِ، فَلَمَّا سَكَنَتِ الفَاءُ نَقَلُوا إِلَيْهَا كَسْرَةَ اليَاءِ وَالْوَاوِ. فَإِنْ كَانَت يَاءً صَحَّت لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ: "بِيْعَ" و"هِيْبَ"، و فَإِنْ كَانَت وَاوًا انْقَلَبَت يَاءً لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِمَا قَبْلَهَا نَحْو: "قِيلَ" و"حِيف" إِنْ كَانَت واوًا انْقَلَبَت يَاءً لِسُكُونِهَا وانْكِسَارِمَا قَبْلَهَا نَحْو: "قِيلَ" و"حِيف" و"قِيمَ فِي هَذَا المَكَانِ" و"صِيغَ الحَاتَم "و ﴿سِيئَت وَجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا﴾ ("). و"قِيمَ فِي هَذَا المَكَانِ" و"صِيغَ الحَاتَم "و ﴿سِيئَت وجُوهُ اللّذِينَ كَفَرُوا﴾ ("). ومَن أَشَارَ إلى ضَمَّةِ الفَاء فَإِنَّمَا أَرَادَ الدَّلاَلَةَ عَلَى الأَصْل.

<sup>(</sup>١) تسمى هذه لغة إخلاص الضم، وهذه اللغة نسبها أبو حيان في البحر المحيط : ٦١/١ إلى هُذَيْـلِ وبني دُبيْر.

ونسبها أبن عقيل ١١٥/٢، ووافقه الأشموني: ٢٣/٢ إلى بني دبير وببي فَقْعَس، وكلاهما من بني أسد، وهو ما أُرَحِّحُه؛ لأن بني دبير وبني فقعس يجمعها عنصر واحد وهو بنو أسد ومكان واحد وهو نجد، أما هذيل فهي وإن كانت مضرية إلا أنها حجازية بعيد المنازل عن بني أسد، ثم لو كانت اللهجة لها لظهر في أشعارها، لا سيما أنها هي القبيلة الوحيدة التي وصلنا شَعْرُها عن طريق أبي سعيد السكري كاملا، ولم يوجد لها شواهد شعرية بهذا الخصوص.

<sup>(</sup>٢) ويستشهد له النحاة بقول رؤبة:

لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئاً لَيْتُ . . لَيْتَ شَبَاباً بُوعَ فَاشْتَرِيتُ فَبِنى الفعل "باع للمجهول وهو يائي العين وأحلص فيه الضم فقال: "بُوعَ". (٣) الملك : ٢٧.

فَأَمَّا اللَّغَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ: "قُولَ" و"بُوعَ التَّوْبُ" و"هُـولَ التَّرَابُ" و"كُولَ الطَّعَامُ" فَلَمَّا كَانَ الأَصْلُ فِيهِ: "كُيلَ" (١) و"خُوفَ" و"قُولَ" [٧٢] اسْ تَثْقَلُوا الكَسْرَةَ فِي اللَياءِ والْوَاوِ فَأَسْقَطُوهَا. فَإِنْ كَانَتْ وَاوًا ثَبَتَتْ بِلسُكُونِهَا وَانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ: "قُولَ" و"خُوفَ"، وإنْ كَانَتْ يَاءً انْقَلَبَتْ لِسُكُونِهَا وَانْضِمَام مَا قَبْلَهَا نَحْوَ: "قُولَ" و"خُوفَ"، وإنْ كَانَتْ يَاءً انْقَلَبَتْ لِسُكُونِهَا وَانْضِمَام مَا قَبْلَهَا نَحْوَ "بُوعَ" و"هُوب" قَالَ الشَّاعِرُ:

## وَابْتُذِلَتْ غَضْبَى وأُمَّ الرِّحَالْ. : وَقُولَ لاَ أَهْلٌ لَهُ وَلاَ مَالْ (٢)

فَأَمَّا الْمَسْتَقْبَلُ فَنَحْوَ: "يُقَالُ" و"يُبَاعُ" و"يُخَافُ" و"يُهَابُ" تَنْقَلِبُ الوَاوُ وَالْيَاءُ أَلِفًا. وَالْأَصْلُ فِيهِ: "يُقْوَلُ" و"يُهْيَبُ" و"يُخْوَفُ"، فَنَقَلُوا فَتْحَةَ الوَاوِ والْيَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهُمَا فَسَكَنتَا، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَتْبَعُوهُمَا الفَتْحَةَ فَصَارَتا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: "كُوِلَ" بالواو ، والصواب ما أثبته؛ لأنه من الكَيْلِ.

<sup>(</sup>٢) البيتان من مشطور السريع، والعروض فيهما موقوفة مخبونة، وظَنَّ كثير من المحققين أنهما من الرحز وليس كذلك بل هما من السريع؛ إذ ليس في أعاريض مشطور الرحز الوقف. ولم أقف لهما على نسبة، وعزي في التهذيب ٥/٩ إنشادهما للفراء.

وفي البيتين اضطراب كثير في الرواية إذ رواهما ابن منظور: "ابْتَدَأَتْ"، وهما عند ابن حيي في المحتسب والمنصف "أُمُّ" بضم الميم، ورواهما الأزهري في التهديب "الرَّحَّال" بتشديد الحاء. وقال محققا المنصف: أن غَضْبَى رويت: "غَضْيًا" بالياء المثناة، وفسرا معناها على هذه الرواية بأنها اسم لـ "مائة من الإبل".

و الرحال بتحفيف الحاء المهملة جمع رَحْل وهو: ما يوضع على ظهور الإبل.

و الشاهد: "قُولَ" إذ حاء الفعل قول مبنياً للمجهول بإخلاص الضم على لغة بني فقعس ودبير من بني أسد.

واليتان في: التهذيب: ٩/٥٠٩، وللنصف: ٢٥٠/١، والمحتسب: ٧٥٥/١، واللسان: ١٤٤، والتاج: ٩١/٨.

أَلِفًا؛ لأَنَّهُ ثَقُلَ فَقُلِبَ؛ وإنَّمَا نَقَلُوا فَتْحَتَهُمَا إِلَى مَا قَبْلَهُمَا لِيُتْبِعُوا بَهَا الفَتْحَ فِي نَحْوِ "يُبَاعُ" و"يُخَافُ".

وَقَدْ قَالُوا: رُوعِيَتْ حَرَكَتُهُمَا قَبْلَ النَّقْلِ، وَفَتْحَةُ مَا قَبْلَهُمَا بَعْدَ النَّقْلِ فَصَارَتَا كَأَنَّهُمَا مُتَحَرِّكَتَان وَقَبْلَهُمَا فَتْحَةً، فَانْقَلَبَتَا أَلِفًا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّيْنَ: لَمَّا كُنْتُ مُتَمَكِّنًا بِتَحَرُّكِهِمَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا مِنْ قَلْبِهِمَا إِلَى الأَلِفِ قَلَبْتَهُمَا أَلِفًا؛ لأَنَّ الأَلِفَ سَاكِنَةٌ تَسْتَحِيلُ حَرَّكَتُهَا، وَهِيَ أَسْهَلُ فِي اللَّفْظِ مِنَ اليَاء والوَاوِ سَكَنَتَا أَوْ تَحَرَّكَتَا

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَيْنُ الفِعْلَ وَلاَمُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ (') نَحْوَ: "رَدَّ يَـرُدَّ" وَ"عَضَّ يَعَضَّ" و"فَرَرَ" فَتَقُـلَ عَلَيْهِمْ وَ"عَضَّ يَعَضَّ" و"فَرَرَ" فَتَقُـلَ عَلَيْهِمْ تَكْرِيرُ المِثْلَيْنِ؛ لأَنَّ اللّسَانَ يَتَنَاوَلُ الحَرْفَ [٧٢/ب] مِـنْ مَكَانِهِ ثُـمَّ يَعُودُ إِلَى المَكَانِ لِتَنَاوُلِ الثَّانِي فَيصِيرُ كَمَشْيِ المُقَيَّد يَمْشِي وَلاَ يَـبْرَحُ مِنْ مَكَانِهِ، فَلَمّا المَكَانِ لِتَنَاوُلِ الثَّانِي فَيصِيرُ كَمَشْيِ المُقَيَّد يَمْشِي وَلاَ يَـبْرَحُ مِنْ مَكَانِهِ، فَلَمّا

<sup>(</sup>١) هذا الفعل يسميه النحاة مضاعف الثلاثي، ويطلقون عليه أيضاً "الأصم" وهـو لا يـأتي إلا مـن ثلاثة أبواب فقط هي:

أ- باب نَصَرَ نحو: "رَدَّ يَرْدُ" و"مَدَّ بَعْدُ".

ب - باب ضَرَبَ يَضْرِبُ نحو: "فَرَّ يَفِرُّ شَذَّ يَشِذُ"؟

ج - باب فَرِحَ يَفْحُ نحو: "مَلَّ يَمَلُ وظَلَّ يَظَلَّ".

وسمعت أفعال قليلة حداً من باب كرم منها: "لَبَّ يَلُبُّ" أي صار لبيباً، و"عَزَّت الناقة تَعُزُّ" أي قل لبنها.

ينظر: الكتاب ٣٦/٤، ٣٧، والمقتضب: ١٩٩/١، والمنصف: ٢٤٠/١، والمخصص: ٣٧/٣، وشوح الشافية: ٢٧/١٠.

ثَقُلَ عَلَيْهِمْ أَسْقَطُوا حَرَكَةَ الأُوَّلِ، فَلَمَّا سَكَنَ أَدْغَمُوهُ فِي الثَّانِي فَقَـالُوا: "رَدَّ" و"عَضَّ" و"فَرَّ".

فَإِذَا صَارُوا إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ فَالأَصْلُ فِيهِ: "يَعْضَضُ" و"يَرْدُدُ" و"يَفْرِرُ"، فَلَمَّا ثَقُلَ عَلَيْهِمْ تَوَالِي الْمِثْلَيْنِ نَقَلُوا حَرَكَةَ الأَوَّلِ إِلَى السَّاكِنِ الَّذِي قَبْلَهُ فَتَحَرَّكَ السَّاكِنُ بِالْحَرَكَةِ المَنْقُولَةِ إِلَيْهِ، وَسَكَنَ المِثْلُ الأَوَّلُ، وأُدْغِمَ فِي الثَّانِي.

فَالضَّمَّةُ فِي الرَّاءِ مِنْ "يَرُدُّ" هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الدَّالِ، والفَتْحَةُ فِي العَيْنِ هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الدَّالِ، والفَتْحَةُ فِي العَيْنِ هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الرَّاء.

فَإِذَا سَكَنَ الْمِثْـلُ الثَّانِي لِوَقْفٍ أَوْ جَـزْمٍ جَـازَ فِي المَضْمُـومِ الأَوَّلِ<sup>(١)</sup> أَنْ يُحَرَّكَ السَّاكِنُ الأَخِيرُ بِثَلاَثِ حَرَكَاتٍ: تَقُولُ: "رُدُّ" و"رُدَّ" و"رُدِّ".

فَمَنْ ضَمَّ الدَّالَ أَتْبَعَهَا ضَمَّةَ الرَّاءِ، وَلَمْ يَحْفَلْ بِالسَّاكِنِ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّ السَّاكِنَ حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينِ.

<sup>(</sup>١) أي ما كان من باب نصر.

<sup>(</sup>٢) فعل أمر من الرّدّ، وللعرب فيه خمسة مذاهب هي:

أ- أهل الحجاز يفكون الإدغام مطلقاً فيقولون: "ارْدُدْ وَلَمْ يَرْدُدْ".

ب- أهل نجد يفتحون آخر المضاعف مطلقا فيقولون: "رُدَّ ولم يَرُدَّ".

ج- بنو أسد يوافقون أهــل نجـد في فتـح آخـر المضـاعف إلا إذا ولي المضـاعف ســاكن فـإنهم يكسرون آخره فيقولون: "رُدِّ الإبل، و لم يَرُدِّ الإبل".

د- بنو كعب يكسرون آخر المضاعف مطلقاً فيقولون: "رُدِّ ولم يَرُدٌّ".

هـ - بعض العرب يحرك آخر المضاعف بحركة الأول نحو: "رُدُّ" و"خَفَّ" و"فِرِّ".

ينظر المصباح المنير: ٢٦٢، ودروس التصريف: ١٤٦.

وَمَنْ فَتَحَ الدَّالَ فَإِنَّهُ طَلَبَ التَّحْفِيفَ لِثِقَلِ التَّصْعِيفِ.

وَمَنْ كَسَرَ الدَّالَ فَإِنَّهُ كَسَرَ عَلَى الأَصْلِ فِي حَرَكَةِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

إِذَا قَالَ عَضَّ" جَازَ فِي الضَّادِ الفَتْحُ وَالكَسْرُ: "عَضَّ" و"عَضَّ"، فَمَنْ كَسَرَ فَعَلَى الأَصْلِ فِي حَرَكَةِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وَالْفَتْحُ فِي الضَّادِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: طَلَبًا [١٧٧]] لِلتَّحْفِيفِ.

وَالثَّانِي: إِنَّبَاعًا لِحَرَكَةِ العَيْنِ.

فَأُمّا: "فِرَّ" كَفَيجُوزُ فِيهِ فَتْحُ الرَّاءِ، وَكَسْرُهَا، فَمَنْ فَتَحَ الرَّاءَ فَإِنَّـهُ طَلَبَ التَّحْفِيفِ.

وَمَنْ كَسَرَ الرَّاءَ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّبَاعًا لِكَسْرَةِ الفَاء.

و الثَّانِي: عَلَى الأَصْلِ فِي حَرَكَةِ التِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

هَذِهِ مَذَاهِبُ بِنِّي تَمِيمٍ.

فَأَمَّا أَهْلُ الحِجَازِ فَإِنَّهُ إِذَا سَكَنَ الثَّانِي لِوَقْفٍ أَوْ جَزْمٍ رَدُّوا إِلَى الحَرْف

<sup>(</sup>١) فعل أمر من العَضَّ.

<sup>(</sup>٢) فعل أمر من الفرارَ.

الَّذِي قَبْلَهُ حَرَكَتَهُ فَسَكَنَ الأَوَّلُ فَقَالُوا: "يَرْدُدْ ويَعْضَضْ وَيْفرِرْ"(١).

فَإِنْ كَانَ أَمْرًا اجْتَلَبُوا لَهُ أَلِفَ الوَصْلِ فَقَالُوا: "امْدُدْ" و"اعْضَضْ" و"افْرِرْ".

فَإِنْ بَنَوْا هَذَا الْمُدْغَمَ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ حَازَ فِيهِ وَجْهَانِ إِذَا كَانَ فِي الْمَاضِي: قَالُوا: "قَدْ رُدَّ زَيْدٌ" و"قَدْ رِدَّ زَيْدٌ" بِضَمَّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَقَدْ قُرِئَ: لَمَاضِي: قَالُوا: "قَدْ رُدَّ زَيْدٌ" وِهُو لِقَدْ رِدَّ زَيْدٌ" بِضَمَّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَقَدْ قُرِئَ: فَرَدُوا إِلَى اللَّهِ فَمَنْ قَالَ هُو دُوا إِلَى اللَّهِ فَمَانَ قَالَ اللَّهِ فَمَانُ قَالَ اللَّهُ فَمَانُ قَالَ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللْ اللللللْولِي الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللللللْ

فَأَمَّا مَنْ ضَمَّ الرَّاءَ فَالأَصْلُ فِيهِ: "رُدِدَ" فَأَسْقَطَ حَرَكَةَ الدَّالِ الأُولَى، وَأَدْغَمَهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَبَقِيَتْ ضَمَّةُ الرَّاءِ فِيهَا فَقَالُوا: "رُدَّ زَيْدٌ".

فَأُمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيُقَالُ: "يُرَدُّ زَيْدٌ" فَالفَتْحَةُ فِي الرَّاءِ هِي المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) هذه الأفعال الثلاثة حاءت في المخطوطة مضبوطة بالرفع "يَـرْدُدُ وَيَعْضَـضُ ويَفْـرِرُ"، وضبطها بالرفع لا يتفق مع قوله إذا سكن الثاني لوقف أو حزم، ولأن فـك الإدغـام إنما يكون بسبب سكون آخر المضاعف.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٢.

والقراءة بضم الراء قراءة متواترة وبها قرأ السبعة.

أما قراءة ﴿ رِدُوا إلى الله ﴾ بكسر الراء فهي قراءة شاذة قرأ بها سليمانُ الأعمشُ، ويحيى بن وَثَّاب، وإبراهيم النَخَعِيُّ، والحسن بن سعيد المُطَوِّعِيّ.

ينظر في هذه القراءة : إعراب القرآن للنحاس: ٢٠٢٢، وتفسير القرطبي: ٢٦٤/٦، والبحر المحيط: ١٠٤/٤، واتحاف فضلاء البشر: ٢٠٧.

الدَّال؛ لأَنَّ الأَصْلَ [٧٣/ب] فِيهِ: "يُرْدَدُ"

فَأَمّا: "عَضَّ" فَإِذَا بَنَيْتَهُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ جَازَ فِيهِ: "عِضَّ الخُبْزُ" و"عُضَّ الخُبْزُ". فَمَنْ قَالَ: "عِضَّ" بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَالْأَصْلُ فِيهِ: "عُضِضَ" فَأَسْ قَطَ ضَمَّةَ الْعَيْنِ، وَنَقَلَ كَسْرَةَ الضَّادِ، وَأَدْغَمَ الضَّادَ فِي الضَّادِ فَقَالَ: "عِضَّ" وَالْكَسْرَةُ فِي العَيْنِ هِيَ المَنْقُولَةُ إَلَيْهَا مِنَ الضَّادِ.

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "عُضَّ فَالأَصْلُ فِيهِ: "عُضِضَ" فَأَسْقَطَ كَسْرَةَ الضَّادِ، وَأَدْغَمَهَا فِي الضَّادِ الأُخْرَى فَقَالَ: "عُضَّ".

وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ يَقُولُ "يُعَضُّ" فَالْفَتْحَةُ فِي الْعَيْنِ هِيَ الْمَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الضَّادِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ: "يُعْضَضُّ".

فَأَمّا: "فَرَّ" فَإِذَا بَنَيْتَهُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ جَازَ فِيهِ كَسْرُ الفَاءِ وَضَمِّهَا تَقُولُ: "قَدْ فِرَّ الفِرَارُ" وَ"فُرَّ الفِرَارُ" فَمَنْ كَسَرَ الفَاءَ فَأَ صْلُهُ: "فُرِرَ" فَأَ سُقَطَ ضَمَّةَ الفَاءِ، وَنَقَلَ إِلَيْهَا كَسْرَةَ الرَّاءِ، ثُمَّ أَدْغَمَ الرَّ اءَ فِي الرَّاءِ فَقَالَ: "قَدْ فِرَّ".

فَأَمَّامَنْ ضَمَّ الفَاءَ فَالأَصْلُ فِيهِ: "فُرِرَ" فَأَسْقَطَ كَسْرَةَ الرَّءِ، ثُمَّ أَدْغَمَهَا فِي الرَّاء فَقَالَ: "فُرَّ الفِرَارُ".

فَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَقُولُ: "يُفَرُّ" فَالْفَتْحَةُ فِي الْفَاءِ هِيَ الْمَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الرَّاء؛ لأَنَّ الأَصْلَ: "يُفْرَرُ".

وَإِذَا كَانَتْ لاَمُ فِعْلٍ أَلِفًا قَدِ انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ نَحْوَ: "رَمَى" و"غَـزَا"؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهِ: "رَمَيَ" و"غَزَوَ" فَلَمَّا تَحَرَّكَتَا وانْفَتَحَ مَاقَبْلَهُمَا قُلِبَتَا أَلِفًا فَإِذَا رَدَدْتَهُ إِلَى المُسْتَقْبَلِ قُلْتَ [٤٧/أ] "يَغْزُو" و"يَرْمِي" فَصَحَّتِ الوَاوُ لانْضِمَام مَا قَبْلَهَا، وَصَحَّتِ اليَاءُ لانْكِسَار مَا قَبْلَهَا.

فَإِذَا بَنَيْتَ المَاضِي لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ قُلْتَ: "غُزِيَ زَيْدٌ" و"رُمِيَ عَمْرو" وَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لإِنْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَفُتِحَتِ اليَاءُ؛ لأِنَّ آخِرَ المَاضِي مَبْنِيُّ عَلَى الفَتْح.

فَإِذَا بَنَيْتَ الْمُسْتَقْبَلَ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ قُلْتَ: "يُرْمَى زَيْدٌ" وَ"يُغْزَى عَمْـروّ" قَلْبُتَ الْيَاءَ والوَاوَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهِمَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا.

فَإِذَاتَنَيْتَ الضَّمِيرَ قُلْتَ: "يُغْزَيَانِ" و"يُرْمَيَانِ" وَصَارَتِ الوَاوُ فِي: "يُغْزَيَانِ" (أَيَعْ وَصَارَتِ الوَاوُ فِي: "يُغْزَيَانِ" (أَ) يَاءً؛ لأَنَّ الوَاوَ إِذَا وَقَعَتْ رَابِعَةً قُلِبَتْ إِلَى اليَاءِ.

وَإِذَا كَانَ المَاضِي عَلَى: "فَعِلَ" وَلا مُهُ وَاوَّ، قُلِبَتْ يَاءً لاِنْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا؛ وَإِنَّما بَنَوْهُ عَلَى: "فَعِلَ" لِتَنْقَلِبَ وَاوُهُ يَاءً؛ لأِنَّ الْيَاءَ أَخَفُ عَلَيْهِمْ مِنَ الوَاوِ نَحْوَ: "رَضِيَ" و"شَقِيَ" و"غَبِيَ" لأَنَّهُ مِنَ الغَبَاوَةِ والشَّقَاوَةِ والرِّضْوَانِ (٢) وَالأَصَلُ: "رَضِيَ" و"شَقِيَ" و"غَبِيَ" فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا.

فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ قُلْتَ: "يَرْضَى" و"يَشْـقَى" و"يَغْبَى" قَلَبْتَ اليَـاءَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا.

<sup>(</sup>١) أي بعد القلب، وأصله قبل القلب: "يغزوان" بالواو.

و "يغزيان" مضارع: "أغزى" المزيد بالهمزة في أولـه، وليس مضـارع: "غـزي" الثلاثـي المبـني للمجهول؛ لأن مضارع هذا الأحير: "يُغْزِوَانِ" لا "يُغْزِيَانِ".

<sup>(</sup>٢) في هذه العبارة لف ونشر مرتب.

فَإِذَا ثَبَّتَ الضَّمِيرَ قُلْتَ: "يَرْضَيَانِ" فَهَذِهِ يَاءُ انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفِ: "يَرْضَى"، وَأَلِفُ "يَرْضَى" انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ (١): "رَضِيَ"، وَيَاءُ "رَضِيَ" انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوِ "رَضِوَ".

فَإِنْ بَنَيْتَ: "رَضِيَ" لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ قُلْتَ: "رُضِيَ" [٧٤/ب] عَنْهُ فَتَحْتَ اليَاءَ؛ لأَنَّ المَاضِيَ مَفْتُوحُ الآخِر.

فَإِنْ سَكَّنْتَ الضَّادَ عَلَى مذْهَبِ مَنْ قَالَ فِي: "عَلِمَ: عَلْمَ"(٢) أَبْقَيْتَ اليَاءَ

(١) المسألة هذه خلافية بين النحاة : إذ يرى الخليل وسيبويه والمازني وابن حنى أن الواو إذا تطرفت رابعة فصاعداً إثر فتح تقلب ياء، ثم الياء تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولم يقولوا إن الواو قلبت ألفاً اثبتداءً؛ لأنهم يرون أن قلب الواو ياء إنما تم في الأصل أي فيما كانت فيه الواو متطرفة إثر كسر وذلك في الفعل المبني للمعلوم واسم الفاعل نحو: "يُعْطِي" و"مُعْطِي" ثم حُمِلَ عليه ما كانت فيه الواو ومتطرفة رابعة إثر فتح فُحمِلَ المبني للمفعول على المبني للمعلوم، وحُمِلَ السم المفعول على اسم الفاعل.

ينظر: الكتاب: ٣٩٣/٤، والمنصف: ١٦/٢.

ويرى فريق ثان منهم الرضي أن الواو إنقلبت ألفاً ابتداءً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وححتهم في هذا أن الهدف من قلب الواو إنما هو طلب الخفّة للكلمة، والألف هي غاية الخفة، وهذا الفريق يجعل قلب الواو المتطرفة رابعة فصاعدا إثر فتح ياءً مشروطاً بعدم حواز قلبها ألفاً إما لسكونها كما في: "أُغْزَيْتُ" أو حوف اللبس كما في "يُغْزَيَان".

ينظر شرح الشافية: ١٦٦/٣.

(٢) الذين يسكنون عين الفعل في نحو: "عَلِمَ" هم بكر بن وائل وتغلب وتميم، والنحاة يسمون هذه
 اللجة بـ (التَفْريع)، وهدفها تخفيف الماضي بإسكان وسطه،وهو يقع في ثلاثة صور هي:

أ - في كل نُعل ثلاثي مكسور العين في الماضي كـ "فِرَحَ" سواء أكان حلقي العين أم لا.

ب - في كل فعل ثلاثي مضموم العين كـ "كَرُمَ".

ج - في كل فعل ثلاثي بني للمجمهول ويستشهدون للأخير بقول أبي النجم:

## لَوْعُصْرَ مِنْهُ المِسْكُ وَالْبَانُ انْعَصَرْ

ينظــر في هـــذه المســألة: الكـــاب: ١١٣/٤، و الكـــامل للمـــبرد: ١٠٩٤/٣، واللامـــات للزحاحي:٣٥، وشرح السيرافي: ٣٠٠، والمنضف: ٢١/١، والإفصاح للفارقي: ٣٥٢. فَقَلْتَ: "رَضْيَ عَنْهُ"، وَلَم تَرُدَّ اليَاءَ إِلَى الواوِ<sup>(١)</sup>؛ لأَنَّ سُكُونَ الضَّادِ عَارِضٌ، والكَسْرَةُ فِيهَا مُقَدَّرِّةٌ. وَهَذَا قِيَاسٌ مُسْتَمِرٌّ فِي نَظَائِرِهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ بَنَيْتَ: "فَعُلَ" مِمَّا لاَمُهُ يَاءً (٢) إِذَا أَرَدْتَ الْمَالَغَةَ قُلْتَ: "قَدَ رَمُوت يَدُهُ" إِذَا حَذِق القَضَاء.

فَإِنْ سَكَّنْتَ مَا قَبْلَ الوَاوِ للتَّخْفِيفِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: "ظَرْفَ" في: "ظَرُفَ" قَالَ: "ظَرْفَ" في في "ظَرُفَ" قَلْتَ: "قَدْ رَمْوَتْ يَدُهُ"، و"قَدْ قَضْوَ الرَّجُلُ" وَلَمْ تَرُدَّ الوَاوَ إِلَى اللَّهُ فَلْ رَمْوَتْ يَدُهُ اللَّهُ عَارِضٌ، والضَّمَةَ مُقَدَّرَةٌ.

وَتَقُولُ: "رَمَى" فَإِذَا أَلْحَقْتَهَا التَّاءَ أَسْقَطْتَهَا؛ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ التَّاءِ فَقُلْتَ "رَمَتْ" وَ"قَلْ" فَتَسْقُطُ اليَاءُ وَلَا تَقُولُ: "بِعْ" و"خَفْ" و"قُلْ" فَتَسْقُطُ اليَاءُ والوَاوُ والألِفُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْدها.

فَإِنْ تَحَرَّكَ السَّاكِنُ الأَخِيرُ لِسَاكِنٍ بَعْدَهُ نَحْوَ: "رَمَتِ الْمَرْأَةُ" وَ"غَزَتِ الْيَوْمَ" وَ"خَوْ السَّاكِنُ الأَوَّلُ؛ لأَنَّ الْيُوْمَ" وَ"خَفِ السَّاكِنُ الأَوَّلُ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة رسمت في المخطوطة هكذا: ﴿ ٱلْأُوْ ﴾ وأثبته هو ما رأيته الصواب.

<sup>(</sup>٢) إنما قال المصنف: "لو بنيت فَعْلُ مَما لامه ياء" لأنه لَمْ يسمع عن العرب فعل على وزن "فَعُـلَ" مضموم العين ولامه ياء أصلية، وإنما سمع من العرب تحويل بعض الأفعال الثلاثية إلى زنة "فَعُلَ" لإفادة المبالغة والتعجب.

ينظر: المنصف: ٧/١١، والممتع: ٥١٩، والتصريح: ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأصل قبل القلب والحذف: "رَمَيَتْ " ك "ضَرَبَتْ " تحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفاً، فصارت في التقدير: "رَمَاْتْ " فالتقى ساكنان الألف النمقلبة عن الياء، وتاء التأنيث، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصارت الكلمة: "رَمَتْ " على وزن "فَعَتْ " بحذف اللام.

حَرَكَةَ السَّاكِنِ الثَّانِي عَارِضَةٌ إِذَا كَانَ السَّاكِنُ الثَّالث (١) غَـيرَ لاَزِمٍ، أَلاَ تَـرَاكَ تَقُولُ: "رَمَتْ هِنْدٌ" وَ"قُلْ حَقَّا" وَ"خَف رَبَّكَ" فَلاَ يَكُونُ بَعْدَ السَّاكِنِ الثَّانِي سَاكِنٌ ثَالِثٌ، فَعَلِمْتَ أَنَّ السَّاكِنَ الثَّالِثَ عَـارِضٌ، وَكَذَلِكَ [٥٧/أ] الحَرَكَةُ النِّي تَجِبُ عَنْهُ عَارِضَةً.

وَتَقُولُ: "رَامَى" فَإِذَا أَلْحَقْتَهُ تَاءَ التَّأْنِيثِ قُلْتَ: "رَامَـتْ" فَسَـقَطَتِ الأَلِـفُ لِلتَّاءِ، فَإِنْ قُلْتَ: "رَامَتِ الْمَرْأَةُ" لَمْ تَرْجِعِ الأَلِفُ؛ لأَنَّ حَرَكَةَ التَّاءِ عَارِضَةً إِذَا كَانَ السَّاكِنُ الَّذِي بَعْدَهَا غَيْرَ لاَزِمٍ.

وَتَقُولُ: "يَرْمِي الْغَرَضَ" و"يَغْزُو الْعَدُوَّ" و"يَسْعَى الْيَوْمَ" فَتَسْقُطُ (٢) هَـذِهِ الْحُرُوفُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

فَإِنْ بَنَيْتَ اسْمَ الفَاعِلِ مَنْ "سَاءَ يَسُوءُ" و"جَاءَ يَجِيئُ" فَقَدْ بَيَّنْتُ "كُلَكَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُزَادَ قَبْلَ هَذِهِ الألِفَ وَإِذَا حَرَّكُ هَذِهِ الألِف، وَإِذَا حَرَّكُتُهَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُزَادَ قَبْلَ هَذِهِ الألِف بَلْكُ عَمَرَتُانِ نَحْوَ: "جَائِئٌ" و"سَائِئٌ" مِنْ: انْقَلَبَتْ هَمْزَةً، وبَعْدَهَا هَمْزَةً، اجْتَمَعَ هَمْزَتَانِ نَحْوَ: "جَائِئٌ" و"سَائِئٌ" مِنْ: "جعُتُهُ و"سُؤْتُ".

فَيَحْتَمِعُ هَمْزَتَانِ والْخَلِيلُ( ٤) لاَ يَرَى اجْتِمَاعَ هَمْزَتَيْسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ،

<sup>(</sup>١) أي اللام من "أل" في "الثوب" و"الحق" وبقية الأمثلة.

<sup>(</sup>٢) أي لفظاً لا رسماً.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) مضت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة: (٢٧٨).

وَكَذَلِكَ الْبَصْرِيُّونَ فَيَقْلِبُونَ الثَّانِيَةَ يَاءً؛ لإنْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا (') فَيَقُولُونَ: "جَائِيٌ" و"سَائِيُّ" فَوَزْنُهُ فَاعِلٌ عَلَى وَزْنِ "قَاضٍ" (٢)

وَكَانَ الْخَلِيلُ يُقَدِّمُ الْهَمْزَةَ الَّتِي هِيَ اللامُ عَلَى الأَلِفِ الَّتِي انْقَلَبَتْ عَنِ العَيْنِ فَتَحْصُلُ الأَلِفُ آخِرًا وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَتَنْقَلِبُ يَاءً فَتَقُولُ: "حَائِيً" وسَائِيً" فَوَزْنُهُ عَلَى مَذْهَبِ الْخَلِيلِ: "فَالِعْ".

فَقُوْلُ الْخَلِيلِ والجَمَاعَةِ فِي اللَّفْظِ وَاحِدٌ، وَفِي التَّقْدِيرِ مُحْتَلِفٌ.

فَإِذَا زَادَ الْمَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ أَلِفًا قَدِ انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ [٥٧/ب] أَوْ وَاوِ نَحْوَ: "أَقَامَ" وَ"أَرَادَ" وَ"أَعَانَ" وَ"اسْتَعَانَ" وَالْسَتَعَاءَ فَفِيهِ مْ مَنْ يَقُولُ: لَمَّا اعْتَلَّ الْفِعْلُ، وَأُدْخِلَ الْهَمْزَةُ عَلَيْهِ بَقَّاهُ عَلَى اعْتِلاَلِهِ لَمَّا أُدْخِلَ الْهَمْزَةُ سَكَنَتِ القَافُ فَصَارَ: "أَقُووَمَ" و"اسْتَعْوَنَ" و"اسْتَعْوَنَ" و"اسْتَرْيَثَ و"اسْتَرْيَثَ و"اسْتَرْيَثُ و"اسْتَعْوَنَ" و"اسْتَعْوَنَ" و"اسْتَرْيَتْ اليَاءُ والواوِ واليَاءِ إِلَى السَّاكِنِ، فَسَكَنَتِ اليَاءُ والواوُ واليَاءِ إِلَى السَّاكِنِ، فَسَكَنَتِ اليَاءُ والواوُ، والسَوَاوُ. والْبَاءِ إِلَى السَّاكِنِ، فَسَكَنَتِ اليَاءُ والواوُ،

<sup>(</sup>١) بشرط تطرف الثانية كما في أمثلة المصنف.

<sup>(</sup>٢) أي ثم يعل إعلال قاض، وقد سق بيانه في هامش: (١) من الصحيفة: (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أي يقول بالقلب المكاني

وينظر رأي الخليل في الكتباب ٣٧٧/٤: "وأما الخليل فكمان يزعم أن قولك: حماء وشماء ونحوهما اللام فيهن مقلوبة، وقال: ألزموا ذلك هذا واطرد فيه إذ كانوا يقلبون كراهيــة الهمـزة الواحدة".

وينظر المقتضب: ١/٥١١، والأصول: ٣٨٢/٣، والمنصف: ٢/٢٥.

وَمِنَ النَّحْوِيِّينَ مَنْ يَقُولُ: رَاعَوْا(') حَرَكَتَهُمَا قَبْلَ النَّقْلِ، وفَتْحَةَ مَا قَبْلَهُمَا بَعْدَ النَّقْلِ، وفَتْحَةَ مَا قَبْلَهُمَا فَتْحَةً، بَعْدَ النَّقْلِ، والْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَصَارَتَا كَأَنَّهُمَا مُتَحَرِكَتَانِ وَقَبْلَهُمَا فَتْحَةً، فَانْقَلَبَتَا أَلِفًا فَقَالُوا: "أَرَادَ" وَ"أَقَامَ" وَ"أَجَادَ" وَ"اسْتَرَاثَ" وَ"اسْتَعَاذَ" وَ"اسْتَعَاذَ"

فَإِذَا رَدَّ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ قَالَ: "يُقِيمُ" وَ"يُرِيدُ"، وَالأَصْلُ: "يُقْومُ" و"يُرُودُ"، فَنَقَلَ كَسْرَةً الْقَلَبَتْ يَاءً فَنَقَلَ كَسْرَةً الْوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةً انْقَلَبَتْ يَاءً فَقَالَ: "يُقِيمُ" وَ"يُرِيدُ" وَ"يُعِيدُ"، وَكَذَلِكَ "يَسْتَعِينُ" وَ"يَسْتَضِيعُ" أَصْلُهُ: "يَسْتَعْوِنْ" وَ"يَسْتَضِيعُ" فَنَقَلَ كَسْرَةَ الوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ انْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا، وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا.

و "يَسْتَبِينُ" و "يَسْتَرِيثُ" أَصْلُهُ: "يَسْتَبْيِنُ" و "يَسْـتَرْيثُ" فَنَقَلُـوا كَسْرَةَ اليَـاءِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، فَلَمَّا سَكَنَتِ اليَاءُ [٧٦] وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ تَمَكَّنَتْ.

وَتَقُولُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ هَذَا: "مُقِيمٌ" وَ"مُرِيدٌ" وَ"مُسْتَضِئٌ" وَ"مُسْتَعِينٌ" وَالْأَصْلُ: "مُقْوِمٌ" وَ"مُسْتَعْوِنْ" ثُمَّ تَنْقُلُ (٢) كَسْرَةَ وَالْأَصْلُ: "مُقْوِمٌ" وَ"مُسْتَعْوِنْ" ثُمَّ تَنْقُلُ اللَّهَا كَسْرَةً اللَّوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهَا ، فَلَمَّا سَكَنَتِ الوَاوُ، وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ قُلِبَتْ يَاءً فَقُلْتَ: "مُقِيمٌ" و"مُسْتَضِئٌ".

فَأَمَّا: "مُسْتَرِيثٌ" وَ"مُسْتَبِينٌ" فَأَصْلُهُ: "مُسْتَرْيثٌ" و "مُسْتَبْينٌ" فَنُقِلَت

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: راعا، والأصوب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة تقلب، والصحيح ما أثبته.

كَسْرَةُ اليَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَسَكَنَتِ اليَاءُ، وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَتَمَكَّنَتْ، فَقُلْتَ: "مُسْتَرِيثٌ" وَ"مُسْتَبِينٌ".

فَأَمَّا اسْمُ المَفْعُولِ فَقُولُكَ: "مُرَادٌ" و"مُقَامٌ"، وَالأَصْلُ: "مُقْومٌ" وَ"مُرْودٌ"، وَ"مُسْتَضُوءٌ"، وَ"مُسْتَغَانٌ" الأَصْلُ: "مُسْتَغُونٌ" وَ"مُسْتَغَانٌ" الأَصْلُ: "مُسْتَغُونٌ" وَ"مُسْتَغَانٌ" الأَصْلُ: "مُسْتَغُونٌ" وَ"مُسْتَزينٌ" وَ"مُسْتَرْيَتٌ" فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الواوِ وَالمُسْتَبَانٌ" وَ"مُسْتَزينً" وَشُمُسْتَرَاتًا أَلِفًا فَقُلْتَ: "مُقامٌ" وَ"مُرادٌ" وَ"مُسْتَغَانٌ" وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَعَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَغَانٌ وَ"مُسْتَعَانٌ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ و

وَقَدْ صَحَّحُوا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ شَيْعًا دَلُّوا بِهِ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي أَعَلُّوهُ فَمِنْ ذَلِكَ: ﴿ السَّتِحُودَ ﴾ (١) صُحِّحَ، فَهَذا حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِعْمَالِ، وَشَاذٌ فِي ذَلِكَ: ﴿ السَّتِعْمَالِ، وَشَاذٌ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَرِدُ إِلاَّ مُصَحَّعًا.

وَقَدْ قَالُوا: "أَغْيَلَتِ الْمِرْأَةُ" وَ"أَغَالَتْ" "(") فَأَوْرَدُوهُ تَارَةً مُعَلا<sup>(١)</sup> وَتَارَةً

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة المحادلة: ﴿اسْتَحْوَدَ عَلَيهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قبال ابن حيني في الخصائص بباب القبول في الاطراد والشذوذ ٩٨/١: "الثبالث: المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم أُخوصَ الرِّمْثُ، واسْتَصْوَبْتُ الرَّأْيَ، واسْتَحُوذَ، وأَغْيَلَتْ .. واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بُدَّ من اتباع السَّمْعَ الوارد فيه نفسه لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره".

<sup>(</sup>٣) يقال أغيلت المرأة إذا أرضعت طفلها وهي حامل وفيه ضرر على الرضيع.

وسمع من العرب تصحيح الفعل: "أغيل" وإعلاله قال الأزهري: "وقد أغال الرحل ولـده، وأغيله، والولد مغال ومغيل" تهذيب اللغة: ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: "معللا"، والأصوب ما أثبته ؛ لأنه من الإعلال لا من التعليل.

مَصَحَّحًا وَقَالُوا: "اسْتَتْيَسَتِ [٧٦/ب] الشَّاةُ" (١) فَصَحَّحُوا لِيَدُلُّوا بِهِ عَلَى الأَصْل الَّذِي أَعِلَّ.

فَأَمَّا مَصَادِرُ هَذِهِ الأَفْعَالُ فَنَحْوَ قُولِهِمْ: "أَرَادَ يُرِيدُ إِرَادَةً" وَالأَصْلُ: "إِنْوَادًا" وَ"أَقَامَ يُقِيمُ إِقَامَةً" وَالأَصْلُ: "إِقْوَامًا" فَقَلَبُوا مِنَ الوَاوِ أَلِفًا لِيُعَلَّ الْمَصْدَرُ كَمَا أُعِلَّ الْفِعْلُ، فَاجْتَمَعَ أَلِفَانِ: الأُولَى مُنْقَلِبَةٌ عَنْ عَيْنِ الْكَلِمَةِ، وَالتَّانِيَةُ زَائِدَةً.

فَالْحَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ<sup>(٢)</sup> يُسْقِطَانِ الأَخِيرَةَ<sup>(٣)</sup>؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ لِمَعْنَى، فَوَزْنُ الْكَلِمَةِ عِنْدَهُمَا: "إِفْعَل".

وَكَانَ الأَخْفَشُ يُسْقِطُ الأَلِفَ الأُولَى (') وَيُبْقِي التَّانِيَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا دَخَلَتْ لِمَعْنَى، وَالأُولَى لَيْسَتْ لِمَعْنَى: وَاللَّـذِي دَخَلَ لِمَعْنَى أُوْلَى بِالإِبْقَـاءِ، فَوَزْنُ الْكَلِمَةِ عِنْدَ الأَخْفَش: "إِفَال"

وَ عَوَّضُوا تَاءَ التَّأْنِيثِ مِنَ الأَلِفِ السَّاقِطَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ السَّاقِطَةُ الأَصْلِيَّةُ أَوْ الزَّائِدَةُ، فَوَرْنُهَا عِنْدَ الْحَلِيلِ: "إِفْعَلَةً"، وَعِنْدَ الزَّائِدَةُ، فَعَالُوا: "إِفْعَلَةً"، وَعِنْدَ

<sup>(</sup>١) أي اتصفت بصفات التيوس،و اشتق العرب هذا الفعل من اسم الجنس، ومثله استنوق الجمل.

<sup>(</sup>٢) ينظر رأيهما في : الكتاب: ٤/٤ ٣٥، المقتضب: ١/٥٠١، والمنصف: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٣) أي ألف الصدر.

<sup>(</sup>٤) ينظر رأي الأخفش في المقتضب: ١٠٤/١، ١٠٥، والأصول لابن السراج: ٨٣/٣، والمنصف: ٢٩١/١.

الأَخْفَشِ: "إِفَالَةً"، وَرُبَّمَا أَسْقَطُوا التَّاءَ وَجَعَلُوا المُضَافَ إِلَيْهِ عِوَضًا مِنْهَا هُوَ وَجَعَلُوا المُضَافَ إِلَيْهِ عِوَضًا مِنْهَا هُوَاقَامِ الصَّلاَةِ".

وَكَذَلِكَ: "اسْتَضَاءَ اسْتِضَاءَةً" وَالأَصْلُ: "اسْتِضُواءً" وَ"اسْتَقَام يَسْتَقِيمُ اسْتِقَامَةً" وَالأَصْلُ "اسْتِعُو اذًا" اسْتِقَامَةً" وَالأَصْلُ "اسْتِعُو اذًا" وَالنَّصِينَةُ وَاللَّصِينَةُ وَالأَصْلُ "اسْتِعُو اذًا" فَفَعَلُوا فِيهِ مَا بَيَّنْتُ لَكَ، وَالطَّرِيقَةُ فِي إِعْلاَلِ الأَفْعَالِ وَاحِدَةً" فِي هَذِهِ المَوَاضِع كُلِّهَا.

وَاعْلَمْ بِأَنَّهُ قَدْ يَجِئُ [٧٧/أ] اسْمُ الفَاعِلِ والْمَفْعُولِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، والتَّقْدِيرُ فِيهِمَا مُحْتَلِفٌ، تَقَوْلُ: "احْتَرْتُ الشَّوْبَ فَأَنَا مُحْتَارٌ" فَهَذَا اسْمُ الفَاعِلِ، وَهُمَا فِي اللَّفْظِ وَاحِدٌ، إِلاَّ أَنَّ اسْمَ الفَاعِلِ؛ وَهُمَا فِي اللَّفْظِ وَاحِدٌ، إِلاَّ أَنَّ اسْمَ الفَاعِلِ: "مُحْتَيرٌ" فِي الأَصْلِ بِكَسْرِ العَيْنِ، وَاسْمَ المَفْعُولِ: "مُحْتَيرٌ" بِفَتْحِ الفَاعِلِ: "مُحْتَيرٌ" فِي الأَصْلِ بِكَسْرِ العَيْنِ، وَاسْمَ المَفْعُولِ: "مُحْتَيرٌ" بِفَتْحِ الغَيْنِ، والعَيْنُ هِي اللَّاءُ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا فَتْحَة انْقَلَبَتْ أَلِفًا، فَيَنْبُغِي أَنْ الغَيْنِ، والعَيْنُ هِي اللَّاعِ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا فَتْحَة انْقَلَبَتْ أَلِفًا، فَيَنْبُغِي أَنْ يُقَدِّلُ عَلَى الأَلِفِ فِي اسْمِ الفَاعِلِ كَسْرَةً وَفِي اسْمِ المَفْعُولِ فَتْحَة كَمَا كَانَتْ عَلَى اليَّاء.

وَكَذَلِكَ: "انْقَادَ الفَرَسُ فَهُوَ مُنْقَادٌ" وَالأَصْلُ: "مُنْقَوِدٌ" فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةً انْقَلَبَتْ أَلِفًا، وَيُقَدَّرُ عَلَى الأَلِفِ كَسْرَةً؛ لأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط واحد بالتذكير.

وَكَذَلِكَ يَجِئُ فِي الإِدْغَامِ اسْمُ الفَاعِلِ وَاسْمُ المَفْعُولِ بَلَفْظِ وَاحِدِ (') لأَنَّ الإِدْغَامَ قَدْ أَذْهَبَ الحَرَكَةَ مِنْهُمَا تَقُولُ: "اقْشَعَرَّ زَيْدٌ فَهُوَ مُقشَعِرٌ" (كُنْ وَالأَصْلُ: "مُقْشَعْرِرٌ" فَنُقِلَت حَرَكَةُ الرَّاءِ الأُولَى إِلَى مَا قَبْلَهَا، وَأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهَا، فَالْكَسْرَةُ فِي العَيْنِ مِنْ "مُقْشَعِرٌ" هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الرَّاءِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي "مُحْمَرٌ"، إِذَا كَانَ اسْمًا لِلفَاعِلِ فَأَصْلُهَا: "مُحْمَرِرٌ" فَأَسْقَطْتَ كَثِيرٌ فِي "مُحْمَرٌ" فِيهِ " فَأَسْقِطَتْ فَيْحَةً الرَّاءِ الأُولَى وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَتَقُولُ: "هَذَا مَكَانُ مُحْمَرٌ فِيهِ" فَأَسْقِطَتْ فَيْحَةً الرَّاءِ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَتَقُولُ: "هَذَا مَكَانُ مُحْمَرٌ فِيهِ" فَاسْقِطَتْ فَيْحَةُ الرَّاءِ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَتَقُولُكَ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا فِيمَا بَعْدَهُا، وَتَقُولُكُ اللَّولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَتَقُولُكُ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهُا فَيمَا بَعْدَهُا فَيمَا فِيمَا فَيمَا الرَّاءِ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهُا فَيمَا الرَّاءِ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا بَعْدَهُا الرَّاءِ الأُولَى، وأَدْغَمْتَهَا فِيمَا

<sup>(</sup>١) القاعدة العامة في الإدغام تقول: إذا أريد إدغامُ مِثْلَيْنِ مُتَحَرِّكَيْنِ، فإن كان الحــرف الـذي قبــل المثل الأول ساكناً غير الألف نقلت حركة المثل الأول إليه.

أما إذا كان الحرف الذي قبل المثل الأول متحركا فإنه يحتفظ بحركته الأصلية ومن ثَمَّ تَسْقُطُ حركة المثل الأولى، وفي اسم حركة المثل الأولى ومثاله: "مُشْتَدّ" أصله في اسم الفاعل "مُشْتَدّ" بكسر الدال الأولى، وفي اسم المفعول: "مُشْتَدّد" بفتح الدال الأولى، والتاء في الصورتين مفتوحة ، فعندما يراد إدغام الدالين تحتفظ التاء بحركتها الأصلية وهي هنا الفتحة، وتسقط حركة الدال الأولى سواء كانت كسرة في اسم المفعول.

ومن ثم تصبح صورة اسم الفاعل واسم المفعول واحدة فيهما، والفرق في التقدير. ينظر: الكتاب: ٥٣١/٣، والمقتضب: ٢٠٣/١، وشرح الشافية : ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا المثال الذي ساقه المصنف لا يظهر فيه اسم الفاعل واسم المفعول بلفظ واحد إذ يقال في اسم الفاعل: "مُقْشَعِرٌ" ويقال في اسم المفعول: "مُقْشَعَرٌ منه" فالعين من "مُقْشَعِرٌ" في اسم الفاعل مكسورة، وفي اسم المفعول مفتوحة، والمثال الذي يتضح فيه اتحاد اسم الفاعل واسم المفعول بصورة واحدة هو: "مُشْتَدٌ" وقد سبق ذكرة في الفقرة السابقة.

ولكن لعل المصنف يريد أن يمثل بـ "مقشعر" لمحرد إدغام المثلين المتحركين، أو لعله يريد اتحادهما في الرسم دون الشكل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيا السياق.

بَعْدَهَا فَقَدْ [٧٧/ب] بَانَ لَكَ أَنَّ اسْمَ الفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ قَدْ يَكُونَانِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فِي اللَّفْظِ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي المَعْنَى.

فَإِنْ كَانَ الاسْمُ وَالفِعْلُ عَلَى وَزْن وَاحِدٍ صَحَّحُوا الاسْمَ وَأَعَلُّوا الفِعْلَ؛ وَإِنْمَا أَعَلُّوا الفِعْلَ؛ لَأِنَّ الأَلِفَ خَفِيفَةٌ، وَالفِعْلُ ثَقِيلٌ، فَجُعِلَ الخَفِيفُ مَعَ النَّقِيلِ فَقَالُوا: "أَقَامَ يُقِيمُ" و"أَرَادَ يُرِيدُ" وَ"اسْتَجَابَ يَسْتَجِيبُ".

وَصَحَّحُوا فِي الاسْمِ؛ لأَنَّ الاسْمَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ أَخَفُّ مِنَ الفِعْلِ فَهُ وَ أَحْمَلُ لِلثِّقَلِ فَقَالُوا: "هَذَا أَقْوَمُ مِنْكَ" و"زَيْدٌ أَبْيَعُ مِنْ عَمْرٍو".

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ صَحَّحُوا فِعْلَ التَّعَجُّبِ<sup>(۱)</sup> فَقَالُوا: "مَا أَبْيَعَهُ"، وَ"مَا أَقُومَهُ" وَ"مَا أَقْوَلَ زَيْدًا".

قِيلَ لَهُ: فِعْلُ التَّعَجُّبِ لَمَّا لَمْ يَتَصَرَّفْ أَشْبَهَ الأَسْمَاءَ فَصَحَّحُوا فِيهِ الْعَيْنَ، كَمَا صَحَّحُوا فِي الاسْم؛ وَلاَّحْلِ شَبَهِهِ بِالأَسْمَاءِ مَا (١) دَخَلَهُ التَّصْغِيرُ فَقَالُوا: "مَا أُحَيْسِنَ زَيْدًا" وَ"مَا أُمَيْلِحَهُ"(٢)

<sup>(</sup>۱) في أسلوب التعجب خلافات بين النحاة من وجهين: الأول: خلافات بينهم في "ما" التي تسبق أسلوب التعدب على أربعة أقوال: الثاني: خلافات في "أفعل" أهو اسم أم فعل. ينظر: المقتضب: ١٧٥/، وبحالس العلماء: ١٢٥، وأسرار العربية: ١١٢، والإنصاف: ١٢٦، والتبيين: ٢٨٢، وابن يعيش: ١٤٨/، وائتلاف النصرة: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ماهنا زائدة ،وهو أسلوب متفش في عصر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) يستشهد له النحاة بقول الشاعر:

يا ما أمليح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر. ورُدَّ هذا الشاهد بأنه لشاعر حضري لا يستشهد بشعره ينظر التفصيل في الخزانة: ٩٣/١، ٩٦٣/٩.

وَقَالُوا: "المَعِيشُ" و"المَعِيشَةُ" وَالأَصْلُ [٧٨/أ] "مَعْيشَةٌ" و"مَعْيِشْ" فَنقَلُوا كَسْرَةَ اليَاءِ إِلَى العَيْنِ، فَلَمَّا سَكَنَتِ اليَاءُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ تَمَكَّنَتْ، فَوزْنُ: "مَعِيشٍ": "مَفِعْلٌ" وَمِثْلُهُ: "المَقِيلُ" و"المَحِيصُ" أَصْلُهُ: "مَحْيِصٌ" فَنقَلُوا كَسْرةَ اليَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَقُالُوا: "مَحِيصٌ" و"مَقِيلٌ" أَصْلُهُ: "مَقْوِلٌ" فَنقَلُوا كَسْرةَ الوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، فَلَمّا سَكَنَتْ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ انْقَلَبَتْ يَاءً.

فَأَمَّا: "مَعِيشَةً" فَعِنْدَ سِيبَوَيْه (") يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ: "مَفْعِلَةً" أَصْلُهَا: "مَعْيِشَةٌ" فَنَقَلُوا كَسْرَةَ الْيَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَتَبَتَتْ؛ لأَنَّهَا سَاكِنَةٌ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ: "مَفْعُلَةً" أَصْلُهَا: "مَعْيُشَةً" فَنَقَلَ ضَمَّةً اليَاءِ إِلَى العَيْنِ فَسَكَنَتِ الْيَاءُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةُ فَقَلَبَ مِنَ الضَّمَّةِ كَسْرَةً؛ لِقُرْبِ اليَاءِ مِنَ الطَّرَفِ لأَنَّهُ لأَيُعْتَدُّ بَتَاء التَّأْنِيثِ فَقَالَ: "مَعِيشَة".

<sup>(</sup>١) أي زائدة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة بالاسم، والحصيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣٤٩/٤: "فَمَعِيشَةً يَصْلُحُ أَن تكون مَفْعِلَةً وَمُفْعَلَةً". وينظر المقتضب: ١٠١/١، والمنصف: ٢٩٦/١.

وكذلك "مَعِيش" يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ "مَفْعُلاً" "مَعْيش" فَنَقَلَ ضَمَّةَ الْيَاءِ إِلَى الْعَيْنِ فَسَكَنَتِ الْيَاءُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً، ثُمَّ قَلَبَ مِنَ الضَّمَةِ كَسْرَةً لِتَسْلَمَ الْيَاءُ إِذْ كَانَت قَرِيبًا مِنَ الطَّرَفِ كَمَا كَسَرُوا البَاءَ مِنْ "بِيضٍ" لِتَثْبُتَ اليَاءُ وَلاَ تَنْقَلِبَ كَانَت قَرِيبًا مِنَ الطَّرَفِ كَمَا كَسَرُوا البَاءَ مِنْ "بيضٍ" لِتَثْبُتَ اليَاءُ وَلاَ تَنْقَلِبَ وَاوًا إِذْ كَانَت قَرِيبًا مِنَ الطَّرَف؛ لأَنَّ وَزْنَهُ "يُيضٍ" عَلَى وَزْنِ "حُمْرٍ"، وَاوًا إِذْ كَانَت قَرِيبًا مِنَ الطَّرَف؛ لأَنَّ وَزْنَهُ "يُيضٍ" عَلَى وَزْنِ "صُفْرٍ" قَالَ الأَخْفَشُ (١) وَكَذَلِكَ فَعُلُوا فِي: "عِينٍ" أَصْلُهُ: "عُيْنٌ" عَلَى وَزْنِ "صُفْرٍ" قَالَ الأَخْفَشُ (١) إِنَّمَا قُلِبَتِ الضَّمَةُ فِي الجَمْعِ كِسْرَةً فِي: "بيضٌ" وَ"عِينٍ" لِعَلاَّ أَحْمَعَ عَلَى الْكَلِمَةِ ثِقَلَ الجَمْعِ، وَثِقَلَ الْوَاوِ؛ وَلأَنَّ الْيَاءَ إِذَا سَكَنَت (١٨٧/ب] وَقَبْلَهَا ضَمَّةً وَجَبَ أَنْ تُقْلَبَ وَاوًا.

وَقَالَ الْأَخْفَشُ<sup>(۲)</sup> لَوْ كَانَ: "مَعِيشُ" مَفْعُلاً لَقُلْتُ: "مَعُوشًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فَعُلاً لَقُلْتُ كَانَتْ: "مَعِيشَةٌ" لَوْ كَانَ فَعُلاً لَقُلْتُ "عَيْشٌ" لَوْ كَانَ فَعُلاً لَقُلْتُ "عُوشَةً، وَكَذَلِكَ "عَيْشٌ" لَوْ كَانَ فَعُلاً لَقُلْتُ "عُوشَةً، لَأَنَّ الواحِدَ خَفِيفٌ فَلاَ "عُوشَةً، لأَنَّ الواحِدَ خَفِيفٌ فَلاَ يُسْتَثْقَلُ فِيهِ مَا يُسْتَثْقَلُ فِي الْجَمْعِ.

<sup>(</sup>١) ينظر رأي الأخفش في المقتضب: ١٠٠٠/، والأصول: ٢٨٤/٣، والمنصف: ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) عند الصيمري في التبصرة والتذكرة ٨٩١/٢ تفصيل أوضح مما عند المصنف فيما حكاه عن الأخفس إذ قال: "وأما الأخفش فيحالف فيه ويفرق بين الواحد والجمع في هذا فيقول: ما كان جمعاً كسرما قبل الياء فيه استثقالا للجمع، وما كان واحداً أقر على لفظه فتقلب الياء واواً لسكونها وانظمام ما قبلها، فإذا بنينا مَفْعَلَة من العيش على قوله قلنا: معوشة ، والأصل: مَعْيَشَةُ نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها وانقلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها" ا.هـ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "عُوطَطٌّ"(١) فَالأَصْلُ فِيهِ: "عُيْطَطٌّ".

وَكَذَلِكَ: "مُوقِنْ" وَ"مُوسِرْ" الأصلُ فِيهِمَا: "مُيْقِنْ" وَ"مُيْسِرْ" فَقَلَبُوا الْيَاءَ وَاوًا لِسُكُونِهَا وَانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا لَمَّا بَعُدَتْ مِنَ الطَّرَفِ، وَلَوْ قَرُبَتْ مِنَ الطَّرَفِ، وَلَوْ قَرُبَتْ مِنَ الطَّرَفِ لَقَلَبُوا مِنَ الضَّمَةِ كَسْرَةً كَمَا فَعَلُوا فِي: "بيضِ"وَ "عِينِ".

فَأَمَّا: "مُقَامُ" وَ"مُرَادُ" فَالأَصْلُ فِيهِمَا: "مُقْوَمٌ" وَ"مُرْوَدٌ" فَنَقُلُوا فَتْحَةَ الْوَاوِإِلَى مَاقَبْلَهَا فَسُحَةٌ ثُمَّ اتْبِعَتِ الْفَتْحَةَ فَصَارَتْ الْوَاوِلِكَى مَاقَبْلَهَا فَسَكَنَتِ الْوَاوُلِ) وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ ثُمَّ اتْبِعَتِ الْفَتْحَةَ فَصَارَتْ الْفَاد.

وَكَذَلِكَ مَا فَوْقَ هَذَا الاسْمِ مِنَ الْعَدَدِ فِي نَحْوِ: "مُسْتَغَاثٍ" وَ"مَسْتَجَابٍ" وَ"مَسْتَجَابٍ" وَ"مُسْتَعَانٍ"، الطَّرِيقَةُ فِي إِعْلاَلِهِ وَاحِدَةٌ.

فَأَمَّا: "مُعْطَى" و"مَرْمَى" و"مَدْعَى" فَالأَصْلُ فِيهِ: "مُعْطَوِ" وَ"مَرْمَى" وَ"مَدْعَوْ" فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ فِي: "مَرْمَيِ" وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ انْقَلَبَتْ أَلِفًا.

وَلَمَّا وَقَعَتِ الْوَاوُ فِي "مَدْعَوِ" وَ"مُعْطَوِ" رَابِعَةً قُلِبَتْ يَاءً(")، وَتَحَرَّكَتِ

<sup>(</sup>١) العوطط: اسم من الاعتياط وهو ألا تحمل الناقة لسمنها وكثرة شحمها يقال: عاطت الناقة تعيط عياطا وعوططا ، وقالوا في جمعها: عيط ، وعوطط مبالغة وأنشدوا وهو من شواهد سيبويه:

مظاهرة نياً عتيقاً وعوططا .٠. فقد أحكما خلقا لها متباينا.

ينظر التهذيب : ١٠٦/٣، واللسان: ٧٥٨/٧، والقاموس المحيط: ٨٧٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة الياء ثم عدلت بمداد باهت الواو.

<sup>(</sup>٣) أي بعد تطرفها إثر فتح.

الْيَاءُ، وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ انْقَلَبَتْ أَلِفًا (')، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي الْوَاوِ إِذَا وَقَعَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا طَرَفًا يَقْلِبُونَهَا يَاءً، وَالْأَصْلُ [٩٧/أ] هَذَا فِي الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا تَحْمِلُ الْأَسْمَاءُ الْمَسْتَقَّةُ مِنْهُ عَلَيْهِ، أَلاَ تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْفِعْل: "يُدْنِي" وَ"يُغْزِي"؟ الأَسْمَاءُ المُسْتَقَّةُ مِنْهُ عَلَيْهِ، أَلا تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْفِعْل: "يُدْنِي" وَ"يُغْزِي"؟ وَالأَصْلُ: "يُدْنُو" وَ"يُغْزُو"؛ لأَنَّهُ مِنْ "دَنَوْتُ" وَ"غَزَوْتُ" فَلَمَّا انْكَسَرَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ (') انْقَلَبَتْ يَاءً، ثُمَّ قَلُبُوا هَذِهِ الْيَاءَ أَلِفًا فِي: "أَدْنَى" وَ"أَغْزَى"، وَالأَصْلُ: "أَدْنَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَدْنَى " فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ اليَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ قُلِبَتْ أَلِفًا فَقِيلَ: "أَدْنَى" وَ"أَغْزَى" وَ"أَدْنَى " فَهَذِهِ أَلِفٌ انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ انْقَلَبَتْ فِي "تَرَجَّيْنَا" و"تَعَاطَيْنَا"، وَ "تَغَازَيْنَا"؟ وَأَنْتَ تَقُولُ: "تَغَازَى يَتَغَازَى " وَتَعَاطَى " وَ"تَرَجَّى يَتَرَجَّى " وَلَيْسَتْ هُنَا كَسْرَةً تُوجِبُ قَلْبَ الوَاوِ يَاءً؟

قِيلَ لَهُ الأَصْلُ: "غَازَى يُغَازِو" و"غَاطَى يُعَاطِو" و"رَجَّى يُرَجِّو" فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لانْكِسَارِ مَاقَبْلَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ التَّاءُ فِي أُوَّلِهِ بَعْدَ القَلْبِ فَبَقِي القَلْبُ عَلَى حَالِهِ فَقَالُوا: "تَرَجَّى يَتَرَجَّى" و"تَعَاطَى يَتَعَاطَى" و"تَغَازَى يَتَعَازَى" وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةً.

وَإِذَا كَانَ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ وَلاَمُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَتَحَرَّكَ الثَّانِي مِنْهُمَا حَرَكَةً لاَزِمَةً (٢) ثَقُلَ عَلَيْهِمْ إِظْهَارُهُمَا، فَأَسْقَطُوا حَرَكَةً

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى الخلاف في مثل هذا القلب في هامش (١) من الصحيفة: (٥٦)

<sup>(</sup>٢) أي في المضارع.

<sup>(</sup>٣) أي سواء أكانت الحركة بنائية كـ "مَدَّ" أم إعرابية كـ "يُمُدُّ".

الأُوَّلِ<sup>(۱)</sup> وَأَدْغَمُوهُ فِي التَّانِي سَوَاءً كَانَ الفِعْلُ عَلَى "فَعِلَ" أَوَ "فَعُلَ" أَو "فَعَلَ" قَالُوا: "مَـدَدَ" و"رَدَدَ" و"ضَنِنَ" و"حَبَّـذا" (") وَالأَصْلُ "مَـدَدَ" و"رَدَدَ" و"ضَنِنَ" و"حَبُّبنَ" فَأَسْكَنُوا الأُوَّلَ وأَدْغَمُوهُ فِي الثَّانِي.

فَإِنِ [٧٩/ب] اتَّصَلَ الْمِثْلُ الثَّانِي بِتَاءِ الْمُتَكَلِّمِ (٣) وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، وَتَاءِ الْمُحَاطَبِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، وَتَاءِ الْمُحَاطَبَةِ وَتَثْنِيَتِهَا وَجَمْعِهَا، وَنُونِ التَّأْنِيثِ فُكَّ الْمُحَاطَبَةِ وَتَثْنِيَتِهَا وَجَمْعِهَا، وَنُونِ التَّأْنِيثِ فُكَّ الْمُحَاطَبَةِ وَتَثْنِيتِهَا وَجَمْعِهَا، وَنُونِ التَّأْنِيثِ فُكَّ الْمُحَاطَبِ وَتَثْنِيتِهِ وَجَمْعِهَا، وَنُونِ التَّأْنِيثِ فُكَ الإَدْعَامُ؛ لأَنَّهُ لَمَّا سَكَنَ الثَّانِي اسْتَحَالَ أَنْ يُدْغَمَ فِيهِ لَمَّا حَصَلَ فِي مَكَانٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ حَرَكَةً.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "مَرَّتُ" فَهَذَا فِي الحَقِيقَةِ لَيْسَ بِإِدْغَامٍ، فا خُتَلَسُوا<sup>(١)</sup> الحَرَكَة. فَإِنْ قِيلَ: الفَتْحَةُ لاَ تَسْقُطُ كَمَا تَسْقُطُ الضَّمَّةُ والْكَسْرَةُ لِخِفَّةِ الفَتْحَةِ.

<sup>(</sup>١) أي الأول من المثلين.

<sup>(</sup>٢) في "حَبَّذا" ثلاثة أقوال للنحاة مشهورة هي:

أ- يرى الخليل وسيبويه في الكتاب ١٨٠/٢ أن "حَبَّ" فعل ماض، و"ذا" فاعل، وتركبتا كلمة واحدة، والجملة باقية على أصلها فعلية ماضوية .

ب - ذهب المبرد في المقتضب ١٤٥/٢ إلى أن "حبذا" كلها اسم وهو مبتدأ.

ج- ذهب الأخفش فيما حكاه عنه المرادي في توضيح المقـاصد ١٠٨/٣ إلى أن "حَبَّـذَا" كُلَّهـا فِعْلُ، ونَسَبَ ابنُ عقيلِ في شرحه على الألفية: ١٧١/٣ هذا الرأي لابن درستويه.

وبقي في المسألة حلافات كُثيرة في إعرابها وإعراب المحصوص تركتها حوف الإطالة ينظر: شرح اللمع لابن بَرْهَان: ٢٠/٢، والمُلَخَّص لابن أبي الربيع: ٤٤٩/١، وشسرح الجمل لابن عصفور: ٢٠٩/١، وممعيني اللبيب: ٧٢٥، وهمع الهوامع: ٨٨/٢، وجميع شروح ألفية ابن مالك في باب نعم وبئس.

<sup>(</sup>٣) أي ضمير الرفع المتحرك.

<sup>(</sup>٤) الاختلاس في الحركة هو: تَرْكُ تَكْمِيلِ الحركة . ينظر كشاف إصطلاحات الفنون: ١٩٨/٢.

قِيلَ لَهُ: الفَتْحَةُ وإنْ لَمْ تَسْقُطْ يَجُوزُ أَنْ تُخْتَلَسَ فَيُحَيَّلُ لِلسَّامِعِ أَنَّ الحَرْفَ قَدْ أُسْكِنَ وَهُوَ مُتَحَرِّكٌ.

وإنْ كَانَ المِثْلاَنِ قَدْ أُلْحِقًا بِمُتَحَرِّكَيْنِ وَجَبَ أَنْ يُظْهَرَا لِيَكُونَا عَلَى وَزْنِ مَا أُلْحِقَتَا (١) بِهِ؛ لأَنَّ الإِدْغَامَ يُزِيلُ الإِلْحَاقَ وَيُبْطِلُهُ، كَمَا قَالُوا فِي الأَرْضِ الصَّلْبَةِ: "قَرْدَدُ" لَمّا أَلْحَقُوهُ به "جَعْفَر"، وَقَالُوا فِي اسْمِ المَرْأَةِ: "مَهْدَدُ" لَمّا أَلْحَقُوهُ به "جَعْفَر"، وَقَالُوا فِي اسْمِ المَرْأَةِ: "مَهْدَدُ" لَمّا أَلْحَقُوه به "جَعْفَر". وَلَوْ بَنَيْتَ مِنْ: "ضَرَب" مِثَالَ: "دَحْرَجَ" لَقُلْتَ: "ضَرَب" مِثَالَ: "دَحْرَجَ" لَقُلْتَ: "ضَرَب" فَأَظْهَرْتَ المِثْلَيْنِ لِيَكُونَ عَلَى وَزْنِ: "دَحْرَجَ".

فَإِنْ زَادَ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَ فِي آخِرِهِ مِثْلاَنِ نُقِلَت (٢ عَرَكَةُ المِثْلِ الأوَّلِ إِلَى السَّاكِنِ الَّذِي قبله فتحرَّك الساكن وسكن المتحرَّك فأدغمته في الذي بَعْدَهُ فَقُلْتَ: "اسْتَعَدَّ" و"اطْمَأَنَّ" و"اقْشَعَرَّ"، والأصْلُ فِيهِ: "اسْتَعْدَد" و"اطْمَأْنَن " و"اقْشَعْرَ" والأَصْلُ فِيهِ: السَّتَعْدَت و"اطْمَأْنَن " و"اقْشَعْرَر" فَنَقَلْتَ الحَرَكَة مِن المِثْلِ الأُوَّل، وَأَدْغَمْتَهُ فِي الثَّانِي و"افْشَعَدَّ " هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ الدَّال، والْفَتْحَة فِي عَيْنِ "اقْشَعَرَّ" هِيَ المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ اللَّال، والْفَتْحَة فِي عَيْنِ "اقْشَعَرَّ " هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ اللَّال، والْفَتْحَة فِي عَيْنِ "اقْشَعَرَّ " هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ الرَّاءِ، وَالْفَتْحَة فِي هَمْزَةِ: "اطْمَأْنَ" هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ الرَّاءِ، وَالْفَتْحَة فِي هَمْزَةِ: "اطْمَأْنَ" هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ الرَّاءِ، وَالْفَتْحَة فِي هَمْزَةِ: "اطْمَأْنَ" هِي المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ النَّونِ.

فإن اتَّصَلَ المِثْلُ الثَّانِي بِالضَّمَائِرِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَجَبَ أَنْ يُظْهَرَ الْمُدْغَمُ، وَتُودَدً إِلَيْهِ حَرَكَتُهُ نَحْوَ: "اطْمَأْنَنْتُ" و"اقْشَعْرَرْتُ" و"اسْحَنْكَكْتُ".

<sup>(</sup>١) هكذا في المعطوطة.

 <sup>(</sup>٢) شريطة أن يكون ما قبل المثل الأول ساكناً ليمكن نقل الحركة إليه، أما إن كان مــا قبــل المشــل
 الأول متحركاً فإنه يحتفظ بحركته هو الأصلية، وتسقط حركة المثل الأول.

فَأُمّا: "احْمَارَ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "احْمَارَرَ" فَأَسْقَطُوا حَرَكَةَ المِثْلِ الأَوَّلِ، وَأَدْغَمُوهُ فِي الثَّانِي،وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُلُوهَا؛ لأَنَّ الأَلِفَ لاَ تَتَحَرَّكُ.

فإن اتَّصَلَ هَذَا بِتَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ سَكَنَ الثَّانِي فَانْفَكَّ الإِدْغَـامُ، وَرَدُّوا إِلَى الأَوَّلِ حَرَكَتَهُ فَقَالُوا: "احْمَارَرْتُ<sup>"(۱)</sup> وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.

فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ فِي: "يَرُدُّ" و"يَضَنَّ" أَلْقَـوا حَرَكَةَ الأُوَّلِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وأَدْغَمُوهُ فِي الثَّانِي، فَالضَّمَّةُ فِي مِيمِ "يَمُدُّ" هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ الدَّالِ، وَالْفَتْحَةُ رُنِّ فِي ضَادِ "يَضَنُّ" هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ النَّوْنِ.

وَكَذَلِكَ إِنْ زَادَ عَلَى التَّلاَثَةِ فِي نَحْوِ: "يَسْتَعِدُ" و"يَطْمَئِن " و"يَقْشَعِرُ" فَالْكَسْرَةُ فِي عَيْنِ "يَسْتَعِدُ" هِي المَنْقُولَةُ إِلَيْها مِنَ الدَّالِ، وَالْكَسْرَةُ فِي عَيْنِ "يَقْشَعِرُ" [هَمْزَةِ] (") "يَطْمَئِن " هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ النَّوْنِ، والْكَسْرَةُ فِي عَيْنِ "يَقْشَعِرُ" هِيَ المَنْقُولَةُ إِلَيْهَا مِنَ النَّوْنِ، والْكَسْرَةُ فِي عَيْنِ "يَقْشَعِرُ" هِيَ المَنْقُولَة إلَيْهَا مِنَ الرَّاءِ.

فَأُمّا: "اسْحَنْكَكَ يَسْحَنْكِكُ" فَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إِدْغَامُ الكَافِ فِي التَّانِيَةِ؟ لأَنَّـهُ مُلْحَقٌ بـ" احْرَنْجَمّ"، مُلْحَقٌ بـ" احْرَنْجَمّ"،

<sup>(</sup>١) الذي في المخطوطة: "احْمَارَ" بالإدغام، ومراد المصنف التمثيل للكلمة بعد انفكاك الإدغام عنها بسبب اتصال الكلمة بضمير رفع متحرك.

<sup>(</sup>٢) في: "ضن" لغتان : اللغة العالية هي: "ضَنَّ يَضَنُّ من باب فرح قال الأزهري في التهذيب (٢) في: "ضن لغتان : اللغة العالية هي: "ضَنَّ صَنَاً، وهي اللغة العالية "واللغة الثانية: "ضَنَّتُ أُضِنُ "من باب ضَربَ قال الأزهري "ويقال ضَنَّتُ أُضِنُ". وجاء في كتاب الأفعال للسرقطي ٢٢٢/٢: "قال أبو عثمان وزاد يعقوب: ضَنِنْتُ أُضِنُ "فهذه لغة ثالثة تجعله من باب حسب ويمكن تخريجها على أنها من تداخل اللغات إذ حاء الماضي من باب فرح. والمضارع من باب ضرب. (٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

فَأُمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأً: ﴿ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ ﴾ (١) فَإِنَّهُ حَلَطَ الْهَاءَ بِمَا قَبْلَهَا، وَاشْتَقَّ مِنَ الكَلِمَتَيْنِ (٢) مِثَالاً وَاحِدًا فَقَالَ: "تَقِهْ" مِثْلُ "كَتِفٍ" فَأَسْقَطَ الحَرَكَةَ مِنَ الكَلِمَتَيْنِ (٢) مِثَالاً وَاحِدًا فَقَالَ: "تَقِهْ" مِثْلُ "كَتِفٍ" فَأَسْقَطَ الحَرَكَة مِنَ القَافِ فَاحْتَمَعَ سَاكِنَانِ: الْهَاءُ والقَافُ، فَكَسَرَ الْهَاءِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وَكَذَلِكَ قُوْلُ الشَّاعِرِ:(٣)

### قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَنَا دَقِيقَا ( )

(١) النور: ٥٢.

و القراءة التي ذكر المصنف هي رواية حفص عن عاصم، وبها يَقْرُأُ اليوم المسلمون في المشرق الإسلامي.

وفي الآية قراءات أخر الأولى: ﴿وَيَتَّقِهِي﴾ بكسر القاف، والهاء موصولة بياء، وبها قَرَأَ ابنُ كثير وحمزة والكسائي ونافع، والقراءة الأخرى ﴿وَيَتَّقِهُ بكسر القاف وإسكان الهاء، وبها قرأ أبو عمرو وابن عامر.

ينظر: السبعة: ٧٥٧، والمبسوط: ٢٦٨، والحجة لابن رنجلة: ٥٠٣، والتذكرة لابن غلبون: ٥٦٩.

(٢) هما الفعل المضارع المحزوم "يَتَّقِّ" وضمير النصب المتصل "الهاء".

(٣) هو العُذَافِرُ الكندي كما في نوادر أبي زيد: ١٧٠، ونقل البغدادي في شرح شواهد الشافية: ٢٢٧ عن الأسود الغُنْدُ حَانِيِّ قوله: إن البيت من جملة ابيات أوردها لسُكُيْنِ بن نَضْرَة. عبد لبَحيلَة، وكان قد تزوج امرأة بصرية فكلفته عيش العراق.

(٤) البيَّت من الرحز، والمحفوظ في قافيته "سويقا" بدل: "دقيقا" كما هي رواية المصنف، والبيت في النوادر: ١٧٠

قَالَتْ سُلَيْمَى اَشْتَرْ لَنَا سَوِيقًا . . . وَهَاتِ بُرِّ البَخْسِ أَوْ دَقِيقًا

والشاهد: اشْتُو إذ أسكن الراء ضرورة.

وهو في: التكملة لأبي على الفارسي: ١٧٤، والمنصف: ٢٣٧/٢، والخصائص: ٢٤٠/٢، والخصائص: ٢٤٠/٢، والضرائر وشرح شواهد الإيضاح لابن بري: ٢٥٨، وهو يتفق مع المُصَنَّفِ في قافية البيت، والضرائر لابن عصفور: ٩٧.

خَلَطَ اللام (١) بِمَا قَبْلَهَا، وَاشْتَقَّ مِنَ الكَلِمَتَيْنِ (٢) مِثَالاً وَاحِدًا فَصَار: "تَرِلَ" عَلَى مِثَالِ: "عَلِمَ" فَسَكَّنَ الرَّاءَ تَخْفِيفًا كَمَا قَالُوا فِي: "عَلِمَ" "عَلْمَ" فَسَكَّنَ الرَّاءَ تَخْفِيفًا كَمَا قَالُوا فِي: "عَلِمَ" "عَلْمَ" فَسَكَّنَ الرَّاءَ تَخْفِيفًا، وَقَالَ الآخَرُ:

# أَلاَ رُبَّ مَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبِّ. . وَذِي وَلَدِ لَمْ يَلْدَهُ أَبُوانِ (٢٠)

وَالْمُوْلُودُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَبُّ هُوَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَذِي وَلَدٍ لَـمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ هُو آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وَ الْأَصْلُ فِي: "يَلْدَهُ: يَلِدْهُ" فَسَكَّنَ الدَّالَ لِلْجَزْمِ فَصَارَ: "يَلِـدْ" عَلَى وَزْنِ "كَتِفْ" فَسَكَّنَ اللام كَمَا تَقُولُ فِي: "كَتِفْ كَتْفَ" فَاجْتَمَعَ سَاكِنَانِ اللامُ وَالدَّالُ، وَلَمْ يَجُزِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَحَرَّكَ الدَّالَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَاحْتَارَ لَهَا الفَتْحَ إِنْبَاعًا لِفَتْحَةِ الْيَاءِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَمْ يَحْفَلْ بِالْحَرْفِ الَّذِي قَبْلَهَا لَمَّا كَانَ سَاكِنًا.

<sup>(</sup>١) أي لام من "لنا" وليس لام الكلمة.

<sup>(</sup>٢) أي فعل الأمر اشتر ولام الجر.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وقد نسب لرحل من الأَزْدِ أَزْدِ السـرُّاة،ونسبه العيـني في المقـاصد النحويـة ٣٥٤/٣ لعَمْروِ الجَنْبِيّ.

ويروى صدره: "عجبت"

والشاهد: يَلْدَهُ، إذ سكن اللام، وحرك الدال – المجزومة – بالفتحة ضرورة.

والبيـت في الكتـــاب: ٢٦٦/٢، ١/٥٤، والأصــول: ٣٦٤/١، ٣٨٥١، والخصــائص: ٣٣٣/٢، والمقرب: ١٩٨١، ٢١/١، ١٨/٢.

## عُقُودٌ وَقَوَانِينُ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي التَّصْرِيفِ

اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الوَاوُ وَاليَاءُ فِي كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، وَسَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ (١) قُلِبَتِ الوَاوُ ياءً، وأُدْغِمَتِ الياءُ الأُولى فِي [٨١] التَّانِيَةِ فَصَارَتْ يَاءً مُنْقَلِبَةً (٢).

وَإِنَّمَا قَلَبُوا الوَاوَيَاءً؛ لأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الأَخِيرَةَ، أَوْ هِيَ الأُولَى.

فإنْ كَانَتِ الوَاوُ مُتَقَدِّمَةً فَإِنَّهُمْ اسْتَثْقَلُوا الخُرُوجَ مِنْ وَاوِ لاَزِمَةٍ إِلَى يَاءٍ لاَزِمَةً الأَنَّهُ أَنْهُ أَنْقُلُ مِنَ الخُرُوجِ مِنْ ضَمِّ لاَزِمٍ إِلَى كَسْرٍ لاَزِمٍ.

وَإِنْ كَانَتِ الوَاوُ مُتَأَخِّرَةً فَإِنَّهُمْ اسْتَثْقَلُوا الخُـرُوجَ مِـنْ يَـاءٍ لاَزِمَـةٍ إلَـى وَاوِ لاَزِمَةٍ؛ لأَنَّهُ أَثْقَلُ مِنَ الخُرُوجِ مِنْ كَسْرٍ لاَزِمٍ إلَى ضَمِّ لاَزِمٍ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ آثَرُوا قَلْبَ الوَاوِ يَاءً؟ وَلَمْ يُؤْثِرُوا قَلْبَ اليَاءِ إِلَى الــوَاوِ؟ قِيـلَ لَهُ: إِنَّمَا آثُرُوا قَلْبَ الوَاوِ إِلَى اليَاءِ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنَّ اليَاءَ أَخَفُّ مِنَ الوَاوِ، فَطَلَبُوا الأَخَفُّ الأَسْهَلَ، وَتَجَنَّبُوا الأَثْقَلَ.

وَالأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ قَلَبُوا لِيُدْغِمُوا، والإَدْغَامُ فِي حُرُوفِ الفَمِ أَقْوَى؛ لِكَثْرَتِهَا، وَاليَّاءَ مِنْ حُرُوفِ الفَمِ، فَالإِدْغَامُ فِيهَا أَقْوَى، وَالْوَاوُ مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ، وَهِي قَلِيلَةٌ، والإِدْغَامُ فِيهَا ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>١) وكانت متأصلة ذاتاً وسكوناً.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، ولعل الأصوب مُثَقَّلَةً.

وَقَدْ حَاءَ هَذَا القَلْبُ فِي المَصَادِرِ، وَفِي الأَسْمَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَصَادِرَ، فَمِثَالُهُ فِي المَصَادِرِ: "طَوَيْتُ التَّوْبَ طَيَّا" والأصْلُ "طَوْيًا"؛ لأَنَّهُ مِنْ "طَوَى يَطْوِي"، و"لَوَيْتُ يَدَهُ لِيَّا"، والأصْلُ: "لَوْيًا" مِنْ "لَوَى يَلْوِي"، و"شَوَيْتُ يَطُوي"، و"شَوَيْتُ اللَّحْمَ شَيَّا" والأصْلُ "شَوْيًا"، لأَنَّهُ مِنْ "شَوَى يَشْوِي"، و"زَوَى وجهه زيَّا"، اللَّحْمَ شَيَّا" والأصْلُ "فَوْيًا"، لأَنَّهُ مِنْ "شَوَى يَشْوِي"، و"زَوَى وجهه زيَّا"، والأصْلُ: "زَوْيًا"؛ لأَنَّهُ مِنْ "زَوَى يَزْوِي" [٨١/ب] فَقَلَبُوا الْوَاوَ فِي كُلِّ هَذَا يَاءً، وَأَدْغَمُوهَا فِي الثَّانِيَةِ.

ومِثَالُهُ فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَصَادِرَ قُوْلُهُمْ: "سَيِّدٌ" وهُوَ "فَيْعِلَ" (١) مِنْ "سَادَ يَسُودُ" وأَصْلُهُ: "سَيْوِدٌ"، وكَذَلِكَ: "مَيِّبتّ" أَصْلُهُ: "مَيْوِتّ"؛ لأَنَّهُ مِنْ "حَادَ يَجُودُ"، مِنْ "مَاتَ يَمُوتُ"، وكَذَلِكَ "جَيِّدٌ" الأصْلُ: "جَيْوِدٌ"؛ لأَنَّهُ مِنْ "جَادَ يَجُودُ"، وكَذَلِكَ: "هَيِّنَ" أَصْلُهُ: "هَيْوِنْ" لأَنَّهُ مِنْ "هَانَ يَهُونُ"، وقَالُوا فِي اسْمِ وكَذَلِكَ: "حَيِّزٌ" أَصْلُهُ: "حَيْوِزٌ"؛ لأَنَّهُ مِن "حَازَ يَحُوزُ" فَقَلَبُوا الْوَاوَ فِي جَمِيعِ الْمَكَانِ: "حَيِّزٌ" أَصْلُهُ: "حَيْوِزٌ"؛ لأَنَّهُ من "حَازَ يَحُوزُ" فَقَلَبُوا الْوَاوَ فِي جَمِيعِ هَذَا يَاءً وَأَدْغَمُوا الْيَاءَ فِي الْيَاءِ فَقَ الُوا: "سَيِّدٌ" و"مَيِّتَ" و"هَيِّنَّ" و"حَيِّزٌ"،

<sup>(</sup>۱) اختلف البصريون والكوفيون في وزن سيِّد وميِّت ونحوهما: فذهب البصريون إلى أن أصلهما "سَيُّودٌ" و"مَيُّوتٌ" بتقديم الياء على الواو فوزن الكلمة: "فُيْعِلْ"، وقال الكوفيون إن أصلها: "سَوْيدٌ" و"مَوْيتٌ" بتقديم الواو على الياء فوزنها عندهم "فَعَيْلٌ"، واختلف ابن السيد في الاقتضاب ٢/٠٤٣، وابن الأنباري في الإنصاف ٧٩٥ في النقل عنهم في تعيين الساكن من حرفي العلة إذ نسب إليهم ابن السيد القول إن الساكن الأول ، ونقل أبن الأنباري أن الساكن هو الثاني.

و ينظر: المنصف: ١٥/٢، وشرح الملوكي لابن يعيش: ٤٦٤.

[وَيَجُوزُ الْحَذْفَ فَيُقَالُ: سَيْدٌ ومَيْتً] (١). فَإِنْ قِيلَ فَأَيُّ الْيَاءَيْنِ حَذَفُوا لِلتَّحْفِيفِ؟

قِيلَ لَهُ الْيَاءُ الَّتِي انْقَلَبَتْ عَنِ الْوَاوِ؛ لأَنَّهَا لَمَّا تَغَيَّرَتْ بِالْقَلْبِ مِنَ الْوَاوِ هَذَا التَّغْيِيرَ. التَّافِيرِ التَّانِي بِالْحَذْفِ؛ لأَنَّهُ آنسَهُمْ هَذَا التَّغْيِيرِ بِالتَّغْيِيرِ.

فَإِذَا قَالُوا: "سَيْدٌ ومَيْتٌ "(٢) فَوزْنُهُ: "فَيْلٌ"؛ لأَنَّ المَحْذُوفَ هَوَ عَيْنُ الكَلِمَةِ فَبَقِي وَزْنُ الكَلِمَةِ "فَيْلٌ" فَإِنْ زَادَ الاسْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ الْزَمُ وهُ الحَدْفَ والتَّحْفِيفِ لِطُولِ الاسْمِ، لأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا قَدْ خُيِّرُوا فِي الإِثْمَامِ وَالحَدْفِ لَنُ وَالتَّحْفِيفِ لِطُولِ الاسْمِ، لأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا قَدْ خُيِّرُوا فِي الإِثْمَامِ وَالحَدْفِ (٤) لَزِمَهُمْ فِيمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ الحَدْفُ، لِطُولِ الاسْمِ، وَسَوَاةً كَانَتِ اليَاءُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوِ أَوْ لَمْ تَكُنْ.

وَكَذَلِكَ قَدْ قَالُوا فِي الأَرْبَعَةِ: "لَيِّنْ" و"لَيْنْ".

وَقَالُوا: "كَانَ كَيْنُونَـةً" و"قَادَ قَيْدُودَةً" و"صَارَ صَيْرُورَةً" و"دَامَ [٢٨/أ]

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة سَيِّدٌ وَميِّتٌ بالتضعيف، والأصوب هو ما أثبته؛ لأن المصنف يريد التمثيل لهما مخففتين، و لأنه قال بعدهما مباشرة فوزنه فَيْلٌ بحذف عين الكلمة.

<sup>(</sup>٣) احتمعت كلمة "ميت" المضعفة والمحففة في بيت عَدِيِّ بن الرَّعْلاَءِ وهو: لَيْسَ مَنْ هَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ . . إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَّحْيَاء

<sup>(</sup>٤) أي في الرباعي.

دَيْمُومَةً<sup>"(١)</sup> وَالأَصْلُ<sup>(٢)</sup>: "كَيِّنُونَةً" و"قَيِّدُودَةً" و"صَيّرُورَةً" و"دَيِّمُومَةً".

وَ الأَصْلُ (٣) "كَيْوِنُونَة "و "قَيْوِدُوة "و "صَيْوِرُورَة "و "دَيْوِمُومَة "وَزْنُهُ: "فَيْعِلُولَة "، فَقَلْبُوا الوَاوَ يَاءً، وَأَدْغَمُوهَا فِي اليَاءِ فَصَارَ: "كَيِّنُونَة "و "قَيِّـدُودَة "و "صَيِّرُورَة "و "ديِّمُومَة "، فَلَمَّا حَذَفُوا بَقِيَ وَزْنُهَا "فَيْلُولَة ".

وَ: "رَيْحَانٌ":

(١) هذه مصادر لأفعالها المذكورة معها، وهي على وَزْن يَختُصُّ به المعتل الأحوف دون الصحيح.
 و الفراء يرى أن هذه المصادر إنمااختُصَّ بها يائيُّ العين، ثم حُمِلَ واويُّ العين على يـائي العين فقيلت بالياء حملا على ذوات الياء.

و يرى الفراء كذلك أن هذه المصادر إنما حاءت في الأصل مَضْمُومَةُ الفاء، قال ثم فتحت لئــلا تنقلب الياءُ واواً لسكونها وانضمام ما قبلها، وحُمِلَتْ بَنَاتُ الواوِ على بنات الياء في فتح الفاء أيضاً لأنها داخلة عليها.

و أنكر الفراءُ على البصريين قَوْلَهُمْ أنّ أصل "كَيْنُونَةٍ: كَيّْنُونَةٌ" وقال لو كانت كذلك لوجـدت تامَّة في شعر أو سجع، كما وحد "الميْت والميّت" إذ جاء بالوجهين تاماً، ومخففاً.

ينظر: أدب الكتاب لابن قتيبة: ٦١٠، وبحالس العلماء: ٢٣٧، والمنصف: ٩/٢ - ومنه لخصت آراء الفراء - والاقتضاب: ٣٣٩/٢، وشرح الشافية: ١٥٤/٣.

(٢) أي بعد القلب وقبل الحذف.

(٣) أي الأصل الأصيل قبل القلب والحذف.

(٤) الريحان: اسم لكل بَقْلِ طَيّب الريّع واحده ريحانة.

وريحان: اسم مصدر ملازم للإضافة يقال: سبحان الله وريحانه، وهو غير متصرف عند سيبويه والمبرد. ينظر الكتاب: ٣٢٢/١، والمقتضب: ٢٠٧/٣.

واختلف العلماء في أصله قال الفيومي في المصباح ٩٣: "واختلف فيه فقال كثير هو من بنات الواو، وأصله: رَيْوَحَانٌ بياء ساكنة ثم واو مفتوحة، لكنه أدغم ثم خفف بدليل تصغيره على رَوَيْحِينٍ، وقال جماعة هو من بنات الياء وهو على وِزَان شَيْطَانٍ، وليس فيه تغيير بدليل جمعه على رَيَّاحِينَ مثل شَيْطَانٍ وشَيَاطِينَ " ا.هـ.

أَصْلُهُ (١): "رَيَّحَانُ" "فَيْعَلاَنَ"، وأَصْلُه (٢): "رَيُوحَانُ" مِنَ الرَّوْحِ فَحَفَّفُوهُ بالْحَذْفِ.

فَإِنِ اضطَرَّ شَاعِرٌ إِلَى رَدِّ الأَصْلِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ فَارَقَتْ قَرِينَهَا القَرِينَهُ . . وشَحَطَتْ عَنْ دَارِهَا الظَّعِينَةُ يَاكُنْتُ أَنَّا ضَمَّنَا سَفِينَهُ . . حَتَّى يَعُودَ الوَصْلُ كَيُّنُونَهُ (٢)

وَقَدْ شَذَّ مِنْ هَذَا الفَصْلِ شَيْءٌ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ قَالُوا: "ضَيْوَنَ" فِي اسْمِ القِطِّ، وَكَانَ القِيَاسُ أَنْ يَقُولُوا: "ضَيَّنَ"، إلاّ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْلِبُوا، وَلَمْ يُدْغِمُوا، وَأَخْرَجُوهُ مُصَحَّحًا لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَنْبِيهًا عَلَى الأَصْلِ الَّذِي فَرُّوا مِنْهُ.

وَ الآخَرُ: أَنَّهُ "فَيْعَلِّ" فَخَشَوا أَنْ يَقْلِبُوا وَيُدْغِمُوا؛ لِئَلا يَلْتَبِسَ بـ "فَعَّلٍ".

وَشَذَّ فِي الْأَسْمَاءِ "حَيْوَةُ" فِي اسْمِ الرَّجُلِ، وَقِيَاسُهُ: "حَيَّةٌ"؛ وإنَّمَا

<sup>(</sup>١) أي أصله بعد قلب الواو ياء وقبل الحذف.

<sup>(</sup>٢) أي أصله الأصيل قبل القلب والحذف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الرحز، ونسب المِبَرِّدُ إنشادها لرحل من بني نهشل، ينظر اللسان: ٣٦٨/١٣، وشرح شواهد الشافية: ٣٩٦. القَرِينُ: هو المصاحب والملازم، وشَحَطَتْ بمعنى بَعُدَتْ، والنظَّعِينَةُ: في الأصل المرأةُ مادامت في الهَوْدَج، وقيل الظَّعِينَةُ: الهَوْدَجُ سواء أكان فيه امرأة أم لا، وقال ابن السَّكِّيتِ: كل امْرأةٍ ظَعِينَةً في هودج أم في غيره. ينظر اللسان: ٢٧١/١٣. و الشاهد: كَيُّنُونَةُ: إذ حاء المصدرُ على الأصل بياء مشددة.

والأبيات في: المنصف: ١٥/٢، والاقتضاب: ٣٤٠/٢، والإنصاف: ٧٩٧، والممتع: ٥٠٥،

أَخْرَجُوهُ مُصَحَّحًا تَنْبِيهًا عَلَى الأَصْلِ، وَهَذَا التَّصْحِيحُ فِي الأَعْلاَمِ إِنَّمَا سَوَّغَهُ فِيهَا لأَنَّ الْعَلَمَ فِي الأَعْلاَمِ إِنَّمَا سَوَّغَهُ فِيهَا لأَنَّ الْعَلَمَ فِي الأَصْلِ مُغَيَّرٌ، أَلاَ تَرَاهُ يُنْقَلُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ اللَّيْ مَنَّ مَيْتِهِمُ الرَّجُلَ قِرْدًا وَحِمَارًا وَذِئْبًا وأَسَدًا [٢٨/ب] وَحَجَرًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَآنَسَهُمْ الرَّجُلَ قِرْدًا وَحِمَارًا وَذِئْبًا وأَسَدًا [٢٨/ب] وَحَجَرًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَآنَسَهُمْ هَذَا التَغْيِيرُ بِالنَّقُلِ حَتَّى جرَّأَهُمْ عَلَى التغْييرِ الثَّانِي، والتَّغْييرُ فِي الأَعْلَمِ كَثِيرٌ، هَذَا التَغْييرُ بِالنَّقُلِ حَتَّى جرَّأَهُمْ عَلَى التغْييرِ الثَّانِي، والتَّغْييرُ فِي الأَعْلَمِ كَثِيرٌ، أَلَا تَرْى إِلَى حِكَايَتِهِمْ إِعْرَابَ العَلَمِ (١) وَإِمَالَتِهِمْ "الحَجَّاجَ" (٢).

### عَقْدٌ ينتفع به في التصريف

لَيْسَ فِي كَلاَمِ العَرَبِ اسْمٌ فِي آخِرِهِ وَاوٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ (٣) فَإِنْ أَدَّى قِيَاسٌ إِلَى هَذَا قُلِبَ مِنَ الضَّمَّةِ كَسْرَةٌ، وَمِنَ الوَاوِ يَاءٌ قَالُوا فِي جَمْعِ "دَلُوٍ": "أَدْلٍ (٤) وَفِي جَمْعِ "حَقُوٍ": "أَدْلٍ (٤) وَفِي "جَرُوٍ": "قَلَنْسُوةٍ": "قَلَنْسٍ"، وَفِي "جَرُوٍ":

<sup>(</sup>١) وذلك نحو "مَنْ زَيْداً"؟ و"مَنْ زَيْدٍ"؟ لِمَنْ اسْتَفْهَمْ مِمَّنْ قَالَ رَأَيْتُ زَيْداً أَوْ مَرَرْتُ بزَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) إمالة الحجاج شاذة؛ لأن الكلمة ليس فيها كسرة ولا ياء، قال سيبويه ١٢٧/٤: "هذا باب ما أُمِيل على غير قياس وإنما شادٌّ وذلك الحَجَّاجُ إذا كان اسماً لرحل ، وذلك لأنه كُثُرَ في كلامهم فحملوه على الأكثر؛ لأن الإمالة أكثر في كلامهم". وقال أبو سعيد السيرافي شارحاً هذه العبارة ٣٢٥: "ذكر سيبويه إمالة ألف الحجاج وهي شاذة؛ لأنه ليس فيها كَسْرَةٌ ولا يَاءً".

<sup>(</sup>٣) أي في الأسماء المعربة. أماالمبنيات فقد وحد فيها اسم آخره واو قبلها ضمة نحو: "هُوَ" ضمير الغائب.

<sup>(</sup>٤) أصله: "أَذْلُوّ" كـ "أَبْحُرِ وأَنْهُرِ" فوقعت الواو فيه طرفاً وقبلها ضمة، وليس في الأسماء المتمكنة ما هو بهذه الصفة فكَرِهَ العربُ المصيرَ إلى بناء لانظيرَ له، فأبدلوا من الضمة التي على العين كسرة فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياء فصار: "أَدْلِيّ"، ثم عُومِلَ مُعَامَلَةَ "قاضٍ وغازٍ" التي سبق ذكرها.

ينظر: الإيضاح العضدي: ٦٤، وابن يعيش: ٥٥/٥، والتصريح: ٣٠١/١٢.

"أَجْر"(أ) قَالَ الشَّاعِرُ:

لاَ غَرْوَ حَتَّى يَلْتَقِي بَعَبْس. . أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ والْقَلَنْسِ (٢) فَالأَصْلُ: "القَلَنْسُو"، وَقَالَ الآخَرُ:

لَيْثٌ هِزَبْرٌ مُدِلٌ عِنْدَ حِيسَتِهِ. . بِالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وَأَعْرَاسُ (٣) وَ الْأَصْلُ: "أَجْرُو" فَقَلَبُوا مِنْ ضَمَّةِ الرَّاءِ كَسْرَةً، وَمِنَ الوَاوِ يَاءً.

وَكَذَلِكَ قَالُوا: "أَدْلِ"، والأَصْلُ: "أَدْلُو" فَقَلَبُوا مِنْ ضَمَّةِ اللامِ كَسْرَةً،

<sup>(</sup>۱) الجرُّو مثلث الفاء: الصغير من كل شيء كالحنظل والبطيخ والقشاء والرمان و الخيـار وصغـار السباع. ينظر المثلث لابن السيد: ۳۹۳/۱، واللسان: ۱۳۹/۱۶، والدرر المبثثة: ۹۱.

 <sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا البيت وشرح غريبه وبيان اختلاف الروايات فيه في هامش: (١) من الصحيفة: (٢٦٨).

و الشاهد هنا: القَلَنْسِ وأصلها القَلْنُسُو فقلب الضمة التي على السين كسرة ثم قلب الواو ياء.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وقد اضطربت نِسْبَتُهُ إذ نُسِبَ لمالك بن حالد الخُنَــاعِيِّ، كمـا نسـب لابـي ذُوَيْبٍ الهُذَلِيِّ، ونسب أيضاً للفَضْلِ بن العَبَّاس بن عُتْبَةَ بــن أبي عَائِدٍ الهُذَلِيِّ، ونسب أيضاً للفَضْلِ بن العَبَّاس بن عُتْبَةَ بــن أبي لَهُبِ، كما نسب لأبي زُبَيْدٍ الطائِيِّ.

ينظر في نسبة البيت: شَرْحُ أشعار الهذليين: ٢٢٦، ٤٣٩، وشرح أبيات سيبويه: ١٧٨/٠. والحُلَلُ في شرح أبيات الجمل: ٩٦، وإيضاح شواهد الإيضاح: ١٠٥، والخزانة: ١٧٨٠٠. و الحُيسَةُ بكسر الخاء: أَحَمَةُ الأسد، والرَّقْمَتَانِ: مثنى رَقْمَةٍ وهي مجتمع الماء بالوادي، والرقمتان: موضع احتلف في تحديده، ينظر في رسمه معجم البلدان: ٥٨/٣، والعِرْس: بكسر العين المرأة، ثم استعير في البيت للبؤة.

و الشاهد: أُحْرٍ إذ جمع حَرْوًا على أَحْرُوٍ ثم قلب الضمَّة التي على الراء كسـرة ثـم قلـب الـواو ياء ثم حذفها.

والبيت في: الإيضاح العضدي: ٥٥، والمقتصد: ١٦٤/١، والمخصص: ٢٧/٤.

وَمِنَ الْوَاوِ يَاءً. وَقَالُوا: "حَقْوٌ" و"أَحْقٍ" والأَصْلُ: "أَحْقُو" فَقَلَبُوا مِنْ ضَمَّةِ القَافِ كَسْرَةً، وَمِنَ الْوَاوِ يَاءً.

وَكَذَلِكَ فَعَلُوا فِي الأَسْمَاءِ الأَعْجَمِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا تَعْرِيبَهَا قَالُوا فِي "سَمَنْدُو: سَمَنْدُو: سَمَنْدِي "(١) وَقَالُوا فِي "خَسْرُو: خَسْرِي "(١) سَمَنْدِي "(١) وَقَالُوا فِي "خَسْرُو: خَسْرِي "(١)

و إِنَّمَا فَرُّوا فِي الْأَسْمَاءِ مِنَ الْوَاوِ إِلَى الْيَاءِ لِشَيْقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اليَاءَ أَخَفُ مِنَ الوَاوِ وأَسْهَلُ.

وَالثَّانِي [٨٣] أَنَّ الاسْمَ يُدْرِكُهُ الرَّفْعُ والنَصْبُ والجَرُّ وَالتَّنْوِينُ، وَرُبَّمَا وَالثَّانِي [٨٣] أَنَّ الاسْمَ يُدْرِكُهُ الرَّفْعُ والنَصْبُ والجَرُّ وَالتَّنُويِينُ، وَرُبَّمَا أَدْرَكَتْهُ يَاءُ النِّسْبَةِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: "أَدْلُوِيُّ" فَتَنْكَسِرُ الوَاوُ قَبْلِ اليَاءِ،

رَضِينَا واللُّمُسْتُقُ غَيْرَ رَاضٍ . . . بَمَا حَكَمَ القَوَاضِبُ وَالوَشِيجُ فَإِنْ يُقْدِمْ فَقَدْ زُرْنَا سَمَنْدُوْ . . . وَإِنْ يُحْجِمْ فَمَوْعِدُنَا الْخَلِيــجُ

ينظر في رسمها: معجم البلدان: ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>١) سَمَنْدُو بَلَدٌ في وسط بلاد الروم، غزاها سيف الدولة الحمداني ففر منها الدُّمُسْتُقُ فقال المتنبي:

<sup>(</sup>٢) لَمْ أجد لها معنى.

 <sup>(</sup>٣) حَسْرُو: كَلِمَةٌ فارسية معناها: واسِعُ الملك، ثـم أُطْلِقَ على مَلِكِ الفُرْسِ. ينظر المعرب للحواليقي: ٣٣٠، واللسان: ١٤٢/٥، القاموس: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) أي فيما لو سُمِّيَ به، وأريد النسبة إليه بعد التسمية، أما لو أريد النسبة وهو باق على جمعيته لزم رده إلى المفرد فيقال: "دَلُويُّ".

فَعَدَلُوا إِلَى قَلْبِ الوَاوِ إِلَى الْيَاءِ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ.

وَإِنَّمَا احْتَصَّ الفِعْلُ بِأَنْ يَكُونَ فِي آخِرِهِ وَاوٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ (١)؛ لأَنَّ الوَاوُ فِي الفِعْلِ غَيْرُ لازِمَةٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الجَزْمَ يُدْرِكُهَا فَتَسْقُطَ قَالُوا: "لَمْ يَغْزُ"، وَلاَ يَلْحَقُهَا التَّنُويِنُ، وَلاَ يَاءُ النِّسْبَةِ؛ فَلاَّحْلِ هَذَا احْتُمِلَتِ الوَاوُ الَّتِي قَبْلَهَا ضَمَّةٌ فِي الفِعْلِ لَمَّا أَمِنُوا فِيهِ التَّنُويِنَ، وَيَاءَ النِّسْبَةِ، وَكَانَ الجَزْمُ يُسْقِطُ الوَاوَ.

<sup>(</sup>١) نحو يَدْعُو، وَيْغُزو.

إذَا كَانَتِ الوَاوُ لامًا وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ: قُلِبَتْ يَاءً سَوَاءً كَانَتِ اللام مُتَحَرِّكَةً أَوْ سَاكِنَةً () قَالُوا: "مَحْنِيَةٌ () وَالأَصْلُ: "مَحْنِوةٌ "، وقَالُوا: "غَازِيةٌ " وَالأَصْلُ: "مَحْنِوةٌ "، وقَالُوا: "غَازِيةٌ وَالأَصْلُ: "الغَازِو"؛ وَإِنَّمَا اكْتَفَوْا فِي وَالأَصْلُ: "الغَازِو"؛ وَإِنَّمَا اكْتَفَوْا فِي قَلْبِهَا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ انْكِسَارُ مَا قَبْلَهَا؛ لأَنَّها لاَمٌ، وَهِي حَرْفُ الإعْرَابِ، وَالتَّغْيِيرُ يُسْرِعُ إِلَيْهَا، أَلاَ تَرَى أَنَّ حَرَكَاتِ الإعْرَابِ تَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا، وَلاَ يُعْتَدُّ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ؛ لأَنَّها كَالْمُنْفَصِلَةِ مِنَ الْكَلِمَةِ.

فَإِنْ كَانَتِ الوَاوُ عَيْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْقِلَبَ يَاءً إِلاَّ أَنْ تَسْكُنَ وَيْنكَسِرَ مَا قَبْلَهَا (٣) قَالُوا فِي "رِوْحِ": "رِيحَ" وفي: "دِوْمَةٍ": "دِيمَةٌ"، وفي "عِوْدٍ": "عِيدٍ".

فَإِنْ تَحَرَّكَتِ العَيْنُ تَحَصَّنَتْ بِحَرَكَتِهَا وَسَلِمَتْ مِنَ الْقلْبِ وإِنْ كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةً، قَالُوا: "عِوَضَّ"، و"حِوَلَّ" [٨٣/ب] و"طِوَلَّ".

وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ التُّلاثِيُّ عَيْنُهُ وَاوٌّ: قَلَبُوهَا فِي مَصْدَرِهِ يَاءً قَالُوا: "حَالَ

<sup>(</sup>١) المتحركة كـ "رَضِي"، وأصلها: "رَضِو"، والساكنة ـ على رأي بعض النحاة ـ كـ "رَضِيتٌ" وأصلها: "رَضِوْتُ".

 <sup>(</sup>٢) المَحْنِيَةُ: مُنْحَنَى الوادي، وجمعه مَحَانِي، وماء المحاني أَبْرَدُ وأَصْفَى قال كعب بن زهير: شُجَّتْ بِذِي شَبِمٍ مِنْ مَاءِ مَحْنِيَةٍ . . صَافِ بَأَبْطُحَ أَضْحَى وَهُوَ مَشْمُولُ ينظر التهذيب : ٥٠/٥، واللسان : ٢٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) ويشترط أيضًا أن تكون الواو مُحَفَّقَةً، فإن كانت مُشَدَّدُةً امتنع قلبها نحو: "إَجْلِوَّاذٍ" و"إِعْلِوَّاطٍ"، والعين لا تختص بهذا القلب، بل تقلب الفاء أيضًا نحو "مِيزَانٍ"، ويقلب كذلك الحرف الزائد مثل: "إعْشيشابٍ" مصدر "إعْشوْشَبَ".

ينظر سر صناعة الإعراب : ٧٣٢، وشرح الشافية للرضى : ٨٣/٣، ومنجد الطالبين: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ليس بالضروة أن يكون الفعل ثلاثيًا لإعلال عين مصدره، فقد أعلوا عين مصدر غير الثلاثي

يَحُولُ حِيَالاً"، و"زَال يَزُولُ زِيَالاً"(١) و"قَامَ يَقُومُ قِيَامًا"؛ وإنَّمَا قُلِبَتْ فِي الْمَصْدَرِ؛ لأَنَّ المَصْدَرِ؛ لأَنَّ المَصْدَرَ يَسْرِي إِلَيْهِ الإعْلاَلُ مِنْ فِعْلِهِ؛ لأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الوَاحِدِ.

وَكُلُّ جَمْعٍ يَكُونُ عَلَى وَزْنِ هَذَا الْمَصْدَرِ، وَتَكُونُ عَيْنُ وَاحِدِهِ مُعْتَلَّةً فَلاَ بُدَّ أَنْ تَنْقَلِبَ الْوَاوُ فِيهِ إِلَى الْيَاءِ لاجْتِمَاعِ خَمْسَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: كُوْنُ الجَمْعَ عَلَى وَزْن مَصْدَر مُعَلِّ.

وَثَانِيهَا: اعْتِلاَلُ الوَاوِ فِي وَاحِدِ هَذَا الجَمْع.

وَثَالِتُهَا: كُوْنُ الكَسْرَةِ قَبْلَ اليَاءِ (٢) فِي هَذا الجَمْعِ.

وَرَابِعُهَا: كُوْنُ الأَلِفِ بَعْدَهَا.

وَخَامِسُهَا: صِحَّةُ لاَمِ الكَلِمَةِ؛ لأَنَّهُ إنْ كَانَتِ الـلام مُعَلَّةً لَمْ يُعِلُّوا العَيْنَ لِئَلْهِ يَثْنَ إعْلاَلَيْنِ فَيُحْجِفُوا بِهَا.

قَالُوا: "سَوْطٌ" و"سِيَاطٌ" و"حَوْضٌ" و"حِيَاضٌ" و"تَوْبٌ" و"ثَيَابٌ"؛ لأَنَّ سُكُونَ الوَاوِ فِي الوَاحِدِ إعْلل لَهَا مِنْ حَيْثُ ضَعُفَتْ وَمَاتَتْ بالِسُّكُونِ، سُكُونَ الوَاوِ فِي الوَاحِدِ إعْلل لَهَا مِنْ حَيْثُ ضَعُفَتْ وَمَاتَتْ بالِسُّكُونِ، وَلأَنَّ الكَسْرَةَ قَبْلَ اليَاءِ بَعْضُ اليَاء؛ لأَنَّ الكَسْرَةَ قَبْلَ اليَاءِ بَعْضُ اليَاء، وَلأَنَّ الكَسْرَةَ قَبْلَ اليَاءِ بَعْضُ اليَاء، وَلأَنَّ الأَلفَ بَعْدَهَا تَطلُبُ اليَاءَ لِقُرْبِهَا مِنْهَا، وَلأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ مَصْدَرٍ مُعَلِّ، وَلأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ مَصْدرٍ مُعَلِّ، فَلأَجْل هَذَا أُعِلَّ بالْقَلْبِ.

<sup>=</sup> فقالوا: "انقاد": "انْقِيَادًا" والأصل: "انْقِوَاد".

<sup>(</sup>١) قال في اللسان ٢١١٤/١١: "زَالَتِ الشَّمْسُ زَوَالا وزُوُولاً بغير همز كذلك نص عليه تعلب، وزيَالاً وزَوَلانًا: زَلَّتْ عن كبد السماء".

<sup>(</sup>٢) أي التي كانت واواً قبل أن تنقلب ياء.

وَإِنْ تَحَرَّكَتِهَا فَلَمْ تُقْلَبُ فِي الوَاحِدِ قَوِيَتْ بِحَرَكَتِهَا فَلَمْ تُقْلَبُ فِي الجَمْعِ قَالُوا: "طَويلٌ وطِوَالٌ".

وَقَدْ أُعِلَّتْ هَذِهِ الوَاوُ فِي الجَمْعِ بِالْقَلْبِ وإنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً فِي الوَاحِدِ قَالَ [٨٤] الشَّاعِرُ(١):

### تَبَيَّنَ لِي أَنَّ القَمَاءَةَ ذِلَّةٌ. ﴿ وَأَنَّ أَعِزَّاءَ الرِّجَالِ طِيَالُهَا (٢)

وإنَّمَا قَلَبَ هَذِهِ الوَاوَ يَاءً لأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِالأَلِفِ بَعْدَهَا فَصَارَتِ الوَاوُ مُجَاوِرَةً للِطَّرَفِ، وَالْأُطَرُافُ مَوْضِعُ الإعْلاَلِ فَسَرَى إِلَى مَا حَاوَرَ الطَّرَفَ الإعْلاَلُ؛ لأَنَّ الجَارَ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ جَارِهِ.

#### وإنَّ أَشِدَّاءَ الرِّجَالِ طِيَالُهَا

<sup>(</sup>١) اضطربت نسبة البيت إذ نسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية: ٣٨٧ إلى أُنيف بْنِ زَبَّانَ النَّبْهَانِيِّ الطَائِيِّ ونسبه في الحزانة: ٤٨٨/٩ لأُثَال بْنِ عَبْدَةْ بن الطَّبِيَب،وعزاه صاحب الحماسة البصرية: ١٩٩١ لانيف بْنِ زَبَّانَ النَهْشَلِيِّ، ولعل النهشلي تصحيف النَّبْهَانِي؛ لأن النَهْشَلِي تَمِيمِيُّ والنبهاني طَائِيُّ وهو يفتخر في قصيدته بطيِّئ على نِزَارٍ إذ قال:

دَعُوا لِنِزَارِ وَانْتَمَيْنَا لِطَيِّي . . كَأُسْدِ الشَّرِي إقْدَامُهَا وَنِزَالُهَا

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، ويُرْوَى أَشِدَّاء بدل أُعِزَّاء، وروي طِوَالُهَا عند المبرد في الكامل: ١٢١، و ثعلب في مجالسه: ٣٤٤/٢، وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت، وقال المبرد بعد إنشاده البيت: وأنشدني غير واحد:

ومعنى القَمَاءَةِ: الذُّلَّةُ والصَّغَارُ، يقال:قَمَأُ الرجل ذلَّ وصغر، ورجل قَمِيءٌ ذليل. ينظر اللســـان:

والشاهد: طِيَالُهَا إذ أبدل الواو في الجمع ياء شذوذًا؛ لأنها في المفرد ليست معلة، ولا شبيهة بالمعلة.

والبيت في : الأضداد لابن الأنباري: ٤٠٠، والمنصف: ٣٤٢/١، والأمالي الشجرية: ٥٦/١، والتخمير: ٤٠٧/٤، وشرح الجمل لابن عصفور: ٥٣٣/٢، والمقاصد النحوية: ٥٨٨/٤.

إِذَا كَانَ لاَمُ الاسْمِ وَاوًا وَ('' جُمِعَ عَلَى "فُعُولِ" فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ فِي آخِرِهِ وَاوَانِ، وَتُدْغَمُ الأُولَى فِي النَّانِيَةِ فَتَصِيرُ وَاوًا مُثَقَّلَةً ('') فَتَقُلَ عَلَيْهِمُ اجْتِمَاعُ وَاوَانِ، وَتُدْغَمُ الأُولَى فِي النَّانِيَةِ فَتَصِيرُ وَاوًا مُثَقَّلَةُ الوَاوِ يَاءً] ('') قَالُوا "عَصَا وَ: وَاوَيْنِ فِي جَمْعِ لِيْقَلِ الجَمْعِ، وَثِقَلِ الوَاوِ [فَقَلَبُوا الوَاوَ يَاءً] ('') قَالُوا "عَصَا وَ: عُصِيُّ وَالأَصْلُ: "دُلُو " و "حَقُو تُعَيِّ وَالأَصْلُ: "دُلُو " و "حَقُو و حَقُو " و حُقِيِّ " وَالأَصْلُ: "حُقُو " .

وَلَهُمْ فِي قُلْبِ هَذِهِ الوَاوِ إِلَى اليَاءِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ تَصَوَّرُوا أَنَّ الوَاوَ الأُولَى بِمَنْزِلَةِ الضَّمَّةِ، فَحَصَلَ كَأَنَّ فِي آخِرِهِ وَاوًا قَبْلَهَا ضَمَّةً، فَقَلَبَ مِنَ الوَاوِ (' يَاءً فَصَارَ: "عُصُويَ" و دُلُويُ" و حُقُويَّ"، فَلَمَّا احْتَمَعَ الوَاوُ واليَاءُ وَالسَّابِقُ سَاكِنٌ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ (' يَاءً، وَ حُقُويَّ"، قُلُوا مِنَ الوَاوِ (' يَاءً، وَ الْمَاءُ وَالسَّابِقُ سَاكِنٌ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ ( مَا قَبْلَ وَ الْمُعُولُ الْمَاءُ فَصَارَ "عُصَيِّ " و "دُلُيِّ " و "حُقُيِّ "، ثُمَّ كَسَرُوا مَا قَبْلَ اليَاءِ لِتَتَمَكَّنَ فَقَالُوا: "عُصِيِّ " و "دُلِيِّ " و "حُقِي "، وَرُبَّمَا كَسَرُوا الْحَرْفَ الأَوَّلَ النَّانِي فَقَالُوا: "عِصِيِّ " و "دِلِيُّ " و "حِقِيِّ ".

وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْقَلْبِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَدُّوا بِالْواوِ الْأُولَى لِسُكُونِهَا ۚ فَصَارَتْ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة "أو" والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة رسمت في المخطوطة: "مثقلبة" والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٤) أي الأخيرة.

<sup>(</sup>٥) أي الأولى.

[ ٨٤ / ب] الوَاوُ الأَخِيرَةُ كَأَنَّها قَدْ وَلِيَتِ الضَّمَّةُ الَّتِي قَبْلَ الوَاوِ الأُولَى، وَمِنْ شَأْنِهِمْ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الاسْمِ وَاوٌ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ أَنْ يَقْلِبُوا الوَاوَ يَاءً قَالُوا: "عُصُويٌ" فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الوَاوُ، وَاليَاءُ، وَالسَّابِقُ سَاكِنٌ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ يَاءً وَأَدْغَمُوهَا فِي اليَاءِ الأَخِيرَةِ، ثُمَّ كَسَرُوا مَا قَبْلَ اليَاءِ لِتَمَكُّنِ اليَاءِ فَقَالُوا: "عُصِيَّ"، وَرُبَّمَا كَسَرُوا الأُوَّلُ اتِّبَاعًا لِلتَّانِي فَقَالُوا: "عِصِيَّ" و"دِليًّ" و"حِقِيًّ" و"حِقِيًّ" و"حِقِيًّ" والسَّتَمَرَّ القِيَاسُ عَلَى هَذَا.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة، منقلبة.

<sup>(</sup>٢) النَحْوُ هو كما فسره المصنف السحاب الذي هَرَاقَ مَاءَه ثُمَّ مَضَى، وقيل هو السحاب أول سا ينشأ. ينظر اللسان: ٣٠٦/١٥.

ومثال جمع "نَجُوِّ على "نَجُوِّ قول جميل بثينة كمافي ديوانه: ٢١٩، وهو من شـواهد ابـن حـين في التصريف الملوكي:

أَكُيْسَ مِنَ البَلاَءِ وَجِيبُ قَلْبِي . . وَإِيْضَاعِي الْهُمْوَم مَعَ النَّجُوُّ فَأَحْزَنَ أَنْ تَكُونَ عَلَى صَدِيقِ . . وَأَفْرَحَ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَدُوِّ

<sup>(</sup>٣) الحاكي هو سيبويه في الكتاب: ٣٨٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارات حكاها ابن حني في التصريف الملوكي: ٨١ عن ابن الأعرابي.

قَالَ القَنَانِيُّ لَيُرْثِي (٢) الكِسَائِيَّ:

أَبَى الذَّمَّ أَخْلاَقُ الكِسَائِيِّ وَانْتَمَتْ . . بِهِ المَجْدَ أَخْلاَقُ الأَبُوِّ السَوَابِقِ (\*\*)

وَقَالُوا فِي الصَّدْرِ "بَهْو" وَجَمْعُهُ "بُهُوّ" وَقَدْ قَالُوا: "بُهِيِّ" عَلَى القَلْبِ (١٠).

(١) القَنَانِيُّ لَمْ أَقف له على ترجمة دقيقة، وجاء في ديوان الأدب للفارابي "زرف": ٢٧٦/١ قال: "ألتاذ "أتوني بُزُرَافَتِهِمْ أي بِحَمَاعَتِهِمْ هذا قول القَنَانِيُّ وجاء في هامش ديوان الأدب مانصه: "أستاذ الفراء، وهو منسوب إلى ذي قَنَانٍ "، وذكر نَحْوًا من ذلك ياقوت في معجم البلدان في رسم قَنَان: ٤٠١/٤.

وقال الْمُوَدِّبُ فِي دقائق التصريف: ٤٧٥ قال الفراء أنشدني القَّنَانِيُّ:

أَٱلْبُرْقُ أَمْ نارًا لِلَيْلَى بَدَتْ لَنَا . . بمُنْخَرِق مِنْ سَارِيَاتِ الجَنَائِبِ

وقال الفراء في معاني القرآن: ٢٩٨/٢: "وسمعت بعضُ بني عُقَيْلٍ ينشد لمجنون بـني عــامر" ثــم انشد البيت السابق.

وحاء في تهذيب اللغة: ١٩٢/١٣ "أبو عبيد عن القَنَانِيّ: أَتَوْنِيُ بُزَرَافَتِهِمْ يعني بجماعتهم". فلعل القناني هذا عقيلي من الأعراب الذين كان النحاة يأخذون عنهم اللغة.

(٢) هكذا في المخطوطة (يرثي)، وعند غير المصنف (يمدح)، والبيت بالمدح أليق منه بالرثاء.

(٣) البيت من الطويل، ونسبه ابن حني في المحتسب: ١٧٥/١ للعَتَّابِي، ونسبه مرة أحرى في المحتسب أيضًا: ٣١٧/١ للقَنَانِي، ولعل العتابي تصحيف؛ لأن العتابي ممن لا يستشهد بأشعارهم فإن كان البيت له فهو لحن.

وجاءت روايته في اللسان بضم الروي هكذا:

أَبَى الذَّمَّ أَخْلاَقُ الكِسَائِيِّ وانْتَمَى . . لَهَ الذَّرْوَةَ العُلْيَا الأَبُوُّ السَوَابِقُ

ويروى :"وانتحى" بدل "وانتمى".

والشاهد: الأبو إذ حَمَعَ أَبًّا على أُبُوٍّ شذوذًا.

(٤) هذه عبارة حكاها أبو حاتم عن أبي زيد. ينظر التصريف الملوكي: ٨١.

إِذَا وَقَعَ فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ وَاوَانِ لاَزِمَتَانِ (١) وَجَبَ أَنْ تُهْمَزَ الأُولَى عَلَى أَيِّ حَرَكَةٍ كَانَتْ؛ لأَنَّهُمْ إِذَا فَرُّوا مِنْ وَاوٍ وَضَمَّةٍ (٢) إِلَى الْهَمْزَةِ كَانُوا أُوْلَى بِالْفِرَارِ مِنَ احْتِمَاعِ وَاوَيْنِ؛ لأَنَّ الْحَرْفَ أَنْقَلُ مِنَ الْحَرَّكَةِ، تَقُولُ فِي تَصْغِيرِ "وَاصِلِ": "أُويْصِلُ"، وَتَقُولُ فِي الْجَمْعِ: "أُواصِلُ": "أُويْصِلُ"، وَتَقُولُ فِي الْجَمْعِ: "أُواصِلُ": والأصْلُ: "وُويْصِلُ"، وَتَقُولُ فِي الْجَمْعِ: "أُواصِلُ". والأصْلُ: "وُولَى". والأصْلُ: "وُولَى".

فَأَمَّا: "وُلْيَى" فِي تأنيث "أُولَىي" فَمَا (") اجْتَمَعَ فِيهَا وَاوَانِ، وَإِنْ هُمِزَتْ فَمِنْ حَيْثُ هِن حَيْثُ هِيَ مَضْمُومَةٌ كَمَا هُمِزَتْ ﴿ وُقَتَتْ ﴾ ('').

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وُورِي عَنْهُمَا ﴾ (٥) فَهَمْ زُ الْوَاوِ غَيْرُ وَاحِبٍ بَلْ هُوَ جَائِزٌ؛ لأَنَّ الْوَاوَ الثَّانِيةَ غَيْرُ لازِمَةٍ؛ لأَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ أَلِيفِ "وَارَى" فَلَمَّا كَانَتْ غَيْرُ لازِمَةٍ؛ لأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ مَضْمُومَةٌ كَمَا هُمِزَتْ غَيْرُ لاَزِمَةٍ لَمْ يَجِبِ الْهَمْزُ، فَإِنْ هَمَزْتَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ مَضْمُومَةٌ كَمَا هُمِزَتْ

<sup>(</sup>١) شريطة أن تكون الثانية متحركة مطلقًا، أو ساكنة متأصلة في الواوية، ومثـل المصنـف للأحيرة بقوله "أولى"مؤنث أول فإن كانت الثانية ساكنة غـير متأصلـة في الواويـة حـاز القلـب وعدمـه وهذه مثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وورى عنهما ﴾ .

ينظر : المنصف: ٢١٢/١، وشرح الشافية : ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) نحو: "وجوه"قلبت الواو همزة جوازًا فقيل: "أجوه".

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة فلما.

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى ﴿ وَإِذَا الرَّسِلِ أَقْتَتَ ﴾ المرسلات: ١١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٠.

### ﴿وُجُوهًا ﴾ (١) و ﴿وُقَّتَتْ ﴾ كَانَ جَائِزًا. فَأُمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

# رَفَعَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ. . يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأَوَاقِي (٢)

الأَصْلَ: "وَوَاقِي" لأَنَّهُ جَمْعُ وَاقِيَةٍ، تَقُـولُ فِي تَصْغِيرِهَا: "أُوَيْقِيَةٌ"، وَفِي جَمْعِهَا "أُواقٍ" وَالأَصْلُ: "وَوَيْقِيَةٌ" و"وَوَاقٍ".

فَإِنْ وَقَعَتِ الوَاوُ فِي حَشْوِ الكَلِمَةِ لَمْ يَجُزُ الهَمْزُ تَقُولُ فِي النَّسَبِ إِلَى "نَوَى" "نَوَوِيُّ" وَإِلَى "هَوَى" هَوَوِيُّ؛ وإنَّمَا لَمْ يَجُزْ هَمْزُهَا لأَنَّ الوَاوَ الأَخِيرَةَ لَيْسَتْ لاَزِمَةً إِذْ كَانَتْ يَاءُ النِّسْبَةِ بِمَنْزِلَةٍ المُنْفَصَلِ عَلَى بَعْضِ التَّقْدِيرَاتِ.

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى ﴿ يَا أَيهُا الَّذِيْنَ أُوتُوا الكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنِا مُصَدِّقًا لَما مَعَكُم مِنْ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُها على أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُم كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ النساء: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف، وهو لمهلهل بن ربيعة.

وروي صدره "رَفَعَتْ رَأْسَهَا" كما روي "ضَرَبَتْ صَدْرَهَا" وروي "نَحْرَهَا" بـدل "صَدْرَهَا" فالمصنف انفرد بهذه الرواية الملفقة من روايتين.

والشاهد هنا: أُوَاِقِي، وأصلها "وَوَاقِي" إذ قلب الواو الأولى همزة لاحتماع واوين في أول الكلمة.

وهناك شاهد آخر في البيت وهو "يا عديًا" إذ نون المنادى المبني ضرورة.

والبيت في : المقتضب: ٢١٤/٤، والمنصف: ٢١٨/١، واللآلي: ١١١/١، والأمالي الشجرية: ٩/٢، وابن يعيـش: ١٠/١، وابـن عقيـل: ٢٩٣/، والأشمونـي: ٣/٥٤، والتصريـح: ٣٧٠/٢.

مَتَى وَقَعَتْ أَلِفُ التَّكْسِيرِ بَيْنَ وَاوَيْنِ، أَوْ يَاءَيْنِ، أَوْ يَاءٍ وَوَاوٍ، أَوْ وَاوٍ وَيَاءٍ وَكَانَ الحَرْفُ الثَّانِي مُحَاوِرًا لِلطَّرَفِ فِي اللَّفْظِ أَوْ فِي التَّقْدِيرِ وَحَبَ أَنْ وَكَانَ الحَرْفُ الثَّانِي مُحَاوِرًا لِلطَّرَفِ فِي اللَّفْظِ أَوْ فِي التَّقْدِيرِ وَحَبَ أَنْ [٥٨/ب] يُهْمَزَ الحَرْفُ الَّذِي حَاوَرَ الطَّرَفَ، وَإِنَّمَا هُمِزَ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الطَّرَفَ مَوْضِعٌ يَغْلِبُ فَيْهِ التَّغْيِيرُ فَسَرَى مِنْه إِلَى مُجَاوِرِهِ الإعْلاَلُ.

وَالتَّانِي: أَنَّه لَمَّا اكْتَنَفَ الأَلِفَ حَرْفَا عِلَّةٍ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ أَحْـرُفٍ مُعْتَلَّةٍ، فَفَرُّوا مِنْ أَحَدِهَا إِلَى الَهْمَزةِ، وَكَانَ الأَخِيرُ أَوْلَى بِالْهَمْزِ لِمُجَاوَرَتِهِ الطَّرَفَ.

فَإِذَا اكْتَنَفَ الأَلِفَ وَاوَان اجْتَمَعَ الأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup> وَسِيبَوَيْهِ<sup>(۲)</sup> عَلَى هَمْـزِ الثَّانِيَةِ، وَادَّعَى الأَخْفَشُ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي سُمِعَ مِنَ العَـرَبِ وَصَحَّحَ مَا عَدَا الوَاوَيْنِ وَلَمْ يُجِزْ هَمْزَهُ.

 <sup>(</sup>١) ينظر رأي الأخفش في المقتضب: ١٢٦/١، والمنصف: ٢/٥٤، والتذكرة والتبصرة: ١٩٨/٢.
 (٢) الكتاب: ٣٦٩/٤.

وَكَانَ سِيبَوَيْهِ يَهْمِزُ الكُلَّ (١) وَحَكَى المَازِنِيُّ أَالَ: سَأَلْتُ الأَصْمَعِيُّ (٢) كَيْفَ تَجْمَعُ العَرَبُ عَيِّلاً (٤) فَقَال: "عَيَائِلُ" فَهَمَزَ، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الأخفشِ:

(١) دخول "أل" على "كل" ليس بالأسلوب الفصيح، وللنحاة فيه مذهبان:

أ- يرى جمهور النحاة منع دخول "أل" على "كل وبعض وغير "لأنهم يرونها نكرات موغلة في الإبهام لا تقبل تعريفًا قال سيبويه ٤٧٩/٣ "وغَيْرُ أيضًا ليس باسم متمكن ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة، ولا تجمع، ولا تدخلها الألف واللام"، وهذا الفريق يَعُدُّ دخول "أل" على "كل وبعض وغير" لحنًا.

ب- يرى فريق من النحاة واللغويين منهم ابن دَرَسْتَوَيْهِ وأبو على الفارسي والجوهـري وابـن منظور ومحمد مرتضى الزبيدي إحازة دخول "أل" على "كل وبعض وغير" لأنهم يرون أن "أل" هنا ليست للتعريف، وإنما هي المعاقبة للإضافة، ولكنهـم حعلـوا دخـول "أل" عليها مرجوحًا لا ممنوعًا .

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢٥/٢ القسم الثاني، والصحاح واللسان والتاج "كلل"، وحاشية الخضري: ٢٩/٢، والنحو الوافي: ٧٢/٣، ومعجم الأخطاء الشائعة: ٢٢١، ومعجم الخطأ والصواب في اللغة: ٩٢.

- (٢) في كتابه التصريف ضمن كتاب المنصف ٢٤٤/٢: "وسألت الأصمعي عن عيـل كيـف تكسـره العرب؟ فقال: عيائل يهمزون كما يهمزون في الواوين".
- (٣) أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيْب بن عبد الله بن أَصْمَع الباهلي، ولـد سنة خمس وعشرين ومائة للهجرة، وترفي سنة خمس عشرة وما تتين، والأصمعي أحد علماء اللغة الكبار ثِقَةٌ فيما يحكي عن العرب.

ترجمته في : مراتب النحويين: ٨٠، وأحبار النحويين: ٧٢، وطبقــات الزبيــدي: ١٦٧، ونزهــة الألباء: ١١٢، وإنباه الرواة: ١٩٧/، وإشارة التعيين: ١٩٣.

(٤) العَيِّلُ هو الفقير، والعَيِّلُ أيضًا واحد الأولاد، والعَيِّلُ السَبْعُ الملتمس لـ لمرزق، وجمعه "عياييلُ"
 على غير قياس قال الشاعر:

#### فَيْهَا عَيَايِيلُ أُسُودٌ وَنُمُرْ

ينظر: تهذيب اللغة: ٩٨/٣، واللسان: ١٦٧/١١.

إِنَّه مَا شُمِعَ مِنَ العَرَبِ.

مِثَالُ الوَاوَيْنِ تُقُولُ فِي "أَوَّل: أَوَ اوِلْ" وَفِي فُوَّهَـةِ النَّهَـرِ: "فَوَاوِهُ" وَمِثَـالُ الْيَاءَيْنِ عَيِّلٌ وَعَيَايِلُ وَمِثَالُ اليَاءِ وَالوَاوِ "سَيِّقَةٌ (١): وسَيَاوِقُ".

وَمِثَالُ الوَاوِ وَالْيَاءِ "بَيِّعْ" تَقُولُ فِي جَمْعِ "بَيِّعٍ" إِذَا جَعَلْتُهُ "فَوْعَلاً" (٢): "بَوَايعُ".

وَإِنْ جَعَلْتَـهُ: "فَعْـوَلاً" أَلْـتَ: "بَيَـاوِغُ" وإِنْ جَعَلْتَـهُ: "فَيْعَـلاً" أَوْ "فَعْلاً" أَوْ "فَعْلاً" فَعْلاً " فَعْلاً" فَعْلاً " فَعْلاً اللهُ فَعْلِيْ الْعُلْمُ اللهُ فَعْلاً اللهُ فَعْلِيْ اللهُ فَعْلِيْ اللهُ فَعْلِيْ الْعُلْمُ اللهُ فَعْلِيْ اللهُ فَعْلِمُ اللهُ فَعْلِيْ الْعُلْمُ اللهُ فَعْلِمْ اللهُ فَعْلِمُ اللهُ فَعْلِمْ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَعْلِمُ اللهُ فَعْلِمُ اللهُ فَعْلِمُ اللهُ فَعْل

فَهَذَا كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُهْمَزَ تَقُــولُ: "أَوَائِـلُ" و"فَوَائِـهُ" و"عَيَــائِلُ" و"سَـيَائِقُ" و"بَوَائِعُ" و"يَيَائِعُ" فَهَمَزْتَ لِمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ.

فَإِنِ اضْطُرَّ شَاعِرٌ إِلَى أَنْ يُرْدِفَ قَصِيدَتَهُ [٨٦/أ] فَيَزِيدَ بَعْدَ كَسْرَةِ الْهَمْزةِ يَاءً صَحَّحَ الْهَمْزَةَ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِالْمَزِيدِ لَمَّا كَانَ عَارِضًا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَفْسِ الكَلِمَةِ فَتَقُولُ: "أَوَائِيلُ" و"عَيَائِيلُ" أَ.

<sup>(</sup>١) السَّيِّقَةُ: ما أُخْتَلِسَ من الشيئ فَسِيقَ، والسَيَّقَةُ: التي تُسَاقُ سَوْقًا، والسَّيِّقَةُ: الناقة التي يُسْتَتَرُ بها عن الصيد ثم يُرْمَى. ينظر اللسان: ١٦٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) أي تكون الواو زائدة للإلحاق كـ "جَوْهَرِ".

<sup>(</sup>٣) فيكون ثالثه واوًا زائدة للإلحاق كـ "هَرْوَلْ".

<sup>(</sup>٤) أي ثانية ياء زائدة للإلحاق كـ "صَيْرَفٍ".

<sup>(</sup>٥) فيكون ثانية وثالثه ياء إحداهما أصلية، والأخرى تكرير لحرف أصلي.

<sup>(</sup>٦) ومنه قول حكِيمٍ بْنِ مُعَيَّةَ الرَّبَعِيّ

فِيهَا عَيَائِيلُ أُسُودٌ وَنُمُرْ

فإنْ بَعُدَ حَرْفُ العِلَّةِ مِنَ الطَّرَفِ صُحِّحَ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُهُمَزَ تَقُوْلُ فِي جَمْعِ "طَاوُوسٍ": "طَوَاوِيسُ" وَفِي "دَاوُدَ": "دَوَاوِيدُ". فَإِنِ اضْطُرَّ شَاعِرٌ إِلَى حَذْفِ هَذِهِ اليَاءِ فَقَالَ: "طَوَاوِسُ" و"نَوَاوِسُ" لَمْ فَإِنِ اضْطُرَّ شَاعِرٌ إِلَى حَذْفِ هَذِهِ اليَاءِ فَقَالَ: "طَوَاوِسُ" و"نَوَاوِسُ" لَمْ يَجُنْ أَنْ يَهْمِزَ وَإِنْ جَاوَرَتِ الطَّرِفَ؛ لأَنَّ المَحْذُوفَ مُقَدَّرٌ مَنْوِيُّ، فَكَأَنَّ يَجُنْ أَنْ يَهْمِزَ وَإِنْ جَاوَرَتِ الطَّرِفَ؛ لأَنَّ المَحْذُوفَ مُقَدَّرٌ مَنْوِيُّ، فَكَأَنَّ الْحَرْفَ لَمْ يُجَاوِرِ الطَّرِفِ فِي التَّقْدِيرِ، وَإِنْ جَاوَرَهُ فِي اللَّفْظِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّاعِر:

## وَكَحَّلَ الْعَيْنَيْنِ بِالْعَوَاوِرِ (٢)

فَصَحَّحَ الوَاوَ، وَلَمْ يَهْمِزْ؛ لأَنَّ التَّقْدِيرَ "بِالْعَوَاوِيرِ"؛ لأَنَّهُ جَمْعُ "عُوَّارٍ" ".

فإنْ عَرَضَتْ هَمْزَةٌ (٤) فِي هَذَا الجَمْعِ غُيِّرتُ، تَقُولُ في حَمْعِ "شَاوِيَةٍ": "شَوَايَا"، وَالأَصْلُ: "شَوَاوِيُ"، ثُمَّ هُمِزَتِ الوَاوُ (٥) فَصَارَ: "شَوَاوِيُ"،

<sup>(</sup>١) النَاوُوسُ مَقْبَرَة النَصَارى. ينظر اللسان: ٢٤٥/٦.

<sup>(</sup>٢) البيت من مشطور الرجز، وهو منسوب لَمَنْدَل بْنِ الْمُنَنَّى الطُّهَوِيّ، كما نسب في الخصائص: ٣٢٥/٣، وضرائر الشعر: ١٣١ للعَجَّاجِ وليسٌ في ديوانه.

والشاهد: بالعواور إذ صحح الواو ولم يقلبها همزة لأن أصل الكلمة بالعواوير. والبيت في : الكتاب: ٣٣٩، وشرح شواهد الإيضاح لابن بري: ٣٣١، والممتع: ٣٣٩، وشرح الكافية الشافية: ٢٠٨٠، وشرح شواهد الشافية: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) العُوَّار: بالضم والتشديد: الخُطَّاف، وشجرة تَنْبُتُ نَبْتَةَ الشَّرْيَةِ، ولا تَنْبُتُ إلا في أحوافِ الشَّحَر الكِبَار . ينظر اللسان: ٦١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) هذا الموضوع يسميه الصرفيون: إبدال الهمزة ياء.

<sup>(</sup>٥) لاكتناف ألف مفاعل حرفان لينان.

فَعَرَضَتِ الْهُمَزُة فِي الجَمْعِ، فَقَلَبُوا مِنْ كَسْرَةِ الْهَمْزَةِ فَتْحَةً (1) فَقَالُوا: "شَوَاءَيُ"، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةً انْقَلَبت أَلِفًا فَقَالُوا: "شَوَاءَا"، فَوَقَعَتِ الْهَمْزُة بَيْنَ أَلِفَيْنِ، فَاحْتَمَعَت ثَلاَثُ مُتَشَابِهَاتٍ: إمّا ثَلاَثُ هَمَزَاتٍ أوْ ثَلاَثُ ثَلَاثُ أَلِفَاتٍ، فَقَلُوا مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً فَقَالُوا: "شَوَايَا".

وَكَذَلِكَ فِي جَمْعِ: "رَاوِيَةٍ": "رَوَايَا" (" وَالْأَصْلُ: "رَوَاوِيُ" ثُمَّ: "رَوَايَا" (" فَهَذِه يَاءُ انْقَلَبَتْ عَنْ ( وَالْمِيُّ فَهَذِه يَاءُ انْقَلَبَتْ عَنْ هَمْزَةٍ انْقَلَبَتْ عَنْ وَاوِ.

وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي جَمْعِ "مَطِيَّةٍ": "مَطَايَا"، وَالْأَصْلُ: "مَطَابِي "" ثُمَّ:

<sup>(</sup>١) للتخفيف.

 <sup>(</sup>٢) الراوية: المَزَادَةُ التي فيها الماءُ، والراوية أيضا الدائبةُ الـتي يُسْتَقَى عليهـا المـاء، والرجـل المستقي
 راوية.

ينظر اللسان: ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) قلبت الواو همزة لاكتناف ألف مفاعل حرفان لينان.

<sup>(</sup>٤) قلبت الكسرة فتحة طلبا للخفة.

<sup>(</sup>٥) ترك أبو القاسم مرحلة من مراحل إعلال هذه الكلمة اتكالا على ذكرها في المثال السابق، وهي أن يقال: "رَوَاءَيُّ تحركت الياءُ، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فصارت: "رَوَاءَا"، شم يقال اجتمع في آخر الاسم ثلاث متشابهات إما ثلاث همزات، أو ثلاث ألفات، فقلب من الهمزة ياء فرارا من اجتماع المتشابهات في آخر الكلمة فقالوا: "رَوَايَا".

<sup>(</sup>٦) توحيه الإعلال هنا يختلف عن سابقيه، إذ يقال هنا : وقعت الياء بعد ألف مفاعل، وكانت مدة زائدة في المفرد فقلبت الياء همزة فقيل فيها: "مَطَاِتُي".

"مَطَاءَيُ" أَتُمَّ: "مَطَاءَا" أَتُمَّ: "مَطَاءَا" أَتُمَّ: "مَطَايَا" فَهَذِهِ يَاءٌ انْقلَبَتْ عَنْ هَمْزَةٍ انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ.

وَأَمَّا الأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا فَإِنَّهَا انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءٍ ( ) وَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "فَعَائِلُ".

وَإِنْ جَمَعْتَ: "إِذَاوَةً" وَكُسَرْتَهَا (") زِدْتَ أَلِفَ التَّكِسْيرِ بَعْدَ الدَّالِ وَقَلَبْتَ مِنَ الأَلِفِ التَّي بَعْدَهَا هَمْزَةً (") وَكَسَرْتَهَا (") فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً (") فَقُلْبَت: "أَدَائِي "أَدَائِي "أَدَاءَا" ثُمَّ "أَدَاوَى" فَهَذِهِ وَاوْ انْقَلَبَتْ عَنْ هَمْزَةٍ انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفٍ زَائِدَةٍ ؛ وَإِنَّمَا قَلَبُوهَا وَاوًا فِي الجَمْعِ لِيَدُلُّوا عَلَى أَنَّ لاَمَ الكَلِمَةِ كَانَتْ وَاوًا ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ (").

الوَاحِدِ (").

فَإِنْ كَانَتْ لاَمُ الْكَلِمَةِ يَاءً، أَوْ يَاءً مُبْدَلَةً مِنْ وَاوٍ أَبْدَلُوهَا يَاءً فِي هَذَا

<sup>(</sup>١) مر إعلال هذه الكلمة بمرحلتين قبل هذه المرحلة: الأولى : يقال وقعت الياء بعد ألـف مفـاعل، وكانت مدة زائدة في المفرد فقلبت الياء همزة فقيل: "مَطَائِيُّ".

الثانية : قلبت الكسرة التي على الهمزة فتحة طلبًا للخفة فقيل: "مَطَاءَيُ".

<sup>(</sup>٢) قُلِبَتِ الياءُ ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) قلبت الهمزة ياء لاجتماع ثلاث متشابهات في آخر الكلمة.

<sup>(</sup>٤) أي لام الكلمة، وهذا مما تحاور فيه إعلالان في كلمة واحدة، السابق منهما في حرف زائد،والأخير في لامها.

<sup>(</sup>٥) الإدواة : إناء صغير من حلد يتخذ للماء . لسان العرب: ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٦) لوقوعها بعد ألف مفاعل وكانت مدة زائدة في المفرد.

<sup>(</sup>٧) إنما كسرت لأن الحرف الأول بعد ألف الجمع في مفاعل يجب كسره.

<sup>(</sup>٨) لتطرفها إثر كسر .

<sup>(</sup>٩) ثم "أَدَاءَيُ".

 <sup>(</sup>١٠) الواو التي في "إِدَاوةٍ" في المفرد تختلف عن الواو التي في "أَدَاوَى" في الجمع؛ لأن الواو في المفرد
 هي لام الكلمة، أما الواو التي في الجمع فهي زائدة منقلبة عن الألف التي قبل الواو في المفرد.

الجَمْعِ، وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِمَا انْقَلَبَتْ عَنْهُ لَمَّا لَمْ تَظْهَرْ فِي الْوَاحِدِ، وَالأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الْوَاوِ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ أَبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، تَقُولُ فِي حَمْعِ الْوَاوِ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ أَبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، تَقُولُ فِي حَمْعِ "هِرَاوَيَ" فَالْوَاوُ مُبْدَلَةٌ "هِرَاوَيَ" فَالْوَاوُ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ أَبْدِلَتْ مِنْ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، وَإِنَّمَا أَبْدِلَتْ وَاوًا(٢) لِيَدُلُّوا عَلَى أَنَّ وَاوَ الْكَلِمَةِ (٣) كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، وَالأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الوَاوِ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ الْكَلِمَةِ (٣) كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، وَالأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الوَاوِ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ أَبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، وَالأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ الوَاوِ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ أَبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الوَاحِدِ، وَالْأَلِفُ الْكَلِمَةِ: "فَعَائِلُ".

فَأَمَّا "شَوَايَا" فَوَزْنُهَا [٨٧/أ] "فَوَاعِلُ" عَلَى وَزْنِ "ضَوَارِبَ"؛ لأَنَّهُ جَمْعُ شَاوَيةِ".

<sup>(</sup>١) الهِرَاوَةُ العصا الضخمة .واختصر أبو القاسم بعض مراحل إعلال هذه الكلمــة إتكــالا علــي مــا سبق ذكره من أمثلة مشابهة . ومراحل إعلال هذه الكلمة ما يلي:

أ - هَرَائِوُ: قلبت الألف التي في المفرد همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل وكانت مدة زائدة في
 المفرد كما قلبت ألف عِمَامَةٍ فقيل عَمَائِمُ، وسَحَابَةٍ وسَحَائِبُ.

ب - هَرَاتِيُ: قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسر.

ج - هَرَاءَيُّ: قلبت الكسرة التي على الهمزة فتحة طلبًا للخفة.

د- هَرَاءَا: قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

هـ - هَرَاوى قلبت الهمزة واوًا فراراً من احتماع المتشابهات؛ واختيرت الواو لتكون هي البدل ليتشابه الجَمْعُ مع المَفْرَدِ.

ويلاحظ أن الواو التي في المفرد لام الكلمة، أما الواو التي في الجمع فهي حـرف زائـد مُنْقَلِبٌ عن الألف في المفرد، ولام الكلمة في الجمع هي الألف اللينة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: "من واو" والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل المراد "الواو في الكلمة".

فَأَمَّا: "رَزِيئَةٌ" و"خَطِيئَةٌ" وزنها "فَعِيلَةُ"، وَاليَاءُ زَائِدَةٌ، فَإِذَا جَمَعْتَهُمَا بالتَّكْسِير زدْتَ أَلِفَ التَّكْسِير قَبْلَ اليَّاء، وَهَمَـزْتَ اليَـاءُ (١) بَعْـدَ الأَلِـفِ وَكَسَرْتَهَا(٢)، لأَنَّها زَائِدَةً، فَاجْتَمَعَ فِي آخِر الاسْم هَمْزَتَان الْهَمْزَةُ الْعَارِضَةُ فِي الجَمْع، وَالْهَمْزَةُ الْأَصْلِيَّةُ (٢)، وَقَدْ كَانُوا يُغَيِّرُونُ هَذَا الجَمْعَ لِلْهَمْزَةِ العَارِضَةِ فِيهِ وَحْدَهَا، فَإِذَا احْتَمَعَ فِيهِ هَمْزَتَان كَانَ أَلْزَمَ لِلتَّغْيير فَجَاءَ اللَّفْظُ: "خَطَ ائِئُ" و"رَزَائِئ" فَقَلَبُوا الْهَمْزَةَ الأَخِيرَةَ يَاءً لإنْكِسَار مَا قَبْلَهَا (١٤) فَصَارَ "خَطَائِيُ" و"رَزَائِيُ" ثُمَّ قَلَبُوا مِنْ كَسْرَةِ الْهَمْزَةِ فَتْحَةً فَصَارَ "خَطَاءَيُ" و"رَزَاءَيُ" فَتَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا فَصَارَ: "خَطَاءَا" و"رَزَاءَا" فَوَقَعَتْ هَمْزَةٌ بَيْنَ أَلِفَيْنِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ ثَلاَثُ أَلِفَاتٍ أَوْ ثَلاَتُ هَمَزَاتٍ، فَفَرُوا مِنَ اجْتِمَاعِ ثَـلاَثِ مُتَشَابِهَاتٍ إِلَى التَّغْيير، وَكَانَ الأَوْسَطُ أَوْلَى بِالتَّغْيير؛ لِيَحْجُزَ بَيْنَ الْمَثَلَيْنِ فَقَلَبُوا مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً فَقَالُوا: "خَطَايَا" و"رزَايَا" فَالْيَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ هَمْزَةٍ انْقَلَبَتْ عَنْ يَاءِ زَائِدَةٍ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ أَلِفِ التَّكْسِيرِ، وَالأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا انْقَلَبَتْ عَـنْ يَـاءِ انْقَلَبَتْ عَـنْ هَمْزَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَهِـيَ لاَمُ: "خَطِيئَةٍ"

وَقَدْ ذَكُرْتُ مِنْ هَذَا الجَمْعَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَا لَمْ أَذْكُرْهُ.

<sup>(</sup>١) للخليل بن أحمد رأي فيما جمع على فعائل ولامه همزة إذ يقول فيها بالقلب المكاني، وسبق بيانه في إعلال اسم الفاعل من "حَاء وسَاء وشَاءِ" في الصحيفة: (٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أي الياء .

<sup>(</sup>٣) أي لام الكلمة.

<sup>(</sup>٤) وكذلك لاحتماع همزتين في الطرف .

فَإِنْ كَانَتِ الأَلِفُ [٨٧/ب] وَاليَاءُ وَالوَاوُ فِي أَحَــدِ<sup>(١)</sup> هَـذا الجَمْعِ زَوَائِـدَ سَوَاكِنَ: هُمِزَتْ فِي الجَمْعِ، وتَرْكُ هَمْزِهَا خَطَأً.

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْمَعَ: "رِسَالَةً" زِدْتَ أَلِفَ الجَمْعِ بَعْدَ السِّينِ، وَبَعْدَهَا أَلِفَ زَائِدَةٌ (٢). وَلَمْ يَحُزِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ إسْقَاطُهُمَا، وَلاَ إسْقَاطُ إحْدَاهُمَا وَلاَ يَسْقَاطُ إحْدَاهُمَا وَلاَ يَحْرِيكُ الثَّانِيةُ، وَإِذَا وَلاَ تَحْرِيكُ الثَّانِيةُ، وَإِذَا حُرِيكُ الثَّانِيةُ، وَإِذَا حُرِيكُ الثَّانِيةُ، وَإِذَا حُرِّيكُ الأَلِفُ صَارَتْ هَمْزَةً، وَكَسَرْتَهَا لِوُقُوعِهَا بَعْدَ أَلِفِ الجَمْعِ فَقُلْتَ: حُرِّيكُ الأَلِفُ صَارَتْ هَمْزَةً، وَكَسَرْتَهَا لِوُقُوعِهَا بَعْدَ أَلِفِ الجَمْعِ فَقُلْتَ: "رَسَائِلُ"، وَفِي: "عَمَامَةٍ": "عَمَائِمُ"، وفي "حَمَامَةٍ": "حَمَائِمُ".

وَتَقُولُ فِي "عجوز": "عَجَائِزُ" فَتَقْلِبُ مِنَ الوَاوِ هَمْزَةً تَشْبِيهًا لَهَا بِأَلِفِ "رِسَالَةٍ"، وَتَقُولُ فِي "كَبِيرَةٍ": "كَبَائِرُ" فَتَقْلِبُ مِنَ اليَاءِ هَمْزَةً؛ لأَنَّ اليَاءَ وَالوَاوَ لَمَّا كَانَتَا زَائِدَتَيْنِ سَاكِنتَيْنِ وَمَا قَبْلَهُمَا (") مِنْهُمَا شُبِّهَا بِأَلِفِ "رِسَالَةٍ" فُرِرَتَا، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَرَّكا (فَ)، وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْهَا فَقَدْ أَخْطًأ.

قَالُوا فِي "صَيْرَفٍ": "صَيَارِفُ"(٥) وَفِي "حَيْدَرِ": "حَيَادِرُ" وَقَالُوا فِي

<sup>(</sup>١) أي في المفرد.

<sup>(</sup>٢) أي الألف التي في المفرد.

<sup>(</sup>٣) أي حركة الحرف الذي قبلهما منهما ضمة قبل الواو، وكسرة قبل الياء.

<sup>(</sup>٤) أي ولم يجز بقاؤهما محركتين فقلبتا همزة حملاً على ما تستحيل حركته وهو ألف "رسالة"، وكذلك ليكون فرقًا بين حرف المد الأصلي في المفرد وحرف المد الزائد، إذ حرف المد الأصلي تبقى فيه الواو والياء في الجمع دونما قلب نحو: "مِعَيْشَةٍ" جمعها: "مَعَايِشُ" و"مَثُوبَةٍ" جمعها: "مَنَارَةٍ", "مَنَارَةٍ", "مَنَاوِرُ" بتصحيح حرف العلة فيهما لأنه حرف مد أصليً.

<sup>(</sup>٥) لأن حرف العلة فيه ثان، وكذلك الحال في "حَيْدَرِ" و"جَوْهَرِ".

"جَوْهَرِ": "جَوَاهِرُ"، وَفِي "جَـدُولِ": "جَـدَاوِلَ "')، وَقَـالُوا فِي "حِذْيَمٍ": "حَذَايمُ".

وَكَذِلكَ إِنْ كَانَتِ اليَاءُ وَالوَاوُ عَيْنًا [في] (٣) الكَلِمَةِ وَحَبَ أَنْ تُصَحَّحَ إِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً إِنْ مُتَحَرِّكَةً وَالْوَا فِي الْمَتَحَرِّكَةِ: "أَسْوَدُ" "وأَسَاوِد"و"أَخْيَرُ" و"أَخَايِرُ" و"أَطْيَبُ" و"أَطَايِبُ" و"أَجْوَدُ" و"أَجَاوِدُ".

وَقَالُوا فِي السَّاكِنَةِ: "مَعِيشَةٌ" و"مَعَايِشُ"؛ لأَنَّ اليَاءَ فِي "مَعِيشَةٍ" وإنْ [٨٨/] كَانَتْ سَاكِنَةً فَأَصْلُهَا الحَرَكَةُ (أُ وَمَنْ هَمَزَ "مَعَايِشَ" فَهُو مُخْطِئٌ؛ وَإِنَّمَا هَمَزَهَا لأَنَّهُ شَبَّةَ "مَعِيشَةً" بـ "صَحِيفَةٍ" وَلَيْسَتْ مِثْلَهَا؛ لأَنَّ اليَاءَ فِي صَحِيفَةٍ وَوَاوَ "عَجُوزِ"، وَأَلِفَ "رِسَالَةٍ" وَحَيفَةٍ وَوَاوَ "عَجُوزِ"، وَأَلِفَ "رِسَالَةٍ" لأَنَّهُنَّ مُثْنَ بِالسُّكُونِ فِي اللَّفْظِ وَالأَصْلِ، فَوَجَبَ لَهُنَّ الْهَمْزُ.

وَالْيَاءُ فِي "مَعِيشَةٍ" أَصْلُها الحَرَكَةُ؛ لأَنَّها عَيْنُ الكَلِمَةِ.

وَتَقُولُ فِي "مَبَاعِ": "مَبَايِعُ"؛ لأَنَّ الأَصْلَ: "مَبْيَعُ"، وَتَقُولُ فِي: "مَقَالِ": "مَقَاوِلُ"؛ لأَنَّ الطَّصْلَ: "مَقُولُ" فَتُصَحِّحُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ؛ لأَنَّ أَصْلَهَا الحَرَكَةُ، وَهَمْزُهَا خَطَأٌ، وَتَقُولُ فِي جَمْع "منارة": "مَنَاوِرُ"؛ لأَنَّها مِنَ النَّورِ، وَفِي "مُصْوِيبَةٍ": "مَصَاوِبُ" لأَنَّها مِنْ "صَابَ يَصُوبُ" وَأَصْلُهَا: "مُصْوِبَةُ" وَ"مَنْ وَرَهُ"

<sup>(</sup>١) لأن الواو في المفرد متحركة، وكذلك الحال في "حذيم" الياء متحركة.

<sup>(</sup>٢) حذيم بفتح الحاء وكسرها، وسكون الذال، وفتح الياء: علم على رجل.

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوطة من.

<sup>(</sup>٤) لأن أصل "مَعِيشَةِ": "مَعْيِشَةٌ" بإسكان العين وكسر الياء على وزن "مَفْعِلَةٍ" كـ "مَعْرِفَةٍ" فحصل للكلمة إعلال بالتسكين وذلك بنقل حركة الياء إلى العين.

فِي "مَنَارَةٍ"، وَتَقُولُ فِي حَمْعِ "مَقَامٍ": "مَقَاوِمُ" قَالَ الشَّاعِرُ: وَإِنَّي لَقَوَّامٌ مَقَاوِمَ لَمْ يَكُنْ. : جَرِيرٌ وَلاَ مَوْلَى جَرِيرٍ يَقُومُهَا (١) وَتَقُولُ فِي حَمْعِ "مَسَاءَةٍ": "مَسَاوِئُ" كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: مَسَاوِئُهُمْ لَوْ أَنَّ ذَا اللَّيْلِ يَعْدِلُ (٢)

ونَسَبَ المبردُ البيتَ في المقتضب: ١٢٢/١ للفرزدق، ووافقه في هـذه النسبة ابـن سِيدَهُ في المخصص: ٢١/١٤.

والشاهد: مَقَاومَ إذ صَحَّحَ الواو بعد ألف الجمع الأقصى؛ لأنهاعين الكلمة .

والبيت في : حماسة البحتري: ٣٣٧، والخصائص: ١٤٥/٣، والمنصف ٢/٦، ودقائق التصريف: ٢٧٧، والتبصرة والتذكرة: ٨٩٦/٢، وابن يعيش: ٩٠/١، ٩، ٩٧، والدر المصور: ٩/٥٥.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل، وهو للُكِميْتِ بْنِ زيـد الأسـدي في شـرح الهاشميـات لأبـي رِيَـاشٍ القيسيّ ١٤٧، والبيت بتمامه كما في شرح الهاشميات:

فَقَدْ طَالَ هَذَا النَّومُ واسْتَخْرَجَ الكَرَى . · . مَسَاوِيهُمُ لَوْ أَنَّ ذَا الْمُيْلِ يَعْدِلُ ورواية المصنف بتحقيق الهمز في : "مَسَاوئُهُمْ" وكذلك: "اللَّيْل" بدل "المَيْل".

ويجوز في "الميل" النصبُ والجرُ، فمن نصبه حعل "ذا" اسم إشارة والميل بـــدل منــه ويــلزم علــى هذا التوجيه أن يكون الفعل المضارع "يُعْدَلُ" مبنيًا للمجهول.

ومن حر "الميلِ" حعل "ذا" اسمًا بمعنى صاحب – ويكون المراد به حينئذ هشام بن عبد الملك – ويلزم على هذا التوجيه أن يكون الفعل "يعْدِلُ" مبنيًا للمعلوم.

والشاهد فيه : مَسَاوِئُهُمْ إذ صحح الواو في الجمع الأقصى لأنها عين الكلمة. والبيت لَـمْ أحـد من استشهد به من النحاة، بل ذكره البغدادي عَرَضًا في الخزانة : ١٤٦/١ ضمن عشرة أبيـات أخرى، وذكره أيضًا عرضًا في شرح أبيات المغني: ٢١٨/٥.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، و هو للأخطل التغلبي في ديوانه: ٣٢٠ يهجـو بـه حريـرًا، ولمـا سَـمِعَ حريـرً البيتَ قال: نَعَمْ وا للهِ إنَّ له مقاومَ لا أقومها: يقوم بين يدي السلطان يؤدي الجزية، ويقوم بـين يدي القس يأخذ القربان.

فَأَمَّا "مَعِينٌ" فَمَنْ أَحَذَهُ مِنْ "المَعْنِ" فَاليَاءُ زَائِدةٌ فَينْبَغِي أَنْ يُهْمَزَ فَيُقَالَ: "مَعَائِنُ"، وَقَدْ قَالُوا فِي حَمْعِهِ: "مُعُنَّ" و"مُعُنَاتٌ"، وإسْقَاطُ اليَاءِ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَتِهَا.

وَمَنْ أَخَذَ "مَعِين" مِنْ: "العَيْنِ" فَاليَاءُ عَيْنُ الكَلِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَرِّكَهَا (٢) فَيَقُولُ: "مَعَايِنُ".

وَأَمَّا "مَدِينَةً" (٣) فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ "دَانَ يَدِينُ" فَالْيَاءُ [٨٨/ب] عَيْنُ الكَلِمَةِ؛ لأَنَّهُمْ يَدِينُونَ لِسُلْطَانِهِمْ فَوَزْنُهَا: "مَفْعِلَةٌ" وَأَصْلُهَا: "مَدْيِنَةٌ" كَمَا أَنَّ أَصْلَ الْأَنَّهُمْ يَدِينُونَ لِسُلْطَانِهِمْ فَوَزْنُهَا: "مَفْعِلَةٌ" وَأَصْلُهَا: "مَدْيِنَ" فِيمَنْ صَحَّحَ، فَينْبَغِي أَنْ يَقُولَ: "مَدَايِنُ" يُصَحِّحُ اليَاءَ وَلاَ يَهُمِزُ.

وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: "مَدَّنْتُ الْمَدائِنَ" إِذَا بَنْيْتَهَا وَحَصَّنْتَهَا فَوَزْنُهَا: "فَعِيلَةً" وَالْيَاءُ زَائِدةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فِي التَّكْسِيرِ: "مَدَائِنُ" فَيَهْمِزَ.

<sup>(</sup>١) المَعْنُ هو الماء العذب الغزير الظاهر. لسان العرب: ١٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) أي في الجمع.

<sup>(</sup>٣) ينظر المنصف: ٣١١/١ إذ عقد للحديث عنها مبحثًا (اختلاف العرب والعلماء في مَدَائِنَ).

إِذَا اعْتَلَّتْ عَيْنُ المَاضِي التَّلاَثِي فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا نَحْوَ "بَاعَ" و"قَامَ" لأَنَّهُمَا مِنْ "بَيَعَ" و"قَوَمَ"، فَإِذَا بَنَيْتَ اسْمَ الفَاعِلِ مِنْ "بَاعَ" و"قَامَ" وَمَا أَشْبَهَهُمَا زِدْتَ قَبْلَ هَذِهِ الأَلِفِ أَلِفًا كَمَا زِدْتَهَا فِي "ضَارِبٍ" و"قَاعِدٍ" لِيُفْرَقَ بَيْنَ الاسْمِ وَالفِعْلِ، فَاجْتَمَعَ أَلِفَان (1): الأَلِفُ الزَّائِدَة، وَالأَلِفُ المُنْقَلِبَةُ مِنْ عَيْنِ الكَلِمَةِ، وَالفِعْلِ، فَاجْتَمَعَ أَلِفَان أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُسْقَطَا، أَوْ يُسْقَطَ أَحَدُهُمَا، أَوْ يُحَرَّكُ أَحَدُهُمَا، أَوْ يُحَرَّكُ أَحَدُهُمَا.

وَالجَمْعُ يَيْنَهُمَا مُحَالٌ؛ لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ النَّطْقُ بِأَلِفَيْنِ، وَإِسْقَاطُهُمَا مُحَالٌ؛ لأَنَّهُ إِجْحَافٌ بِالْكَلِمةِ، وإخْلَلْ بِمَعْنَاهَا، وَلاَ يَجُوزُ إِسْقَاطُ أَحَدِهُمَا؛ لأَنَّ لِأَنَّهُ إِجْحَافٌ بِالْكَلِمةِ، وإخْلَلْ بِمَعْنَاهَا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُهْمَزَ الأُولَى؛ لأَنَّهُ لاحَظَ لَهَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَخَلَ لِمَعْنَى (٢)، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُهْمَزَ الأُولَى؛ لأَنَّهُ لاحَظَ لَهَا فِي الحَرَكَةِ، فَلمْ يَبْقَ إلا أَنْ تُحَرَّكَ الثَّانِيَةُ فَتَنْقَلِبَ هَمْزَةً وتُكْسَرَ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الأَلِفِ الزَّائِدةِ لِتَكُونَ عَلَى وَزْنِ "ضَارِبٍ".

<sup>(</sup>١) هذا رأي المبرد، وسبقت الإشارة إليه في هامش (١) من الصحيفة: (٤٤٤)، وذكرت هناك رأيين آخرين للعلماء في تعليل قلب العين همزة في اسم الفاعل من الثلاثي.

<sup>(</sup>٢) سبق التنويه عن مثل هذه المسألة في هامش: (١) من الصحيفة: (٤٤٥)، وأزيد هنا فأقول: لعل المعنى الذي تفيده الألف الثانية هو باعتبار كونها في الفعل وهو الفرق بين أبنية الفعل الثلاثي.

وَكَانَتِ الثَّانِيَةُ أَوْلَى بِالْحَرَكَةِ لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهَا أَصْلاً [٨٩] فِي الْحَرَكَةِ.

وَالتَّانِي: أَنَّهَا قَدْ أُعِلَتْ بِالقَلْبِ، والإعْلاَلُ يُؤنِّسُ بالإعْلاَلِ. فَقُلْتَ "قَائِمٌ" و"بَائِعٌ"، وَفِي التَّنزِيلِ: ﴿ إِلاَّ خَائِفِينَ ﴾ (١) يَجُوزَ أَنْ يُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ، وَبِجَعْلِهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَاليَاءِ (٢)، وَلاَ يَجُوزَ أَنْ يُقْرَأُ بِيَاءٍ خَالِصَةٍ.

فَإِنْ صَحَّتِ اليَاءُ وَالوَاوُ فِي الفِعْلِ المَاضِي صَحَّتًا فِي اسْمِ الفَاعِلِ قَالُوا: "حَوِلَ" فَهُوَ: "حَاوِلَ" وَ"عَوِرَ" فَهُوَ: "عَاوِرَ" وَ"صَيِدَ" فَهُوَ "صَايِدً" صَحَّتِ الْوَاوُ والْيَاءُ فِي الفَاعِلِ لِصِحَّتِهِمَا فِي الفِعْلِ وَمَنْ هَمَزَ شَيْءًا مِنْ هَذَا فَقَدْ لَحَنَ.

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٤ من البقرة: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّه أِنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهَمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلاّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الذي قرأ بالتسهيل لدى الوقف مع المد والقصر هو حَمْزَةُ بن حبيب. ينظر غيث النفع: ١٣٣.

الْوَاوُ وَالْيَاءُ إِذَا أُدْغِمَنَا فِيمَا بَعْدَهُمَا تَحَصَّنَنَا عَنِ القَلْبِ أَيْ: عَنِ القَلْبِ الْإِلَّ الْقَلْبِ الْقَلْبِ اللَّهِيَاسِيِّ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَطَّرِدُ فِيهِمَا القَلْبُ، فَإِنْ جَاءَ فِيهِمَا قَلْبِ فَذَلِكَ قَلِيلٌ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ القَلْبِ فِيهِمَا إِذَا كَانَتَ طَرَفًا أَكْثَرُ مِنَ القَلْبِ فِيهِمَا إِذَا كَانَتَ طَرَفًا أَكْثَرُ مِنَ القَلْبِ فِيهِمَا إِذَا كَانَتَ طَرَفًا أَكْثَرُ مِنَ القَلْبِ فِيهِمَا إِذَا كَانَتَ الطَّرَفِ فِي الوَاحِدِ وَالجَمْعِ () وَإِنَّمَا جَاوَرَ الطَّرَف؛ لأَنَّهُ يَسْرِي إلَيْهِ مِنَ الطَّرَف الإعْلَلُ وَالقَلْبُ، يَدُلُكُ عَلَى أَنَّ القَلْبَ إِنَّمَا جُعِلَ فِيهِمَا لِمُجَاوَرَتِهِمَا الطَّرَف الإعْلَاق مَنَ الطَّرَف الطَّرَف أَنَّهُمَا فِي الْوَاحِدِ وَالْجَمْونَ وَالْقَلْبُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّوْف الْوَلَالُ اللَّهُ الْعُمَا الطَّرَف مَنَ الطَّرَف القَلْبُ إِنَّمُا جُعِلَ فِيهِمَا لِمُجَاوَرَتِهِمَا الطَّرَف الطَّرَف أَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْفَا الللللَّهُ اللللْفَا الللللَّهُ الللللْفَا الللللْفَا اللللللْفُوا الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللْفُلُولُ الللللللْفَا الللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللللْفَا الللللْفُلُولُ اللللللَّةُ الللللللْفُولُولُ الللللَّهُ

يَحْمِي الصِّحَابُ إِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً. . وَإِذَا هُمُ نَزِلُوا فَمَأْوَى العُيَّلِ (١) وَقَالَ أَبُو النَّحْمِ (٣)

<sup>(</sup>١) في الصحيفتين (٢٦٥) و(٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل، وهو لأبي كَبير الهذلي يقوله في حَقِّ تَأَبَّطَ شرَّاً ، وكان أبو كبير قد تَزَوَّجَ أَمَّ تأبط شرَّا وهو صغيرً، فَلَمَّا شَبَّ أَنكر دخوله على أُمِّه، وخافه أبو كبير على نفسه فَعِمَلَ مَكِيدَةً للتخلص منه اكتشف من خلالها بطولة تأبط شرَّا فقال قصيدة يثني عليه فيها منها هذا البيت، والقصة مفصلة في شرح الحماسة للتبريزي: ٥/١٥، والخزانة: ١٩٤/٨.

والشاهد: العُيَّل وأصلة العُوَّل؛ لأنه من عَالَ يَعُولُ فقلب الواو المشددة يـاء لمجاورتهـا الطرف، والقلب هنا حائز فيصح أن يقال "العُول والعُيْل" لأنه جمع صحيح اللام على وزن فُعَّل. والبيت في : حماسة أبي تمام: ٧٤/١، شرح أشعار الهذليين: ١٠٧٥/٣، والخصائص: ١٥/٣. وابن يعيش: ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته في هامش: (٢) من الصحيفة: (٣٧١).

# .... بَيْنَ التِلاَعِ السُّيَّلِ (١)

وَقَالُوا: "سُوَّلَ" (٢) وَقَالُوا فِي الجَمْعِ "نُوَّمْ ونُيَّمْ" و"صُوَّمْ وصُيَّمْ" و"قُوَّمْ ووَيَّمْ" و"قُوَّمْ وأيَّمْ"؛ وإنَّمَا قَلَبُوا الوَاوَ الأَخِيرَةَ (٢) لِمُجَاوِرَتِهَا الطَّرَف، ثُمَّ اجْتَمَعَ الوَاوُ وَاليَاءُ وَالسَّابِقُ سَاكِنٌ فَقَالُوا: "قُيَّمْ" وَالسَّابِقُ سَاكِنٌ فَقَالُوا: "قُيَّمْ" و"صُيَّمْ" و"نُيَّمْ" قَالَ الشَّاعِرُ:

# لَوْلاَ الإِلَهُ مَا سَكَنَّا خَضَّمَا . . وَلاَ ظَلَلْنَا بِالْمَشَائِي قُيَّمَا (٥)

(١) هذا حزء بيت من مشطور الرحز ، والبيت بتمامه كما في ديوان أبي النحم: ٢٠٩ بَنَاتُهُ بَيْنَ التَّلاَعِ السُّيَّلِ

وقبل البيت قوله:

كَأَنَّ رِيحَ الْمِسْكِ والْقَرَنْفُلِ

والشاهد: السُّيُّلِ إذ لا يصح قلب الياء فيها واواً مع سكونُها وانضمام ما قبلها لتحصنها عن القلب بالإدغام.

والبيت في : سر صناعة الإعراب: ٥٨٦، والخصائص: ٣/٥١، وابن يعيش ٢١/١٠.

(٢) المعهود أن الياء المشددة المسبوقة بضم تتحصن من قبلها واواً.

(٣) أي المتحركة.

(٤) القلب هنا جائز لا واحب.

(٥) البيتان من الرجز ،و لم أقف لهما على قائل.

وخَضَّمُ بفتح أول وتضعيف ثانيه: اسم موضع، وقال أبو عمر الزاهد: حَضَّمُ قَرْيَـةً، وقـال بـن حين في المبهج ٩: خَضَّمُ بنُ عمرو بن كلابِ بن تميم، ثم أنشد البيـت وقـال بعـده: أي بـلاد خَضَّمَ يعني بلاد بني تميم ، ينظر في رسم خَضَّمَ معجم ما استعجم: ٢/١،٥، ومعجم البلـدان: ٣٧٧/٢.

و خَضَّهُ ممنوع عن الصوف للعلمية ووزن الفعل.

والمَشَائِيُ: حَمْعَ مَشْآةٍ وهي الزبيل التي يستخرج بها النراب من البئر.

والشاهد فيه: قُيَّمَا والأصل "قُوَّما" فقلب الواو ياء لمحاورتها الطرف.

والبيت في الخصائص: ٣٠/١٠، والصحاح: ٥/١٩١٤، وابن يعيش: ٢٠/١٠.

فَإِذَا بَعُدَتْ مِنَ الطَرفِ صَحَّتْ قَالُوا "صُوَّامٌ" و"نُوَّامٌ"، وَ"قُوَّامٌ" قَالَ الشّاعرُ:

# 

فَأُمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِ (٢) مِنْ قَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ (٣):

(١) صدر بيت من الطويل وهو لجميل بثينة في ديوانه: ٢٥، ونسب للمجنون في ملاحق ديوانـه: ٢٤٥، وعجزه:

#### ... ... ... أُسَائِلُكُمْ هَلْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الْحُبُ

وحكى الْمُرْزَبَانِيُّ فِي الْمَوشَّح: ٣١٢ عن هارون الرشيد أنه سأل حلساءه يومًا أيكم يعرف بيت شعر أول المصراع منه أعرابي في شَمْلَةٍ، والثاني مُخنَّثٌ يَتَفَكَّـكُ فَـأَرَمَّ القـومُ فأنشـدهم البيـت وقال عن صدره: هذا أعرابي في شَمْلَةٍ، وقال عن عجزه : فهذا مُخَنَّثٌ يَتَفَكَّكُ.

والشاهد: النُّوَّامُ إذ يجب فيه تصحيح الواو لبعدها عن الطرف.

والبيت: الزهرة : ٢٩١/١، والعقد الفريد: ٣٨٢/٥، والـالآلي لأبـي عبيـد البكـري: ٩٤٦/٢. والمحتسب: ٢١٤/٢.

(٢) أبو عبد الله محمد بن زياد مولى بني هاشم ، من أكابر علماء اللغة الكوفيين، أخذ عن الكسائي ، وأبي معاوية الضرير، وعنه ثعلب وإبراهيم الحربي، له كتاب النوادر ، ومجموعة من دواوين الشعراء ، توفي سنة: ٢٣١.

مصادر ترجمته: مراتب النحويين: ١٤٧، طبقات الزبيـدي: ١٩٥، والفهرست: ٧٥، وتـاريخ بغداد: ٢٨٢/٥، ونزهة الألباء: ١٥٠، ومعجم الأدباء:١٨٩/١٨، ووفيات الأعيان: ٣٠٦/٤، وإشارة التعيين: ٣١١.

(٣) ذُو الرُّمَّة هو عُقْبَةُ بن بَهِيش من بني عَدِي بن عبد مناة من بني تميم شاعر إسلامي مُجيدُ نشأ بالبادية، والرُّمة بضم الراء الحبل البالي، وبكسرها العظام البالية ، وهو يعد من شعراء العرب العشاق.

تنظر ترجمته في : طبقات ابن سلام: ٤٩٥، والشعر والشعراء: ٢٤/١، والاستقاق: ١٨٨، والأغاني: ٣٠٦/١، واللآلي: ٨١، ووفيات: ١١/٤، وشرح مقامات الحريـري للشريشـري: ٢٩٩/٣، والخزانة : ١٠٤/١.

# أَلاَ طَرَقَتْنَا مَيَّةُ ابْنَةُ مُنْذِرِ . . فَمَا أَرَّقَ النَّيَّامَ إِلاَّ سَلاَمُهَا (١)

فَالأَصْلُ فِيهِ: "نُوَّمٌ" فَقُلِبَتِ الوَاوُ الأَخِيرَةُ يَاءً لِمُجَاوِرَتِهَا الطَّرَف، فَاجْتَمَع يَاءٌ ووَاوٌ، وَسَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ وَهُوَ "نُويَـمٌ" فَقُلِبَـتِ الـوَاوُ يَـاءً،

(١) البيت من الطويل ونسبه المصنفُ لذي الرُّمَّة كما ترى، وهو في هذا تابع لشيخه ابن حيى في المنصف ٢/٥ إذ قال: "وأنشد ابن الأعرابي لذي الرمة، وقال: أنشدنيه أبو الغَمْرِ الكِلاَمِي" ثم أنشد البيت.

وليس في ديـوان ذي الرُّمـة المطبوع بتحقيق عبـد القـدوس أبـو صـالح، أو المطبـوع بـالمكتب الإسلامي بدمشق بيت بهذه الرواية، والموحود في ديوانه في الطبعتين هكذا:

### أَلاَ خَيَّلَتْ مَيٌّ وقَدَ نَامَ صُحْبَتِي. . فَمَا نَفْرَ التَهْوِيمَ إلاَّ سَلاَمُهَا

وأشار محققا الطبعتين في الهامش إلى رواية الشاهد، ونسباها إلى كتب النحو، ووصفاها بأنها مُلَفَّقَةٌ من يتين. ينظر ديوان ذي الرمة تحقيق عبد القدوس: ٣/٠٠/، وديوانه طبع المكتب الإسلامي: ٧١٥.

وجاء في شرح شواهد الشافية للبغدادي ٣٨٢ معلقًا على الشاهد ما يلي: "البيت من قصيـدة لذي الرمة ، والرواية في ديوانه هكذا :

### أَلاَ خَيَّلَتْ مَيٍّ وَقَدْ نَامُ صُحْبَتِي . `. فَمَا أَرَّقَ النُّيَّامَ إِلاَّ سَلاَمُهَا وروي أيضًا :

## ... ... ... فَمَا نَفَّرَ التَّهْوِيمَ إلا سَلاَمُهَا "أ.هـ.

فهذا نص صريح من البغدادي بأنه رأى البيت في ديوان ذي الرمة وفيه الشاهد، مما يـــدل علــى أن ما بين أيدينا من ديوان ذي الرمة لا يزال ناقصًا.

ونسب البيت أيضًا لأبي الغَمْرِ الكلابي في المقاصد النحويه ٤/٥٧٨، والتصريح: ٣٨٣/٠، ونسب البيت أيضًا لأبي الغَمْرِ الكلابي، وفي مثله وتَعَقَّبَ البغداديُّ العينيَّ فقال: "وقوله أنشدنيه أبو الغمر: هو أبو الغمر الكلابي، وفي مثله يحتمل أن يكون أنشده لغيره، وحزم العيني بأنه له. وهو حملاف الصواب فإن البيت من قصيدة لذي الرمة" شرح شواهد الشافية: ٣٨٢.

ويروى "كَلاَمُهَا" بدل "سَلاَمُهَا" ومعنى "نحَيَّلَتْ" بعثت خيالها، "والتَّهْوِيم" شيء دون النوم. والشاهد: النيام ، وقد وضحه المصنف.

والبيت في: المنصف ٢/٥، والتخمير: ٤١٣/٤، وابن يعيش: ٩٣/١٠، والإيضاح في شـرح المفصل: ٤٩/٢، والمقاصد النحوية : ٥٧٨/٤، والأشموني:٤٢٨/٤، والتصريح: ٣٢٣/٢. وأُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي اليَاءِ، فَكَسَرَ الحَرْفَ الَّذِي قَبْلَ اليَاءِ لِيَتَمَكَّنَ القَلْبُ فَقَالَ " "نِيَّمُ"، ثُمَّ أَشْبَعُ (١) اليَاءَ الأَخِيرَةَ فَنَشَأَتِ الأَلِفُ عَنْ إِشْبَاعِ الفَتْحَةِ فَقَالَ: "نِيَّامٌ"

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "اخْرَوَّطُ (٢): اخْرِوَّاطًا "و"اجْلَـوَّذَ (٣): اجْلِوَّاذًا "و"اعْلَوَّطُ (٤): اعْلِوَّاطًا "فَإِنَّمَا صَحَّتْ فِيهِ الوَاوُ لَأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الوَاوَ قَدْ [٩٠] بَعُدَتْ مِنَ الطَّرَفِ، وَلَوْ وَرَدَ شَـيْءٌ مِنْ هَـذَا مَقْلُوبًا لَكَانَ الكَلاَمُ فِيهِ كَالْكَلاَمِ فِي: "نُيَّامٍ (٥)

وإنَّمَا صَارَ القَلْبُ فِي الجَمْعِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الوَاحِدِ لِئَّلاَ يَجْمَعُوا عَلَى الكَلِمَةِ ثِقَلَ الجَمْعِ، وَثِقَلَ الوَاوِ، فَفَرُّوا مِنْهَا إِلَى اليَاءِ، لأَنَّ اليَاءَ أَسْهَلُ، وَأَنَّها مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ. مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ.

اعْلَمْ أَنَّه إذا احْتَمَعَ فِي الفِعْلِ المَاضِي وَاوَانِ بَنَـوْهُ عَلَـى: "فَعِـلَ" لِتَنْقَلِبَ الثَّانِيَةُ مِنَ الوَاوَيْنِ يَاءً، فَلاَ يَحْتَمِعُ مِثْلاَنِ ثَقِيلاَنِ، وَلاَ يَلْزَمُ إِدْغَامٌ.

<sup>(</sup>١) أي الشاعر.

<sup>(</sup>٢) اخْرَوَّطَ: بمعنى أَسْرَعَ يقال: اخْرَوَّطَ البعير في سيره إذا أسرع. اللسان: ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٣) يقال: اجْلُوَّذَ الليلُ إذا ذَهَبَ، والأحلواذ المَضَاءُ والسرعةُ. ينظر اللسان: ٤٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) الأعُلوَّاط: هو ركوب الرأس والتَقَحُّمُ في الأمور بغير روية. ينظر اللسان: ٧/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٥) أي في أنه يحفظ ولا يقاس عليه، وكان للصنف قد تحدث في الصحيفة: (٣١٦) عن تحصن الواو المشددة للسبوقة بكسر عن قلبها ياء، وحكم هناك على قلب الواو في "ديوان" بالشذوذ.

 <sup>(</sup>٦) أي والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الشفة، وقد سبق أن تحدث المصنف عن هذه
 المسألة في الصحيفة: (٤٧٥).

قَالُوا: "ذَوِيَ يَذُوى" و"جَوِيَ يَجُورَى" عَلَى مِثَالِ: "شَقِيَ يَشْقَى"

فإنْ كَانَ فِي الْمَاضِي يَاءَانِ نَحْوَ: "عَنِي يَعْيَى" و"حَيِي يَحْيَى" فَمِنْهُمْ (١) مَنْ يُظْهِرُ اليَاءَيْنِ وَيَقُولُ لَيْسَتِ اليَاءُ الأَخِيرَةُ لاَزِمَةً، أَلاَ تَرَاهَا تَنْقَلِبُ إِذَا قُلْتَ: "يَعْيَى" و"يُحْيَى" وأَيْضًا فإنَّ السُّكُونَ يُدْرِكُهَا فَتَقُولُ: "عَييتُ" و"حَييتُ" و"حَييتُ فَلَمَّا كَانَ السُّكُونُ يُدْرِكُهَا وَالقَلْبُ يُدْرِكُهَا لَمْ تَكُنْ لاَزِمَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لاَزِمَةً لَمْ يَلْزَمْ إِدْغَامُهَا، وإنَّمَا يَلْزَمُ الإِدْغَامُ إِذَا اجْتَمَعَ مِثْلاَنِ مُتَحَرِّكَانِ (٢) وقَدْ قَرَأً بَعْضُ القُرِّاءِ (٣): ﴿ هَنْ حَيِي عَنْ بَيِّنَةً ﴾ (١) بالإظْهَارِ.

وَقَدْ أَدْغَمَهَا قَوْمٌ (٥) فِرَارًا مِنَ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ وَشَبَّهُوهَا بِحَرَّكَةِ الإعْرابِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ هَاءُ السَّكْتِ لاَ تَلْحَقُهَا كَمَا لاَ تَلْحَقُ المُعْرَبَ [٩٠]

١) أي العرب

والفِك والإدغام كلاهما شائع عند العرب قال المبرد في المقتضب ١٨١/١: "إذا بنيت الماضي من حيي يافتي فأنت فيه مُحَيَّرٌ إن شئت أدغمت، وإن شئت بَيَّنْتَ".

وينظر الكتاب: ٤/٥٩٥، والتكملة: ٢٠٤، واللسان: ٢١١/١٤، وهمع الهوامع: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أي لازمٌ تحريك الثاني منها.

 <sup>(</sup>٣) الذين أظهروا من القراء هم: عاصم في رواية أبي بكر، ونافع، والبزي، ويعقوب،
 والمفضل.

ينظر السبعة: ٣٠٦، والحجة لابن زنجلة: ٣١١، والتذكرة لابن غلبون: ٤٣٤/٢، والنشر: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أي من العرب.

فَقَالُوا: "عَيَّ" و"حَيَّ"، وَقَدْ قَرَأَ بَعْضُهُم (١) ﴿ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾.

وَتَقُولُ فِي النَّثْنِيَةِ<sup>(٢)</sup>: "عَيَّا" و"حَيَّا"<sup>(٣)</sup> وَفِي الجَمْعِ: "عَيُّوا" و"حَيُّوا"<sup>(١)</sup> قَالَ الشَّاعِرُ:

# عَيُّوا بِأَمْرِهِمُ كَمَا . . عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَةُ جَعَلَتْ لِبَيْضَتِهَا الحَمَامَةُ (°) جَعَلَتْ لَهَا عُودَيْنِ مِنْ . . . نَشَمِ وَآخَرَ مِنْ ثُمَامَةُ (°)

(١) الذين أدغموا من القراء هم : ابن كثير في رواية قُنْبُلٍ، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي.

ينظر السبعة: ٣٠٦، والحجة لابن زنجلة: ٣١١، والنشر: ٢٧٦/٢، وغيث النفع: ٢٣٤.

(٢) على لغة من يدغم

(٣) وزنهما: فَعِلاً.

(٤) وزنهما: فَعِلُوا تسلم فيه لام الفعل من الحذف، وذلك لأن ما قبل واو الجماعة واو مشددة، ولام الكلمة لَمْ تسبق بكسر، فعومل الفعل هنا معاملة الفعل المضعف نحو: "شَدُّوا" و"عَدُّوا".

(٥) البيتان من مجزوء الكامل المَرفَّل، وقد نُسِبا لعَبيدٍ بن الأبرص الأسدي وهما في ديوانه: ١٢٦،
 والأول منهما في ديوان عَبيد هكذا:

بَرِهَتُ بَنُو أَسَدِ كَمَا. . بَرِهَتْ بِبَيْضَتِهَا الْحَمَامَةْ

وعلى هذه الرواية يزول الشاهد.

كما نسبا لسَلاَمَةَ بن حَنْـدَلُ، وهما في ملاحق ديوانه: ٢٤٨، كما نسبا ليَزِيدَ بنِ مُفَرِّغِ الحميري في ملاحق ديوانه: ٢٤٤.

والنَشَمُ : شَجَرٌ حبلي تتخذ من عيدانه القُسِيُّ، والثُمَامُ: نَبْتُ ضعيف لـه خَوْصٌ، وهـو لا يطول. ينظر اللسان: ٨١/١٢، ٥٧٦.

شَبَّهَ الشاعرُ ذوي الرأي والحزمِ من قومه بالنشم، وشبه ضعاف العزم والرأي بالثمام.

والشاهد: عَيُّوا وعَيَّتْ إَذ سكنَ الياء الأولى وأدغمها في الثانية حوازًا، وأحراها بحرى المضاعف الصحيح فسلمت من الإعتلال والحذف لَمَّا لَحِقَهَا الإدغَامُ.

والبيت في: الكتـاب: ٣٩٦/٤، والحيـوان: ١٥٣/٣، ونظـام الغريـب: ١٧٢، والاقتضـاب: ٦٧/٣، وشروح سقط الزند: ١٠٠٣، وإيضاح شواهد الإيضاح: ٨٩٨/٢، والممتع: ٥٧٨، وشرح شواهد الشافية: ٣٥٦.

فَأَمَّا إِذَا بَنَيْتَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَظْهَرَ اليَاءَ قُلْتَ "عَييَا" و"حَيِيَا"، فَإِذَا حَمَعْتَ ("عَيْوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا" و"حَيُوا و"حَيُوا" و"حَيُوا و"حَيْوا و"

وَالْأَصْلُ فِيْهِ حَييُوا، وعَييُوا، و رَضِيُوا فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّةَ عَلَى اليَاءِ الْحَقِيقِيَّةُ (٢) الَّتِي قَبْلَهَا كَسْرَةً، فَأَسْقَطُوا الضَّمَّةَ مِنْهَا فَبَقِيَتِ اليَاءُ سَاكِنَةً، وَبَعْدَهَا وَاوُ الجَمْعِ سَاكِنَةً، فَاجْتَمَعَ الوَاوُ وَاليَاءُ وَلاَ يَحُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا (٢)، وَلاَ إِسْقَاطُهُمَا، وَلاَ تَحْرِيكُ أَحَدِهِمَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ إِسْقَاطِ أَحَدِهِمَا، وَالوَاوُ لاَ يَحُوزُ إِسْقَاطُهَا لِتَلا يَبْطُلَ عَلاَمَةُ الجَمْعِ وَيَبْقَى الفِعْلُ بِلاَ فَاعِلٍ، فَلَمّا اسْتَحَالَ يَحُوزُ إِسْقَاطُ الوَاوِ أَسَقَطُوا اليَاءَ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيتِ الْوَاوُ (٨) سَاكِنَةً وَقَبْلَهَا كَسْرَةً، فَلَوْ أَقَرُّوهَا لانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً؛ لأَنّه لاَ يَثْبُتُ وَاوُ (٩) سَاكِنَةً قَبْلَهَا كَسْرَةً، فَلَوْ أَقَرُّوهَا لانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً؛ لأَنّه لاَ يَثْبُتُ وَاوْ (٩) سَاكِنَةً قَبْلَهَا

<sup>(</sup>١) أي أسندت الفعل إلى واو الجماعة.

<sup>(</sup>٢) هذان الفعلان كتبا في المخطوطة هكذا "عَيُوُو وحَيُوُو" بواوين ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رسمت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا "فَعُوُو" والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٧١ من سورة المائدة ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا﴾.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٨٧.

<sup>(</sup>٦) أي لام الكلمة.

<sup>(</sup>٧) في حال سكونهما.

<sup>(</sup>A) كتبت هذه الكلمة في المحطوطة "الياء" والصواب ما أثبته؛ لأن الياء قد حذفت وبقيت الـواو التي هي الضمير المرفوع، والواو هي التي لا تتناسب مع الكسرة ، أما اليـاء فأنسب الحركـات لها الكسرة.

<sup>(</sup>٩) هذه الكلمة كتبت في المخطوطة ياء، والصواب ما أثبته.

كَسْرَةٌ، وَكَانَ يَجِيءُ "حَيِي" و"عَيِي" (١) فَيُلْتَبِسُ الجَمْعُ بِالْوَاحِدِ، فَلَمَّا كَانَ يُؤَدِّي إِقْرَارُ الوَاوِ إِلَى هَذَا الالتَباسِ قَلَبُوا مِنَ الكَسْرَةِ [٩١] ضَمَّةً لِتَثْبُتَ لَوَاوُ وَلاَ تَنْقَلِبُ فَقَالُوا: "حَيُوا" و"عَيُوا" و"رَضُوا" و"شَقُوا" و"عَمُوا"، وَعَلَى هَذَا قَالَ الشّاعِرُ:

## ... ... ... خَيُوا بَعْدَهَا هَاتُوا مِنَ الدَّهْرِ أَعْصُرًا (٢)

فَإِنْ بَنَيْتَ هَذَا الفِعْلَ لِمَا لَمْ يُسَمُّ فَاعِلُهُ قُلْتَ فِي لُغَةِ مَنْ أَظْهَرَ: "عُيِيَ

(۱) يقصد أنه بعد حذف الياء التي هي لام الكلمة بقيت واو الجماعة بعد كسر، ولا بد أن يكون ما قبل واو الجماعة مضموما فلو أبقيت الكسرة بدون قلبها ضمة لأدى إلى قلب واو الجماعة ياء لسكونها وكسر ما قبلها فكان يجئ في الفعلين المسندين إلى واو الجماعة "حَيِي" و"عَيِي". (۲) هذا عجز بيت من الطويل وصدره:

### وَكُنَّا حَسِبْنَاهُمْ فَوَارِسَ كَهْمَس. ... ... ... ...

والبيت ينسب لأبي حَزَابة الوليد بن حنيفة الحنظلي أحد شعراء الدولة الأموية ، وكــان حـرج على الحجاج مع ابن الأشعث ، كما نسب لمَوْدُودِ العنبري.

وكَهْمَس: هو كَهْمَسُ بن طَلِيقِ الصَّرِيمِيُّ أحد الخوارج قُتِلَ مع بِلاَلٍ بن مِرْدَاس. ينظـر الكـامل للمبرد: ١١٧٥/٣، والعقد الفريد: ٢١٧/١.

والمراد بـ "حَيْوا بعدما ماتوا" أي حَسُنَتْ حَالُهُمْ بعد سُوءٍ.

والشاهد: حيوا إذ حذف ضمة اللام فالتقى ساكنان فحذف لام الكلمة لالتقاء الساكنين، وقلب كسرة العين ضمة لمناسبة واو الجماعة.

والبيت في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ٢/٤٣٤، والتنبيه والإيضاح لابن بري: ٢ /٢٩٤، وشرح شواهد الإيضاح: ٦٣٤، وابن يعيش: ١١٦/١، وشرح الجمل لابن عصفور: ٢٨١/١، وشرح شواهد الشافية: ٣٦٣.

بِهَذَا الْأَمْرِ" و"حُيِيَ فِي هَذَا الْمَكَانِ" فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "قِيلَ" فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسْقِطَ ضَمَّةَ الْحَانِ مِنْ "عُيِيَ" فَإِذَا سَكَنَتَا نَقَلَ إِلَيْهِمَا يُسْقِطَ ضَمَّةَ الْحَيْنِ مِنْ "عُيِيَ" فَإِذَا سَكَنَتَا نَقَلَ إِلَيْهِمَا كَسْرَةَ اللّهُ وَسَكَنَتِ كَسْرَةَ اللّهُ وَلَةِ إِلَيْهِمَا، وَسَكَنَتِ كَسْرَةَ اللّهُ وَلَةِ إِلَيْهِمَا، وَسَكَنَتِ اللّهُ وَسَكَنَتِ اللّهُ وَالْمَاءُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَكَنَتِ وَسُكَنَتِ بَعْدَهُمَا فَقِيلَ: "عِيَّ بَهِ ذَا الْأَمْرِ" و"حِيَّ فِي هَذَا الْمَانِ".

وَمَنْ أَشَارَ (٢) فِي: "قِيل" أَشَارَ هُنَا إِلَى الضَّمِّ (٣).

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: "قُولَ لَهُمْ" فَإِنَّهُ يُسْقِطُ كَسْرَةَ اليَاءِ الأُولَى، ويُدْغِمُهَا فِيمَا بَعْدَهَا فَيَقُولُ "قَدْ حُيَّ فِي هَذَا المَكَانِ" وَقَدْ "عُيَّ بِهَذَا الأَمْرِ".

فَإِنْ أَدْخَلَ الْهَمْزَةَ عَلَى هَذَا الفِعْلِ فَقَالَ: "أُحْيِي" و"أُعْيِي" و"أُعْيِي" وَلَمْ يُدْغِمْ، وَاتَّصَلَتْ بِهِ وَاوُ الجَمِيعِ فَقَالَ: "أُحْيُوا" و"أُعْيُوا"، وَالأَصْلُ فِيهِ: "أُحْييُوا" و"أُعْييُوا" فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّةَ فِي اليَاءِ الّتِي قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، فَأَسْقَطُوا مِنْهَا الضَمَّة، وَالُّعْيُوا" فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّة وَي اليَاءِ التِي قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، وَلَمْ يَجُو أَنْ تُسْقَطَ وَاوُ الجَمِيعِ سَاكِنَةً، وَلَمْ يَجُو أَنْ تُسْقَطَ وَاوُ الجَمْعِ، فَأَسْقَطُوا اليَاءَ؛ لإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَتِ الوَاوُ سَاكِنَةً، وَقَبْلَهَا كَسْرَةً، الجَمْعِ، فَأَسْقَطُوا اليَاءَ؛ لإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَتِ الوَاوُ سَاكِنَةً، وَقَبْلَهَا كَسْرَةً،

<sup>(</sup>١) أي لغة من يخلص الكسر في الفعل الأحوف المبني للمجهول، وسبق أن تحدث عنها المصنف في الصحيفة: (٤٤٦)، وينظر هامش: (٤) من نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) أي على لغة إشمام الحرف الضم ، وقد تحدث عنها المصنف في الصحيفة: (٤٤٧) وينظر هامش: (٦) من نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) ومثالها "حِيَّ" و"عِيَّ" تتشابه في الرسم مع لغة إخلاص الكسر التي ذكرها المصنف قبلها مباشرة، ويفرق بينهما الإشارة بالشفتين هنا إلى الضم.

<sup>(</sup>٤) أي لغة إخلاص الضم، وسبق الحديث عنها في الصحيفة: (٤٤٨)، وينظر هامش: (٢) من نفس الصحيفة.

فَقَلَبُوا مِنَ الكَسْرَةِ ضَمَّةً [٩١/ب] لِتَثْبُتَ الوَاوُ وَلاَ تَنْقَلِبَ فَقَالَ: "أُحْيُـوا" و"أُعْيُوا" وَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "أُفْعُوا"؛ لأَنَّ اللاّمَ قَدْ سَقَطَتْ.

فَأَمَّا مَنْ أَدْغَمَ فَأَصْلُهُ: "أُحْيِيُوا" و"أُعْيِيُوا" فَنَقَلَ كَسْرَةَ الْيَاءِ الأُولُى إِلَى السَّاكِنِ النَّاءِ اللَّولُى الَّتِي السَّاكِنِ الَّذِيْ قَبْلَهَا، فَانْكَسَرَ السَّاكِنُ، وَسَكَنَتِ اليَاءُ، فَأَدْغَمَهَا فِي الَّتِي السَّاكِنِ النَّاءُ، فَأَدْغَمَهَا فِي الَّتِي السَّاكِنِ النَّاءُ اللَّهُ وَاوُ الجَمْعِ فَقَالَ: "أُحِيُّوا" و"أُعِيُّوا". بَعْدَهَا فَقَالَ: "أُحِيُّوا" و"أُعِيُّوا".

فَأُمّا: "اسْتَحْيَى" (١) فَوَزْنُهُ "اسْتَفْعَل" مِنْ "حَبِيتُ" والأَصْلُ: "اسْتَحْيَيَ" فَانْقَلَبَتِ اللّياءُ الأَخِيرَةُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَقَالُوا: "اسْتَحْيَى يَسْتَحْيِي اسْتِحْيَاءً "وَهُوَ "مُسْتَحْي".

فَإِذَا أَسْنَدَ الْمَتَكَلِّمُ هَذَا الفِعْلَ إِلَى نَفْسِهِ قَـالَ: "اسْتَحْيَيْتُ" فَسَكَنَتِ اليَاءُ الْإِيءُ الْإِيءَ اللَّاءُ الَّتِي قَبْلَهَا مَفْتُوحَةً. الأَحِيرَةُ لاتِّصَالِهَا بِمَا يُوجِبُ سُكُونَهَا (٢)، وَاليَاءُ الَّتِي قَبْلَهَا مَفْتُوحَةً.

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الأَكْثرُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: "اسْتَحَيْتُ "" وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَصْلَ: "اسْتَحَايَ" عَلَى وَزْنِ "اسْتَقَامَ" أَعَلَّ عَيْنَ

<sup>(</sup>١) في "اسْتَحْيَى" لغتان:

أ - لغة أهل الحجاز "اسْتَحْيَى يَسْتَحْيى" بياءين.

ب- لغة بني تميم: "اسْتَحَى يَسْتَحِي" بياء واحدة. ينظر شرح الشافية: ١١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) وهو اتصالها بضمير رفع متحرك.

<sup>(</sup>٣) بياء واحدة، وعنـ د جمهـ ور النحـاة أن الحـذف هنـا لكـثرة الاستعمال فقـط. ينظر المنصـف: ٢٠٤/٢.

الكَلِمةِ بِأَنْ قَلْبَهَا أَلِفًا بَعْدَ أَنْ نَقَلَ فَتْحَتَهَا إِلَى الحَاءِ وصَحَّحَ اللهم، فَإِذَا اتَّصَلَتِ اللهم بِمَا يُوجِبُ سُكُونَهَا سَقَطَ مَا قَبْلَهَا لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَقَالَ التَّصَلَتِ اللهم بِمَا يُوجِبُ سُكُونَهَا سَقَطَ مَا قَبْلَهَا لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَقَالَ السَّتَحَيْتُ فَوَرُنُ الكَلِمَةِ: "اسْتَفَلْتُ"، وَهَذَا المُذَهبُ رَدِيءٌ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ المَاضِي: "اسْتَحايَ" لَوَجَبَ أَنْ يَقُولَ فِي المُسْتَقْبَلِ: "يَسْتَحِيُّ" فَيَضُمَّ اليَاءَ فِي المُسْتَقْبَلِ: "يَسْتَحِيُّ" فَيَضُمَّ اليَاءَ فِي المُسْتَقْبَلِ: "يَسْتَحِيُّ" فَيَضُمَّ اليَاءَ فِي الرَّفْعِ؛ لأَنَّهَا مُشَدَّدَةً، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ المُضَارِعَ [٢٩/أ] لاَ يَجُوزُ أَنْ المُضَارِعَ [٢٩/أ] لاَ يَجُوزُ أَنْ المُضَارِعَ الرَّافُمُ يَقُولُونَ أَنْ الْمَارِعَ أَوْلُونَ اليَاءَ وَالوَاوَ فِي الرَّفْعِ. "وَيَغْرُو" فَيُسَكِّنُونَ اليَاءَ وَالوَاوَ فِي الرَّفْعِ.

فَإِذَا أَدَّى قِيَاسٌ إِلَى أَنْ تَضَمَّ هَذِهِ اليَاءُ وَالوَاوُ رَفَضُوهُ وَأَعَلُوهُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى القِيَاسِ، وَلِهَذَا قَالُوا: "احْواوَى التَّيْسسُ" إِذَا بَنَوْهُ عَلَى وَزْن "احْمَارَّ"، و"احْمَارَّ" صَحِيحٌ يَدْحُلُهُ الرَّفْعُ فِي المُسْتَقْبَلِ تَقَوْلُ: "احْمَارَّ يَحْمَارُّ الْحَمَارَّ يَحْمَارُ الْحَمَارَ "احْمَارً" فَقِيَاسُهُ أَنْ تَقُولَ: "احْواوَّ يَحْوَاوُ " فَقِيَاسُهُ أَنْ تَقُولَ: "احْواوَ يَحْوَاوُ " فَيَضُمَّ الوَاوَ فِي الرَّفْعِ وَهَذَا لاَ يَجُوزُ.

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ جَمَعْتُمْ يَيْنَ "يَاءٍ" و"وَاوٍ" وَالسَّابِقُ مِنْهُمَا سَاكِنُ! قِيلَ لَهُ

<sup>(</sup>١) ثُمَّ تُقْلَبُ الوَاوُ هَمْزَةً لِتَطَرُّفِهَا إِنْرَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَيُقَالُ: "احْوِيوَاءً".

لأَنَّهَا انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفِ احْوَاوَى (') الَّتِي بَيْنَ الوَاوَيْنِ، فَلَمَّا لَمْ تَلْزَمْ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فَقَالُوا: "احْوِيواوًا" فَالْحَاءُ فَاءُ الكَلِمَةِ، وَالوْاوُ الَّتِي بَعْدَهَا عَيْنٌ، وَاليَاءُ الَّتِي بَعْدَ الوَاوِ انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، وَالْوَاوُ الَّتِي بَعْدَ اليَاءِ هِي لاَمُ الكَلِمَةِ ('')، بَعْدَ الوَاوِ انْقَلَبَتْ عَنْ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، وَالْوَاوُ الَّتِي بَعْدَ اليَاءِ هِي لاَمُ الكَلِمَةِ ('') وَالأَلْفِ الَّتِي بَعْدَ هَا هِي الأَلِفُ الَّتِي تُزادُ [٢٩/ب] قَبْلَ آخِرِ المَصَادِرِ، وَالْهَمْنَ وَأَنْ التِّتِي بَعْدَ الأَلِفِ انْقَلَبَت عَنْ وَاوٍ هِي لاَمُ الكَلِمَةِ (' في في اللَّهِ في الأَلِفِ انْقَلَبَت عَنْ وَاوٍ هِي لاَمُ الكَلِمَةِ ( ' في في اللهُ الكَلِمُةِ ( ' في في اللهُ الكَلِمُةِ ( ' في في اللهُ الكَلِمُةُ في أَلْ الْعَلِمُةُ في أَوْلِهُ مَا الْكَلِمُةُ في اللهُ الْعَلِمُةُ اللَّهُ مَا الْعَلِمُةُ اللهُ وَالْوَاوُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلِمُةُ وَالْوَاوُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلْوَاوُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُرَاعِي اللَّفْظَ فَيَقْلِبُ مِنَ الـوَاوِ يَـاءً وَيُدْغِمُ اليَـاءَ فِي اليَـاءِ فَيَقُولُ: "احْويَّاءً".

وَمَنْ أَسْقَطَ اليَاءَ فِي الصَّحِيحِ قَالَ فِي: "احْمِيرَارٍ: احْمِرَارًا" أَسْقَطَ اليَاءَ هُنَا فَقَالَ: "احْووَاءً".

فَمَنْ قَالَ: "احْوِيواءً" و"احْوِيَّاءً" فَوَزْنُ الكَلِمَةِ "افْعِيلاَلْ".

وَمَنْ قَالَ: "احْوِوَاءً" فَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "افْعِلاَلْ".

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْقُلُ كَسْرَةَ الوَاوِ الأُولَى إِلَى الحَاءِ فَيَسْتَغْنِي بِكَسْرَتِهَا عَنْ

<sup>(</sup>۱) وقياس قلب الواو إذا احتمعت مع الياء في كلمة واحدة والسابق منهما ساكن أن يكون السابق منهما أصلي الذات والسكون، والواو هنا ليست أصلية الذات. ينظر تسهيل الفوائد: ٣٠٨، وأوضح المسالك: ٢١٥، والمساعد: ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) أي قبل قلب الواو الأخيرة همزة ثم تصير "احْوِيوَاءً".

<sup>(</sup>٣) أي هي اللام الأولى.

<sup>(</sup>٤) أي بعد القلب، وقبله كانت وأواً في آخر الكلمة.

<sup>(</sup>٥) أي اللام الثانية.

أَلِفِ الوَصْلِ، وَيُدْغِمُ الوَاوَ فِي الوَاوِ فَيَقُولُ: "حِوَّاوًا"(١) فَوزْنُ الكَلِمَةِ: "فِعْلاَلْ".

وَالوَجْهُ الثَّانِي: (٢) فِي "اسْتَحَيْتُ" أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ فِيهِ: "اسْتَحْيَيْتُ" فَاسْتُثْقِلَ الْجَمْعُ بَيْنَ يَاءَيْنِ فَنَقَلَ فَتْحَةَ اليَاءِ الأُولَى إِلَى الحَاءِ فَانْفَتَحَتِ الحَاءُ، وَسَكَنَتِ اليَاءُ، ثُمَّ قَلَبَ مِنَ اليَاءِ أَلِفًا، وَبَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ فَسَقَطَتِ الأَلِفُ وَسَكَنَتِ اليَاءُ، ثُمَّ قَلَبَ مِنَ اليَاءِ أَلِفًا، وَبَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ فَسَقَطَتِ الأَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. هَذَا هُوَ الِقَياسُ؛ لأَنَّ الْيَاءَ الَّتِي قَبْلَهَا فَتْحَةٌ لا تَسْقُطُ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

وَفِي النَّاسِ<sup>(٣)</sup> مَنْ قَالَ: أُسْقِطُ اليَاءَ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ، وَقَدْ فَعَلُوا فِي الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا قَالُوا: "مَسِسْتُ" و"ظَلِلْتُ" هَذَا هُوَ الأَصْلُ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعله يريد قبل قلب الواو الأخيرة همزة، وبعد قلبها همزة تصبح: "حوًّاءً".

<sup>(</sup>٢) الفرق بين هذا الوحه، والوحه السابق: أن صاحب هذا الرأي يرى أن الثقل في الفعل نشأ بعد نقل حركة العين إلى الفاء بسبب اتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك، وصاحب الرأي الأول يرى أن الفعل أعل بالتسكين قبل أن تتصل بالفعل ضمائر الرفع المتحركة، ولا فرق بينهما في الوزن بل في طريقة الإعلال فقط.

ينظر في حذف ياء استحييت: المنصف ٢٠٤/٢، وشرح الكافية الشافية: ٢١٦٧/٤. (٣) هو الخليل بن أحمد. ينظر الكتاب: ٣٩٩/٤، والمنصف: ٢٠٥/٢.

وَفِي النَّسِ مَنْ يَنْقُلُ، وَيُسَكِّنُ الِمِيمَ وَالظَّاءَ (١) وَيَنْقُلُ إِلَيْهِمَا حَرَكَةَ السِّينِ وَاللامِ فَتَنْكَسِرُ المِيمُ والظَّاءُ، وَيَسْكُنُ مَا بَعْدَهُمَا، وَيُسْقِطُهُ لِسُكُونِهِ وَسُكُونِ مَا بَعْدَهُ وَيُسْقِطُهُ لِسُكُونِهِ وَسُكُونِ مَا بَعْدَهُ [٩٣/أ] فَيَقُولُ: "مِسْتُ" و"ظِلْتُ" فَوَزْنُ الكَلِمَةِ: "فِلْتُ"

وَفِي النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: أُسْقِطُ كَسْرَةَ السِّينِ وَاللامِ، فَلَمَّا سَكَنَتَا أَسْقَطَهُمَا لِسُكُونِهِمَا وَسُكُونِهِمَا وَسُكُونِ مَا بَعْدَهُمَا فَقَالَ: "مَسْتُ" و"طَلْتُ" وتَطَلْتُ "

وَعَلَى المَذْهِبِ الأَوَّل أَنْشَدُوا:

... ... ... أَحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ (٢)

<sup>(</sup>١) في هذه المسألة خلاف بين قدماء النحاة وابن مالك ومن أتى بعده ملخصه:

أ - يرى سيبويه ومن وافقه أن الحذف في نحو "ظَلْتُ ومَسْتُ" من "ظَلِلْتُ ومَسِسْتُ" شاذ،
 والتصحيح هو القياس. ينظر رأي سيبويه في الكتاب: ٢١/٤.

ب - يرى ابن مالك ومن أتى بعده قياسية هذا الحذف، ولكن ابن مالك اضْطَرَبَ رَأَيه في تعيين الحرف المحذوف فحيرى في الكافية الشافية: ٢١٧٠/٤: أن المحذوف هو اللام إذ قال: "ومحذوف اللام مفتوح الفاء نحو: ظُلْتُ، ومحذوف اللام مكسور الفاء نحو: ظُلْتُ، ومحذوف اللام مكسور الفاء نحو: ظُلْتُ، ويجوز في التسهيل: ٣١٤: أن المحذوف عين الكلمة إذ قال: "ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضى المضاعف المتصل بتاء الضمير أو نونه".

ويروى "سِوَى" بدل "خلا" و"حَسِينَ" و"حَسَسْنَ" بدل "أَحَسْنَ" وكلها روايات صحيحة والبيت من قصيدة جميلة يصف بها أبو زبيد أُسَداً افْتَرَسَ رفيقًا له أَمَامه مطلعها: فَبَاتُوا يُدْلِجُونَ وَبَاتَ يَسْرِي. . بَصِيرٌ بِالدُّجَى هَادٍ هَمُوسُ

وَأَصْلُهُ: "أَحْسَسْنَ" فَنَقَلَ حَرَكَةَ السِّينِ إلى مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ أَسْقَطَهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَوَزْنُ الكلِمةِ: "أَفَلْنَ"، وَعَلَى هَذَا قالُوا: "أَحَسْتُ" وَزْنُهُ: "أَفَلْتُ" وَعَلَى هَذَا قالُوا: "أَحْسَتُ" وَزْنُهُ: "أَفْلُتُ اللَّيْقَاءِ وَأَصْلُهُ: "أَحْسَسْتُ" فَنَقَلَ حَرَكَةَ السِّينِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ أَسْقَطَهَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن.

وَمَن قال "حَسِينَ" فَإِنّه قَلَبَ مِنَ السّين الثّانِيَةِ ياءٌ؛ فِرارًا مِنَ اجْتِمَاعِ مِثْلَيْن، وَلِيُقَوِّمَ وَزْنَ البَيْتِ.

وَ إِذَا كَانَتْ لاَمُ الْكَلِمَةِ وَعَيْنُهَا مُعْتَلَّيْنِ وَجَبَ أَنْ تُعَلَّ اللهَّمُ؛ لأَنَّهَا مُعْتَلَّيْنِ وَجَبَ أَنْ تُعَلَّ اللهَّمُ؛ لأَنَّهَا مُوضِعُ الإِعْلاَلِ، وَتُصَحَّحُ الْعَيْنُ؛ لِبُعْدِهَا مِنَ الطَّرَفِ: كَمَا قَالُوا "عَيَيْتُ" و"حَيَيْتُ"، و"يَعْيَى" و"يَحْيَى" أَجَرُوهُ مَجْرَى "غَبِيْتَ" و"شَقِيْتُ" وَشَقِيْتُ" وَشَقِيْتُ" وَالْبَاءَ فَيْ شَقِيْتُ " وَالْبَاءَ فَيْ شَقِيْتُ " وَالْبَاءَ فَيْ " فَبِيْتُ " وَالْبَاءَ فَيْ " فَبِيْتُ " وَالْبَاءَ فَيْ " فَبِيْتُ " وَالْبَاءَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>=</sup> و الشُّوسُ: جمع أَشْوَسَ أو شَوْسَاءَ وهو الذي ينظر بمؤخرة عينه

يصف أسداً يَتَحَيَّنُ فرصة في قوم سُفْرٍ ولم يُحِسَّ به منهم أحدٌ سوى النحائب من الإبل والشاهد: أَحَسْنَ إذ حذف عين الفعل المضعف الصحيح شذوذاً لأن الفعل رباعي ، والحذف القياسي في الثلاثي.

والبيت في : المقتضب: ١٤٥/١، ومجالس تعلب: ٢١٨/٢، المنصف: ٨٤/٣، والخصائص: ٢/٨٣٤، والاقتضاب: ٣٤/٣، والمفضل للزمخشري: ٤٠٤، والأمالي الشجرية: ٩٧/١.

<sup>(</sup>١) وهي رواية ثعلب في مجالسه: ٤١٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) أعلوا اللام في الفعلين بقلبها ألفًا، والعين تستحق الإعلال بالتسكين، ولكنهم أهملوه لما أعلوا
 اللام.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط عييت ولعل الصواب غبيت.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط الياء.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط عييت.

وَقَدْ شَذَّ مِنْهُ حُرَيْفَاتٌ أَعَلُّوا فِيهَا الْعَيْنَ، وصَحَّحُوا اللامَ: قَالُوا فِي الْفِعْلِ: "اسْتَحْيَيْتُ" عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ مَاضِيهِ: "اسْتَحَايَ"(١) فَاعَيُّوا الْعَيْنَ وَصَحَّحُوا اللامَ.

وقَالُوا فِي الأسْمَاءِ: "رَايَة "والأصْلُ: "رَوَيَة"، وَقَالُوا: "ثَايَةُ الْغَنَمِ" (٢) وَالأَصْلُ: "غَيَية " فَقَلُبُوا الْعَيْنَ أَلِفًا [٩٣/ب] والأصْلُ: "غَيية " فَقَلُبُوا الْعَيْنَ أَلِفًا [٩٣/ب] لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَصَحَّحُوا اللّامَ، وَكَانَ الْقِياسُ: أَنْ يُصَحِّحُوا النّامَ، وَكَانَ الْقِياسُ: أَنْ يُصَحِّحُوا النّامَ، وَكَانَ الْقِياسُ: أَنْ يُصَحِّحُوا النّامَ، وَيُعِلُّوا اللّامَ فَيَقُولُونَ: "غَيَاة " و "رَوَاة " وَ"ثَوَاة "، وَوَزْنُهَا: "فَعَلَة ".

فَأُمَّ: "آيَةٌ" فَقَالَ قَوْمٌ (") أَصْلُهَا: "أَيَيةٌ" "فَعَلَةٌ" فَقَلَبُوا العَيْنَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَصَحَّحُوا اللهم، وكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولُوا: "أَيَاةٌ" فَيُعِلُّوا اللهم وَيْصَحِّحُوا الْعَيْنَ.

وَقَالَ قَوْمٌ ( ٤ ) وَزْنُهَا "أَيَّةٌ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ" إلاَّ أَنَّهُمْ كَرِهُوا التَّضْعِيفَ

<sup>(</sup>١) أعلوا العين بالتسكين والقلب، وتركوا الـلام فلـم يقلبوهـا ألفًا مـع اسـتحقاقها لهـذا الإعـلال وتطرفها فهي أولى بالإعلال.

<sup>(</sup>۲) الثاية، ويقال فيها أيضًا الثاوة ، الثوية : مأوى الغنم، والثاية أيضًا: أن تجمع شجرتان أو ثـلاث فيلقى عليها ثوب ونحوه فيستظل به، والجمع ثاي. ينظر تهذيب اللغة: ١٦٤/١، واللسان: ٤ //٢٧.

<sup>(</sup>٣) هو الخليل بن أحمد، ينظر الكتاب: ٣٩٨/٤، والمقتضب: ١٥١/١ وقال المسرد "وقول الخليل أحب إلينا"، وسر صناعة الإعراب: ٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) أورد سيبويه هذا الرأي في الكتاب: ٣٩٨/٤، ولكنه لَمْ يعزه واكتفى بقولـه "وقــال غـيره" أي غير الخليل، وينظر هذا الرأي في: المقتضب: ١٥١/١، وسر صناعة الإعراب: ٣٣، والمنصــف: ٢٢/٢.

فَقَلَبُوا مِنَ العَيْنِ أَلِفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ<sup>(۱)</sup> فَقَالُوا: "آينةٌ" كَمَا قَالُوا فِي "طَيِّئِ: طَائِيّ"، وَكَانَ القِيَاسُ أَلاَّ تُقْلَبَ اليَاءُ السَّاكِنَةُ أَلِفًا.

وَقَالَ الْكِسَائِيُّ<sup>(۲)</sup> أَصْلُهَا: "آيِيةٌ" عَلَى وَزْنِ فَاعِلَةٍ، فَلَمَّا كَثُرَ الاسْتِعْمَالُ أَسْقَطُوا اليَاءَ الأَحِيرَةَ (٣) تَحْفِيفًا فَوَزْنُهَا السَّاعَةَ "فَاعَةٌ".

وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ مُعْتَلَّةً، وَكَانَتْ أَلْفَ وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ المَاضِي عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ "فَعِلَ" أَوْ "فَعِلَ" أَوْ "فَعِلَ" أَوْ "فَعِلَ" أَوْ "فَعِلَ" أَوْ "فَعِلَ".

فإنْ كَانَ عَلَى: "فَعَـلَ" جَـازَ أَنْ يَكُـونَ مُتَعدِّيًا إِلَـى مَفْعُـول، وألاَّ يَكُـونَ مُتَعدِّيًا وإنْ كَانَ عَلَى "فَعِلَ" جَازَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا وألاَّ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا.

وإِنْ كَانَ عَلَى "فَعُلَ" لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا، أَلاَ تَرَى أَنَّـه لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: "كَرُمْتُهُ" و"ظَرُفْتُه".

<sup>(</sup>١) لأن الياء التي قَلَبَهَا ألفًا ساكنةً ، والياء إنما تقلب ألفًا إذا تحركت وانفتح ما قبلها.

<sup>(</sup>٢) الكسائي: أبو الحسن على بن حمزة إمام من أيمة النحو الكوفي، وأحد القراء السبعة، أخذ عن الخليل ومعاذ الهراء ثم ارتحل للبادية يأخذ عنهم مشافهة، له معاني القرآن، كتاب النوادر الكبير، توفي الكسائي سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة النبوية.

مصادر ترجمته: مراتب النحويسين: ١٢٠، وطبقات الزبيسدي: ١٢٧، وتساريخ بغسداد: ٤٠٣/١، ونزهة الألباء: ٢٠/١، وسير أعلام النبلاء: ١٣١/٩، ومعرفة القراء الكبار: ١٢٠/١.

 <sup>(</sup>٣) المُصنَّفُ هَنَا يَنْسِبُ للكسائي القولَ بحذف اللام من آيةٍ ، والرَّضِيُّ في شرح الشافية: ١١٨/٣
 يعزو إليه القول بحذف العين منها، والمؤدِّبُ في دقائق التصريف: ٢٢٩أورد رأي الكسائي دون أن يُحدِّدُ الحرف المحذوف.

فَأَمَّا "طَالَ" الَّذِي هُوَ ضِدَّ: "قَصُرَ" فَأَصْلُهُ: "طَوُلَ" عَلَى وَزْنِ "قَصُرَ" فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "طُلْتُهُ" كَمَا لاَ تَقُولُ: "قَصُرْتُهُ". فَلَمَّا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "طُلْتُهُ" كَمَا لاَ تَقُولُ: "قَصُرْتُهُ". فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الوَاوُ فِي "طَوُلَ" وَقَبْلَهَا [٤ ٩ /أ] فَتْحَةً انْقَلَبَتْ أَلِفًا.

فَإِذَا اتَّصِلَتِ اللام بِالضَّمَائِرِ الَّتِي تُوجِبُ سُكُونَهَا قَالُوا: "طَولْتُ"، وَأَسْقَطُوا فَتْحَة الطَّاء، فَلَمَّا سَكَنَت نَقَلُوا إِلَيْهَا ضَمَّة الوَاوِ، فَانْضَمَّتِ الطَّاءُ وَسَكَنَتِ الوَاوُ، وَبَعْدَهَا حَرْف سَاكِن، ثُمَّ سَقَطَتِ الوَاوُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَسَكَنَتِ الوَاوُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَسَعَطَتِ الوَاوُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَسَكَنَتِ الوَاوُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَبَقِيَتِ الطَّاءِ تَدُلُّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّها مِنْهَا نُقِلَت (١) وَوَزْنُ الكَلِمَةِ "فُلْت "

<sup>(</sup>١) سار المصنف على مَنْهَج قدماء النحاة الذين يرون أن الفعل الثلاثي الأحوف المفتوح العين إذا أُسْنِدَ إلى ضمير رفع متصل فإنه ينقل من باب نَصَرَ إلى باب كَرُمَ إذا كان واوي العين، وينقــل من باب ضَرَبَ إلى باب عَلِمَ إن كان يائي العين.

وقد انتقد الرضيُّ هذا الرأي في شرح الشافية ٧٨/١ فقال: "اعترض المصنف على قولهـم. بـأن الغرض يَحْصُلُ بدون النقل من باب إلى باب... ولا ضرورة ملحئة إلى هذا النقل لا لفظية ولا معنوية" وأفاض في الشرح.

والمتأخرون من النحاة يقولون:

أ- إذا كان الأحوف من باب "عَلِمَ" كسرت فاؤه سواء أكان واوي العين كـ "خِفْتُ" أم يائي العين كـ "خِفْتُ" أم يائي العين كـ "هِبْتُ" للدلالة على حركة عينه في الماضي دونما حاجة من نقله من بناء إلى بناء آخر.

ب - إذا كان من باب "نَصَرَ" - ولا يكون إلا واوي العين - كـ "قُلْتُ" ضُمَّتْ فاؤه للدلالـة على حركتها.

ج - إذا كان من بـاب "ضَرَبَ" - ولا يكون إلا يائي العين - كـ "بِعْتُ" كسرت فـاؤه للدلالة على أن عينه ياءً لما تعذرت الدلالة على حركة عينه.

د - إذا كان من باب "كُرُمَّ" ضمت فاؤه للدلة على حركة عينه.

ينظر: شرح الشافية: ٧٩/١، شرح بحرق على لامية الأفعال: ٤٤/، تصريف الأفعال للشيخ عبد الحميد عنة: ١٨٣، والمغنى في تصريف الأفعال: ١٨٥.

وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَطُولُ" وَأَصْلُهُ: "يَطُولُ" فَنَقَلُوا ضَمَّةَ الوَاوِ إِلَى الطَّاءِ فَصَارَ: "يَطُولُ" لِتُعِلَّ الْمُسْتَقْبَلَ كما أُعِلَّ الْمَاضِي، لِيَجْرِيَ الفِعْلُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ.

فَأَمَّا قَوْلُهُم: "طَاوَلَنِي فَطُلْتُهُ" فَهُوَ مُحَوَّلٌ مِنْ "طَوَلَ" إِلَى "طَوُلَ"، وَلَوْ لَـمْ يَكُنْ أَصْلُهُ: "طَوَلَ" لَمْ يَتَعَدَّ إِلَى مَفْعُولِ، أَلاَ تَرَى قَوْلَ الشَّاعِرِ:

# إِنَّ الفَرَزْدَقَ صَخْرَةٌ عَادِيَّةٌ. . طَالَتْ - فَلَيْسَ تَنَالُهَا - الأَوْعَالا (١)

فَ"الأوْعَالُ" مَنْصُوبَةٌ بـ"طَالَتْ"، وَأَصْلُهُ "طَولَتْ"؛ لأَنَّ "فَعَلَ" مِمَّا يَتَعَدَّى، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الوَاوُ، وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ انْقَلَبَتْ أَلِفًا، فَإِذَا اتَّصَلَتِ اللامُ

لاَ تَطْلُبَنَّ خُؤُولَةً فِي تَغْلِبِ. ﴿ فَالزُّنْجِ أَكْرَمُ مِنْهُمُ أَخْوَالا

ومعنى صخرة عادية : أي طويلة تُشْبِهُ قَوْمَ عَادٍ طولًا ، ورواه ابن الشجري: "صَخْرَةً مَلْمُومَـةً" أي مستديرة صُلْبُةً.

والصفة المشبهة منه "طويل" ومن المتعدي "طائل".

والإوعالا: مفعول به لـ "طالت"، وفياعل تَنَالُهَمَا محـذوفٌ تقديـره (طـالت الصحـرةُ الأوعـالَ، فليس تَنَالُهَا الأوعالُ).

و الشاهد: طالت ، وأصله "طَوَلَ" بدليل نصبه الأوعال، ولو كان "طَوُلَ" لقال الأوعالُ والبيت: في المصادر التي ذكرتها في نسبته.

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل وهو لـ (سُنَيْحِ بْنِ رِيَاحِ الزُّنْجِيّ) مولى بني نَاجِيَةٍ كما في نقائض حرير والأخطل: ٨٨، واسم أبيه في الحيوان ٢٠٥/١، ٢٠٥/٧ (رَبَاح) بالموحدة، وفي الكامل للمبرد: ٨٢٢/٢ (رِيَاحُ بْنُ سُنَيْحٍ)، وفي الحماسة البصرية ١٨٠/١ واللسان ١١/١١): (رَبَاحِ بْنُ سُيَيْح)، وفي الأمالي الشجرية: ١٩٤/١" (سُفَيْح بْنُ رَبَاح).

ونسبه الفارقي في الإفصاح: ٣١٨ للفرزدق.

والبيت ضمن أبيات قالها سُنَيْحٌ يرد بها على حرير بقوله :

بِالضَّمِيرِ الَّذِي يُوجِبُ سُكُونَهَا حَوَّلُوا "طَوَلَ" إلى: "طَوُلْتُ" فَأَسْقَطُوا فَتْحَةَ الطَّاء، وَنَقَلُوا إلَيْهَا ضَمَّةَ الوَاوِ، فَانْضَمَّتِ الطَّاءُ وَسَكَنَتِ الوَاوُ، ثُمَّ سَقَطَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْدَهَا، وَبَقِيَتِ الضَّمَّةُ فِي الطَّاءِ تَدُلُّ عَلَيْهَا، فَهَذَا، مُعْتَلُّ مِنْ مُحَوَّلِ إلى "فَعُلْتُ" ثُمَّ أُعِلَ.

و"طُلْتُ" الَّذِي هُوَ ضِدُّ [٩٤/ب] "قَصُرْتُ" أُعِلَّ مِنْ "فَعُلْتُ" لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ "فَعَلْتُ" ثُمَّ حُوِّلَ إِلى "فَعُلْتُ".

فَأَمَّا "فَعَلَ" فَقَدُ تَكُونُ أَلِفُهُ مِنْ يَاءٍ، وَمِنْ وَاوٍ، فَمِثَالُ اليَاءِ "بَاعَ" أَصْلُهُ: "بَيَعَ" فَتَحَرَّكَتِ اليَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا.

وَهَذَا مُعْتَلٌّ مِنْ مُحَوَّل إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا هَذَا لِيَدُلُّوا بِالْكَسْرَةِ عَلَى اليَاءِ السَّاقِطَةِ؛ الَّذِي يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ "فَعَلْتُ" مَجِيءُ مُسْتَقْبَلِهِ عَلَى "يَفْعِلْ" فَعِلْ: "يَبِيعُ"، وَلَوْ نَعِلْ: "يَبِيعُ"، وَلَوْ نَعِلْ: "يَبِيعُ"، وَلَوْ

كَانَ الْمَاضِي "فَعِل" مِنْ غَيْرِ مُحَوَّلِ إِلَيْهِ كَانَ الْمُسْتَقْبَلُ: "يَفْعَلْ" (1) نَحْوَ: "رَكِبَ يَرْكَبُ"، وَكُنْتَ تَقُولُ: "يَبَاعُ".

فَأُمَّا "صُغْتُهُ" فَأَصْلُهُ: "صَوَغْتُ "حُوِّلَت إِلَى "صَوُغْتُ"، ثُمَّ أُسْقِطَت فَتْحَةُ الصَّادِ، وَنُقِلَت إِلَيْهَا ضَمَّةُ الوَاوِ، وَسَقَطَتِ الوَاوُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْدَهَا، وَبَقِيَتِ الضَّمَّةُ فِي الصَّادِ [٥٩/أ] تَدُلُّ عَلَيْهَا، يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ "صَوَغْتُ" تَعَدِّيهِ إِلَى مَفْعُولٍ إِذَا قُلْتَ: "صُغْتُ الخَاتَمَ"، وَكُوْ كَانَ أَصْلُهُ: "فَعُلْتُ" لَمْ يَتَعَدِّيهِ إِلَى مَفْعُولٍ إِذَا قُلْتَ: "صُغْتَ الخَاتَمَ"، وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ: "فَعُلْتُ" لَمْ يَتَعَدَّ.

وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَصُوغُ" وَأَصْلُهُ: "يَصْوُغُ" فَنَقَلُوا ضَمَّةَ الوَاوِ إِلَى الصَّادِ فَصَارَ: "يَصُوغُ".

و"قُمْتُ" أَصْلُهُ: "قَوَمْتُ" حُوِّلَ إِلَى: "قَوُمْتُ" ثُمَّ أَسْقَطُوا فَتْحَةَ القَافِ، وَنَقَلُوا إِلَيْهَا ضَمَّةَ الوَاوِ، وَسَقَطتِ الوَاوُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْدَهَا فَقَالُوا: "قُمْتُ"، وَدَلَّتِ الضَّمَّةُ فِي القَافِ عَلَى الوَاوِ.

وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَقُومُ"، وَالأَصْلُ: "يَقُومُ"، وَأَعَلُّوا الْمُسْتَقْبَلَ الإعْلاَلَ المُعْلاَلُ المُعْلالُ الإعْلاَلُ المُعْلِدُةِ فَلا يَخْتَلِفُ.

فَإِذَا قَالَ الْمَمْلُوكُ (٣): "بِعْتُ التَّوْبَ" فَالتَاءُ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ لأَنَّها فَاعِلَةٌ.

<sup>(</sup>١) بناء على أن الأصل أن تختلف حركة عين المضارع عن حركة عين الماضي.

<sup>(</sup>٢) أي في يَصُوغُ.

<sup>(</sup>٣) أي العبدُ الرقيقُ الذي يباع ويشترى.

فإنْ قَالَ: "بِعْتُ" وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْعًا جَازَ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ فَاعِلَةً وَقَدْ حُذِفَ المَّفْعُولُ، وَأَصْلُهُ: "يَيعْتُ" ثُمَّ سَكَنَتِ البَاءُ(')، وَنُقِلَتْ إِلَى: "يَيعْتُ" ثُمَّ سَكَنَتِ البَاءُ(')، وَنُقِلَتْ إِلَى اللَّهُا كَسْرَةُ الياء فَقَالُوا: "بعْتُ".

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ لأَنَّها اسْمُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (٢).

فَإِنْ كَانَ عَلَى لُغَةِ (٣) مَنْ قَالَ: "قُولَ" قَالَ: "بُعْتُ"، والأَصْلُ فِيهِ: "بُيعْتُ" فَأُسْقِطَتْ كَسْرَةُ النِّاءِ فَسَكَنَتْ وَقَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَانْقَلَبَتْ وَاوًا، ثُمَّ سَقَطَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُون مَا بَعْدَهَا، وَهَذِهِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ.

وَإِنْ كَانَ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ: "قِيلَ" فَالْأُصَلُ فِيهِ: "بُيعْتُ" فَسَكَّنُوا البَاءَ [٩٥/ب] وَنَقَلُوا إِلَيْهَا كَسْرَةَ اليَاءِ، فَسَكَنَتِ اليَاءُ ثُمَّ سَقَطَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُون مَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>١) أي بعد إسقاط حركتها.

<sup>(</sup>٢) يجوز في الماضي الأحوف إذا بني للمجهول ثلاثة أوجه هي: إخلاص الكسر، وإخلاص الضم، والإشمام.

فإذا كان أحد هذه الأوجه يؤدي إلى إلباس ففيه ثلاثة أقوال:

أ- مَنَع ابنُ مالكِ الوحَه المُلْبِسَ مطلقًا قال في الخلاصة:

وإنْ بِشَكْلِ حِيفَ لَبْسٌ يُحْتَنَبُ ۚ وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْوِ حَبْ

ب – أحاز سيبويه جميعَ الأوحهِ ، ولم يَلْتَفِتْ للإلباس لحصوله في نحـو: مُختَـارٍ وتُضَـارً. ينظر الكتاب: ٣٤٣/٤.

ج – أحاز المغاربة جميع الوحوه، ولكنهم حعلوا المُلْبِسَ مرحوحًا. ينظر: شرح الكافية الشافية : ٢٩٥/١، والأشموني: ٢٣/٢، والتصريح بمضمون التوضيح: ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) هم بنو فقعس وبنو دبير، وسبق الحديث عنهم في صلب: (٤٤٨) وينظر هامش (١) من نفس الصحيفة.

وَإِذَا كَانُوا قَدْ أَشَارُوا إِلَى الضَّمِّ فِي: "قِيلَ" وَهُـوَ غَيْرُ مُلْتَبِس، فَالإشَارَةُ هَاهُنَا إِلَى الضَّمِّ أَلْزَمُ فَيَقُولُونَ: "بُعْتُ"؛ لِيَفْرُقُوا بَيْنَ كَوْنِ التَّاءِ فَاعِلَةً، وَكَوْنِهَا اسْمَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَإِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى "فَعِلَ" نَحْوَ: "هَابَ" أَصْلُهُ: "هَيِبَ" فَانْقَلَبَتِ الْيَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ "فَعِلَ" أَنَّ مُسْتَقْبَلَهُ "يَهَابُ"، وَأَصْلُهُ: "يَهِيبُ" فَنُقِلَتْ فَتْحَةُ الْيَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ أَتْبَعَتْهَا فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا.

فَإِنْ بَنَيْتَ هَذَا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَقُلْتَ: "هِيبَ زَيْدٌ"، وَأَصْلُهُ: "هُيب" فَسَكَّنُوا الْهَاء، وَنَقَلُوا إِلَيْهَا كَسْرَةَ الْيَاء، فَسَكَنَتِ الْيَاءُ فَقِيلَ: "هِيبَ زَيْدٌ"، وَمُنْهُمْ (١) مَنْ يُشِيرُ إِلَى الضَّمِّ لَيَدُلَّ عَلَى الأصل فيقُولُ: "قَدْ هِيبَ".

وَمِنْهُمْ (٢) مَنْ يُسْقِطُ الْكَسُرِةَ مِنَ الْيَاءِ فَي: "هِيبَ" فَتَسْكُنُ الْيَاءُ وَقَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَتَنْقَلِبُ وَاوًا فَيَقُولُ: "هُوبَ زَيْدٌ".

فَإِذَا صَارَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ اتَّفَقَ الْمَذْهَبَانِ (٢) فَقَالُوا: "يُهَابُ زَيْدٌ".

فَمَنْ قَالَ فِي الْمَاضِي: "هِيبَ" فَأَصْلُ الْمُسْتَقْبَلِ: "يُهْيَبُ".

وَمَنْ قَالَ فِي الْمَاضِي: "هُوبَ" فَأَصْلُ الْمُسْتَقْبَلِ: "يُهُوبُ".

إِلاَّ أَنَّهُ يَنْقُلُ فَتْحَـةَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ إِلَى مَا قَبْلَهُمَا، وَيَقْلِبَانِ أَلِفًا فَيَتَسَاوَى اللَّغَتَان.

<sup>(</sup>١) أي العرب.

<sup>(</sup>٢) هم بنو فقعس ودبير وكلاهما من بني أسد.

<sup>(</sup>٣) وهما إخلاص الكسر، وإخلاص الضم.

فَإِنْ أَسْنَدَ: "هَابَ" إِلَى فَاعِلِ يَسْكُنُ فِيهِ [٩٦] يَاؤُهُ قُلْتَ: "هِبْتُ"، وَالْأَصْلُ: "هَيِبْتُ" فَسَكَنَتِ الْهَاءُ وَنُقِلَتْ إِلَيْهَا كَسْرَةُ الْيَاءِ ثُمَّ سَقَطَتِ الْيَاءُ لِسُكُونِهَا وَسُكُون مَا بَعْدَهَا.

فَهَذَا أَعَلَّ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِنَاءٌ غَيْرُ هَذَا يُنْقَلُ إِلَيْهِ وَيُعَلُّ.

فَإِنْ كَانَتِ التَّاءُ اسْمَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ كَمَا قِيلَ فِي الظَّاهِرِ: "هِيبَ زَيْدٌ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "هُيِبَ" فَاللَّغَةُ الجَيِّدَةُ أَنْ تَسْكُنَ الهَاءُ وَتُنْقَلَ إِلَيْهَا حَرَكَةُ اليَاءِ، وتَسْقُطَ اليَاءُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونَ مَا بَعْدَهَا فَيَقُالُ: "هِبْتُ".

وَالْجَيِّدُ: أَنْ تُشِيرَ بِضَمَّةٍ لِيُفْرَقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّاءِ فَاعِلَةً، وَكَوْنِهَا اسمَ مَا لَمْ يُسمَ فَاعِلُهُ.

وَيَجُوزُ: "هُبْتُ" وَالأَصْلُ: "هُيبْتُ" فَأَسْقَطَ كَسْرَةَ اليَاءِ، فَلَمَّا سَكَنَتْ وَقَبْلَهَا ضَمَّةً انْقَلَبَتْ وَاوًا، ثُمَّ سَقَطَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُون مَا بَعْدَهَا.

وَتَقُولُ فِي الْمَسْتَقْبَلِ: "أُهَابُ" عَلَى اللَّغَتَيْنِ (١)، وَالأَصْلُ: "أُهْوَبُ" وَ" أُهْوَبُ " و"أُهْيَبُ" عَلَى المَذْهَبَيْنِ، فَنَقَلَ فَتْحَةَ اليَاءِ وَالوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهُمَا فَانْقَلَبَتَا أَلِفًا فَتَسَاوَتِ اللَّغَتَان.

وَقَالُوا: "خَافَ زْيدٌ عَمْرا" وَالأَصْلُ: "خَوِفَ" فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَيَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ المَاضِيَ: "فَعِلَ" قَوْلُهُ فِي لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَيَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ المَاضِيَ: "فَعِلَ" قَوْلُهُ فِي اللَّهُ عَلَى أَنَّ المَاضِيَ: "يَخَافُ" وَأَصْلُهُ: "يَخُوفُ" فَنَقَلَ فَتْحَةَ الوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَانْقَلَبَتِ الوَاوِ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ أَلِفًا.

<sup>(</sup>١) أي لغة إخلاص الكسر ، ولغة الإشارة للضم.

وَإِذَا بَنَيْتَ هَذَا الفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ [٩٦/ب] قُلْتَ: "خِيفَ عَمْرُو" وَالأَصْلُ: "خُوِفَ" فَانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا (١).

وَفِيهِمْ مَنْ يُشِيرُ إِلَى الضَّمِّ؛ لِيَدُلَّ عَلَى الأَصْلِ فَيَقُولُ: "خُيْفَ زَيْدٌ" كَمَا قَالُوا: "قُيْلَ" .

وَفِيهِمْ مَنْ يَقُولُ: "خُوفَ" فَأَسْقَطُوا كَسْرَةَ الوَاوِ، فَسَكَنَتْ وَقَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَصَحَّتْ، وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى اللَّغَتَيْنِ: "يُخَافُ"، وَأَصْلُهُ: "يُخْيَفُ" وَسَكَنَتْ وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى اللَّغَتَيْنِ: "يُخَافُ"، وَأَصْلُهُ: "يُخْيَفُ" وَ"يَخْوَفُ" فَأَلْقَى فَتْحَةَ اليَاءِ وَالوَاوِ عَلَى مَا قَبْلَهُمَا فَانْقَلَبَتَا أَلِفًا إِتْبَاعًا لِلْفَتْحَةِ قَبْلَهُمَا.

فإنْ أَسْنَدَ: "خَافَ" إِلَى ضَمِيرِ فَاعِلِ تُسَكَّنُ الفَاءُ فِيهِ قَالَ: "خِفْتُ"، وَأَصْلَهُ: "خَوِفْتُ" فَسَكَّنَ الخَاءَ، وأَلْقَى عَلَيْهَا كَسْرَةَ الوَاوِ، فَلَمَّا سَكَنَتِ الوَاوُ وَأَصْلَهُ: "خَوِفْتُ" فَسَكَّنَ الخَاءَ، وأَلْقَى عَلَيْهَا كَسْرَةَ الوَاوِ، فَلَمَّا سَكَنَتِ الوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةً انْقَلَبَتْ يَاءً، ثُمَّ سَقَطَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْدَهَا، وَبَقِيَتِ الكَسْرَةُ فِي الخَاء تَدُلُّ عَلَيْهَا.

وَقَالُوا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يَخَافُ" وَالأَصْلُ: "يَخْوَفُ"، فَأَلْقُوا فَتْحَةَ الوَاوِ عَلَى مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ أَتْبَعُوهَا الفَتْحَةَ فَصَارَتْ أَلِفًا.

فَهَذَا قَدْ أُعِلَّ مِنْ: "فَعِلْتُ" وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ غَيْرُ هَذَا<sup>(٣)</sup> ثُمَّ نُقِلَ إِلَى هَــٰذَا

<sup>(</sup>١) أوحز أبو القاسم هنا في بيان مراحل إعلال هذا الفعل اتكالا على ما قاله في "هبت" إذ التعليل فيهما واحد.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: "قميل"، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) لأن النقل من بناء إلى بناء عند قدماء النحاة إنما يكون في مفتوح العين في الماضي ك "قُلْتُ وبعْتُ"، أما مكسور العين ك "خِفْتُ" أو مضمومها ك "طُلْتُ" فلا يحتاج إلى نقل عندهم، وإنما يكتفى بنقل حركة العين إلى الفاء سواء أكان واو العين ك "خِفْتُ" أم ياءها ك "هبْتُ".

وَأُعِلَّ مِنْهُ، وَهُوَ مُعَلُّ مِنْ مَوْضِعِهِ (١)

فَإِنْ جَعَلْتَ التَّاءِ اسْمَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ كَمَا قُلْتَ: "خِيفَ زَيْدٌ" فَالأَصْلُ فِيهِ: "خُوفْتُ"، ثُمَّ تَسْكُنُ الخَاءُ وتُلْقَى عَلَيْهَا كَسْرَةُ الوَاوِ، فَتَسْكُنُ الوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةُ الوَاوِ، فَتَسْكُنُ الوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةُ الوَاوِ، فَتَسْكُنُ الوَاوُ وَقَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَتَنْقَلِبُ يَاءً، ثُمَّ تَسْقُطُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ مَا بَعْلَهَا؛ لِأَنَّ وَقَبْلَهَا كَسْرَةً فِي [٧٩/أ] الخَاءِ تَدُلُ عَلَيْهَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُشِيرُ بِضَمَّةٍ لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَصْلُهُ: "خُوِف" فَأَسْقَطُوا الكَسْرَةَ مِنَ الوَاوِ فَسَكَنتِ الوَاوُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَصْلُهُ: "خُوِف" فَأَسْتَطُوا الكَسْرَة مَا بَعْدَهَا.

وَتَقُولُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ: "يُخَافُ" عَلَى اللَّغَتَيْنِ، وَالأَصْلُ: "يُخُوفُ" وَ"يُخْوَفُ" وَ"يُخْيَفُ" فَأَلَقَيْتَ فَتْحَةَ الوَاوِ وَاليَاءِ عَلَى مَا قَبْلَهُمَا، وأَتْبَعْتَهُمَا الفَتْحَةَ فَصَارَتَا أَلِفًا.

فَعَلَى هَذَا تَحْرِي هَذِهِ الأَفْعَالُ إِذَا اتَّصَلَتْ بِالْفَاعِلِينَ الْمُضْمَرِينَ، وَسَكَنَ مَـا قَبْل الفَاعِلِ، وَالمَفْعُولِ المُضْمَرِ الَّذِي يُقَامُ مَقَامَ الفَاعِلِ.

وَلَمْ يُفْعَلُ هَذَا التَّغْيِيرُ وَالنَّقْلُ مَعَ الأَسْمَاءِ الظَّاهِرَةِ؛ لأَنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي: "بَاعَ زَيْدٌ" "بِيعَ زَيْدٌ"، وَفِي "حَافَ زَيْدٌ": "خِيفَ زَيْدٌ" لاَلْتَبَسَ الفَاعِلُ بِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، ولَكِنَّهُمْ فَعَلُوا هَذَا فِي اسْمِ وَاحِدٍ قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) أي ينقل حركة عينه إلى فائه.

# وَكِيدَ ضِبَاغُ القُفِّ يَأْكُلْنَ جُتَّتِي. `. وَكِيدَ خِرَاشٌ يَوْمَ ذَلِكَ يَيْتَمُ (١)

وَالأَصَلُ: "كَيِدَ" فَسَكَّنُوا الكَافَ، وأَلْقَوا عَلَيْهَا كَسْرَةَ اليَاءِ فَصَارَ: "كِيدَ"؛ لأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَفْرُقُوا بَيْنَ "كَادَ يَكَادُ" مِنَ الْمَقَارَبَةِ، وَبَيْنَ "كَادَ يَكِيدُ" مِن الْكَيْدِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ "فُعْلَى" تَكُونُ وَصْفًا، وَتَكُونُ اسْمًا، فَإِذَا كَانَتِ اسْمًا ' وَعَيْنُهَا

(١) البيت من الطويل، وهو لأبسي خِرَاشٍ الهُذَلِيّ في شرح أشعار الهذليين: ١٢٢٠/٣ ، ورواية البيت عنده كما يلي:

## فَتَقْعُدَ أَوْ تَرْضَىَ مَكَانِي خَلِيفَةً . `. وَكَادَ خِرَاشٌ يَوْمَ ذَلِكَ يَيْتُمُ

ثم قال السكري: "قال أبو سعيد: وسمعت من يُنشِدُ" فأنشد البيت كما عند المصنف. والقُفّ: ما ارتفع من الأرض ، والجُنّةُ من الإنسان: شَخْصُه متكتا أو مضطجعا.

ومناسبة البيت: كان أبو خِرَاشٍ حاجًّا بزوج أبيه، فَعَلِمَ به أعداءٌ له من خُزَاعة فكمنوا له في الطريق ، وعلم بهم فقدم الظعينة وشاغلهم عنها حتى أفلتت ، ثم أعجزهم هَرَبًّا ونَحَيا منهم. و الشاهد في البيت: كِيدَ في الموضعين إذ نقل حركة عينه إلى الفاء وهو مبني للفاعل ، ومسند للظاهر.

و البيت في: حماسة البحتري: ٦٤، والتكملة لأبي علي: ٥٧٨، والمنصف: ٢٥٢/١، ودقـائق التصريف: ٢٦٠، والممتع لابن عصفور: ٤٣٩.

(٢) أو صفة غير محضة، وهي التي تجري بحرى الأسماء فتلي العوامل، وتجمع كما يجمع موازنها من
 الأسماء.

ولم يسمع من: "فُعْلَى" صفة محضة وعينها ياء إلا كلمات ثلاث هي: "ضِيزَى" صفـة للجـور، و"حِيكَى" صفة للتبختر، و"كِيصَى" صفة لمن يأكل وحده، وينام وحده.

ويجب في هذه الصفات الثلاث قلب ضمة الفاء كسرة؛ لتسلم الياء من الانقلاب واوأ ينظر: التبصرة والتذكرة: ٨٤/٢، وشرح الشافية: ١٣٤/٣، والقواعد والتطبيقات: ٩٦. يَاءً قُلِبَتِ اليَاءُ لِسُكُونِهَا وانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا وَاوًا فَقَالُوا: "الكُوسَى" و"الطُوبَى" (١ و الطُوبَى (١ و و الطُّيبِ".

فَإِنْ كَانَتْ لاَمُ "فُعْلَى" وَاوًا واسْتُعْمِلَتِ اسْمًا قُلِبَتْ وَاوُهَا يَاءً (٢) قَالُوا "الدُّنْيَا" وَهُوَ مِنْ "عَلاَ يَعْلُو". "الدُّنْيَا" وَهُوَ مِنْ "عَلاَ يَعْلُو".

وَإِنَّمَا قَلَبُوا لِيَفْرُقُوا بَيْنَ الاسْمِ والصِّفَةِ، وَكَانَ التّغْيِيرُ فِي الاسْمِ أُوْلَى مِنَ

ووافقه المازتي في: ١٦١/٢، والمبرد في المقتضب: ١٧١/١.

ويرى ابن مالك ومن أتى بعده أن القلب إنما يكون في الصفات لا في الأسماء قال في الخلاصة مِنْ لاَمٍ فَعْلَى اسْمًا أَتَى الواوُ بَدَلْ . . ياءٍ كَتَقْوَى غَالبًا جَاذا البدل

بالْعَكْسِ جَــَاءَ لاَمُ فُعْلَى وصِفًا . . وكُون قُصْوَى نادراً لا يخفى

و للمرادي تعليق جميل في توضيح المقاصد على هذا الموضوع ٢/٥٤.

ووافق ابنَ مالكٍ أبو حيــان في الارتشــاف: ١٤٣/١، والسـيوطي في همـع الهوامـع: ٢٢٢/٢، وشراح الألفية عند شرحهم البيتين السالفين.

أقول: الخلاف بين النحاة في هذه المسألة لفظي لأن الأمثلة التى أوردوها لقلب الواو ياء في لام فُعْلى متفقة عند الجميع، لكن سيبويه ومن وافقه عدوها أسماءً، وعدها ابن مالك ومن تابعه صفات ، ومن خلال تفاوتهم في الحكم على وصفية الكلمة أو اسميتها نشأ الخلاف بينهم.

<sup>(</sup>١) مؤنث الأَكْيَس، والأَطْيَبِ، وقيل إن "طُوبَي" اسمَّ للجنة، أو لشجرة فيها. ينظر اللسان.

<sup>(</sup>٢) سار المصنف هنا على سَنَنِ متقدمي النحاة الذين يرون أن لام فُعْلَى إذا كانت واواً في اسم قلبت ياء وإن كانت في صفة سلمت من القلب.

قال سيبويه ٣٨٩/٤: "وأما فُعْلَى من بنات الواو فإذا كانت اسمًا فإن الياء مبدلة مكان الواو... وذلك في الدُنْيَا والعُلْيَا والقُصْيَا... فإذا قلت فُعْلَـى من ذا البـاب حـاء علـى الأصـل إذا كـان صفة".

الصِّفَةِ؛ لأَنَّ الاسْمَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ أَخَفُّ مِنَ الصِّفَةٍ (١)

فَلَوْ بَنَيْتَ: "فُعْلَى" مِنْ "غَزَوْتُ" وَجَعْلَتَها اسْمًا لَقُلْتَ: "الغُزْيَا"، وَلَوْ جَعَلْتَها صِفةً لَصَحَّحْت الْوَاوَ فَقُلتَ: "الغُزْوَى".

فَأُمَّا قَرِاءَةُ مَنْ قَرَأً (٢) ﴿ وَلَكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ آبَ بِغَيْرِ هَمْزٍ فَهِى الْفَعْلَى ، وَأَصْلُهَا: "ضُيُزَى وإنَّما كَسَرُوا أُوَّلَهَا، وَأَقَرُّوا اليَاءَ؛ لأَنَّهُمْ أَمِنُوا اللَّبُسَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ "فِعْلَى " صِفَةً، وإِنَّمَا تَجِيءُ الصِّفَةُ اللَّبْسَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ "فِعْلَى " صِفَةً، وإِنَّمَا تَجِيءُ الصِّفَةُ عَلَى " عِنْهَا تَجِيءُ الصَّفَةُ عَلْمَ اللَّبْسَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُوجَدُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ "فِعْلَى " صِفَةً، وإِنَّمَا تَجِيءُ الصَّفَةُ عَنْهَا لَهُ وَمَعَ النَّسَاءِ. وَاللَّهُو مَعَ النَّسَاءِ.

<sup>(</sup>١) هذا التعليل ظاهره يخالف الحكم عند المصنف ويؤيد ما ذهب إليه ابن مالك والمتأخرون، لأن الاسم أحف من الصفة فهو يتحمل ثقل الواو، أما الصفة الثقيلة فهي أحوج إلى حفة الياء من الاسم الخفيف أصالة.

<sup>(</sup>٢) هم جمهور القراء عدا ابن كثير قال الفراء في معاني القرآن ٩٨/٣: "والقُرَّاءُ جميعاً لَمْ يهمزوا ضيزَى، ومن العرب من يقول: قِسْمَةٌ ضِيزَى، وبعضهم يقول: قِسْمَةٌ ضَاُزَى، وضُوْزَى بالهمز، ولم يقرأ بها أحد نعلمه" ينظر السبعة: ٦١٥، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٦٨٥، والمبسوط: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٢٢.

والضَّيْزُ: هو الجَوْرُ في الحكم، وضَازَهُ حَقَّه نَقَصَهُ وبَخَسَهُ ومَنَعَهُ. ينظر اللسان: ٥٦٨/٥.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: "امرأة وسعلاة" بواو العطف، والصحيح ما أثبته.

فَأُمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأُ (١): ﴿ضِئْزَى ﴾ بِالْهَمْزِ فَهُوَ مَصْدَرُ وُصِفَ بِهِ.

وَلَوْ كَانَتِ: "الطُوبَى" و"الكُوسَى" وَصْفَيْنِ لَقِيلَ فِيهِمَا: "طِيبَى" و"كِيسَى" كَمَا قَالُوا: "ضِيزَى"(١).

فإذًا كَانَتْ: "فَعْلَى" اسْمًا وَلاَمُهَا يَاءُ (٢) قَلَبُوها وَاوًا لِيَفْرُقُوا بَيْنَ الاسْمِ والصِّفَةِ قَالُوا: "تَقُورَى" و"شَـرْوَى"(١) و"تُنْــوَى"(٥) وَهُــوَ مِــنْ "شَــرَيْتُ" و"وَقَيْتُ" و"تَنَيْتُ"، وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لَقَالُوا: "شَرْيَا" و"تَقْيَا" و"ثَنْيَا" كَمَا

وَلَوْ بَنَيْتَ "فَعْلَى" اسْمًا مِنْ: "غَزَوْتُ" لَقُلْتَ: "غَزْوَى" فَصَحَّحْتَ الـوَاوُ؟ لأَنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَفِرُّ مِنَ اليَاءِ إِلَى الوَاوِ [٨٩/أ] فَينْبَغِي أَنْ تَتَمَسَّكَ بِالْوَاوِ إِذَا ظَفِرْتَ بهَا.

وَلَوْ كَانَتْ: "غَزْوَى" وَصْفًا لَصَحَّتِ الوَاوُ أَيْضًا؛ لأَنَّهُمْ فَرُّوا مِنَ اليَاءِ إِلَى

<sup>(</sup>١) القارئ هو ابن كثير في رواية البِّزّي والقواس.

ينظر السبعة: ٦١٥، وحجة إلقراءات لابن زنجلة: ٦٨٥، والمبسوط: ٣٥٤، والتذكرة لابن غلبون: ٢/ ٦٩٨٨، و الكشف: ٢/ ٢٥٠، والإقناع: ٢/ ٧٧٥، و النشر ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) هناك فرق بين: "ضِيزَى" و"طِيبَى" إذا كانتا وصفين ، فالأولى صفة محضة ، والثانية صفة غير

<sup>(</sup>٣) يُعَلِّلُ النحاةُ قلب الياء هنا واواً في الأسماء لا في الصفات بأنه للتفريق بين الاسم والصفة، فجعلت الواو وهي أثقل من الياء للاسم؛ لأنه أخف من الصفة، وجعلت الياء وهي أخف من الواو للصفة؛ لأنها أثقل من الاسم، فجعل مع الخفيف ثقيلًا، ومع الثقيل خفيفًا. ينظر المنصف: ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) شَرُوَى الشيئ مثله، وشَرُوَى حَبَلٌ. ينظر التهذيب: ٢٨/١١، واللسان: ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) الثُّنوَى بفتح الثاء وضمها ما استثني من الشيِّ. ينظر اللسَّان: ١٢٥/١٤.

الوَاوُ فِي الاسْمِ لِيَفْرُقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفَةِ، وَلَمْ يَفِرُّوا مِنَ الوَاوِ إِلَى الْيَاء.

فَأَمَّا "القُصْوَى" (١) فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ "القُصْيَا" عَلَى مِثَالِ: "الدُّنْيَا" وَلَكِنَّهُ شَنَدَ، فَأَمَّا: "رَيَّا" فَهُوَ مِنْ "رَوَيْتُ" وَأَصْلُهُ: "رَوْيَا" فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الوَاوُ وَلَكِنَّهُ شَنَدً، فَأَمَّا: "رَيَّا" فَهُو مِنْ "رَوَيْتُ" وَأَصْلُهُ: "رَوْيَا" فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الوَاوِ وَالْيَاءُ، وَسَبَقَتِ الأُولَى بِالسُّكُونِ قَلَبُوا مِنَ الوَاوِ يَاءً، وَأَدْغَمُوا فَقَالُوا: "رَيَّا" وَلَوْ كَانَتْ "رَيَّا" اسْمًا لَقَلَبُوا مِنَ اليَاءِ وَاوًا كَمَا قَالُوا فِي: "شَرْوَى"، وَأَدْغَمُوا الوَاوِ الأُولَى فِيهَا فَكَانُوا يَقُولُونَ: "رَوَّى".

فَأَمّا: "العَوَّى" (٢) فِي اسْمِ النَّجْمِ فَأَصْلُهُ "عَوْيَا" مِنْ "عَوَى يَعْوِي" وَلَكِنَّهُ اسْمٌ وَلَيْسَ بِوَصْفٍ؛ فَلاَجْلِ هَذَا قَلَبُوا مِنَ اليَاءِ وَاوًا، وَأَدْغَمُوا الوَاوَ الأُولَى فِيهَا فَقَالُوا: "العَوَّى".

فَأُمَّا: "فَعْلاَءُ" فَإِذا كَانَ وَصْفًا وَلاَمُهَا وَاوُّ صَحَّتِ الوَاوُ فِيهَا قَالُوا:

<sup>(</sup>١) أهل الحجاز يصححون لام القُصْوَى، وبنو تميم يعلونها على القياس فيقولون القُصْيًا. ينظر: توضيح المقاصد للمرادى: ٣٦/٦، والأشموني: ٣١٣/٤، والتصريح: ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) العَوَّى: تكتب مقصورة وممدودة، وهي أنجـم اختلف في عددها فقيل أربعـة، وقيـل خمسـة، وتدعى وَرْكَي الأَسَدِ، تَطْلُعُ لئماني ليال بقين من أَيْلُولٍ، وتَسْقُطُ لاثنتين وعشـرين ليلـة خلـت من آذار.

ينظر: تهذيب اللغة: ٣/٢٥٦، والمنصف: ١٠٩/٢، واللسان: ١٠٩/١٥.

فَلَيْسَ بِتَأْنِيثِ "الأَعْلَى" كَمَا قَالُوا: "الأَحْمَرُ وحَمْرَاءُ"؛ لأَنَّ تَأْنِيثَ "الأَعْلَى": "العُلْيَا" كَمَا قَالُوا: "الأَفْضَلُ والفُضْلَى" فَقَلَبُوا وَاوَ "العُلْيَا" يَاءً كَمَا قَلَبُوهَا فِي: "الدُّنْيا".

فَأَمّا: "العَلْيَاءُ" فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: "العَلْوَاءُ"، وَلَكِنْ قَلَبُوا الوَاوَ يَاءً لَمَّا اسْتَعْمَلُوهَا اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاءِ؛ لِيَفْرُقُوا بَيْنَ الاسْمِ والصِّفَةِ، أَلاَ تَرَاهُمْ صَحَّحُوا

أَلاَ يَا بَيْتُ بِالْعَلْيَاءِ بَيْتُ . . . وَلَوْلا حُبَّ أَهْلِكِ مَا أَتَيْتُ

و بعده:

## أَلاَ يَا بَيْتُ أَهْلُكَ أَوْعَدُونِي . ` . كَأَنِّي كُلَّ ذَبْنِهِمُ جَنَيْتُ

و الشاهد: العلياء وبينه المصنف.

وهـو في الكتـاب: ١٠٢/٢، والاختـارين: ٢١١، والتكملة لأبي علـي: ٣٢١، والمحتسب: ٢١٥/١، والمحتسب: ٢١٥/١، والخزانـة: ٣٢٥، ونُكُـتِ الأعلـم: ٢١٥/١، والخزانـة: ٣٢/٥.

 <sup>(</sup>١) اَلَقَنُواءُ: مؤنث أَقنَى، وهو من كان في أنفه ارتفاع في أعلاه من غير قبح ، وهـو مـن الصفـات
 الحميدة، وكان رسول الله ﷺ أقنى العرنين. ينظر اللسان: ٢٠٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) العَشْوَاء: أنثى الأعشى وهو: من لا يبصر ليلا. ينظر اللسان: ٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) الْعَثْوَاءُ: صفة لمن لونها يميل إلى السواد مع كثرة شعر. ينظر اللسان: ٢٨/١٩.

<sup>(</sup>٤) هذا حزء بيت من الوافر، ينسب للسموأل بن عادياء وهو في ديوانه: ٨٥، كما نسب لعمرو ابن قِنْعَاسٍ وقيل فَعَّاس المرادي في الطرائف الأدبية: ٧٢، ونسب لتـأبط شرًا وليس في ديوانه المجموع ولا في ملاحقه ، والبيت بتمامه:

الوَاوَ فِي: "القَنْوَاءَ" و"العُشَواءَ" لَمَّا كَانَتْ صِفَة، وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاء.

فَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: "العَوَّاءُ" بِالمَد، وَهُوَ شَاذٌ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ: "العَيَّاءُ" كَمَا قَالُوا "العَلْيَاءُ"؛ لأَنَّهُ اسْمٌ وَأَصْلُهُ: "عَوْيَاءُ" فَتُقْلَبُ مِنَ الـوَاوِ يَاءً، وَتُدْغَمُ فِي اليَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَلَكِنَّهُ أَشْبَعَ فَتْحَةَ الـوَاوِ الأَخِيرَةِ فَنَشَأَت أَلِفٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ أَلِفَانِ حَرَّكَ الأَخِيرَةَ فانْقَلَبَتْ هَمْزَةً فَجَاءَ اللفْظُ: "عَوَّاءُ".

فَهَذَا أَجْوَدُ مَا يُصْرَفُ إِلَيْهِ هَذَا الشُّذُوذُ إِذَا كَانَ اسْمًا وَلَيْسَ بِوَصْفٍ.

واعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي النَّلاثِيّ الفَاءُ واللهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ نَحْوَ: "سَلِسَ" و"قَلِقَ"، وَقَلَّمَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا فِي المُعْتَلّ، إلاّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ حَرْفُ وَاحِدٌ قَالُوا: "يَدْيْ" فَحَذَفُوا الْيَدُ مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ، وَأَصْلُهَا: "يَدْيْ" فَحَذَفُوا اللّياءَ الأَخِيرَةَ تَحْفِيفًا فَقَالُوا: "يَدْ".

وَلَمْ تَحِيِّ الْفَاءُ واللام واوَيْنِ (١)، وَأُمَّا قَوْلُهُم فِيَ هَـٰذَا الحَـرْفِ:

<sup>(</sup>١) ينظر في هذه المسألة: الكتاب: ٤٠١/٤: "واعلم أن الفاء لا تكون واواً والـــلام واواً في حـرف واحد ألا ترى أنه ليس مثل وَعَوْتُ في الكلام"، والمسائل الحلبيات: ٨، وسر صناعة الإعــراب: ٩٦/٢ ٥.

ولابن حين تعليل نفيس في سبب امتناع مجئ الفاء والـ الام واويـن في الثلاثـي في كلمـة واحـدة ملخصه: أن الفعل الماضي إذا كان مفتوح العين وفاؤه واو كسـرت عـين مضارعه كـ "وَعَـدَ يَعِدُ". وكذلك إن كان مفتوح العين والمه واو وجب ضم عين مضارعه كـ "دَعَا يَدْعُو" فلما كان احتماعهما يؤدي إلى هذا التناقض رفضه العرب.

"وَاوِّ" فَقَالَ قَوْمٌ (١) أَصْلُهُ: "وَوَوِّ" كَمَا قَالُوا: "بَبَّهْ" (١) إِلاَّ أَنَّهُمْ قَلَبُوا الوَاوَ الوُسْطَى أَلِفًا (٣) فَقَالُوا: "واوِّ"، و"بَبَّهْ" لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ صَوْتٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ (٤) أَصْلُهُ: "وَيَوْ" فَحَجَـزَتِ الْيَاءُ بَيْـنَ الْوَاوَيْـنِ، ثُـمَّ قَلَبُوهَـا أَلِفًـا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا.

وَقَدْ تَجِيءُ الفَاءُ "واوًا" وَاللام "ياءً" قَالُوا: "وَدَى: يَدِي" مِنَ الدِّيَةِ، وَوَأَى: يَئِي" مِنْ "الوَّأي" وَهُوَ الوَعْدُ (٥) [٩٩]، وَقَالُوا "وَشَى: يَشِي"

وَاللّهِ رَبُّ الكَفْهَ أَنَ لَ الْأَنْكَ حَلَّ بَبَّهُ جَارِينَةً خِلِدَبَّهُ أَنْ لَكُوْمَةً مُحَبَّهُ لَا مُكُرَّمَةً مُحَبَّهُ لَا مُكْرَمَةً مُحَبَّهُ لَا تُعْبَهُ لَا يُحَبِّهُ مَنْ أَحَبَّهُ لَا يَعْبَهُ لَا الكَعْبَهُ الْمُعْبَةُ لَا الكَعْبَهُ اللّهُ الكَعْبَةُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ثم غلب عليه اللقب، وهو أحد القواد الذين أرسلوا لقتال الخوارج وكان شديدًا عليهم كالمهلب. ينظر في "بَبَّهْ" ليس في كلام العرب: ٣٧، وتنظر ترجمة عبد الله في سير إعلام النبلاء: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن الأخفش كما في سر صناعة الإعراب: ٩٨.

 <sup>(</sup>٢) بَيَّةُ - في الأصل - اسم صوت كانت هند بنت أبي سفيان تُرَقِّصُ عليه ابنها عبد الله بن
 الحارث بن نوفل؛ لأنه أول مانطق من الكلام بهذا الصوت، وتقول:

<sup>(</sup>٣) لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>٤) هو أبو على الفارسي في الحلبيات ٨: "ف (يد) من باب سَلِسَ وَقِلْـقَ، ولا نعلم في الواو مثل هذا في الفعل ألا ترى أنه لَمْ يجئ مثل وعَوْتُ، وقد حاء اسم واحد وهو قولهم (واو) والقياس في الألف منها أن تكون منقلبة عن ياء" ا.هـ.

<sup>(</sup>٥) ومنه لغز النحاة المشهورة:

إِنَّ هِنْكُ الْمَلِيحَةُ الْحَسْنَاءَ . . وَأْيَ مَنْ أَضْمَرَتْ لِحِلِّ وَفَاءَ

و "وَلِيَ: يَلِي " و "وَهَى يَهِي "(١).

وَلاَ تَكُونُ الفاء واللام وَاوَيْنِ لَيْسَ فِي الكَلاَمِ مِثْلُ: "وَعَوْتُ". وَقَدْ تَكُونُ الغَيْنُ واللام يَاءَيْنِ نَحْوَ: "عَيِيَ" و"حَيِيَ"<sup>(٢)</sup>.

وَلاَ تَكُونُ العَيْنُ واللام وَاوَيْنِ<sup>(٣)</sup> فَإِنْ اتَّفَقَ مِثْلُ هَذَا بَنَـوْهُ عَلَـى: "فَعِلْـتُ"؛ لِتَنْقَلِبَ الوَاوُ الأَحِيرَةُ يَاءً؛ فِرَارًا مِنَ الوَاوَيْنِ.

وَقَدْ تَكُونُ العَيْنُ وَاوًا واللامُ يَاءً نَحْوَ: "طَوَيْتُ" و"شَوَيْتُ" و"رَوَيْتُ".

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ العَيْنُ ياءً وَاللامُ وَاوًا<sup>(٤)</sup>؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ العَرَبِ مَثْلُ "حَيَوْتُ".

> وَقَدْ تَكُونُ الفَاءُ مُعْتَلَّةً، وَتَصِحُّ العَيْنُ واللامُ نَحْوَ: "وَعَدْتُ". وَقَدْ تَصِحُّ الفَاءُ واللامُ، وَتَعْتَلُّ العَيْنُ نَحْوَ: "قَالَ" و"بَاعَ".

<sup>(</sup>١) ومنه اللغز النحوي:

أَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ لَمَّا سِقَاؤُنا . . وَنَحْنُ بِوَادِي عَبْدِ شَمْسِ "وَهَا" شِم

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد رحمه الله: "وليس فيـه مـا عـين يـاء ولامـه يـاء إلا في
 كلمتين هما حَيي وعَيِيّ دروس التصريف: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سبق أن مثل المُصنف في الصحيفة: (٥١١) بـ "ذَوِى" و"حَوِى" وهما من معتــل العـين والــلام بالواو، ولعل المصنف نظر لقلتها فقال ولا تكون العين واللام واوين.

 <sup>(</sup>٤) سمع من العرب كلمة "حَيوان" وفيها خلاف بين النحاة، إذ يرى سيبويه أن الـواو فيهـا منقلبـة
 عن ياء، والمازني يرى أصالة الواو.

ينظر رأي سيبويه في الكتاب: ٤٠٩/٤، ورأي المازني في كتابه التصريف ضمن كتاب المنصف: ٢٨٤/٢.

وَقَدْ تَصِحُ الفَّاء والعَيْنُ، وَتَعْتَلُّ اللّهُ نَحْوَ: "غَزَا" و"رَمَىٰ". وَعَلَى مَا بَيَّنْتُ لَكَ تَحْرِي قَوَاعِدُ التَّصْرِيفِ.

وَقَدْ ذَكَرْتُ (١) أَنَّ اليَاءَ وَالوَاوَ إِذَا وَقَعَتَا طَرَفًا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ وَلَيْسَ بَعْدَهَا تَاءُ التَّأْنِيثِ فَإِنَّ العَرَبَ تَقْلِبُ مِنْهُمَا هَمْزَةً فِي نَحْوِ: "رِدَاءٍ" و"كِسَاءٍ"؛ لِأِنَّهُمَا مِنْ "الرِّدْيَةُ" و"الكِسْوَةِ"، وَقَدْ ذَكَرْتُ عِلَّةَ قَلْبِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَهُمَا تَاءُ التَّأْنِيثِ (٢) فَلِلْعَرَبِ فِيها مَذْهَبَان:

مِنْهُمْ مَنْ يُصَحِّحُ اليَاءَ وَالوَاوَ؛ لأَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ قَدْ صَارَتْ حَرْف الإعْرَابِ لأَنَّهُ بَنَى الكَلِمَةِ عَلَى التَّأْنِيثِ، وَصَارَتِ التَّاءُ لازِمَةٍ لِلْكَلِمَةِ، فَكَأَنَّهَا مَا انْفَكَّتْ مِنَهَا فَقَال [٩٩/ب]: "عَبَايَةٌ" و"صَلاَيَةٌ" و"شَقَاوَةٌ" هَذَا مَذْهَبٌ.

<sup>(</sup>۱) في (۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) أي اللازمة.

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّونَ قَدْ شَبَّهُوهَا بِحُرُوفِ اللَّهِ وَاللِّينِ وَوَجْهُ شَبَهِهَا بِحُرُوفِ اللَّينِ وَاللِّينِ أَنَّهَا تَكُونَ عَلاَمَةً لِلْجَمْعِ فِيُ: "قُمْنَ جَوَارِيكَ"(١) كَمَا قَالُوا: "قَامُوا إِخْوَتُكَ" عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ(٢).

وَتَكُونُ النَّونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ فِي خَمْسَةِ أَمْثِلَةٍ مِنَ الأَفْعَالِ وَهِي "تَفْعَلِينَ، وتَفْعَلَان، ويَفْعَلَون، ويَفْعَلُون، وتَفْعَلُون، كَمَا تَكُونُ الأَلِفُ "عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِذَا قُلْتَ: "الزَّيْدَانِ" وَالوَاوُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِذَا قُلْتَ: "الزَّيْدُونَ"، وَاليَاءُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِذَا قُلْتَ: "الزَّيْدُونَ"، وَاليَاءُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِذَا قُلْتَ: "الزَّيْدَيْنِ" و"الزَّيْدِينَ".

وَتَكُونُ النَّونُ ضَمِيرَ الفاعلاتِ إَذا قُلْتَ: "الهِنْدَاتُ يَقُمْنَ" كَمَا تَكُونُ الوَاوُ ضَمِيرَ الفَاعِلِينَ إِذَا قُلْتَ [١٠٠٠/ أ]: "الزَّيْدُونَ يَقُومُونَ"، وَتَكُونُ اليَاءُ ضَمِيرًا لِلْفَاعِلَةِ إِذَا قُلْتَ لِلْمَحَاطَبَةِ: "أَنْتِ تَقُومِينَ".

<sup>(</sup>١) هذه لهجة لبعض العرب، يسميها النحاة بـ "أكلوني البراغيث" وبعضهم يسميها بلغة "يطوفون فيكم ملائكة" وللنحاة فيها ثلاثة توجيهات:

أ - الاسم الظاهر فاعل، والضمائر قبله علاماتٌ تدل على التثنيت والجمع.

ب - الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبلة.

ج - الاسم الظاهر بدل مطابق من الضمير، والضمير هو الفاعل.

ينظر شرح شذور الذهب: ١٧٦، والأشموني: ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) لغة أكلوني البراغيث نُسِبَتْ لطئ وأزد السراة.

ينظر شرح التسهيل لابن مالك: ١١٦/٢، وتوضيح المقاصد: ٧/٢، والمساعد: ٣٩٤/١، وأوضح المسالك: ٥٧، وتعليق الفرائد: ٢٤٨/٤، والأشموني: ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة "الواو"، والصواب ما أثبته.

وَتُحْذَفُ النَّونُ تَحْفِيفًا إِذَا قُلْتَ: "لَمْ يَكُ "(١) كَمَا تَحْذَفُ اليَاءُ تَحْفِيفًا إِذَا قُلْتَ: "لَا أَدْرِ" و"لاَ أَبَالِ"(٢).

وَتَسْكُنُ النَّونُ فِي الأَسْمَاءِ المُرَكَّبَةِ كَمَا تَسْكُنُ اليَاءُ قَالُوا: "سُوسَنْجرْدُ" (") وَ"بَاذِنْجَانُ" (ف) وَ"دَسْتَنْبُويَهْ" (أَنْ كَمَا قَالُوا:

ووزن "يَكُ": "يَفُ" بحذف العين واللام معا، وتَحَقَّقَ الحذف في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>١) أصل "يَكُ": "يَكُونُ" فدخل الجازم على الفعل فصار "يَكُنْ" بحـذف الـواو لالتقـاء الســاكنين: الواو والنون، ويجوز بعد ذلك حذف لام الفعل "النون" بثلاثة شروط:

أ – كون الفعل مجزومًا بالسكون.

ب - ألا يتصل بالفعل ضمير نصب نحو: "لم يَكُنُّهُ".

ج - ألا يلي الفعل ساكن نحو: "لَمْ يِكُنْ العَرَبُ مُتَّحِدِينَ قبلَ الأسْلاِمِ".

<sup>(</sup>٢) هذان الفعلان حذفت لامهما تخفيفًا ؛ لأن: "لا" التي دخلت عليهمـا نافيـة ، لا ناهيـه، و"أُدْرِ" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الحرف الحذوف تخفيفًا.

<sup>(</sup>٣) سُوسَنْجِرْدُ: بضم أوله، وسكون ثانيه، فسين مهملة مفتوحة، فنون ساكنة ، ثم حيم مكسورة، فراء مهملة ساكنة: قرية من قرى بغداد ، ينظر معجم البلدان: ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) بَاذِنْجَانُ: كَلَمَة فَارْسِية لضرب مِن البقول ، واسمه عند العرب: "المَغْدُ" وقيل: "الوَغْــدُ" وقيـل: "الأَرْنَبُ". ينظر شفاء العليل للخفاحي: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) دَسْتَنْبُونَيهُ: نوع من البطيخ الأصفر، وهو ما يُعْرَفُ بالشَّمَّام. ينظر قصد السبيل للمحبّى ٢٨/٢.

"مَعْدِي كَرِبَ" (1) و"قَالِيقَلا" (٢).

وَيَحْذِفُونَهَا فِي الجَزْمِ فِي: "لَمْ تَفْعَلِى" و"لَمْ تَفْعَلاَ" و"لَمْ يَفْعَلاَ" و"لَمْ يَفْعَلاَ" و"لَمْ يَفْعَلُوا" و"لَمْ تَفْعَلُوا" و"لَمْ تَفْعَلُوا" كَمَا يَحْذِفُونَ الوَاوَ وَاليَاءَ وَالأَلِفَ فِي قَوْلِهِمْ: "لَمْ يَرْمِ" و"لَمْ يَدْعُ" و"لَمْ يَسْعَ".

وَيَدْغِمُونَهَا فِي الوَاوِ واليَاءِ بِأَنْ يِقْلِبُوهَا إِلَى جِنْسِهَا (٢) قَالُوا: "زَيْد ومُحَمْد يَّقُومَان" (٤). هِمَن يَقُولُ آمَنَا ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) معدي كرب: علم مركب تركيبًا مزحيًا، ومعنــاه: (عَــدَاهُ الكَــرْبُ)،وفي معــدي كــرب ثــلاث لغات وشذوذان: أما اللغات فهي:

أ - أعرابه أعراب المتضايفين فيقع الإعراب على الياء من "معدي" مقدراً في الرفع والجر.
 ويظهر في النصب، وحر كرب بالإضافة.

ب - أعرابه كلمة واحدة، ومنعه من الصرف للعلمية والتركيب.

ج - أعرابه بفتح الجزئين ، ولها حينئذ تفسيران: أنها كلمة مركبة تركيبًا إضافيًا ، ومنعت "كرب" من الصرف للعلمية والتأنيث، والاحتمال الثاني: أنها كلمة تركبت تركب الأعداد "خمسة عشر" وحينئذ تعرب تقديريًا.

والشذوذان في "معدي" إذ جاءت على: "مَفْعِل" بكسر العين، والقياس "مَفْعَل" بفتح العين؛ لأن معتل اللام يكون على "مفعل" بفتح اللام كـ "مَرْمَى، ومَسْعَى، ومَقْهَى ومَشْفَى"

والشذوذ الثاني: هو سكون العين بعد التركيب، وحقها الفتح: "مَعْــدِيّ كــرب" كمــا فتحـت الراء في: "حَضْرَمَوْت".

بتلحيص من شرح المفصل لابن يعيش: ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٢) قَالِيقَلا: مدينة عظيمة في أرض الروم ، ينسب إليها أبو على القالي صاحب الأمالي. ينظر معجم البلدان: ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أي إلى جنس الواو والياء.

 <sup>(</sup>٤) بإدغام تنوين زيد في حرف النسق، وإدغام تنوين محمد في حرف المضارعة، والتنوين هـو نـون
 ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطًا.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٨.

وَقَالُوا: "أَنَاسِيُّ" وَأَصْلُهُ: "أَنَاسِينُ"

وَقَلَبُوا مِنَ النَّونِ أَلِفًا فِي الْمَنْصُوبِ الْمُنْصَرِفِ إِذَا قَالُوا: "لَقِيتُ زَيْـدًا"؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ نُونٌ سَاكِنَةٌ.

وَأَبْدَلُوا مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ (٢) أَلِفًا فِي الفِعْلِ إِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا (٣) فَقَالُوا: "اضْرِبَا" وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة ﴾ (١).

وَفِي النُّونِ غُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِي حُرُوفِ الْمَدِّ لِينًا.

فَلَمَّا أَشْبَهَتِ النَّوْنُ لِحُرُوفِ<sup>(°)</sup> اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ أَجْرَوْهَا مَجْرَاهَا، وَمَعَ هَذَا فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الفَرْعُ أَنْقَصَ مِنَ الأَصْلِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسَاوِيَهُ

<sup>(</sup>١) أَنَاسِيّ: جمع إنسان، وأصله: أَنَاسِينُ كدنانير، ثم قلبت النون ياء على غير قياس، فاحتمع ياءان: الأولى منهما ساكنة، فأدغم المثلان فقيل أناسي، ويكون ملحقًا بـ "فَعَالِيْلَ"؛ وإنما ألحق إلحاقًا؛ لأن النون الأخيرة فيه زائدة، واللام في: "فَعَالِيلَ" أصلية. ينظر سر صناعة الإعراب: 2٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أي الخفيفة.

<sup>(</sup>٣) ينفتح ما قبل نون التوكيد في الفعل إن لَمْ تتصل به نون النسوة أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، سواء أكان الفعل صحيح اللام أم معتلها نحو: "أنْصُرَنْ المَظُلُومَ" و"أُغْـزُونْ الأَعْـدَاءَ" و"افْضِيَنْ الحُقُوقَ" و"اسْعَيَنْ في الرّزْق". ينظر: شرح التسـهيل لابن مالك: ٣٦/١، والتذييل والتكميل: ٢٥/١، وشفاء العليل: ١١٤/١، وتعليق الفرائد: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) العلق: ١٥.

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخطوطة.

#### تنبيه على كيفية الأبنية

وَلَكَ أَنْ تَبْنِيَ مِنَ القَلِيلِ كَثِيرًا؛ لأَنَّ البِنَاءَ زِيَادَةٌ، وَلَيْسَ لَـكَ أَنْ تَبْنِيَ مِنَ الكَثِيرِ قَلِيلًا؛ لأَنَّ مَنْ التُّلاَثِيِّ مِنَ التُّلاَثِيِّ مِنَ التُّلاَثِيِّ وَنَقْضًا. فَلَكَ أَنْ تَبْنِيَ مِنَ التُّلاَثِيِّ : ثُلاَثِيًّا وَخُمَاسِيًّا، وَلَكَ أَنْ تَبْنِيَ مِنَ الرُّبَاعِيًّا وَخُمَاسِيًّا، وَلَكَ أَنْ تَبْنِي مِنَ الرُّبَاعِيًّ وُبَاعِيًّا وَخُمَاسِيًّا، وَلَكَ أَنْ تَبْنِي

فَإِنْ كَانَ الْمِثَالُ مُسَاوِيًا لِلْمِثَالِ: كَلِهَ البِنَاءُ بِتَغْيِيرِ الحَرَكَاتِ والسُّكُونِ، وَلَمْ يَكُنْ بزيَادَةِ حَرْفٍ فِي العَدَدِ.

وإِنْ كَانَ البِنَاءُ الْمُطلُوبُ أَكْثَرَ عَدَدًا فَلاَ بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ

لِيَتَسَاوَى المِثَالاَنِ، فَإِنْ كَانَ المِثَالُ الَّذِي سُؤلْتَ عَنْهُ أَكْ ثَرَ مِمَّا مَعَكَ فَاجْعَلِ الزِّيَادَةَ فِي الْعَدَدِ مِنْ مَوْضِعِ اللامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المِثَالُ الَّذِي سُؤلْتَ عَنْهُ قَدْ تَكَرَّرَتْ فِيهِ الْعَيْنُ فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُكَرِّرَ الْعَيْنَ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللامُ وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللامُ وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا، وإِنْ كَانَتِ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا، وإِنْ كَانَتِ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا، وإِنْ كَانَتِ اللام وَحْدَهَا مُكَرَّرَةً كَرَّرْتَ اللام وَحْدَهَا، وإِنْ كَانَتِ الفَاءَ وَالْعَيْنَ.

وَأَنَا أَسُوقُ عَلَى مَا أَرَيْتُكَ أَمْثَلِةً يُهْتَدى بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مِثَالُ بِنَاءِ ثُلاَثِيٍّ مِنْ ثُلاَثِيٍّ: إِذَا قَالَ ابْنِ مِنْ "ضَرَبَ" مِثَالَ "عَلِمَ" قُلْتَ "ضَرِبَ".

وإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ: "ظَرُّف" قُلْتَ: "ضَرُّب" غَيَّرْتَ الحَرَكَاتِ عَمَّا كَـانَتْ عَلَيْهِ لِيَكُونَ عَلَى مِثَالِ المَطْلُوبِ.

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِنْ "ضَرَبَ" مِثَالَ "جَعْفَرِ" فَقَـدْ سَأَلَكَ أَنْ تَبْنِيَ مِنْ ثُلاَثِيًّ رُبَاعِيًّا فَلَكَ أَنْ تُكَرِّرَ اللام لِيَكُونَ عَلَى عِدَّتِهِ وَفِي حَرَكَاتِهِ وَسُكُونِهِ وَهُو أُصُولٌ كُلُّهُ قُلْتَ: "ضَرْبَبْ".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِنْ "ضَرَبَ" مِثَالَ "صَيْرَفٍ" زِدْتَ يَاءً ثَانِيَةً سَاكِنَةً فَقُلْتَ "ضَيْرَبْ" فَإِنْ [١٠١/ ب] قَالَ ابْنِ مِثَالَ "كَوْثَرِ" قُلْتَ: "ضَوْرَبْ".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ "جَهْوَرِ" قُلْتَ: "ضَرْوَبَ".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ "عَجُوزِ" قُلْتَ: "ضَرُوبٌ".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ "سَعِيدٍ" قُلْتَ: "ضَريبً".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ "عِمَادٍ" قُلْتَ: "ضِرَابْ".

فَإِنْ قَالَ ابْنِ مِثَالَ "كَسَّر" قُلْتَ: "ضَرَّبّ.

فَإِنْ قَالَ: ابْنِ مِنْ: "ضَرَبَ" مِثَالَ: "قَنْرَبِ" أَقُلْتَ: "ضَنْرَبُ" وَهَذَا لاَيَجُوزُ؛ لأَنَّ النَّونَ قَرِيبَةٌ مِنَ الرَّاءِ فَإِنْ أَظْهَرْتَهَا ثَقُلَ، وإِنْ أَدْغَمْتَهَا جَاءَ "ضَرَّبَ" فَالْتَبَسَ.

وَلَوْ قَالُوا ابْنِ مِنْ: "عَلِمَ" (٢) مِثَالَ: "قَنْلَمٍ" فَمِثَالُه: "عْنَلَمٌ" وَهَـذَا لاَيحُوزُ؛ لأَنَّكَ إِنْ أَدْغَمْتَ النَّـونَ فِي اللام لِقُرْبِهَا مِنْهَا جَاءَ: "عَلَّمَ" فَالْتَبَسَ، وإنْ أَظْهَرْتَهَا ثَقُلَ.

فَإِنْ قَالَ: ابْنِ مِنْ "ضَرَبَ" مِثَالَ: "دِرْهَمٍ" قُلْتَ: "ضِرْبَبْ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "حُبْرُجٍ" قُلْتَ: "ضُرَّبُ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "ضَيْفَنِ" قُلْتَ: "ضَرْبَنْ"؛ لأَنَّ النُّونَ زَائِدَةٌ.

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "ضَرَبَ" مِثَالَ: "خِلَفْنَةٍ" قُلْتَ: "ضِرَبْنَةٌ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "جَحَنْفَلِ" قُلْتَ: "ضَرَنْبَبْ".

وَمِثَالَ: "هِدَمْلَةٍ" قُلْتَ: "ضِرَبَّة".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "عُثْمَانَ" قُلْتَ: "ضُرْبَانً".

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لَمْ أحد لها معنى في كتب المعاجم، ولعل المصنف أتى بها افتراضًا لا حتماع نـون ساكنة وبعدها راء ، وقال ابن الجزري في التمهيد ١٥٦: "و لم تقـع النـون السـاكنة قبـل الـلام والراء في كلمة" ثم إنه يلزم عليها الإدغام بدون غنه فتكون الكلمة قرّبٌ وضَرَّبٌ.

<sup>(</sup>٢) ينظر التعليق على الفقرة السابقة .

<sup>(</sup>٣) الحبرج: ذكر الحبارى ، وطير من طيور الماء ، ودويبة. ينظر اللسان: ٢/ ٢٢٦.

وَمِثَالَ: "غَطَفَانَ": "ضَرَبَانٌ".

وَمِثَالَ: "زَعْفَرَان" قُلْتَ: "ضَرْبَبَانٌ".

وإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "مَرْمَرِيتٍ" قُلْتَ: "ضَرْضَريبٌ".

وإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "صَمَحْمَح" وَهُوَ "فَعَلْعُلّ" قُلْتَ: "ضَرَبْرَبّ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَعْفَرِ" مِثَالَ: "جِرْدَحْلِ" قُلْتَ: "جعْفَرِّ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَعْفَرِ" مِثَالَ: "قِمَطْرِ" قُلْتَ: "جِعَفْرْ".

[٢٠١/أ] فَإِنْ بَنَيْتَ (١) مِنْ "جَعْفَرٍ" مِثَالَ: "حُبْرَجٍ" قُلْتَ: "جُعْفَرُ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَعْفَرِ" مِثَالَ: "سَفَرْ جَلِ" قُلْتَ: "جَعَفْرَرْ".

وَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "صَهْصَلِقِ" (٢) قُلْتَ: "جَعْفَرِرْ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "سَفَرْجَلٍ" مِثَالَ: "جَحْمَرِشٍ" قُلْتَ: "سَفْرَجِلْ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَحْمَرِشٍ" مِثَالَ: "سَفَرْ جَلٍ" قُلْتَ: "جَحَمْرُشّ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَعْفَرِ" مِثَالَ: "جَحَنْفَلِ" قُلْتَ: "جَعَنْفَرْ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جِرْدَحْلِ" مِثَالَ: "سَفَرْجَلِ" قُلْتَ: "جَرَدْحَلّ".

وَإِنْ بَنَيْتَ مِثَالَ: "جَحْمَرِشِ" قُلْتَ: "جَرْدَحِلْ".

قَدْ شَيَّبَتْ رَأْسِي بِصَوْتٍ صَهْصَلِقُ.

ينظر اللسان: ١٠/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة تكررت في المخطوطة مرتين.

<sup>(</sup>٢) صَهْصَلِقٌ: صفة للصوت الشديد قال الشاعر:

وَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "جَحْمَرِشٍ" مِثَالَ: "جَرْدَحْلٍ" قُلْتَ: "جَحْمَرْشْ".

وَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "قَرَأْتُ" مِثَالَ "جَعْفَرِ" فَقِيَاسُهُ أَنْ تَقُولَ: "قَرْأَأَ" إِلاَّ أَنَّ الْعَرَبَ لاَ تَحْمَعُ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقْلِبَ الثَّانِيَةِ يَاءً (١)، أَوْ تَقْلِبَهَا أَلِفًا (٢) لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَتَقُول: "قَرْأَى" عَلَى مِثَالَ: "أَرْطَى".

وَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "قَرَأْتُ" مِثَالَ: "جرْدَحْلِ" فَقِيَاسُهُ فِي اللَّفْظِ: "قِرْاً أُنَّ الْعَرَبَ إِذَا لَمْ تَحْمَعْ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ بِثَلاَثِ هَمْزَاتٍ عَلَى وَزْن: "قِرْعَعِّ"، إِلاّ أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا لَمْ تَحْمَعْ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فَهِيَ مِنَ الثَّلَاثِ أَفَرُّ، وَلاَ يَحُوزُ أَنْ تَقْلِبَ الأُولَى؛ لأَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَهَا هَمْزَتَانِ، وَلَكِنْ تَقْلِبَ الوسْطَى يَاءً؛ لِتَحْجِزَ وَلاَ تَقْلِبَ الوسْطَى يَاءً؛ لِتَحْجِزَ بَيْنَ النِثْلَيْنِ فَتَقُولَ: "قِرْأَيْلُ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "قَرَأْتُ" مِثَالَ "حُبْرُجِ" جَاءَ: "قُرْؤُوُّ" فَقَلَبْتَ الثَّانِيَةَ يَاءً (") فَصَارَ: "قُرْؤُيُّ" فَكَسَرْتَ مَا قَبْلَ اليَاءِ (أَ) فَصَارَ: "قُرْئِيُّ"، وَمَرَرَّتُ [١٠٢/ب] بـ"قُرْئِيِ" وَرَأَيْتُ "قُرْئِيًا".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "قَرَأْتُ" مِثَالَ "سَفَر حَلٍ" جَاءَ: "قَرَ أَ أَ" بِثَلاثِ هَمَزَاتٍ، وَلاَ يَحُوزُ أَنْ تَقْلِبَ يَجُوزُ أَنْ تَقْلِبَ يَجُوزُ أَنْ تَقْلِبَ

<sup>(</sup>١) لاحتماع همزتين متحركتين في الطرف، وحينئذ يجب قلب الثانية منهما ياء .

<sup>(</sup>٢) لأن الهمزة مشبهة بحروف العلة.

<sup>(</sup>٣) وذلك لاحتماع همزتين متحركتين في الطرف فيجب قلب الثانية منهما ياء .

<sup>(</sup>٤) وذلك لمناسبة الياء بعدها لئلا تنقلب واوًا ؛ لأن الياء إذا كانت لام الكلمة وقبلها ضم قلبت واواً كما في "نَهُو",

الأَخِيرَةَ؛ لأَنَّهُ يَبْقَى قَبْلَهَا هَمْزَتانِ، وَلَكِنْ تَقْلِبَ الوُسْطَىِ لَتَحْجِزَ يَيْنِ الِمُثَلَيْنِ فَتَقُولَ: "قَرَأْيَأْ".

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ: "قَرَأْتُ" مِثَالَ: "جَحْمَرِشِ" جَاءَ: "قَرْأَإِنًّ" فَيَجْتَمِعُ ثَلاَثُ هَمَزَاتٍ وَهَذَا لاَيَحُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَقْلِبَ الأُولَى وَلاَ الْثَالِثَةَ، وَلَكِنْ تَقْلِبُ الوُسْطَى يَاءً فَيَجِيءُ: "قَرْأَيِعٌ" فُتَتَحَرَّكُ اليَاءُ وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ فَتَنْقَلِبُ أَلِفًا فَتَقُولُ: "قَرْعَاع".

وَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "قَرَأْتُ" مِثَالَ: "جَحَنْفَلِ" قُلْتَ: "قَرَنْاً أَ" وَقَلَبْتَ الْهَمْزَةَ اللَّائِيةَ يَاءً فَقُلْتَ: "قَرَنْاً يَ" فَانْقَلَبْتِ اليَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَقُلْتَ: "قَرَنْاًى" وَالأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ تَتَشَعَّبُ وَتَكْثُرُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ رِيَاضَةٌ لِمنْ قَفُلْتَ: "قَرَنْاًى" وَالأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ تَتَشَعَّبُ وَتَكْثُرُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ رِيَاضَةٌ لِمنْ تَدَرَّبَ.

#### المعتل من ذلك

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنَ الْمُعْتَلِّ مِثَالَ الصَّحِيحِ أَعْلَلْتَ حَرْفَ العِلَّةِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُوجِبُ إَعْلَالُهُ، وَصَحَّحْتَهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُوجِبُ تَصْحِيحَهُ.

تَقُولُ: إِذَا بَنَيْتَ مِنْ: "البَيْعِ" مِثَالَ: "كَتِفِ": "بَاعٌ" وَمِنْ: "القَوْلِ": "قَالَ"، وَأَصْلُهُمَا: "يَيِعٌ" و"قَوِلَ" فَقَلَبْتَ الوَاوَ وَاليَاءَ أَلِفًا لَمَّا تَحَرَّكَتَا وانْفَتَحَ مَا قَبْلُهُمَا.

وَإِنْ بَنَيْتَ مِثْلَ: "كَتِفٍ" مِنْ: "رَمَى" و"غَزَا" قُلْتَ: "رَمٍ" ( "عَزِ" ( "

<sup>(</sup>١) أصله : رمي أعلت فيه الياء إعلال قاض.

وإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "الْبَيْعِ" و" القَوْلِ" [٣٠١/أ] مِثْلَ: "جَعْفَرٍ" قُلْتَ: "بَيْعَعْ" و"قُوْلَلْ" صَحَّتِ الوَاوُ، واليَاءُ لِسُكُونِهِمَا.

وَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "رَمَى" و"غَزَا" مِثَالَ: "جَعْفَرِ" قُلْتَ: "رَمْيَى" و"غَزْوَى" عَلَى مِثَالِ "أَرْطَى"، وأصْلُهُ: "غَزْوَو" و"رَمْيَى" قَلَبْتَ اليَاءَ الثَّانِيَةَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَقَلَبْتَ الواو الثَّانِيَة مِنْ "غَزْوَو" يَاءً؛ لأَنَّها رَابِعة، وَانْقَلَبَتِ اليَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، وَصَحَّتِ الواو الأُولَى لِسُكُونِ مَا قَبْلَهَا،

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "البَيْعِ" و"القَوْلِ" مِثَالَ: "سِبَطْرٍ" قُلْتَ: "بِيَعٌ" و"قِوَلَّ". فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "غَزَوْتُ" و"رَمَيْتُ" مِثَالَ: "سِبَطْرٍ" قُلْتَ: "رِمَيُّ" و"غِزَوُّ" صَحَّتِ الوَاوُ واليَاء لإدْغَامِهما.

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "غَزَوْتُ" وَ"رَمَيْتُ" مِثْلَ: "سَفَرْجَلِ" قُلْتَ: "رَمَيَّيَ" وَ" وَ" مَيّْيَ وَ" وَأَلْبَتَ الْيَاءَ الأَخِيرَةَ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قُبْلَهَا.

فَإِنْ بَنَيْتَ مِنْ "غَزَوْتُ" مِثَال: "جَحْمَرِشِ" جَاءَ اللَّفْظُ: "غَزْوَوِوَ" بِشَلاثِ وَاوَاتٍ: الأُولَى مَفْتُوحَةٍ، والثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ والتَّالِثَةُ حَرْفُ الإِعْرَابِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعْلاَلِ أَحَدِ الْوَاوَاتِ، والأُولَى لاَ يَجُوزُ أَنْ تُعَلَّ؛ لأَنَّ قَبْلَهَا سَاكِنًا، وإنَّمَا مِنْ إِعْلاَلِ أَحَدِ الْوَاوَاتِ، والأُولَى لاَ يَجُوزُ أَنْ تُعَلَّ؛ لأَنَّ قَبْلَهَا سَاكِنًا، وإنَّمَا يَكُونُ الإِعْلاَلُ فِي الثَّالِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَعِلُّ الثَّالِثَةِ بَأَنْ قَلَبَهَا يَاءً فَقَالَ: " غَزْوَوٍ" وَ"مَرَرْتُ بِغَزْوُوٍ" وَ"مَرَرْتُ بِغَزْوُوٍ"

<sup>(</sup>٢) أصله : غزو فقلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسر فصارت : غزي ثم إعل إعلال قاض .

و "رَأَيْتُ غَزْوَوِيًا" وصَحَّتِ الْـوَاوُ الثَّانِيَةُ [ ١٠٧ / ب] وَإِنْ كَانَتْ مْتَحَرِّكَةً؛ لأَنَّكَ قَدْ أَعْلَلْتَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَعُـلَّ حَرْفَيْنَ مُتَلاَصِقَيْنِ أَلاَ تَرَى لأَنَّكَ قَدْ أَعْلَلْتَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَعُـلَّ حَرْفَيْنَ مُتَكَرِّكَةً وقَبْلَهَا فَتْحَةٌ؛ إِلَى صِحَّةِ الْوَاوِ فِي: "الْهَوَى" و"النَّوَى" وإِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً وقَبْلَهَا فَتْحَةٌ؛ وَإِنْ مَتَحَرِّكَةً وقَبْلَهَا فَتْحَةً؛ وَإِنْ مَتَعَرَّتُ لأَنْكَ قَدْ أَعْلَلْتَ الَّتِي بَعْدَهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُعِلَّهَا.

فَإِنْ حَجَزَ بَيْنَ حَرْفَي الْعِلَّةِ حَرْف صَحِيحٍ جَازَ أَنْ تُعِلَّهُمَا تَقُولُ فِي الأَمْرِ مِنْ يَلِي: "لِهْ"(١) وهو من "وَلَيْت" فَتَسْقُطُ الْوَاوُ، والْيَاءُ.

فَأُمَّا الْوَاوُ فَسَقَطَتْ مِنْ "يَلِي" لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ.

ثُمَّ أَمَرْتَ بَعْدَ إِسْقَاطِ الْوَاوِ، فَسَقَطَتِ الْيَاءُ لِلأَمْرِ فَبَقِيَ مَعَكَ حَرْفٌ وَالْحَدُ، فَزِدْتَ بَعْدَهُ هَاءً لِلسَّكْتِ تُثْبَتُ فِي الْحَطِّ والْوَقْفِ، فَإِذَا وَصَلْتَ الْكَلاَمَ بِمَا بَعْدَهُ سَقَطَتٍ الْهَاءُ مِنْ لَفْظِكَ.

وَكَذَلِكَ تَقُولُ: "شَهُ ثُوْبَكَ" وَهُوَ مِنْ "وَشَيْتَ".

وَ "قِهْ ثَوْبَكَ" وَهُوَ مِنْ "وَقِيتَ"، وَالطَّرِيقُ فِي هَــذِهِ الأَلْفَـاظِ وَاحِـدَةٌ كَمَـا أَعْلَمْتُكَ فِي: "وَلِيتُ".

وَمْنْهُمْ مَنْ يُعِلُّ الوَاوَ الوُّسْطَى (٢) بأنْ يَقْلِبَهَا أَلِفًا لِتَحَرُّ كِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا

<sup>(</sup>١) كتبت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (مملل) وكتب فوقها بمداد مختلف عبارة (في الأمر من يلي) وما أثبته هو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) أخر المصنف هذا الرأي لأنه مرحوح؛ لأن الإعلال يبدأ من الأطراف ، والثقـل إنمـا يكـون في الأطراف ، فالثقـل أولى بالإعلال ليخف.

فَتَقُولُ: "غَزْوَاوَ"، وَصَحَّتِ الوَاوُ الأُولَى لأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِسُكُون مَا قَبْلَها.

وَالثَّانِي: لِسُكُونَ مَا بَعْدَهَا.

وَأَمْرٌ ثَالِثٌ: أَنَّكَ قَدْ أَعْلَلْتَ مَا بَعْدَهَا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُعِلَّهَا؛ لِثَلا تُعِلَّ حَرْفِينِ مُتلاصِقَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَصَحَّتِ الوَاوُ الثَّالِثَةُ وإنْ كَانَتْ طَرفًا وَقَبْلَها [١٠١/أ] أَلِفٌ؛ لأَنَّ الأَلِفَ الَّتِي قَبْلَهَا لَيْسَتْ زَائِدَةً، وإنَّمَا هِيَ بَدَلٌ مِنْ حَرْفٍ مِنْ نَفْسِ الكَلِمَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الأَلِفُ زَائِدَةً لَوَجَبَ أَنْ تَهْمِزَ الوَاوَ عَلَى حَدِّ مَا هَمَزْتَ حَرْفَ العِلَّةِ فِي: "كِسَاءٍ" و"رِدَاءٍ".

وَقَدْ أُوْرَدْتُ فِي هَذَا الكِتَابِ المُخْتَصَرِ جُمَالًا مِنَ التَّصْرِيفِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى غَيْرِهَا، وَيُشْرَفُ بِهَا عَلَى مَا لَمْ أَذْكُرُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين، فرغ من نسخه كاتبه أبو الفضائل علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي عيسى يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة ثمان وستمائة وهو يسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة وذلك بمدينة السلام بغداد

حرسها الله تعالى بالمدرسة النظامية (١).

بلغ قراءة وتصحيحًا واستشراحًا على الشيخ الإمام العالم الفاضل: تقى الدين الحسن بن معالي بن مسعود الباقلاني (٢) أدام الله تأييده وإسْعَادَهُ وَذَلِكَ فِي مَجَالِسَ عِدَّةٍ بَمَنْزِلِهِ آخِرُهَا سَلْخَ رَجَبٍ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ وَسِتّمِائَةٍ، وَكَتَبَ نَصْرُ بْنُ عِلِي بْنِ مُحَمّد بْن عَبْدِ اللهِ.

قَرَأَ اليَحْمُورُ<sup>(٣)</sup> العَالِمُ العَارِفُ هَذَا الكِتَابَ قِرَاءَةً صَحِيحَةً مَفْهُومَـةً جَيِّـدَةً ثَابِتَةً فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ والمَعْرِفَةِ عَلَى نَظَامِ الدَّيْنِ عَلامَةِ الزَّمَـانِ نَفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِـهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(</sup>١) المدرسة النظامية: مدرسة بناها نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، والنظامية في بغداد إحدى مدارس تسع بناهن نظام الملك في : بغداد، وبلخ، ونيسابور ،وهراة ،وأصبهان ، والبصرة ، والموصل ،وآمد وطبرستان.

ينظر :وفيات الأعيان : ٢/ ١٢٩، وسير أعــلام النبــلاء : ١٩ / ٩٤، وطبقــات الشــافعية للسبكي: ٤/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن معالي - كما في بغية الوعاة - أو ابن أبي المعالي - كما في معجم الأدباء - الباقلاني شيخ العربية في وقته ببغداد ، قرأ على أبي البقاء العكبري ، ومصدق الواسطي ، وبابويه وغيرهم ، وصار هو المشار إليه في كثير من الفنون المعتمد على ما يقوله أو ينقله ، وانتهت إليه الرياسه في علم النحو وبلغ مرتبة المتقدمين وكان مولده سنة ثمان وستين وخمسمائة ، وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة.

تنظر ترجمته في: إرشاد الأريب : ٩/ ١٩٨، وبغية الوعاة: ١/ ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٣) لَمْ أحد له ترجمة ، ولعل هذه الكلمة لقب لَمْ يشتهر.

الفهارس



## ١ – فهرس الآيات القرآنية

### (الفاتحة)

TTE(19V

﴿إياك نعبد وإياك نستعين

#### (البقرة)

| 0 2 0      | ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بَا للهِ وَالْيُومُ الآخرِ وَمَا هُمُ يُمُؤْمِنِينَ ﴾ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ V (19  | ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ﴾ ٣                                |
| ٤٠٨        | ﴿ الله إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون                                                      |
| <b>***</b> | ﴿ أُولِئِكُ الَّذِينِ اشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهُدِي ﴾                                  |
| 0.0        | ﴿ وَ مِنْ أَطْلُمُ مِمْنُ مِنْعُ مِسَاجِدًا للهُ أَنْ يَذَكُرُ فِيهَا اسْمُهُ              |
| 474        | ﴿ وَ لَكُلُّ وَجَهَةً هُو مُولِيهًا ﴾                                                      |
| ۲1.        | ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ﴾            |
| 177        | ﴿إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاحِرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلُ اللهِ﴾               |
| 177        | ﴿واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة﴾                                 |
| 4.4        | ﴿ ذَلَكَ يُوعِظُ بِهِ مِن كَانَ مِنكُم يؤمن بِا للهِ واليوم الآخر ﴾                        |
|            | (آل عمران)                                                                                 |
| 777        | ﴿ وِ إِذْ قَالَتَ امرأت عمران ﴾                                                            |
| 11         | ﴿ وَ أَبْرِئَ الْأَكْمُهُ وَالْأَبْرِصِ ﴾                                                  |
| 7 7 0      | وقل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين،                             |

## (النساء)

| £ £ Y | ﴿ إِن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء،                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩١   | ﴿من قبل أن نطمس وحوها فنردها على أدبارها،                                                   |
| 197   | ﴿ فَإِنْهُمْ يَأْلُمُونَ كُمَا تَأْلُمُونَ ﴾                                                |
|       | (المائدة)                                                                                   |
| 017   | ﴿ و حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ﴾                                                       |
|       | (الأنعام)                                                                                   |
| 204   | ﴿ ثُم ردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾                                                           |
| 198   | <b>و</b> لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه                                                        |
|       | (الأعراف)                                                                                   |
| ٤٩.   | وليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما                                                       |
| 777   | ﴿ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضْتُ سَنْتُ الْأُولِينَ ﴾                                         |
| 177   | ﴿إِنْ رَحْمَتُ اللهُ قَرِيبِ مِنِ الْحُسْنَينِ﴾                                             |
| 409   | ﴿ وَ قَالُوا مَهُمَا تَأْتُنَا بِهِ مِن آية لتسحرنا بِهَا فَمَا نَحْنَ لَكَ بَمُؤْمِنِينَ ﴾ |
| 419   | والا مكاء وتصدية                                                                            |
| 011   | وليحيى من حيَّ عن بينة ا                                                                    |
|       | (التوبة)                                                                                    |
| 444   | ﴿ وسيحلفون با لله لو استطعنا لخرجنا معكم                                                    |

| 018       | ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾                          |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | (هود)                                                   |
| 198       | و قيل يا أرض أبلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء،      |
| 197       | ﴿ وَ لَا تَرَكُنُوا إِلَى الذِّينَ ظُلُّمُوا ﴾          |
|           | (یوسف)                                                  |
| 7.9.789   | وليسحنن وليكونا من الصاغرين،                            |
| 7 \ \ \ \ | الله على السحن فتيان »<br>الله على السحن فتيان »        |
| 271       | وثم استخرجها من وعاء أخيه                               |
|           | (الرعد)                                                 |
| Y 1 Y     | ﴿ إِن تعجب فعجب قولهم أءذا كنا تراباً أءنا لفي خلق جديد |
|           | (الحجر)                                                 |
| 240       | ﴿ رَبُّمَا يُودُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾                   |
| 191       | ﴿قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم                     |
|           | (مريم)                                                  |
| 1 . 9     | وأسمع بهم وأبصرك                                        |
| 490       | وفاما ترين من البشر أحداً                               |
| £ • Y     | ويا أبت لم تعبد ما لا يسمع                              |
| 0 £ £     | ﴿ وَ لَمْ أَكَ بَغَيَّا ﴾                               |
|           | (طه)                                                    |
| £ • Y     | ﴿ يَا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ﴾                 |

| 790   | ﴿ وَ أَمْرُ أَهْلُكُ بِالصَّلَاةُ وَاصْطِيرُ عَلَيْهِا ﴾                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (الأنبياء)                                                                               |
| ٤٦٣   | و إقام الصلاة                                                                            |
|       | (النور)                                                                                  |
| ٤٧٣   | ﴿ و من يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون﴾.                              |
|       | (النمل)                                                                                  |
| 440   | ﴿ إِنِّي مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون،                                      |
| * * 1 | ﴿ وِ إِذَا وَقِعِ القُولِ عَلَيْهِم أَخْرِجَنَا لَهُم دَابَةً مِنَ الأَرْضُ تَكُلُّمُهُم |
|       | (سبأ)                                                                                    |
| £ £ V | و حيل بينهم وبين ما يشتهون،                                                              |
|       | (الزمر)                                                                                  |
| ٤١١   | ﴿يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾                                           |
| £ £ Y | ﴿ أَشْرَقْتُ الأَرْضُ بنور ربها ووضع الكتاب وجيئ بالنبيين والشهداء ﴾                     |
| ٤٤V   | ﴿ و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا﴾                                                       |
|       | (الصافات)                                                                                |
| ٦.    | و جعلنا ذريته هم الباقين،                                                                |
|       | (الحجرات)                                                                                |
| Y 1 Y | ﴿ مِن لَمْ يَتِبِ فَأُولِتُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾                                       |

|          | (الذاريات)                                      |
|----------|-------------------------------------------------|
| ۲.٤      | و السماء ذات الحبك                              |
|          | (النجم)                                         |
| 070      | وتلك إذاً قسمة ضيزي                             |
|          | (القمر)                                         |
| ٣٦٦      | ﴿ و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ﴾         |
| 777 (770 | ﴿فهل من مدكر﴾                                   |
|          | (الجحادلة)                                      |
| ٤٦١      | ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾       |
| 7 & 9    | ﴿ كتب الله لأغلبنُ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ |
|          | (التحريم)                                       |
| 777      | ﴿ و مريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها            |
|          | (الملك)                                         |
| £ £ A    | ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾                       |
|          | (الحاقة)                                        |
| 777      | ﴿ هاؤم اقرؤا كتابيه ﴾                           |
| ***      | ﴿ إِنِّي طَنْنَتَ أَنِّي مَلَاقَ حَسَابِيه ﴾    |
| 777      | الم أغنى عني ماليه                              |
| 777      | هُملك عني سلطانيه ﴾                             |
|          | (القيامة)                                       |
| Y19      | وثم ذهب إلى أهله يتمطى ا                        |
|          |                                                 |

(المرسلات) ﴿ وِإِذَا الرَّسَلِ أَقْتَتُ ﴾ 29. ( 777 (النبأ) ﴿عم يتساءلون عن النبأ العظيم 740 ﴿ كذبوا بآياتنا كذابا 717 (النازعات) ﴿فيم أنت من ذكراها YVO (الطارق) الإنسان مم حلق 440 (الشمس) و قد خاب من دساها 719 (العلق) ﴿ كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية P37, A. T. F30 (القارعة) و ما أدراك ما هية 777 (التكاثر) ﴿لرون الجحيم 777 C790 (الإخلاص) ﴿ لم يلد و لم يولد، TVO

# ٧- فهرس الأحاديث

| 77  | ١- (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)   |
|-----|--------------------------------------|
| ٤٢. | ٧- (العينان وكاء السه)               |
| ٤٢. | ٣- (فاذا نامت العينان استطلق الوكاء) |

# ٣- فهرس الأمثال

| Y Y V | أطعم أخاك من عقنقل الضب        |
|-------|--------------------------------|
| 1. £  | حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق |
| ٤٨    | من هلك فلسيف الدولة ما ملك     |

## ٤ - فهرس الأساليب النحوية والأقوال المأثورة

| 474   | ٢١ - سناها الغيث فهي مسنية       | 790         | ١ – أخشي الرجل:            |
|-------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| ٤٣.   | ۲۲ - سو أفعل                     | £77         | ٢ - استتيست الشاة:         |
| 577   | ۲۳ – عزیخ                        | ٤١٦         | ٣ - أعطني مئياً:           |
| 797   | ۲۶ – کبش صاف                     | ٤٦١         | ٤ - أغيلت المرأة:          |
| 891   | ٢٥- لله أبوك                     | ا الأمر ٢٦٥ | ٥ – اللهم اصرف عنا رون هذ  |
| 891   | ٢٦ – لهي أبوك                    | ٤٠٨         | ٦ - أما إن زيداً منطلق:    |
| 790   | ۲۷ - لو أنهم                     | 779         | ٧ - امرأة أناة             |
| 7 2 1 | ۲۸ – ما حطائط بطائط              | 040         | ٨. – امرأة سعلاة:          |
| ***   | ٢٩– ماهت الركية تميه وتموه وتماه | ٤٠٨         | ٩ – أم وا لله لأذهبن       |
| 797   | ٣٠- مسك مدووف                    | ٤٠٨         | ١٠- أم وا لله لأفعلن       |
| 790   | ٣١– مصطفو الله                   | يرة ٨٨٤     | ١١- إنكم لتنظرون في نحو كث |
| 277   | ۳۲ – هذا دلو وحقو                | 777         | ١٢ – أهل مكة آل الله       |
| 400   | ٣٣- هرحت الدابة                  | 790         | ١٣- أو أنهم                |
| 400   | ٣٤- هرقت الماء                   | ٤١٨ ،٣٣٤    | ۱۶- تشوهت شاة              |
| 400   | ٣٥- هنرت الثوب                   | 711         | ٥١ – تمود الثوب            |
| 497   | ٣٦ يابا فلان                     | 797         | ۱٦- ثوب مصوون              |
| 47.9  | ٣٧- يسنوها المطر وهي أرض مسنية   | 710         | ۱۷ - دامت السحابة          |
| 778   | ۳۸ - يوم أرونان                  | 777         | ۱۸ – رأيت دلواً وحقواً     |
| 797   | ۳۹ ـ يوم راح                     | 040         | ۱۹ – رجل عزهاة             |
| 797   | ٠ ٤ – يوم طان                    | 797         | ۲۰ رجل مال                 |
|       |                                  |             |                            |

# ٥- فهرس الأمثلة الصرفية واللغوية

| 479         | ٢١ - إحدى         | 777      | – أب               | ١  |
|-------------|-------------------|----------|--------------------|----|
| <b>YY</b> 1 | ۲۲ - احرنبي       | 749      | – إبريق            | ۲  |
| نو ۱۸۱      | ٢٣ - أحق = جمع حق | 7.4      | - إبل              | ٣  |
| ***         | ۲٤ – احمار        | ٣٣.      | - أبلة الطعام      | ٤  |
| 011.7.1     | ۲۵ -احمیرار       | Y £ .    | - أبلم             | ٥  |
| ۹۷۲، ۱۸۰    | 77 – 1-20 le 20   | ٤١٠      | – ابن              | ٦  |
| ٤١٠         | ۲۷ – أخ           | ٤١.      | – ابنة             | ٧  |
| ٤١٠         | ۲۸ – أخت          | 7 £ £    | — ابنم             | ٨  |
| 797         | ٢٩ - أخذ          | ٤٨٨٤٢٦٧  | – أبوّ             | ٩  |
| r.1         | ۳۰ – آخر          | 790      | – أتى              | ١. |
| 01.         | ۳۱ – اخروط        | 789      | – أتكأ             | 11 |
| ۸۲۲، ۳۳۹    | ٣٢ – إخريط        | 454      | -أتلج              | ١٢ |
| ٤٨٨         | ٣٣ – أخوّ         | Y9V      | - اجتوروا          | ١٣ |
| 40.         | ٣٤ – الأخوة       | ٤٨١      | - أُجْرٍ = جمع جرو | ١٤ |
| 47 8        | ٣٥ – أدؤر         | 779      | - إجفيل            | 10 |
| £ 9 V       | ۳۲ - أداوى        | ۳۱۲ هامش | - اجلواذ           | 17 |
| ٤٨١         | ۳۷ – أدلٍ         | 01.      | - اجلوذ            |    |
| ٣.٣         | ۸۳ – آدم          | 777      | - أجوه             | ١٨ |
| 277         | ۳۹ – أدور         | Y Y 1    | - احبنطى:          | ١٩ |
| 778         | . ٤ – أرجوان      | 479      | - أحد              | ۲. |
|             | •                 |          |                    |    |

| ۲.٤        | ٦٢ - إصبع    | 777    | ٤١ – إردخل   |
|------------|--------------|--------|--------------|
| 777        | ٦٣ - إصطبل   | ٣٨٨    | ٤٢ – أرطى    |
| 440        | ٦٤ - إصليت   | 778    | ٤٣ – أرونان  |
| 777 (190   | ٦٥ - اطمأن   | Y9V    | ٤٤ – ازدوجوا |
| 441        | ٦٦ - إعاء    | ٣٠١    | ه٤  – آزر    |
| Y 9 V      | ٦٧ – اعتونوا | 749    | ٤٦ – أزمول   |
| 190        | 7٨ - إعلم    | 444    | ٤٧ - إسادة   |
| 01.        | 79           | ٤١٩    | ۸۱ – است     |
| ۳۱۲ هامش   | ٧٠ - اعلوط   | ٦١٥    | ٤٩ - استحاي  |
| 2711771190 | ۷۱ - اغدودن  | ٥١٦    | ٥٠ - استحى   |
| 749        | ٧٢ – إغريض   | 777    | ٥١ – اسحنكك  |
| £ Y 9      | ۷۳ – أف      | ٥١٦    | ٥٢ - استحيى  |
| 441        | ۷۶ – إفادة   | 198    | ٥٣ – استخرج  |
| ***        | ٧٥ – أفكل    | 711    | ٥٤ - اسطاع   |
| ***        | ٧٦ – اقشعر   | 771    | ٥٥ – اسلنقى  |
| 774        | ۷۷ – اقعنسس  | 749    | ٥٦ - إسليح   |
| 494        | ۷۸ – أكل     | 408    | ٥٧ – اسنتوا  |
| 441        | JT - V9      | 408    | ۸۵ – استوا   |
| 497        | ٠٧ - ألاه    | 77, 77 | ۹ه - إشاح ۷  |
| ٣٢٦        | ۸۱ – أليي    | 754    | ۰ ۲ – إشفى   |
| 49 8       | ۸۲ – أمر     | ٤٠٣    | ٦١ – أشياء   |

| ٤١٥        | ۱۰٤ – أياد    | 474   | ۸۳ – أمسج    |
|------------|---------------|-------|--------------|
| ٤١٤        | ۱۰۰ – أيد     | 474   | ٨٤ - أمسجت   |
| 440        | ۱۰۲ – أينق    | 7 5 7 | ٨٥ - أمعة    |
| 0 £ £      | ۱۰۷ – بإذنجان | ٣.٢   | ۸٦ – آمن     |
| ٤٨٢        | ۱۰۸ – باندو   | 779   | ۸۷ - أمهات   |
| ٤٨٢        | ۱۰۹ – باندي   | 499   | ۸۸ – أناس    |
| 08.        | ۱۱۰ - ببَّه   | 479   | ۸۹ – أناة    |
| £ 7 V      | ۱۱۱ - بخ بخ   | 777   | ٩٠ – إنقحل   |
| 7 £ 1      | ۱۱۲ – برأل    | 701   | ٩١ - إنقحلة  |
| 7 8 1      | ۱۱۳ – برائل   | 77 8  | ۹۲ – أنوق    |
| ۲۰۹،۲۰۲    | ۱۱۶ - برثن    | Y9V   | ۹۳ – اهتوشوا |
| ***        | ۱۱۵ – بردیا   | ۲۸.   | ۹۶ – أهراح   |
| 7.7        | ۱۱٦ – برقع    | ۲۸.   | ه ۹ – أهراق  |
| 777        | ۱۱۷ – برهرهة  | ٤٩٤   | ۹۶ – أو ائل  |
| ***        | ۱۱۸ - بشکی    | 729   | ۹۷ – أوكى    |
| ٤٠٥        | ١١٩ – براء    | 729   | ۹۸ - أولج    |
| ٤.٥        | ۱۲۰ – بریئ    | 777   | ۹۹ – أولى    |
| 78.        | ١٢١ - بطحاني  | 47 5  | ۱۰۰ – أونق   |
| 781        | ۱۲۲ - بطحاوي  | 707   | ۱۰۱ – أيبل   |
| 7 2 7      | ١٢٣ – بلهنية  | 707   | ۱۰۲ – أيبلي  |
| <b>To.</b> | ۱۲۶ – بنت     | ٥٢٣   | ۱۰۳ – آية    |
|            |               |       |              |

|             | ,            |           |              |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 700 (779    | ۱٤٦ – ترتب   | ٣٥.       | ١٢٥ – البنوة |
| Y 1 A       | ۱٤۷ – تضنیت  | ٤٨٨       | ١٢٦ – بُنُو  |
| 190         | ۱٤۸ – تِعْلم | ٣٤.       | ۱۲۷ – بهراني |
| Y 1 A       | ۱٤۹ – تقصیت  | 451       | ۱۲۸ – بهراوي |
| <b>ro.</b>  | ۱۵۰ – تقية   | ۳۱۲ ، ۲۲۳ | ١٢٩ - بهلول  |
| 45.4        | ۱۰۱ – تكأة   | 474       | ۱۳۰ – بهمی   |
| 454         | ۱۰۲ – تکلان  | 444       | ١٣١ - بهماة  |
| 709         | ١٥٣ – تلقاء  | ۷۲۲، ۹۸٤  | ۱۳۲ – بَهُوٌ |
| 709         | ۱۰۶ – تمثال  | ۲۲۷، ۱۸۹  | ١٣٣ – بُهُوّ |
| 707         | ۱۵۵ – تنضب   | ٤٨٩       | ١٣٤ - بُهِيّ |
| Y 0 A       | ١٥٦ – تولج   | ٤٩٤       | ١٣٥ - بوائع  |
| ٥٢٢         | ۱۵۷ – ثاية   | ٤٩٤       | ۱۳۲ – بيائع  |
| ٤٠٩         | ۱٥۸ – ثبة    | 191       | ۱۳۷ – تاجل   |
| 779         | ۱۵۹ – ثرتم   | ٤٠٩       | ۱۳۸ - تبثیت  |
| 401         | ١٦٠ – ثنتان  | 709       | ۱۳۹ – تبیان  |
| 719         | ١٦١ – جؤذر   | 707       | ۱٤٠ – تتفلة  |
| ٣٨٤         | ١٦٢ – حؤن    | ٤٠٩       | ۱٤۱ – تثبیت  |
| <b>TY</b> . | ١٦٣ – جؤنة   | 789       | ۱٤۲ – تجماه  |
| 729         | ۱٦٤ – جاه    | 404       | ۱٤۳ – تجفاف  |
| Y • A       | ١٦٥ – جحمرش  | Yov       | ۱٤٤ - تدرأ   |
| 775         | ١٦٦ – جحفلة  | 454       | ۱٤٥ – تراث   |
|             |              |           |              |

|       | 1             |            |             |
|-------|---------------|------------|-------------|
| Y 9 £ | ۱۸۸ – جيل     | 777        | ١٦٧ – جحنفل |
| Y 9 9 | ۱۸۹ – حاكة    | 0.1        | ١٦٨ - جداول |
| 444   | ۱۹۰ – حبلی    | 0.1        | 179 - جدول  |
| 001   | ۱۹۱ – حبرج    | 7.7        | ۱۷۰ - جذع   |
| 0.1   | ۱۹۲ – حذایم   | 7 £ 1      | ۱۷۱ – جرائض |
| 0.1.7 | ۱۹۳ – حذیم ۷۰ | 774        | ۱۷۲ - جردحل |
| 7 £ 1 | ۱۹۶ – حدرجان  | 7 £ 1      | ۱۷۳ – جرواض |
| ٤٢٦   | - ۱۹٥ – حر    | 777        | ۱۷۶ - جریب  |
| 7 £ 1 | ١٩٦ – حطائط   | 7.47       | ۱۷۵ – جعبی  |
| ٤٨٠،٢ | ۱۹۷ – حقو ۲۹  | 7.7        | ۱۷۲ - جعفر  |
| 7 £ £ | ۱۹۸ - حلکم    | 771        | ۱۷۷ – جلبب  |
| ٤١.   | ١٩٩ – حم      | 777        | ۱۷۸ – جلعلع |
| 7 2 9 | ۲۰۰ – حنبتر   | 7.1.7      | ۱۷۹ – جمادی |
| 7 2 9 | ۲۰۱ – حنزقر   | 70.        | ١٨٠ – جنعدل |
| 419   | ۲۰۲ – حوقل    | ۲٧.        | ۱۸۱ – جهور  |
| 799   | ۲۰۳ – حوكة    | 77.        | ۱۸۲ – جوالق |
| ٤٨٤   | ۲۰۶ – حِوَلَ  | 0.1        | ۱۸۳ - جواهر |
| 777   | ۲۰۵ – حویل    | 797        | ۱۸٤ - جولان |
| 0     | ۲۰۲ – حیادر   | 47.5       | ۱۸۵ – جون   |
| 797   | ۲۰۷ – حیدی    | 0.1.77.779 | ۱۸۶ – جوهر  |
| 797   | ۲۰۸ – حیدان   | Y 9 £      | ۱۸۷ - جيأل  |
|       |               |            |             |
|       |               |            |             |

| ٤٨٠ ، ٢٦٩   | ۲۳۲ – دلو    | ٥٠٠ ، ٢٧٠ | ۲۰۹ – حيدر     |
|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 113         | אדד – בק     | £ V 9     | ۲۱۱ – حيوة     |
| 7 £ £       | ۲۳۶ – دمالص  | 017       | ۲۱۲ – حيوا     |
| 707         | ۲۳۵ – دمث    | 017       | ۲۱۳ – حيّ      |
| 707         | ۲۳۲ – دمثر   | 018       | ۲۱۶ – حيي      |
| 777         | ۲۳۷ – دمکمك  | Y 9 9     | ۲۱۵ – خانة     |
| ٤١٦         | ۲۳۸ - دمْي   | 790       | ۲۱۲ – خذ       |
| <b>70 Y</b> | ٢٣٩ - دهدهة  | £AY       | ۲۱۷ – خسرو     |
| 777         | ۲٤٠ – دهليز  | £AY       | ۲۱۸ - خسري     |
| 411         | ۲٤۱ - دولج   | Y & V     | ۲۱۹ – خلین     |
| 211         | ۲٤۲ – ديابيج | Y & V     | ۲۲۰ – خلفنة    |
| 719         | ۲٤٣ – ديَّث  | 779       | ٢٢١ - خمخم     |
| ٤٧٨         | ۲٤٤ – ديمومة | 799       | ۲۲۲ – خونة     |
| **          | ۲٤٥ - ذفري   | 7.4       | ۲۲۳ – دئل      |
| 401         | ۲٤٦ – ذيّ    | 797       | ۲۲۶ - داران    |
| 401         | ۲٤٧ – ذيت    | 717       | ۲۲٥ – دبابيج   |
| ٤.,         | ۲٤۸ – رأي    | 198       | ۲۲۲ - دحرج     |
| ٤٠٠         | ۲٤۹ – راء    | 0 £ £     | ۲۲۷ – دستنبویه |
| १९७         | ۲۵۰ – راوية  | 7 £ £     | ۲۲۹ – دلامص    |
| 077         | ۲۵۱ – راية   | 7 £ £     | ۲۳۰ - دلقم     |
| Y & V       | ۲۵۲ - رعشن   | 7A7       | ۲۳۱ – دلنظی    |
|             |              |           |                |

| 271          | ۲۷۶ – سانیت  | 707                   | ۲۵۳ - رغبوت  |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 440          | ۲۷۰ – ساق    | Y & V                 | ۲۵۶ – رفهنیة |
| 704          | ۲۷٦ – سبط    | 717                   | 700 – ركّ    |
| 404          | ۲۷۷ - سبطر   | 717                   | ۲۰۱ - رکك    |
| . 7 £ £      | ۲۷۸ – ستهم   | Y0Y                   | ۲۵۷ رهبوت    |
| 7 & V        | ۲۷۹ – سحفنية | 297                   | ۲۵۸ – روایا  |
| 444          | ۲۸۰ – سرندی  | 2 7 9                 | ۲۵۹ – ریحان  |
| 195          | ۲۸۱ - سرهف   | 7 £ 1                 | ۲٦٠ – زئبر   |
| ۸۰۲، ۷۸۲     | ۲۸۲ – سفرجل  | 297                   | ۲٦١ – زاوية  |
| **           | ۲۸۳ – سلحفية | 779,700               | ۲٦٢ – زبرج   |
| 7.7.7        | ۲۸۶ – سلقی   | 7 2 2 7 7 7 7 7 3 3 7 | ۲۶۳ - زرقم   |
| 715          | ۲۸۰ – سَمْعٌ | 7 £ A                 | ۲٦٤ – زعفران |
| ١٣           | ٢٨٦ – سَمَعٌ | 707                   | ۲٦٥ – زلز    |
| 7 27 , 7 7 7 | ۲۸۷ – سمیدع  | 771                   | ۲٦٦ – زلزال  |
| ٤٨٢          | ۲۸۸ – سمندو  | 707                   | ۲٦٧ – زلزل   |
| ٤٨٢          | ۲۸۹ – سمندي  | 717,770               | ۲٦٨ – زنبور  |
| Y0X          | ۲۹۰ – سنبة   | १९٦                   | ۲٦٩ – زوايا  |
| Y 0 Y        | ۲۹۱ – سنبتة  | 7.7                   | ۲۷۰ – زیدل   |
| ٤٢.          | ۲۹۲ – سنة    | ٤٠٢                   | ۲۷۱ – سؤائية |
| ٤٢.          | ۲۹۳ – سنوات  | 770                   | ۲۷۲ - سؤوق   |
| ٤٠٢          | ۲۹۶ – سواية  | 173                   | ۲۷۳ – سانهت  |

| १९٦           | ۳۱۶ – شوایا       | 721   | ۲۹۵ – سوراني  |
|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Y 9 £         | ۳۱۷ – شيئ         | 751   | ۲۹۲ – سوراوي  |
| Y98.          | ۳۱۸ – شي          | 0 2 2 | ۲۹۷ - سوسنجرد |
| 717           | ۳۱۹ – شیاریز      | 770   | ۲۹۸ سووق      |
| 718           | ۳۲۰ – صَخْرٌ      | 771   | ۲۹۹ - سويط    |
| 414           | ۳۲۱ – صَنْحُلُّ   | ٤٧٧   | ۰ ۰ ۳ – سید   |
| 444           | ٣٢٢ – صلاءة       | 7 5 7 | ۳۰۱ – شأمل    |
| 771           | ۳۲۳ - صمحمح       | ٤١٩   | ۳۰۲ – شاء     |
| 790           | ۳۲٥ - صميان       | ٤١٩   | ۳۰۳ - شاة     |
| 740           | ٣٢٦ - صندوق       | ٤١٩   | ۲۰۶ – شاه     |
| 451           | ۳۲۷ – صنعانیض     | 890   | ۳۰۵ – شاویة   |
| 251           | ۳۲۸ - صنعاوي      | ٤١٩   | ۳۰۶ – شاوي    |
| 797           | <b>۳۲۹</b> - صوری | 70.   | ۳۰۷ - شرابث   |
| 77 777        | ۳۳۰ - صیرف        | 717   | ۳۰۸ – شراریز  |
| ٤٧٨           | ۳۳۱ – صیرورة      | 7 2 9 | ٣٠٩ - شرنبث   |
| TV . (777     | ٣٣٢ – صيصية       | 444   | ۳۱۰ - شقاوة   |
| 7 2 1 4 7 . 2 | ۳۳۳ – ضئبل        | 771   | ٣١١– شملال    |
| YAY           | ۳۳٤ - ضبغطري      | 781   | ۳۱۲ – شنباء   |
| 771           | ۳۳۵ – ضربب        | ٣.٣   | ۳۱۳ – شنبر    |
| ۲.۳           | ۳۳۲ – ضلع         | 717   | ۳۱۶ – شواريز  |
| 498           | ۳۳۷ – ضوء         | ٤١٨   | ٣١٥ - شوهة    |

| 707      | ۳۵۹ – عرطليل  | 798   | ۳۳۸ – ضو     |
|----------|---------------|-------|--------------|
| 777      | ٣٦٠ - عرقوة   | 7 5 7 | ۳۳۹ – ضيفن   |
| Y0.      | ٣٦١ – عرنتن   | ٤٧٩   | ۳٤٠ – ضيون   |
| 757, 737 | ٣٦٢ - عصنصر   | 290   | ۳٤۱ – طاووس  |
| ٤٢١      | ٣٦٣ - عضاه    | ۲٧.   | ٣٤٢ – طريم   |
| ٤٢١      | ٣٦٤ - عضة     | 7.1   | ٣٤٣ – طنب    |
| 717      | ٣٦٥ - عَضُدٌ  | 290   | ۳٤٤ – طواويس |
| 717      | ٣٦٦ – عَضْدٌ  | 719   | ۳٤٥ – طويي   |
| 777      | ٣٦٧ – عضر فوط | 797   | ٣٤٦ – طوفان  |
| 173      | ٣٦٨ - عضوات   | ٤٨٦   | ٣٤٧ – طِوَلٌ |
| 7 & A    | ٣٦٩ – عفزران  | ٤١.   | ٣٤٨ – ظبة    |
| 777, 737 | ۰ ۳۷ – عقنقل  | 777   | ٣٤٩ - عباء   |
| . ~~.    | ۳۷۱ – علباء   | 777   | ۳۵۰ – عباءة  |
| Y £ Y    | ٣٧٢ – علجن    | 777   | ۳۵۱ – عباية  |
| 740      | ٣٧٣ - عمود    | 717   | ۳۵۲ – عبدل   |
| ٣٤٨      | ۳۷۶ – عنبر    | 7.01  | ۳۰۳ – عتاریس |
| 727, 837 | ۳۷۵ – عنبس    | 101   | ٣٥٤ – عترسة  |
| 701      | ۳۷۶ – عنتر    | 740   | ۳۵۵ – عتود   |
| 401      | ۳۷۷ – عنتریس  | 7 2 7 | ۳۵۲ – عذافر  |
| Y £ 9    | ۳۷۸ – عنسل    | ۲0.   | ۳۵۷ – عرتن   |
| 727      | ۳۷۹ – عنصر    | 7 5 7 | ۳٥۸ – عرضتة  |
|          |               |       |              |

|          | :                |             |              |
|----------|------------------|-------------|--------------|
| 727      | ۱ ، ۶ – فم       | 7 2 0       | ۳۸۰ – عنصل   |
| १ 9 १    | ۲۰۶ – فواوه      | 707         | ۳۸۱ - عنکبوت |
| 727      | ۴، ۲ – فوه       | 890         | ۳۸۲ – عوار   |
| 777, 777 | ٤٠٤ – قبعثرى     | ٤٨٤         | ٣٨٣ - عِوَضٌ |
| ۲ • ۸    | ٥٠٥ – قذعمل      | 017         | ۳۸۶ – عي     |
| 3073 777 | ٤٠٦ – قرطبوس     | ٤٩٤         | ۳۸۵ – عيائل  |
| 198      | ٤٠٧ – قرطس       | 719         | ۳۸۶ – عیَن   |
| Y . 1    | ٤٠٨ – قرعبلانة   | 017         | ۳۸۷ – عيوا   |
| 414      | ۶۰۹ – قرقور      | 015         | ۳۸۸ – عيي    |
| Yo.      | ٤١٠ – قرنفل      | ٥١٣         | ٣٨٩ – عييا   |
| Y V •    | ۲۱۱ – قسور       | 077         | . ۳۹ – غاية  |
| 704      | ۲۱۲ – قصم        | 441         | ٣٩١ - غباوة  |
| 405      | ٤١٣ – قصمل       | ٤١٣         | ۳۹۲ – غد     |
| 744      | ٤١٤ - قضيب       | ٤١٣         | ۳۹۳ - غدو    |
| 7 20     | ٤١٥ – قفاخرية    | 790         | ۳۹٤ – غليان  |
| 401      | ٤١٦ – قفشليل     | 7.7         | ۳۹٥ - فحجل   |
| ٤١١      | ۷ ۱ ۶ – قلة      | 717         | ۳۹۲ – فخذ    |
| ۲.1      | ۱۸ ۶ – قلم       | 7 27 , 77 . | ۳۹۷ - فدوكس  |
| £1       | ۱۳۵ – قلنسوة ۲۳۵ | ٤.٥         | ۳۹۸ – فرار   |
| ٤٨٠،٢٦٨  | . ٤٢ – قلنس      | ٤.٥         | ۳۹۹ – فریر   |
| Y £ £    | ٤٢١ - قمارص      | 7 £ £       | ۰۰۶ – فسحم   |
|          |                  |             |              |

| 404         | ٤٤٢ – كيت      | 770                                     | ٢٢٤ - قمحدوة       |
|-------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ٤٧٨         | ٤٤٣ – كينونة   | 7.0                                     | ٤٢٣ - قمطر         |
| 405         | ٤٤٤ – لؤلؤ     | 744                                     | ٤٢٤ – قنديل        |
| 405         | J - 1 2 6      | 7 2 9 ( 7 2 0                           | ٤٢٥ – قنفخر        |
| 441         | ٠٧ - ٤٤٦       | ٤٧٨                                     | ٤٢٦ - قيدودة       |
| 777, 777    | ٤٤٧ – لغيزى    | 417                                     | ٤٢٧ – كبد          |
| 891         | ٤٤٨ – لله أبوك | 117, 717                                | ٤٢٨ – كتف          |
| <b>79</b> A | ٤٤٩ – لهي أبوك | (الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٢٩ - كذُبْـــذُب  |
| <b>797</b>  | . ٥٥ - ليه     | 777                                     | مضمومة مخففة)      |
| 210         | ٥١ - مئة       | (الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٣٠ - كذُبْــــذُب |
| 110         | ۲۰۲ – مئية     | ۲۲.                                     | مضمومة مثقلة)      |
| ***         | ۲۵۳ – ماء      | ٤١٢                                     | ٤٣١ – كرة          |
| 797         | ٤٥٤ – ماهان    | 790                                     | ٤٣٢ – كروان        |
| ٤٨٤         | - ٤٥٥ – محنية  | 4.1                                     | ٤٣٣ – كعب          |
| 0.4         | ٥٦٦ – مدينة    | 790                                     | ٤٣٤ – كل           |
| 275         | ۷٥٧ – مذ       | 701                                     | ۳۵ – کلتا          |
| 898         | ۲۵۸ – مر       | 701                                     | ٤٣٦ – كلوا         |
| 770         | ٥٩ - مرآة      | 771                                     | ٤٣٧ – كنثأو        |
| 707 (758    | ٤٦٠ – مرزجوش   | ۲0.                                     | ٤٣٨ – كنهبل        |
| 777         | ٤٦١ - مرمريت   | 779                                     | ٤٣٩ – كوثر         |
| 775         | ٤٦٢ – مرمريس   | 719                                     | ٠٤٤ - كوسى         |
|             |                | 707                                     | ۱ ۶۶ – کمي         |
|             |                |                                         |                    |

| 890         | ٤٨٤ - ناووس        | 0.1   | ٤٦٣ – مصائب    |
|-------------|--------------------|-------|----------------|
| 404         | ۸۵ – نجنق          | 0.1   | ٤٦٤ - مصاوب    |
| 414         | ٤٨٦ - نَجْوُ       | 0.1   | ٢٥٥ - مصيبة    |
| 414         | ٤٨٧ – نُجُو        | 0.1   | ٤٦٦ – معائش    |
| 777         | ٤٨٨ - نَحْوُ       | 0.1   | ۲۲۷ – معایش    |
| 777         | ٤٨٩ - نُحُو        | 0 2 0 | ٤٦٨ - معدي كرب |
| 140,447     | . ٤٩ – نرجس        | 711   | ٤٦٩ - معزى     |
| 707         | ٤٩١ – نرشق         | 0.1   | ۷۰ - معیشة     |
| 790         | ٤٩٢ – نزوان        | 0.4   | ۷۱ – معین      |
| 190         | ٤٩٣ – نِسْتَخْرِجُ | 0.1   | ٤٧٢ – مناور    |
| 190         | ٤٩٤ - نِعْلَمُ     | 408   | ٤٧٣ – منجنون   |
| 7.1         | ٥٩٥ – نغر          | 404   | ٤٧٤ – منجنيق   |
| 715         | ٤٩٦ – نهر          | ٤٢٣   | ٥٧٥ – منذ      |
| 70.         | ٤٩٧ – نهشل         | 771   | ٢٧٦ - مهدد     |
| 70.         | ٤٩٨ – نهصر         | 798   | ٤٧٧ – موآلة    |
| 290         | ٤٩٩ - نواويس       | 798   | ٤٧٨ – مولة     |
| 7 £ Y       | ۰۰۰ - نیدلان       | 444   | ٤٧٩ - موه      |
| 400         | ۰۰۱ - هبرية        | ٤٧٧   | ۰ ۲۸ – میت     |
| <b>YY</b> A | ۰۰۲ هرکوله         | 7 2 1 | ۱۸۱ – عدلان    |
| £ 9 A       | ۵۰۳ – هراوی        | 799   | ٤٨٢ – ناس      |
| £ 9 A       | ٤٠٥ – هراوة        | 191   | ٤٨٣ - ناجل     |

| 729        | ٥٢٦ – وراث         | ٥٠٥ – هرحت الدابة ٣٥٥ |
|------------|--------------------|-----------------------|
| 727        | ۲۷٥ – وزوزة        | ٥٠٦ – هرقت الماء ٣٥٥  |
| 444        | ٥٢٨ - وسادة        | ٥٠٧ – هرماس ٢٤٤       |
| 444        | ٥٢٩ - وشاح         | ۸۰۰ – هن ۲۱۰          |
| 444        | ٥٣٠ - وعاء         | ۹۰۰ – هناه ۲۳۳        |
| 444        | ٥٣١ - وفادة        | ٥١٠ – هنت             |
| <b>To.</b> | ٥٣٢ – وقية         | ۱۱۰ – هندلع ۲۰۸       |
| 459        | ٥٣٣ - وكأ          | ٥١٢ – هنرت الثوب ٣٥٥  |
| 459        | ۲۴۵ – وكأة         | ۵۱۳ - هنوات ۲۳۳، ۱۱۰  |
| 459        | ٥٣٥ - وكلان        | ۱۵۰ – هنو             |
| 477        | ٥٣٦ – وليي         | ٥١٥ - هنيهة ٢٥٧       |
| 444        | ٣٧٥ – الوني        | ۱۲۵ – هین ۲۷۶         |
| 441        | ۳۸ه – وولی         | ١١٥ – وبلة الطعام ٣٣٠ |
| 191        | ٥٣٩ - ياجل         | ۱۸ه – وبیل ۳۳۰        |
| ٤١٤        | يد - ٥٤٠           | ۱۹ - وجاه ۳٤۹         |
| ٤٠١        | ۱ ٤٥ - يرأى        | ٥٢٠ - وجد يَجُدُ ٣٧٥  |
| 777        | ۲۶۵ - يستعور       | ۲۱ه – وجل یوجل ۱۹۷    |
| 197        | ٥٤٣ - يِسْتَخْرِجُ | ۲۲۵ – وجل ييحل ۱۹۸    |
| 197        | ٤٤ - يعْلَمُ       | ۵۲۳ – وجوه ۲۲۶        |
| ۲۸.        | ٥٤٥ –يهريق         | ۵۲۶ – وحد ۳۲۹         |
|            |                    | ٥٢٥ - وحوحة ٢٣٦       |

# ٦- فهرس لغات القبائل

| 0 5 4                                   | أزد السراة:    |
|-----------------------------------------|----------------|
| £ £ Å ( ) 9 V ( ) 9 7 ( ) 7 £           | بنو أسد:       |
| 207 (717                                | بكر بن وائل:   |
| १०७                                     | تغلب:          |
| 707, 307, 007, 797, 703, 770            | بنو تميم:      |
| ٤.١                                     | تيم الرباب:    |
| 707, 307, 707, 797, 703, 770            | الحجازيون:     |
| 191                                     | غير الحجازيين: |
| 079 ( £ £ A                             | بنو دبير:      |
| ٣٦٨                                     | بنو سعد:       |
| ٣٢٣                                     | سفلی مضر:      |
| 07.(1.1                                 | سليم:          |
| £ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | طيئ            |
| 777 (19A (170                           | عامر بن صعصعة: |
| £ £ V                                   | عُقيل:         |
| 179                                     | فزارة:         |
| ٥٢٨ (٤٤٨                                | فقعس           |
| 279 (19)                                | قيس:           |
| 197                                     | كلب بن وبرة:   |
| £ £ Å ( $^{4}$ 9 0                      | هذيل:          |
| 777 . 773                               | اليمن:         |

# ٧- فهرس المواضع والبقاع

| ٥,                              | أصبهان           |
|---------------------------------|------------------|
|                                 | الأهواز          |
| <b>T1.</b>                      | البصرة           |
| ٥٥٦ (٧١ (٧٠ ١٦٦ (٥٠ (٤٥ (٤٤ (٢٢ | بغداد            |
| 77 (7. 609                      | تمانين           |
| <b>76.</b>                      | سوراء            |
| 0 £ £                           | سو سنجر د        |
| TIV                             | شيراز            |
| TE1 (TE.                        | صنعاء            |
| 0 6 0                           | قاليقلا          |
| ٨٥                              | القيروان         |
| ۸۲، ۷۷، ۵۷، ۷۷                  | الكوخ            |
| 700                             | المدرسة النظامية |
| ٧١، ٧٠، ١٩، ١٥، ١٥، ١٧، ١٧      | الموصل           |
| ٥,                              | و اسط            |

# ٨- الأمم والطوائف

| ٤٣                                     | الأتراك                   |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ٤٤                                     | الأخشيديون                |
| ٧٣١، ٩١١، ٣٥١، ٥٠٢، ٣١٣، ١٢٢، ٢٨٢، ١٣٠ | البصريون                  |
| ٥٢٣، ٢٣٣، ١٥٢، ٤٧٣، ٩٥٤، ٢٧٤، ٨٧٤      |                           |
| ٤٤ ، ٤٣                                | البويهيون                 |
| ٤٤                                     | الحمدانيون                |
| Yo (0)                                 | الحنابلة                  |
| ناة ٢٠٣                                | بنو الدئل بن بكر بن عبد م |
| ٦.                                     | الشافعية                  |
| ۷۱،۱۷                                  | الشيعة الإمامية           |
| 2.2                                    | العبيديون                 |
| ٤٦                                     | العيارون                  |
| <b>£</b> £                             | القرامطة                  |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  | الكوفيون ١٤٩،             |
| £ 77 ( TY 2 ( TO 1                     |                           |
| ٧٥                                     | المعتزلة                  |

### ٩- فهرس الأعلام

| ٤٠٩،٤٠٧، ٣٤٥، ٢٢١                  | ١ - إبراهيم بن السري أبوإسحاق الزجاج             |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 91                                 | ٢ – الأبيوردي                                    |  |
| ٦.                                 | ٣ - أحمد بن إبراهيم الهمذاني ابن الفقيه:         |  |
| 775                                | ٤ - أحمد بن بكر أبوطالب العبدي:                  |  |
| 249                                | ٥ – أحمد بن الحسن بن شقير                        |  |
| 9                                  | ٦ – أحمد بن الحسين أبوالطيب المتنبي:             |  |
| 04 (01                             | ٧ – أحمد بن فارس                                 |  |
| 91                                 | ٨ - أحمد بن عبدا لله بن سليمان أبوالعلاء المعري: |  |
| ٣٣٨                                | ٩ – أحمد بن محمد بن إسماعيل أبوجعفر النحاس:      |  |
| **                                 | ١٠ – أحمد بن محمد الأخفش الموصلي أبوالعباس       |  |
| 1.7.99.4.65                        | ۱۱ – أحمد بن محمد بن خلكان                       |  |
| 04                                 | ۱۲ – أحمد بن موسى أبوبكر بن مجاهد المقرئ:        |  |
| ۲۲، ۲۱، ۲۰۲، ۲۲۲، ۹۰۳،             | ١٣ - أحمد بن يحيى الشيباني أبوالعباس ثعلب        |  |
| ٤٣٠ ، ٣٦٢                          |                                                  |  |
| ٤١٥                                | ١٤ – الأخفش الأكبر أبوالخطاب                     |  |
| (101 (10. (187 (18. ()             | ١٥ – الأخفش الأوسط أبوالحسن ٦١، ١٠٨، ٢٨          |  |
| ٥٧١، ٢٠٢، ٣٠٢، ٢٠٢، ٢٤٢، ٨٧٢، ٢٨٢، |                                                  |  |
| (219 (217 (2.4) 7.3) 7.3) 713) 714 |                                                  |  |
| 02. (297 (27. (277 (277            |                                                  |  |
| •                                  | الأخفش الموصلي: = أحمد بن محمد أبوالعباس         |  |

الأزهري = محمد بن أحمد أبومنصور الأزهري.

244 ١٦ - إسماعيل بن إسحاق الأزدى: 1.0.49 41 ١٧ - إسماعيل الاسكافي 1.7 (1.1 ١٨ - إسماعيل البغدادي £14 62. £ ١٩ - إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو. الأصمعي = عبدالملك بن قريب أبو سعيد. ابن الأعرابي = محمد بن زياد. الأعشى الكبير = ميمون بن قيس. الأعلم الشنتمري = يوسف بن سليمان أبوالحجاج. اين الأنباري = عبدالرحمن بن محمد أبوالبركات. ابن برهان العكبري = عبدالواحد بن على ٢٠ - بكر بن محمد بن بقية أبوعثمان المازني: ١٦٥، ١١٦، ١١٧، ١٣٠، ١٦٩، 917, 377, 777, 187, 7.3, 503, 483, 370, 130 20 ٢١ - بهاء الدولة بن بويه 2 2 ۲۲ - بویه بن فناخسرو 007 ٢٣ - تقى الدين بن الحسن بن مسعود الباقلاني ٢٤ - ثابت بن إبراهيم بن قرة الطبيب 0. ٧٥ - ثابت بن قرة الحراني الثعالي = عبدالملك بن إسماعيل أبو منصور. ثعلب = أحمد بن يحيى أبو العباس. 0 2 ٢٦ - القاضي الجرجاني ابن جني = عثمان بن جني أبوالفتح.

الجرمي = صالح بن إسحاق أبوعمر.

الجوهري = إسماعيل بن حماد أبونصر.

۲۷ - الحارث بن حلزة اليشكري

٢٨ - الحسن بن أحمد بن عبدالغفار أبوعلي الفارسي: ٢١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٢١،

75, 37, 37, 071, 001, 377, . 77, 137,

01. 437. 477. 6.3. 643. 450

٢٩ - الحسن بن عبدالله أبوسعيد السيرافي: ٢٥، ٢١، ٧٦، ٨٤، ١٤١، ٢٥٨،

POT . FT , OVT , TT3 ,

2.4

۳۰ – الحسن بن على بن عبيدة

۳۱ -الحسين بن أحمد بن خالويه ۲۲۲، ۲۰۳، ۲۲۲

٣٢ – ابن حنزابة (الوزير)

أبوحيان = محمد بن يوسف أثير الدين.

٣٣ - خالد بن عبدا لله الأزهري

٣٤ – الخالديان ٣٥، ٥٤

ابن خالویه = الحسین بن أحمد.

۳۵ – ابن الخباز

ابن خلکان = أحمد بن محمد.

٣٦ – الخليل بن أحمد الفراهيدي ٢٧٨، ٢٣٢، ١٦٩، ١٥٥، ١٦٩، ٢٧٨،

7.7, 017,137, 907, 797, 973,

A03, P03, . V3, P10, YY0

٣٧ – الخوارزمي أبوبكر:

ابن دريد = محمد بن الحسن.

الدقاق أبو القاسم = على بن عبيدا لله

79 ٣٨ - الدلجي: الدماميني بدر الدين = محمد بدر الدين بن عمر. 0.1 ٣٩ - ذو الرمة عقبة بن غيلان ٤٨ • ٤ - الرقبي أبو الحسين الرماني = على بن عيسى. ابن الرومي = على بن العباس بن جريج. 210 ٤١ - زبان بن العلاء بن عمار أبوعمرو بن العلاء: الزبيدي أبوبكر = محمد بن الحسن بن مذحج. الزجاج أبوإسحاق = إبراهيم بن السري. 1.9 ٤٢ - الزركشي: 777 (715 ٤٣ - زهير بن أبي سلمي المزني أبو زيد الأنصارى = سعيد بن أوس. السراج أبو بكر = محمد بن السري. 0 5 ٤٤ - السرى الرفاء £ 1 A ٥٤ - سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبوزيد 771 (1 £ £ ٤٦ - سعيد بن جبير 11 ٤٧ - سليمان بن فهد الأزدى

السهيلي = عبدالرحمن بن عبدالله.

٤٨ – أبوالسوار الغنوي

۶۹ – سیبویه ۱۳۲، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۰۵، ۱۰۵، ۲۰۲، ۲۰۲،

ابن السيد = عبدا لله بن محمد أبومحمد.

|                | ابن سيده – علي بن إسماعيل.                    |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 97 (17         | ٥٠ – سيدوك الشاعر الواسطي                     |
|                | السيرافي = الحسن بن عبدا لله أبو سعيد.        |
| 0 % (0 % ( % ) | ٥١ - سيف الدولة الحمداني                      |
| ٥٣ .٥٠         | ٥٢ - ابن سينا الطبيب                          |
|                | السيوطي حلال الدين = عبدالرحمن بن أبي بكر.    |
| 77             | ٥٣ - الشبستري                                 |
|                | ابن الشجري = هبة الله بن علمي.                |
| ٤٥             | ٥٤ - شرف الدولة بن بويه                       |
|                | ابن شقير = أحمد بن الحسن.                     |
| ٥.             | ٥٥ - الصابي                                   |
| 0 % (0 %       | بي<br>٥٦/أ - الصاحب بن عباد                   |
| 701            |                                               |
| ۱۳۱،۱۰۰،۹۲،۸۹  | ٥٧ - صلاح الدين الصفدي                        |
| 20             | ٥٨ - صمصام الدولة بن بويه                     |
| 0 5            | ٩٥ – الصنوبري                                 |
| 118            | ، ت اعتمار بري<br>۲۰ – طاش کبري زادة          |
| 112            |                                               |
|                | ابن طبا طبا = يحيى بن محمد أبوالمعمر.         |
|                | أبوالطيب اللغوي = عبدالواحد بن علي.           |
| ٣٩٦ ، ٢ . ٣    | ٦١ – ظالم بن عمرو أبوالأسود الدؤلي            |
| 97 (9 - (77    | ٦٢ – عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي: |
| 1 2 1          | ٦٣ – عبدالرحمن الجامي                         |
| 1.2 .77 .22    | ٦٤ – عبدالرحمن بن الجوزي:                     |
| 701            | ٦٥ - عبدالرحمن بن عبدا لله أبوالقاسم السهيلي: |

٦٦ - عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري أبو البركات: (110 (1.7 (1.8 (77 277 (177 77,77 ٧٧ - عبدالسلام بن الحسن البصري: 1.4 ٦٨ - عبدالعزيز بن جمعة القواس: 111, 111, 111 ٦٩ - عبدالقادر بن عمر البغدادي: ٧٠ - عبدالقاهر الجرجاني 219 ٧١ - عبدا لله بن أبي إسحاق الحضرمي: 7.4 TY7 (T17 (77. ٧٢ - عبدالله بن برى: 277,710 ٧٣ - عبدالله بن محمد بن السيد أبو محمد: ٧٤ – عبدا لله بن معتز ٤٨ 05 ٧٥ - عبدالملك بن إسماعيل الثعالبي أبومنصور: 294 (77. (179 ٧٦ - عبدالملك بن قريب الأصمعي أبوسعيد: ٧٧ - عبدالواحد بن على بن برهان العكبري: A7 (VV (79 0 5 ٧٨ - عبدالواحد بن على اللغوي أبوالطيب:

العبدي أبوطالب = أحمد بن بكر.

أبوعبيدة = معمر بن المثنى.

۸۰ - العجاج:

ابن العربي = محمد بن عبد محمد.

٨١ – عز الدولة بن بويه:

۸۲ – عضد الدولة بن بويه: ٨٢ – عضد الدولة بن بويه:

أبو العلاء المعري = أحمد بن عبدا لله بن سليمان.

۸۳ – على بن إسماعيل بن سيده: ٨٦ – ٢٨، ٢٢٣، ٣١٩، ٣٢٥

٨٤ - على بن الحسين بن محمد أبوالفرج الأصفهاني: ٢٦، ٥٣،

٨٥ – على بن حمزة الكسائي أبوالحسن: ٩٥ ، ١٣٠ ، ٢٠٥ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩

7.3, 913, 770

٨٦ – على بن العباس بن جريج ابن الرومي الشاعر:

٨٧ – على بن عبيدا لله الدقاق أبوالقاسم: ٢١٤ ، ٧٦ ، ٨٦ ، ٣١٤ ٣١٤

٨٨ - على بن عبيدا لله السمسمى ٨٦ ، ٦٦ ، ٢٧ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ٨٨ . ٨٨

۸۹ - على بن عيسي الربعي: ٨٤،٧٨

. ۹ – على بن عيسى الرماني: ٩ – على بن عيسى الرماني:

أبوعلي الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبدالغفار.

٩١ – على بن المبارك الأحمر:

٩٢ - علي بن يوسف الفقطي الوزير:

۹۳ – ابن العماد الحنبلي

۹٤ – عمر بن أبي ربيعة:

أبوعمرو بن العلاء = زبان بن العلاء.

الفارابي أبونصر = محمد بن محمد بن طرخان.

الفراء = يحيى بن زياد أبوزكريا.

٩٦ – ابن الفرات:

٩٧ - أبوفراس الحمداني

0 5

أبوالفرج الأصفهاني = على بن الحسين بن محمد.

ابن الفقية = أحمد بن إبراهيم الهمذاني.

الفيروز أبادي = محمد بن يعقوب.

٩٨ – القاسم بن الحسين الخوارزمي صدر الأفاضل:

٩٩ – القاسم بن القاسم الواسطى:

القفطي = على بن يوسف.

١٠٠ – القناني:

۱۰۱ - لبيد بن ربيعة العامري:

۱۰۲ – ابن کثیر المؤرخ:

الكسائي = علي بن حمزة أبوالحسن.

ابن كيسان = محمد بن أحمد بن إبراهيم.

١٠٣ – مؤرج السدوسي

المازني = بكر بن محمد بقية أبوبكر.

۱۰۶ – ابن ماکولا: ۱۰۶ ۸۰، ۸۹، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲

ابن مالك = محمد بن عبدا لله بن مالك.

المتنبي = أحمد بن الحسين أبوالطيب.

١٠٥ – محمد بن أخمد بن إبراهيم بن كيسان: ٢٦٢، ٢٠٤

١٠٦ – محمد بن أحمد الأزهري أبومنصور:

۱۰۷ – محمد بن جرير الطبري:

۱۰۸ – محمد بن حبیب

۱۰۹ – محمد بن الحسن أبوبكر بن دريد: ٢٥١ (٢٥١ ، ٢٥١ )

١١٠ - محمد بن الحسن بن مذحج أبوبكر الزبيدي: ٢٤٦، ٢٤٦، ٣٣٩

١١١ - محمد بن الحسن أبوبكر بن مقسم:

١١٢ - محمد الدسكرى: 1.0 (97 (17 ١١٣ - محمد بن زياد ابن الأعرابي: 0.1 ( £ 1 1 , 7 7 0 01,001,711,7.7, 1.7,037, 873 ١١٤ - محمد بن سري بن السراج: ١١٥ - محمد بن القاسم الأنباري أبوبكر: 2.0 ١١٦ - محمد بن عبدا لله بن شاهويه: 44 ١١٧ - محمد بن عبدا لله بن مالك: 177, 577, 127, 170, 370 ١١٨ - محمد بدر الدين بن عمر الدمامين: 131 ١١٩ - محمد بن محمد بن طرخان أبونصر الفارابي: 0. ١٢٠ - محمد بن محمود بن الحسن بن النجار: Vr) . V) YP) 311) 171 ۱۲۱ - محمد بن مکرم بن منظور: ۱۰۸، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۲، ۷۷ 15, 171, 701, 571, 377, 877, 117, ۱۲۲ - محمد بن يزيد المبرد: PAY, 0PY, VPY, . 17, 333, 3.0, 370 ١٢٣ - محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروز أبادي: ٧. ١٢٤ - محمد بن يوسف أثير الدين الغرناطي أبوحيان: ١٥٧،١٣٠،١٢٩،١٠٨ £ . 0 ( Y 0 Y ١٢٥ - معمر بن المثنى أبو عبيدة: TOV (TTO ١٢٦ - امرؤ القيس بن حجر الكندي: 2 2 ١٢٧ – معز الدولة بن بويه: ١٢٨ - مكي بن أبي طالب القيسي: 10 ١٢٩ - ميمون بن قيس البكري الأعشى الكبير: VYY, 337, 717, 1.7 00 604 ١٣٠ - المهلبي الوزير: ابن منظور = محمد بن مكرم. ١٣١ - ناصر الدولة الحمداني: ٥, ابن النجار = محمد بن محمود بن الحسن.

١٣٢ - أبوالنجم العجلي:

النحاس أبوجعفر = أحمد بن محمد بن إسماعيل.

0.7 (£07 (TV)

١٣٣ - هبة الله بن على بن الشجري:

١٢١، ١٩٦، ٤٣٤

٨٧، ٥٠١، ١١٤، ١٢١، ٢٢١،

171 (177 (1.7 (1.. (90

1 29

١٣٤ - هشام بن عبدالملك:

د۹۰، ۲۷ ، ۲۹، ۲۸، ۲۰، ۲۳

١٣٥ - ياقوت الحموي: ٢٦، ٦٠، ٦٦، ٢٩، ٧٦، ٠

۱۳۲ - یحیی بن زیاد أبوز کریا الفراء: ۱۳۷ - ۱۸۵، ۱۵۵، ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۲۰، ۳۱۱، ۳۱۰، ۲۲۲، ۲۲۰، ۳۱۱، ۳۱۱،

٤٨٩ ، ٤٧٨ ، ٤٠٥ ، ٣٨٩

١٣٧ - يحيى بن محمد بن طباطبا العلوي: ٢٣٠ ، ١٠٥ ، ١٢٦ ، ١٢٥

۱۳۸ – یعیش بن علی بن یعیش: ۱۲۸ ،۱۲۱ ،۱۲۱ ،۱۲۱ ،۱۲۱ ،۱۲۱

7 27 (177 (109

١٣٩ - يوسف بن سليمان أبوالحجاج الأعلم الشنتمري:

. ۱٤٠ – يونس بن حبيب: ً

# • ١ - فهرس الأشعار [ءُ]

|     | LIJ                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣ | أم جنايا بني عتيق فمن يغ در فإنا من غدرهم برآء                    |
|     | (\$)                                                              |
| ٥٤. | إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء                      |
|     | (\$)                                                              |
| ٤٧٧ | ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميّت الأحياء                   |
|     | (بُ)                                                              |
| ٥٠٨ | ألا أيها النؤام ويحكم هبوا اسائلكم هل يقتل الرجل الحب             |
| 77. | فإذا سمعت بأنهني قد بعته بوصال غانية فقل كذبذب                    |
| 4.0 | تغمد حقى ظالمًا ولوى يمدي لوى يمده الله الذي همو غالبه            |
| 757 | أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقيه           |
| 727 | أهـابك إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|     | ( <del>(</del> )                                                  |
| 779 | ملكنا ولم نملك وقدنا ولم نقد وكان لنا حقا على الناس ترتب          |
|     | (بر)                                                              |
| **  | فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي                              |
| 111 | كليني لهـــم يـا أميــمة ناصــب وليـل أقاسيه بطيء الكواكب         |
| 777 | فلما أحسا رزها وتضوَّعا وآبتهما من ذلك المتأوب                    |
| 717 | تدلت على حص الرؤوس كأنها كرات غلام في كساء مؤرنب                  |
| ٤٩. | أالبرق أم نــار لليـــلي بـــدت لنــا للمنحرق من ساريات الجنــائب |
|     |                                                                   |

|         |                                    | •                             |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| ٥٣٨     | ولولا حب أهلك ما أتيت              | ألا يا بيت بالعلياء بيت       |
| ٥٣٨     | كأنسي كل ذنبهم جنيت                | ألا يا بيت أهلك أزعجوني       |
| ٤٠١،١٤٤ | كالانا عالم بالترهات               | أري عيني ما لم ترأياه         |
|         |                                    |                               |
| 9.7     | سجوفك فانظرتي بما أنا خارج         | إذا جئت مشتاقًا إليك ورفعت    |
| ٤٨٢     | بما حكم القواض والوشيج             | رضينا والدمستق غير راض        |
| ٤٨٢     | وإن يحجم فموعدنا                   | فإن يقدم فقد زرنا سمندو       |
|         | (چ)                                |                               |
| YAA     | قه واعتم من برديا بين إفلاج        | و ملن كالتين وأرى القطن أسوا  |
| ٣. ٤    |                                    | و كنــت أذل مــن وتـــد بقـــ |
| ·       | (خ)                                |                               |
| 9.      | مة ومختبط مما تطيح الطوائح         | لبيك يزيد ضارع لخصوه          |
| 224     | ولا بسرور بعد موتك فارح            | و ما أنا من رزء وإن جل حاز ع  |
|         | (2)                                |                               |
| 173     | وكلن عرايا في السنين الجوائح       | و ليست بسنهاء ولا رجبية       |
|         | (ذ)                                |                               |
| ٣.٨     | ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا      | وذا النصب المنصوب لا تنسكنه   |
|         | (دِ)                               |                               |
| 440     | ـت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد      | إذا قلت عل القلب يسلو قيض     |
| ٤       | ائل من أجلك هذا هامة اليوم أوغد    | و كــل خليــل راءنـي فهــو قـ |
| ٤١٢     | رى بعيداً غداً ما أقرب اليوم من غد | أرى الموت أعداد النفوس ولا أر |
|         |                                    |                               |

| 113      | لا ويأتيك بالأحبار مـن لم تــزود | ستبدي لك الأيام ما كنت جاهــــ      |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| £ 7 V    | ه بنخ بنخ لوالنده وللمنولود      | بيـن الآشـــج وبيــن قيـس بيتــــ   |
| 474      | ل بما لاقت لبون بسني زيــاد      | ألسم يأتيك والأنباء تنسمسح          |
| 210      | ي فمن أيدي تطاوحها الأيادي       | أما واحمداً فكفاك مثمل              |
| 470      | ق حبيــث الشري كابـي الأزنــد    | و عــرق الفــرزدق شـــر العــرو     |
|          | (نُ)                             |                                     |
| ۳۵۷،۳۳٥  | ه ويحك ألحقت شراً بشــر          | و قــد رابــني قولهـا يا هنـا       |
| 1 2 4    | تضايق عنها أن تولجا الإبر        | رأيت القوافي يتلجن موالجاً          |
|          | <b>(</b> j)                      |                                     |
| 474      | و مصابيح شبــت بالعشي وأنؤر      | فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت         |
| 400 (445 | ، موارده ضاقت عليك مصادره        | فهيـاك والأمــر الذي إن توسعـــت    |
| 497      | ة وسل آل زيد أي شيء يضيرها       | ت لي آلي زيد واندهــم لي جمــاعـــا |
|          | <b>(</b> )                       |                                     |
| 777      | وكان أبـوك ابن العقـائل كوثرا    | و أنت كثير يا ابن مروان طيـب        |
| 018      | حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا  | و كنا حسبناهم فوارس كهمس            |
|          | ( <b>j</b> )                     |                                     |
| 124      | ضماريط استها في غيير نار         | فباتت تشتوي والليل داج              |
| 777      | وإنمسا العسزة للكاثسر            | و لست بالأكثر منهم حصى              |
| 270      | من هؤليائكن الضال والسمر         | ياما أميلح غزلاناً شدن لنا          |
|          | (سُ)                             |                                     |
| ٤٨١      | بالرقمتين له أجمر وأعمراس        | ليث هزبر مدل عنـد خيسته             |
| ٥٢.      | بصير بالدجمي هماد هموس           | فباتوا يدلجون وبات يسري             |
| 07.      | أحسن به فهن إليمه شوس            | خلا أن العتـــاق من المطـــايـا     |
| - 1      | احسن به فهس إليه سوس             | الا الا العسال الله العساية         |

|            | (س)                                 |                                   |  |  |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 179        | شديداً أسره هرساً هموسا             | شديد الساعدين أخا وثاب            |  |  |
|            | (صَ)                                |                                   |  |  |
| 7 £ £      | عليها وجريالا يضئ دلامصا            | إذا جردت يوماً حسبت خميصة         |  |  |
|            | (غُ)                                |                                   |  |  |
|            | بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه         | أستودع الله في بغــداد لي قمراً   |  |  |
| 2111001113 | على هنــوات شــانــهــا متتابــع ٥٠ | أرى ابن نزار قد جفاني وملني       |  |  |
|            | بها يوم حلوها وغمدواً بلاقم         | و ما الناس إلا كالديار وأهلها     |  |  |
|            | (5)                                 |                                   |  |  |
| Y V 9      | ولـو منـــيت أمـات الربـاع          | لقد آليت أغدر في جداع             |  |  |
| 474        | من هجو زبان لم تهجو و لم تدع        | هجوت زبان ثم جئت معتذراً          |  |  |
| 498        | فقد نزلت بمنزلة الضياع              | تحمل حاجتي وأأخمذ قواهما          |  |  |
|            | (ق)                                 |                                   |  |  |
| ۸١         | بيني وبينك أوكـــد الميــثاق        | يا ظبية حلت بباب الطاق            |  |  |
| ٤٩١        | يا عدياً لقـد وقتـك الأواقـي        | رفعت صدرها إلى وقالت              |  |  |
| 240        | باكرت صحبتهم بأدكن عاتق             | أسمــي مــا يـــدريك أن رب فــتية |  |  |
| 219        | به الجحــد أحـــلاق الأبو السوابق   | أبي الذم أخلاق الكسائي وانتمي     |  |  |
| (4)        |                                     |                                   |  |  |
| 712        | ماء بشرقي سلمي فيد أو ركك           | ثم استمروا وقالوا إن موعدكم       |  |  |

وهل يعظ الضليل إلا ألالكا

212

(<u>(</u>

ألا لك قومي لم يكونوا أشابة

| ٣.٥   | لقد سَرني أني خطرت ببالك<br>( <b>ل</b> ) | لئن ساءني أن نلتني بمساءة        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ٤٠٦   | رهط مرجوم ورهط ابن المعل                 | و قبيـل مــن لكــيز شــاهـــد    |
| ٤٤١   | وما مر من عيشي ذكرت وما فضل              | ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر      |
|       | (じ)                                      |                                  |
| 0.7.  | مساويهم لو أن ذا الليسل يعسدل ١٤٨        | فقد طال هذا النوم واستخرج الكري  |
| ٤٨٤   | عنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول            | شحت بندي شبم من ماء م            |
| ٤٨٦   | وأن أعــزاء الرجــال طيــالها            | تبين لي أن القماءة ذلة           |
|       | (Ú)                                      |                                  |
| 277   | تدع الصوادي لا يجدن غليلا                | لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة       |
| 070   | فالرنج أكسرم منهم أحوالا                 | لا تطلبن خـولـة في تغلـب         |
| 070   | طالــت فليــس تنالها الأوعالا            | إن الفزدق صخرة عادية             |
|       | ( <u>j</u> )                             |                                  |
| ٧٩.   | وزارت وحادي ركبها لم يحمل                | سرت ومطايا بينها لم ترحــل       |
| 91    | وشعثاً مراضيع مثــل الســـعالي           | ويأوي إلى نسوة عطل               |
| ١٧.   | وإرخماء سرحان وتقريب تتفل                | له أيطــلا ظبــي وســاقا نعامــة |
| 7.7   | ما كان إلا كمعرس الدئل                   | حاؤوا بجيش لـو قيـس معرســه      |
| 717   | قراقير النبيط إلى التلل                  | ضر بالقصور يذود عنها             |
| 401   | كما تضر رياح المورد بالجعل               | بذي الغباوة من إنشـادها ضـرر     |
| 272   |                                          | أزهير إن يشب القذال فإنه         |
| 2 2 2 | بغيض إلى كل امرئ غير طائل                | لقد زادنى حباً لنفسى أنني        |

| 2 2 2        | أريت إذا حالت بك الخيل حولة وأنت على برذونة غـير طــائل       |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 2 2        | و يأشبيني فيها الذين يلونها ولو علموا لم يأشبوني بطائل        |  |  |
| 0.7          | يحمي الصحاب إذا تكون كريهة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل          |  |  |
|              | (*)                                                           |  |  |
| ٣٣٨          | نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد أبرهم                 |  |  |
|              | (مُ)                                                          |  |  |
| 1.7          | أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو حونة قدحت وفض حتامها             |  |  |
| 414          | هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحياناً فيظلم           |  |  |
| 0.4          | و إني لقوام مقاوم لـم يكن جرير ولا مولى جـرير يقومهـا         |  |  |
| 0.9          | إلا طرقتنا مية ابنة منذر فما أرق النيام إلا سلامها            |  |  |
|              | (عُ)                                                          |  |  |
| 4.4          | و قمير بدا ابن خمس وعشري ن له قالت الفتاتان قوما              |  |  |
| 855          | عجبت لها أنبي يكون غناؤها فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فما         |  |  |
| 017          | عيروا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامه                          |  |  |
| ٤٠٠          | و شــــريت بــــرداً ليتــــني من بعد بُـــرْدٍ كنت هـــامــه |  |  |
| ( <u>*</u> ) |                                                               |  |  |
| ۹۲ د۸۲       | إذا ما قطعتم ليلكم بمدامكم وأفنيتم أيامكم بمنام               |  |  |
| 450          | هما نفثا في فيُّ من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام        |  |  |
| 440          | فعوضني منها غناي و لم تكن تساويُ عنزي غير خمس دراهم           |  |  |
| ٥٣٣          | و كيد ضباع القف يأكلن حثت وكيـد خــراش يــوم ذلك ييتـــم      |  |  |
| 0 £ 1        | أقــول لعبــدا لله لمــا سقاؤنـا ونحن بوادي عبد شمس (وها) شم  |  |  |
| ٧٨           | حسود مريض القلب يخفي أنينه ويضحي كئيب القلب عندي حزينه        |  |  |

| ١٧.       | بتاج المملك يحمي المحجرينا             | و سىيد معشر قىد توجىوە                   |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 772       | وما كنت قدماً هويت السمانا             | هــويت الســمان فشيبنني                  |
| ٤         | ن على الأناس الآمنينا                  | إن المنايا يطلع                          |
| ٤٦٨       | فقد أحكما خلقاً لهـــا متباينـــا      | مظاهرة نيأ عتيقأ وعوططأ                  |
|           | ( <sup>3</sup> )                       |                                          |
| **        | كخنزيــر تمــرغ فـي دمـــان            | عـــــلاما قـــــام يشـــتمني لئيــــــم |
| 440       | أقل القوم من يغني مكاني                | و لا يرمــى بي الرجــوان إني             |
| ٤٠٦       | بلف ولا بليت ولا لـواني                | و لست بمدرك ما فات مسني                  |
| 217       | حرى الدميان بالخــبر اليقين            | فلو أنا على حجر ذبحنا                    |
| ٤٢.       | ولا رجلا يرمى به الرجوان               | كأن لم تري قبلي أسيرًا مكبلا             |
| ٤٣٨       | ولقد أراك تشاء بالأظعان                | مر الحمول فما شأونك نظرة                 |
| £ V £     | وذي ولــد لم يلـــده أبوان             | ألا رب مولـود وليس له أب                 |
|           | (و)                                    |                                          |
| ٤٨٨ ، ١٤٣ | وإيضاعي الهموم مع النجو                | أليس من البلاء وجيب قلبي                 |
|           | (يُ)                                   |                                          |
| ٤٩        | اليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا     | تذكرت ليلمي والسنين الخو                 |
| 700 (129  | ت فما للنوي ترمي بليلي المراميا        | هذي شهور الصيف عنا قد انقض               |
| 474       | ــني أنا الليث معــدياً عليـــه وعاديا | و قـد علمت عرسـي مليكــة أن              |
| Y17 (120  | ــره من الثعالي ووحز من أرانيـــها     | لهـــا أشـــــاريـر مـــن لحـــــم تتم   |
|           | (3)                                    |                                          |
| 797       | فرجته بالنكر مني والدها                | يا با المغيرة رب أمر فادح                |

#### ١١ – فهرس الأرجاز

(ب)

47 5 لكل دهر قد لبست أثؤ با و الله رب الكعبـــــه لأنكحين ببه جارية خسديه مكرمية محب تحب من أحبه تحب أهل الكعبة (تْ) 177 بل جوز تيهاء كظهر الحجفت ليت وهل ينفع شيئا ليت 2 2 1 ليت شباباً بوع فاشتريت و رب خسرق نازح فسلاته لا ينفع الشاوي قيها شاته 219 (خ) يا رب أن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحـج يأتك بـج 417 أقمرر نهات ينزي وفرتج (3)

TVY

حتى إذا ما لأمسجت وأمسجا

(5)

خالي عويف وأبوعلج المطعمان الشحم بالعشج و بالغداة فلق البرنج يقلع بالود وبالصيصج

(5)

إني أقود جملا ممراحا ذا قبـة مملوءة أحراحا

دانے جناحیه من الطبور فمر ۲۱۸

تقضي البازي إذا البازي كسر للمائ انعصر للمائ والمسك انعصر عنها البان والمسك انعصر

فيها عيائيل أسود ونمسر ٤٩٤، ٤٩٣

(<u>)</u>)

و كحل العينين بالعواور

(w)

في حسب بخ وعز أقعسا

(**سِ)** عددت قومی کعدید الطیس

إذ ذهب القوم الكرام ليسي لا مهل حتى تلحقي بعبس

أهل الرياط البيض والقلنس ٢٨١، ٢٦٨، ٢٦٨

(ف)

كأن ذا فدامة منطفا قطف من إعنابه ما قطفا فغمها حولين ثم استودفا صهباء خرطوماً عقاراً قرقفا خالط من سلمي خياشيم وفا

45V

(ق)

قد شيبت رأسي بصوت صهصلق و منهل ليس له خوارق و لضف ادي جمه نقانق

YIA

(ق)

244

قالت سليمي اشتر لنا سويقا و هات بر البخس أو دقيقا

إذا العجوز غضبت فطلق

(ق)

475

و لا ترضاها ولا تملق

(일)

£ . V

يا أبتا علك أو عساكا

يلقى عليه النيدلان بالليل 727 هـو الجـواد بن الجواد بن سبل إن دوموا جاد وإن جادوا وبل 410 و ابتذلت غضبي وأم الأحال و قول لا أهل له ولا مال 229 (J) لما رأتني خلقاً إنقحلا 777 (J) كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأجل TYY كأن ريح المسك والفرنفل نباته بين التلاع السيل 0 . Y (4) كالحوت لا يرويه شيئ يلهمه يصبح ظمآن وفي البحر فمه EYY (4) يحسبه الجاهل ما لم يعلما شیخاً علی کرسیه معمما 4.9 يا حبذا عينا سليمي والفما 722

| 777          |     | فإنه أهـــل لأن يؤكــرمــا     |
|--------------|-----|--------------------------------|
|              |     | هــذا طـــريق يأزم المآزمــــا |
| 277          |     | و عضوات تقطع اللهازما          |
|              |     | لولا الإله ما سكنا خضمــا      |
|              |     | ولا ظللنا بالمشائي قيما        |
| •            |     | و لا نحاك بكفي مسلمه           |
| 0 · V        |     | من بعدما وبعدما وبعدمه         |
|              | (3) |                                |
|              | (-) |                                |
|              |     | قـــد وردت مــن أمكنــــه      |
| 401          |     | من ههنا ومن هنه                |
|              |     | قمد فارقت قرينها القرينه       |
|              |     | و شحطت عن دارها الظعينه        |
| ٤٧٩          |     | يا ليت أنا ضمنا سفينه          |
| 279          |     | حتى يعـود الوصــل كينــونه     |
|              | (ن) |                                |
|              |     |                                |
|              |     | باسم الإله الملك الرحمن        |
| ٤٨           |     | ذي العز والمقدرة والسلطان      |
|              | (6) |                                |
|              |     |                                |
|              |     | لا تقلواها وادلواها دلوا       |
| 113          | ·   | إن مع اليوم أخاه غـــدوا       |
|              | (ي) |                                |
| <b>Y</b> = 1 |     |                                |
| ለፖሃ          |     | حتى تقضي عــرقي الدلي          |
|              |     |                                |

7.0

## ١٢ – فهرس المصطلحات

| ٤٧٠ | - الاختلاس          |            | ١ |
|-----|---------------------|------------|---|
| 717 | - الإدغام           | -          | ۲ |
| 198 | - الإشمام           | _          | ٣ |
| 77. | - الإطباق           | -          | ٤ |
| 191 | - الإلحاق           | -          | ٥ |
| 4.4 | - التأسيس           | _          | ٦ |
| ۲1. | - التصريف           | _          | ٧ |
| 474 | - التفشي            | _          | ٨ |
| 771 | الجعجعة = (العجعجة) | _          | ٩ |
| 440 | الجمع = اسم الجمع   | - <b>\</b> | ٠ |
| 271 | الخبر               | - ١        | ١ |
| ٣.٦ | الردف               | - ١        | ۲ |
| 454 | الروي               | - 1        | ٣ |
| 771 | الصفير              | <b>- \</b> | ٤ |
| ۲1. | المطاوعة            | ۱ –        | ٥ |
| ٣.٦ | الهمزة الملينة      | - 1        | ٦ |
| ٣٦. | الهمس               | <b>- \</b> | ٧ |
| ٣.0 | الوصل               | ۱ –        | ٨ |

### ١٣- فهرس المراجع

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: لعبداللطيف الزبيدي/ت طارق الجنابي/ عالم الكتب: ١٤٠٧هـ.
- الإبدال لابن السكيت/ت د. حسين محمد محمد شرف، وعلي النجدي ناصف/ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة: ١٣٩٨هـ.
- الإبدال لأبي الطيب اللغوي/ت عز الدين التنوحي/ محمع اللغة بدمشق: ١٣٧٩هـ.
- ابن عصفور والتصريف: للدكتور فخر الدين قباوة/ دار الآفاق الجديدة بيروت: ١٤٠١هـ.
  - ابن يعيش = شرح المفصل لابن يعيش.
- إتحاف فضلاء البشر: لأحمد الدمياطي/ مراجعه: محمد على الصباغ/ دار النـدوة بيروت.
- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ المكتبة العصرية بيروت: ١٤٠٧هـ.
  - أخبار القضاة: لوكيع/ عالم الكتب بيروت: ١٤٠٥هـ.
- أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي/ ت محمد البنا/ دار الاعتصام/ بيروت: ١٤٠٥هـ.
- الاختيارين للأخفش الصغير/ت د. فخر الدين قباوة/ مؤسسة الرسالة/ بيروت: ١٤٠٤هـ.
- أدب الكاتب: لابن قتيبة/ ت محمد الدالي/ مؤسسة الرسالة/ بيروت: ٥٠٥ هـ.

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: الأثير الدين أبي حيان/ت د. مصطفى النماس/ النسر الذهبي/ القاهرة: ٤٠٤ هـ.
- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي/ نسخة مصورة عن طبعة دار المأمون.
  - الأزمنة والأمكنة: للمرزوقي/ حيدر أباد الدكن:١٣٣٢هـ.
- الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد الهروي/ ت عبدالمعين الملوحي/ بحمع اللغة بدمشق: ١٤٠١هـ.
  - أساس البلاغة: للزمخشري/ دار صادر بيروت ١٣٩٩هـ.
- الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية: لأبي بكر الزبيدي/ ت د. حنا حداد/ دار العلوم الرياض: ٢٠٧٧هـ.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر/ ت طه زيني/ مكتبة الكليات الأزهرية/ ١٩٦٩م.
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير/ مكتبة الشعب/ القاهرة: ١٩٧٠م.
- أسرار البلاغة: للجرجاني/ ت محمد عبدالمنعم خفاجي/ مكتبة القاهرة: ١٣٩٢هـ.
- أسرار العربية: لأبي البركات بن الأنباري/ ت محمد بهجت البيطار/ مجمع اللغة بدمشق: ١٣٧٧هـ.
- إشارة التعيين: لعبد الباقي اليماني/ ت عبدالجيد دياب/ مركز الملك فيصل/ الرياض: ٢٠٦هـ.
- الأشباه والنظائر: للخالديين/ ت د. السيد محمد يوسف/ لجنة التأليف والترجمــة القاهرة: ١٩٦٥م.
- الأشباه والنظائر: للسيوطي/ ت د. عبدالعال سالم مكرم/ مؤسسة الرسالة بيروت: ٤٠٦هـ.

- استقاق أسماء الله الحسنى: للزحاجي/ ت د. عبدالحسين المبارك/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٦هـ.
- الاشتقاق: لابن دريد/ ت عبدالسلام محمد هارون/ مكتبة الخانجي/ القاهرة: 877 هـ.
- أشعار الشعراء الستة الجاهلين: للأعلم الشنتمري/ دار الأفاق الجديدة بيروت: ١٩٧٩م.
  - الأشموني = منهج السالك إلى ألفية ابن مالك.
- الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني/ ت طه زيني/ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة: ١٩٦٩م.
- إصلاح المنطق: لابن السكيت/ت أحمد شاكر وعبدالسلام هارون/ دار المعارف الطبعة الثالثة.
- الأصول في النحو: لابن السراج/ت عبدالحسين الفتلي/ مؤسسة الرسالة/ بيروت: ٥٠٤٥هـ.
- الأضداد: للأصمعي ضمن ثلاثة كتب في الأضداد نشر أوغست هفنر/ دار الكتب العلمية بيروت.
- الأضداد: لأبي بكر بن الأنباري/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ المكتبة العصرية بيروت: ١٤٠٧هـ.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن: لابن خالويه/ المكتبة الثقافية بيروت: ٧ ٤ ٠٧هـ.
- إعراب القرآن: للنحاس/ ت زهير غازي زاهد/ عالم الكتب بيروت: هدا هد. ما لم
  - الأعلام: للزركلي/ دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٦م.

- الأعلام في كتاب معجم البلدان: لعبد الحسين الشبستري/ دار إحياء الـراث العربي بيروت: ١٤٠٥هـ.
- الأغاني: للأصفهاني/ ت عبدالستار فراج/ الدار التونسية للنشر تونس: 19۸۳م.
- الأغفال: لأبي على الفارسي (مخطوط) نسخة مصورة لدى الدكتور عبدالرحمن العثيمين
  - الإفصاح: للفارقي/ ت سعيد الأفغاني/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٠هـ.
- الأفعال: لأبي عثمان السرقسطي/ت د. حسين محمد شرف، ود. محمد مهدي علام/ مجمع اللغة بالقاهرة: ١٣٩٥هـ
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيّد البطليوسي/ ت مصطفى السقا وحامد عبدالجيد/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٨١م.
- الألفات: لابن خالويه/ ت د. علي حسين البواب/ مكتبة المعارف بالرياض:
- إكمال الإعلام بتثليث الكلام: لابن مالك/ت سعد حمدان الغامدي/ مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة: ٤٠٤هـ.
  - الإكمال: لابن ماكولا/ت عبدالرحمن المعلمي/حيدر أباد الدكن: ١٣٨١هـ.
- أمالي الزجاجي: لأبسي القاسم عبدالرحمن الزجاجي/ ت عبدالسلام هـارون/ المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة:١٣٨٢هـ.
  - الأمالي الشجرية: لأبي السعادات بن الشجري/ دار المعرفة بيروت.
- الأمالي للقالي: لأبي علي إسماعيل القالي/ ت إسماعيل دياب/ مطبعة السعادة . عصر: ١٣٧٣هـ.
- الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي/ صححه: أحمد أمين، وأحمد الزين/ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.

- إنباه الرواه على أنباه النحاة: للقفطي/ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت: ١٤٠٦هـ.
- الأنساب: للسمعاني/ تعليق عبدا لله البارودي/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت: ٨٠١هـ.
- الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات بن الأنباري/ ت محمد محيى الدين عبدالحميد/ دار الفكر بيروت.
  - أهدى سبيل إلى علمي الخليل: لمحمود مصطفى/ دار الكتب العلمية بيروت.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام/ مصطفى الحلبي/ القاهرة: ٣٠٠ هـ.
- إيضاح شواهد الإيضاح: للقيسي/ ت د. محمد بن حمود الدعجاني/ دار الغرب بيروت: ١٤٠٨هـ.
- الإيضاح العضدي: لأبي على الفارسي/ ت حسن شاذلي فرهود/ دار العلوم الرياض: ١٤٠٨هـ.
- الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب/ت موسى العليلي/ مطبعة العاني بغداد.
- الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم الزجاجي/ ت مازن المبارك/ دار النفائس بيروت: ١٤٠٢هـ.
- الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني/ تعليق محمد عبدالمنعم خفاجي/ دار الكتاب اللبناني: ١٤٠٣هـ.
  - إيضاح المكنون: لإسماعيل البغدادي/ منشورات مكتبة المثنى بغداد.

- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لابن الرفعة الأنصاري/ ت د. محمد الخاروف/ جامعة أم القري . . ٤ ١ هـ.
  - البارع: لأبي على القالي/ ت هاشم الطعان/ مكتبة النهضة بغداد:١٩٧٥م.
    - البحر المحيط: لأثير الدين أبي حيان/ مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
      - بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
    - البداية والنهاية: لابن كثير/ مكتبة النصر الحديثة بالرياض: ١٩٦٦م.
- البرهان في علوم القرآن: للزركشي/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار المعرفة بيروت.
- البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع/ ت د. عياد الثبيتي/ دار الغرب الإسلامي: ١٤٠٧هـ.
  - البغال: للحاحظ/ت د. على بُوْ ملحم/ مكتبة الهلال بيروت: ١٩٩١م.
- البلغة في تراجم أئمة اللغة: للفيروز أبادي/ ت محمد المصري/ مركز المحطوطات الكويت: ١٤٠٧هـ.
- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس: للضيي/ دار الكاتب العربسي القاهرة: ١٩٦٧م.
  - بغية الوعاة: للسيوطي/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ المكتبة العصرية بيروت.
- بهجة الجالس: لابن عبدالبر القرطبي/ ت محمد مرسي الخولي/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٩٨١م.
- البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري/ ت طه عبدالحميد/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٤٠٠هـ.
  - البيان والتبيين: للجاحظ/ ت عبدالسلام هارون/ مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة.
    - تاج العروس: للزبيدي/ دار مكتبة الحياة بيروت.

- تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان/ دار مكتبة الحياة بيروت.
- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان/ ترجمة: عبد الحليم النجار/ دار المعارف بالقاهرة الطبعة الخامسة.
  - تاريخ الأدب العربي: لعمر فروخ/ دار العلم للملايين الطبعة الخامسة.
- تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات: للدكتور شوقي ضيف/ دار المعارف.
  - تاريخ الإسلام: للدكتور حسن إبراهيم حسن/ دار الجيل بيروت ١٤١١هـ.
    - تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي/ دار الكتب العلمية بيروت.
      - تاريخ أبي الفداء = المختصر في تاريخ البشر.
- التبصرة والتذكرة: للصيمري/ ت فتحي أحمد على الدين/ جامعة أم القرى: ١٤٠٢هـ.
- التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء العكبري/ ت على البحاوي/ عيسى الحليى: ١٩٧٦م.
- التبيان في علم المعاني والبيان: للطيبي/ ت د. هادي الهالالي/ عالم الكتب: ٤٠٧هـ.
- التبيين عن مذاهب النحويين: لأبي البقاء العكبري/ ت د. عبدالرحمن العثيمين/ دار الغرب الإسلامي بيروت:٤٠٦هـ.
- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم بحازات العرب: للأعلم الشنتمري/ بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق.
- تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب: لبدر الدين الدماميني/ المطبعة البهية بمصر: ١٣٠٥هـ = بهامش: المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام.
- تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب: لعبدالسلام هارون: دار الجيل بيروت: ٧٠٤ هـ.

- التخمير = شرح المفصل في صنعة الإعراب.
- التذكرة في القراءات الثمان: لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون/ت د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم/ الزهراء بالقاهرة: ١٤١٠هـ.
- التذكرة السعدية: للعبيدي/ ت عبدا الله الجبوري/ مطابع النعمان بغداد: ١٣٩١هـ.
  - التذييل والتكميل: لأبي حيان الغرناطي/ مطبعة السعادة بالقاهرة: ١٣٢٨هـ. تزيين الأسواق: لداود الأنطاكي/ دار الهلال بيروت.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك/ ت محمد كامل بركات/ دار الكتاب العربي: ١٣٨٧هـ.
- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: للصفدي/ ت السيد الشرقاوي/ مكتبة الخانخي بالقاهرة: ١٤٠٧هـ.
  - التصريح بمضمون التوضيح: للشيخ خالد الأزهري/ دار الفكر بيروت.
  - تصريف الأسماء: للشيخ محمد الطنطاوي/ الجامعة الإسلامية ١٤٠٨هـ.
- التصريف الملوكي: لأبي الفتح بن جني/ تعليق أحمد الخاني، ومحي الدين جراح/ الطبعة الثانية دار المعارف دمشق.
  - التعريفات: للجرجاني/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٣هـ.
- تعليق الفرائد وتسهيل الفوائد: لبدر الدين الدماميني/ت د. محمد المفدى/ مطابع الفرزدق بالرياض: ١٤٠٣هـ.
  - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن.
    - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- التكملة: لأبي علي الفارسي/ ت كاظم المرجان/ وزارة الثقافة والإعلام العراقية بغداد: ١٩٨١م.

- تكملة تاريخ الطبري: للهمذاني/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار سويدان بيروت: ١٣٨٧ هـ = ملحق بالجزء الحادي عشر من تاريخ الطبري.
- التكملة والذيل والصلة: للصاغاني/ ت عبدالعليم الطحاوي، وعبدالحميد حسن/ مطبعة دار الكتب بالقاهرة: ١٩٧٠م.
- التمهيد في علم التحويد: لابن الجزري/ ت د. علي حسين البواب/ مكتبة المعارف بالرياض: ١٤٠٥هـ.
- التنبية والإيضاح: لابن بري/ ت مصطفى حجازي، وعلى النجدي نـاصف/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٨٠م.
  - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي/ دار الكتب العلمية بيروت.
- تهذيب إصلاح المنطق: للخطيب التبريزي/ت د. فوزي عبدالعزيز مسعود/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٨٦م.
- تهذيب اللغة: للأزهري/ ت محمد علي النجار وزملائه/ المؤسسة العامة للتأليف والنشر القاهرة: ١٩٦٤م.
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي/ ت د. عبدالرحمن سليمان/ مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الثانية.
- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني/ دار الكتاب العربي بـيروت: 15.7م.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لأبي منصور الثعاليي/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار المعارف بالقاهرة: ١٩٨٥م.
  - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٨ هـ.
  - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري/ دار الفكر: ١٤٠٥هـ.
- حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: للحميدي/ ت إبراهيم الأبياري/ دار الكتب الإسلامية الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ.

- الجمل في النحو: لأبي القاسم الزجاجي/ ت علي توفيق الحمد/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٥هـ.
- جمهرة أشعار العرب: لأبي الخطاب القرشي/ ت على البحاوي/ دار نهضة مصر بالقاهرة: ١٣٨٧هـ.
- جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري/ ت عبدالجميد قطامش/ المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة: ١٣٨٤هـ.
- جمهرة إنساب العرب: لابن جزم/ ت عبدالسلام هارون/ دار المعارف: ۱۹۸۲م.
  - جمهرة اللغة: لابن دريد/ نسخة مصورة عن الطبعة الأولى حيدر أباد الدكن.
  - جمهرة النسب: للكليي/ت د. ناجي حسن/عالم الكتب بيروت: ١٤٠٧هـ.
- الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي/ ت د. فحر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل/ دار الآفاق بيروت: ١٤٠٣هـ.
- الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر: للدكتور عفيف عبدالرحمن/ وزارة الثقافة والإعلام العراقية: ١٩٨١م.
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: لعلاء الدين الأربلي/ ت د. أميل بديع يعقو ب/ دار النفائس بيروت: ١٤١٢هـ.
- حاشية الأمير على مغني اللبيب: لمحمد محمد الأمير الكبير/ دار إحياء الكتب العربية.
- حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام: لعبدالقادر بن عمر البغدادي/ت نظيف محرم خواجة/ نشر الجمعية الألمانية للبحث العلمي ١٤١٠/١٤٠٠هـ.
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: لمحمد الخضري/ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة.

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: لمحمد عرفة الدسوقي/ مطبعة المشهد الحسين: ١٣٨٦هـ.
  - حاشية الصبان على الأشموني: لمحمد على الصبان/ عيسى البابي الحليي.
- حاشية العطار على شرح الأزهرية: لحسن بن محمد العطار (مخطوط) رسالة
   ماجستير في الجامعة الإسلامية.
- الحجة في القراءات السبع: لابن خالوية/ت د. عبدالعال سالم مكرم/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤١٠هـ.
  - حجة القراءات: لابن زنحلة/ ت سعيد الأفعاني/ مؤسسة الرسالة: ٢٠٤١هـ.
- حروف المعاني: لأبي القاسم الزجاجي/ ت د. على توفيق الحمد/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٦هـ.
- الحلل في شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي/ت د. مصطفى إمام/ مكتبة المتنبى بالقاهرة: ١٩٧٩م.
- الحماسة: لأبي تمام/ ت د. عبدالله عسيلان/ جامعة الإمام محمد بن سعود ... الحماسة الإمام محمد بن سعود
  - الحماسة: للبحري/ تعليق كمال مصطفى/ المطبعة الرحمانية بمصر: ١٩٢٩م.
- الحماسة البصرية: 'لعلي بن حسن البصري/ ت مختار الدين أحمد/ عالم الكتب: ١٤٠٣هـ.
  - حماسة الخالديين الأشباه والنظائر.
  - حواشي ابن بري على الصحاح = التنبيه والإيضاح.
  - حياة الحيوان الكبرى: للدميري/ مصطفى البابي الحلبي: ١٣٩٨هـ.
  - الحيوان: للجاحظ/ت عبدالسلام هارون/ مصطفى البابي الحلبي: ١٣٥٦هـ.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر البغدادي/ ت عبدالسلام هارون/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٧٩م.

- الخصائص: لأبي الفتح بن جني/ ت محمد على النجار/ دار الكتب المصرية: ١٣٧١هـ.
- حلق الإنسان: للأصمعي (ضمن الكنز اللغوي)/ نشر أوغست هفنر/ مكتبة المتنبى بالقاهرة.
- حلق الإنسان: لثابت بن أبي ثابت/ ت عبدالستار فراج/ وزارة الإعلام الكويتية: ١٩٨٥م.
  - دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي.
- دراسات لأسلوب القرآن: محمد عبدالخالق عضيمة/ مطبعة السعادة: ١٣٩٢هـ.
  - الدرر اللوامع: لأحمد بن الأمين الشنقيطي/ دار المعرفة بيروت: ١٣٩٣هـ.
- الدرر المبثثة في الغرر المثلثة: للفيروز أبادي/ ت د. علي حسين البواب/ دار اللواء بالرياض: ١٤٠١هـ.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي/ ت د. أحمد الخراط/ دار القلم دمشق: ٢٠٦٦هـ.
  - درة الغواص: للحريري/ مكتبة المثنى بغداد.
- دروس التصريف: لحمد محيى الدين عبدالحميد/ المكتبة العصرية بيروت: ١٤١١هـ.
- دقائق التصريف: للقاسم بن محمد المؤدب/ ت د. أحمد ناجي القيسي وزملائه/
   المجمع العلمي العراقي ١٩٨٧م.
- دمية القصر/ للباحرزي/ ت. د: سامي مكي العاني/ دار العروبة بالكويت: ٥٠٤ هـ.
  - الديباج المذهب: لابن فرحون/ دار الكتب العلمية بيروت.

- ديوان ابن المعتز/ شرح ميشيل نعمان/ الشركة اللبنانية للكتاب: ١٩٦٩م.
  - ديوان أبي زبيد الطائي = شعر أبي زبيد الطائي.
- ديوان أبي الأسود الدؤلي/ ت محمد آل ياسين/ مكتبة النهضة بغداد: ١٩٦٤م.
- ديوان أبي النجم العجلي/ صنعة علاء الدين أغا/ النادي الأدبي بالرياض:

## 1.310.

- ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي/ دكتور حسن باجودة/ مطبوعات نادي الطائف الأدبى: ١٣٩٩هـ.
- ديوان الأخطل/ صنعة السكري رواية محمد بن حبيب/ ت د. فخر الدين قباوة/ دار الآفاق الجديدة: ١٣٩١هـ.
- ديوان الأخطل/ رواية اليزيدي عن السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي/ بعناية أنطوان صالحاني/ دار التراث العربي بيروت.
- ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابي/ت د. أحمد مختار عمر/ الهيئة العامة لشئون الأميرية بالقاهرة: ١٣٩٤هـ.
- - ديوان امرئ القيس/ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار المعارف: ١٩٦٤م.
  - ديوان تأبط شرأ/ جمع علي ذو الفقار شاكر/ دار الغرب الإسلامي: ٤٠٤ هـ.
- ديوان حرير: بشرح محمد بن حبيب/ ت د. نعمان محمد أمين طه/ دار المعارف الطبعة الثالثة.
  - ديوان حرير تأليف الصاوي = شرح ديوان حرير.

- ديوان جميل بثينة: جمع د. حسين نصار/ دار مصر للطباعة ١٩٧٧م.
- ديوان الحارث بن حلزة/ جمع: أميل بديع يعقوب/ دار الكتاب العربي بيروت ١٤١١هـ.
  - ديوان الحارث بن خالد المخزومي = شعر الحارث بن خالد المخزومي.
- ديوان حسان بن ثابت/ رواية الأثرم. ومحمد بن حبيب/ ت د. سيد حنفي حسنين/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٧٤م.
  - ديوان حسان بن ثابت = شرح ديوان حسان بن ثابت لعبدالرحمن البرقوقي.
- ديوان الحطيئة/ برواية وشرح ابن السكيت/ ت د. نعمان محمد أمين طه/ مكتبة الخانجي بالقاهرة: ١٤٠٧هـ.
- ديوان حميد بن ثـور الهـالالي: صنعـة عبدالعزيـز الميمـني/ دار الكتـب بالقـاهرة: ١٣٧١هـ.
  - ديوان الخوارج: جمع الدكتور نايف معروف/ دار المسيرة بيروت: ١٤٠٣هـ.
- ديوان ذي الرمة: شرح أبي نصر الباهلي، رواية أبي العباس تعلب/ت د. عبدالقدوس أبوصالح/ مؤسسة الإيمان بيروت ١٤٠٢هـ.
- ديوان ذي الرمة: طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ.
- ديوان الراعي النميري: جمع وتحقيق: راينهرت فاييرت/ المعهد الألماني للأبحـاث الشرقية بيروت: ١٤٠١هـ.
  - ديوان رؤبة بن العجاج: جمع: وليم بن الورد/ دار الآفاق الجديدة ١٤٠٠هـ.
    - دیوان زهیر = شرح دیوان زهیر.
- ديوان سلامة بن جندل: رواية الأصمعي، وأبي عمرو الشيباني/ ت د. فخر الدين قباوة/ نشر المكتبة العربية بحلب: ١٣٨٧هـ.

- ديوان السموأل: نشر دار بيروت للطباعة والنشر: ١٤٠٢هـ.
- ديوان طرفة بن العبد = طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي الشاب.
- ديوان طريح بن إسماعيل الثقفي = شعر طريح بن إسماعيل الثقفي.
- ديوان طفيل الغنوي: ت محمد عبدالقادر/ دار الكتاب الجديدة بيروت: ١٩٦٨م.
  - ديوان عبيد الأبرص: تحقيق وشرح حسين نصار/ مصطفى الحلبي: ١٣٧٧هـ.
- ديوان عبيدا لله بن قيس الرقيات: ت د. محمد يوسف نجـم/ دار بـيروت . . ٤٠٠
- ديوان العجاج: رواية الأصمعي وشرحه/ ت د. عزة حسن/ مكتبة دار الشرق بيروت: ١٩٧١م.
  - ديوان عمر بن أبي ربيعة = شرح ديوان عمر.
  - ديوان الفرزدق: دار صادر بيروت: ١٣٨٥هـ.
    - ديوان قيس بن ذريح = قيس ولبني.
  - ديوان كثير عزة: جمع الدكتور: إحسان عباس/ دار الثقافة بيروت: ١٩٧١م.
- ديوان ابن مالك الأنصاري: دراسة وتحقيق: سامي مكي العاني/ مكتبة النهضة في بغداد: ١٩٦٦م.
  - ديوان الكميت بن زيد الأسدي = شعر الكميت بن زيد.
- ديوان ليلي الأخيلية: جمع: خليل إبراهيم العطية، وجليل العطية/ دار الجمهورية بغداد: ٩٦٧ م.
- ديوان المتنبي: شرح أبي البقاء العكبري/ ت مصطفى السقا وزملائه/ مطبعة مصطفى الحلبي: ١٣٩١هـ.
- ديوان المثقب العبدي: تحقيق: حسن كامل الصيرفي/ معهد المخطوطات بالقاهرة: ١٣٩١هـ.

- ديوان مجنون ليلي: جمع عبدالستار فراج/ دار مصر للطباعة: ١٩٧٩م.
  - ديوان النمر بن تولب = شعر النمر بن تولب.
    - ديوان الهذليين = شرح أشعار الهذليين.
- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري: جمع: دكتور عبدالقدوس أبوصالح/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٣٩٥هـ.
- ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار/ صححه الدكتور قيصر فرج/ دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن: ١٤٠٦هـ.
- ذيول العبر: للذهبي والحسيني/ ت محمد السعيد بن بسيوني/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٥هـ.
- رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري/ ت بنت الشاطئ/ دار المعارف الطبعة الثامنة ١٩٩٠م.
- رصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبدالنور المالقي/ ت أحمد الخراط/ دار القلم بيروت: ١٤٠٥هـ.
- الروض الأنف: للسهيلي/ ت عبدالرحمن الوكيل/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة: ١٤١٠هـ.
- الزاهر في معرفة كلام الناس: لأبي بكر بن الأنباري/ ت حاتم الضامن/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤١٢هـ.
- زهر الآداب وثمرة الألباب: للحصري القيرواني/ ت علي محمد البجاوي/ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة: ١٩٦٩م.
- الزهرة: لأبي بكر الأصبهاني/ت د. إبراهيم سلوم، ود. نوري حمودي القيسي/ مكتبة المنار الأردن الزرقاء: ٢٠٦هـ.
- السبعة في القراءات: لابن مجاهد/ت د. شوقي ضيف/ دار المعارف الطبعة الثالثة: ١٩٨٠م.

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري/ ت محمد أبو الفضل إبراهيم/ المكتبة العصرية صيدا/ ٢٠٦هـ.
- سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح بن حيى ات د. حسن هنداوي دار القلم دمشق: ٥٠٤ هـ.
- سفر السعادة وسفير الإفادة: علم الدين السخاوي/ ت محمد الدالي/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ١٤٠٣هـ.
  - سمط اللآلي: عبدالعزيز الميمني/ دار الحديث بيروت: ٤٠٤ هـ.
- سنن ابن ماجة/ تعليق محمد فؤاد عبدالباقي/ عيسى البابي الحلبي/ نسخة مصورة عن الطبعة الأولى.
- سنن أبي داود/ت عزة عبيد الدعاس/نشر محمد علي السيد حمص: ١٣٨٨هـ.
- سوائر الأمثال على أفعل: لحمزة الأصفهاني/ ت د. فهمي سعد/ عالم الكتب: 8.9 هـ.
- سير أعلام النبلاء: للذهبي/ ت شعيب الأرنؤوط وزملائه/ مؤسسة الرسالة: ٤٠٤هـ.
- السيرافي النحوي في ضوء شرحة لكتاب سيبويه/ ت عبدالمنعم فائز/ دار الفكر دمشق: ١٤٠٣هـ.
- السيرة النبوية لابن هشام/ ت مصطفى السقا وزملائه/ مصطفى البابي الحلبي: ه. ١٣٧٥هـ.
  - شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي/ دار الآفاق الجديدة بيروت.
- شرح ابن عقيل/ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد/ الطبعة الخامسة عشرة: ١٣٨٦هـ.
  - شرح ابن الناظم/ ت عبدالحميد السيد/ دار الجيل بيروت.

- شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي/ت د. محمد علي سلطاني/ دار المأمون دمشق ١٩٧٩م.
- شرح أبيات سيبويه: للنحاس/ت د. وهبة متولي/ مكتبة الشباب بالقاهرة: ١٤٠٥هـ.
- شرح الأبيات المشكلة الإعراب: لأبي علي الفارسي/ ت د. حسن هنداوي/ دار القلم دمشق: ١٤٠٧هـ.
- شرح أبيات مغني اللبيب: لعبدالقادر البغدادي/ ت عبدالعزيز رباح، وأحمد الدقاق/ دار المأمون دمشق: ١٣٩٣هـ.
- شرح أدب الكاتب: للحواليقي/ تقديم مصطفى صادق الرافعي/ دار الكتاب العربي بيروت.
- شرح أشعار الهذليين: لأبي سعيد السكري/ ت عبدالستار فراج/ مكتبة العروبة
   بالقاهرة.
- شرح ألفية ابن معطٍ: لعبدالعزيز القواس/ت د. علي الشوملي/ مكتبة الخانجي بالقاهرة: ١٤٠٥هـ.
- شرح التسهيل: لابن مالك/ ت د. عبدالرحمن السيد، ود. محمد بدوي مختون/ هجر بالقاهرة: ١٤١٠هـ.
- شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور/ت د. صاحب أبوجناح/ وزارة الأوقاف العراقية: ١٩٨٠م.
  - شرح ديوان جرير: لمحمد إسماعيل الصاوي/ دار الأندلس بيروت.
- شرح ديوان حسان: عبدالرحمن البرقوقي/ دار الكتاب العربي بيروت: ١٤٠١هـ.
- شرح ديوان الحماسة: للتبريزي/ عالم الكتب بيروت/ نسخة مصورة عن طبعة بولاق.

- شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي/ ت أحمد أمين، وعبدالسلام هارون/ لجنة التأليف والنشر: ١٣٨٧هـ.
- شرح ديوان زهير: لأبي العباس ثعلب/ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب: ١٣٦٣هـ.
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة/ محمد محيى الدين عبدالحميد/ مطبعة المدني: ١٣٨٤هـ.
  - شرح الشافية: للجاربردي/ ضمن مجموعة الشافية/ عالم الكتب: ١٤٠٤هـ.
- شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدين الأتراباذي/ ت محمد نور الحسن وزملائه/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٣٩٥هـ.
- شرح شذور الذهب: لابن هشام/ ت محمد محيى الدين عبدالحميد/ المكتبة العصرية صيدا: ١٩٨٦م.
- شرح شواهد الإيضاح: لعبدالله بن بري/ت د. عيد مصطفى درويش/ الهيئة المصرية لشئون المطابع الأميرية: ١٤٠٥هـ.
- شرح شواهد الشافية: لعبدالقادر البغدادي/ ت محمد نور الحسن وزملائه/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٣٩٥هـ.
  - شرح شواهد المغني: للسيوطي/ دار مكتبة الحياة بيروت: ١٣٨٦هـ.
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك/ ت عدنان الدوري/ مطبعة العانى بغداد: ١٣٩٧هـ.
- شرح عيون كتاب سيبويه: لأبي نصر المجريطي/ت د. عبدربه عبداللطيف/ مطبعة حسان بالقاهرة: ٤٠٤ هـ.
- شرح القصائد السبع الطوال: لأبي بكر بن الأنباري/ ت عبدالسلام هارون/ دار المعارف: ١٣٨٢هـ.

- شرح القصائد العشر: للخطيب التبريزي/ ت د. فخر الدين قباوة/ دار الآفاق الجديدة بيروت: ١٤٠٠.
- شرح الكافية: لرضي الدين الأستراباذي/ دار الكتب العلمية بيروت: ٥٠٤ هـ.
- شرح الكافية الشافية: لابن مالك/ت د. عبدالمنعم هريدي/ جامعة أم القري مكة المكرمة: ١٤٠٢هـ.
- شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد السيرافي = الجزء الأول والثاني/ ت د. رمضان عبدالتواب/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٨٦/١٩٨٦م.
- شرح كتاب سيبويه: للسيرافي = السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه.
  - شرح لامية الأفعال: لبحرق/ دار الآفاق الجديدة بيروت: ١٤٠١هـ.
  - شرح اللمع: لابن برهان العكبري/ ت د. فائز فارس: الكويت: ١٤٠٤هـ.
    - شرح اللمع: للثمانيني (مخطوط) رسالة دكتوراة في الأزهر.
- شرح مختصر تصريف العزي: لسعد الدين التفتازاني/ ت د. عبدالعال سالم مكرم/ ذات السلاسل بالكويت: ١٩٨٣م.
  - شرح المضنون به على غير أهله: للعبيدي/ دار البيان بغداد.
- شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير: لصدر الأفاضل/ ت د. عبدالرحمن العثيمين/ دار الغرب الإسلامي: ٩٩٠م.
  - شرح المفصل: لابن يعيش/ المطبعة المنيرية بالقاهرة: ١٩٢٨م.
- شرح مقامات الحريري: للشريشي/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ المؤسسة العربية المتحدة بالقاهرة: ١٩٧٦م.
- شرح المقصور والممدود: لابن دريد/ت ماجد الذهبي، وصلاح محمد الخيمي/ دار الفكر بدمشق: ١٤٠٢هـ.

- شرح الملوكي في التصريف: لابن يعيش/ت د. فخر الدين قباوة/ المكتبة العربية بحلب: ١٣٩٣هـ.
- شرح هاشميات الكميت: لأبي رياش القيسي/ت داود سلوم، ونوري القيسي/ مكتبة النهضة العربية: ١٤٠٦هـ.
- شروح سقط الزند/ت مصطفى السقا وزملائه/ الدار القومية للطباعة والنشر:
- شعر بني عبس: جمع د. عبدالعزيز الفيصل/ مطابع الفرزدق بالرياض: ١٤١١هـ. شعر أبي زبيد الطائي: جمع د. نوري القيسي (ضمن شعراء إسلاميون) مكتبة النهضة العربية بيروت: ١٤٠٥هـ.
- شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة: الأعلم الشنتمري/ ت د. فحر الدين قباوة/ دار الآفاق الجديدة: ١٤٠٠هـ.
- شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: جمع د. بدر أحمد ضيف/ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية: ١٩٨٧م.
  - شعر طئ وأخبارها: جمع د. وفاء السنديوني/ دار العلوم بالرياض: ١٤٠٣هـ.
    - شعر الكميت بن زيد: جمع د. داود سلوم مكتبة الأندلس بغداد: ١٣٩٠هـ.
- شعر النمر بن تولب: جمع د. نوري حمودي القيسي (ضمن شعراء إسلاميون) مكتبة النهضة بيروت: ١٤٠٥هـ.
  - الشعر والشعراء: لابن قتيبة/ت أحمد شاكر/ دار المعارف بالقاهرة.
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل: للسلسيلي/ ت د. عبدا لله البركاتي/ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة: ١٣٠٦هـ.
- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيل: لشهاب الدين الخفاجي/ت د. قصي الحسين/ دار الشمال طرابلس: ١٩٨٧م.
  - الصاحبي: لأحمد بن فارس/ ت أحمد صقر/ عيسى البابي الحلبي: ١٩٧٧م.

- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: للبديعي/ ت مصطفى السقا وزملائه الدار المعارف: ١٩٧٧م.
- الصحاح: للحوهري/ ت أحمد عبدالغفور عطار/ نسخة مصورة عن الطبعة الأولى.
- صحیح البخاري: ت د. مصطفى دیب البغا/ دار ابن كثیر الطبعة الرابعة: ١٤١٠هـ.
  - الصلة: لابن بشكوال/ الدار المصرية للتأليف: ١٩٦٦م.
- ضرائر الشعر: لابن عصفور/ت السيد إبراهيم محمد/ دار الأندلس: ١٤٠٢هـ.
  - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: للآلوسي/ مكتبة البيان بغداد.
    - الضرورة للقزاز = ما يجوز للشاعر في الضرورة.
    - طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة = عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
      - طبقات الزبيدي = طبقات النحويين واللغويين.
- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي/ت عبدالفتاح الحلو، ومحمود الطناحي/ دار إحياء الكتب العربية.
- طبقات الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي/ ت محمود شاكر/ مطبعة المدني: ١٩٧٤م.
  - طبقات القراء = معرفة القراء الكبار.
  - الطبقات الكبرى: لابن سعد/ دار صادر بيروت.
- طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر الزبيـدي/ ت محمـد أبوالفضـل إبراهيـم/ دار المعارف: ١٩٨٤م.
  - الطرائف الأدبية: لعبدالعزيز الميمني/ دار الكتب العلمية.
- طرفة بن العبـد الشـاعر الجـاهلي الشـاب: للدكتـور علـي الجنـدي/ دار الفكـر العربي (ديوان طرفة).

- ظهر الإسلام/ لأحمد أمين/ دار الكتاب العربي بيروت: الطبعة الخامسة.
- العالم الإسلامي في العصر العباسي: د. حسن أحمد محمود، وأحمد إبراهيم الشريف/ دار الفكر العربي: الطبعة الخامسة.
- العبر في خبر من غبر: للذهبي/ ت محمد بسيوني زغلول/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٥هـ.
- العقد الفريد: لابن عبدربه/ ت أحمد أمين وزملائه/ لجنة التأليف والنشر: ١٣٨٤هـ.
- العمدة في محاسن الشعر: لابن رشيق القيرواني/ ت محمد محيى الدين عبدالحميد/ مطبعة السعادة: ١٩٦٣م.
- العين: المنسوب للخليل بن أحمد/ ت مهدي الخزومي، وإبراهيم السامرائي/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت: ١٤٠٨هـ.
- غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري/ عني بنشره ج براحستر/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٢هـ.
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم: للصفدي/ دار الكتب العلمية: ١٣٩٥هـ.
- غيث النفع في القراءات السبع: للصفاقسي/ بهامش سراج القارئ المبتدئ/ مصطفى الحلبي: ١٣٧٣هـ.
- الفائق في غريب الحديث: للزمخشري/ ت علي محمد البحاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم/ عيسى الحلبي: الطبعة الثانية.
- الفاضل في اللغة والأدب: لأبي العباس المبرد/ ت عبدالعزيز الميمني / دار الكتب المصرية: ١٩٥٥م.
  - فتح الباري: لابن حجر العسقلاني/ المكتبة السلفية الطبعة الثالثة: ٧٠٤١هـ.

- الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي: لابن جني / ت د. محسن غياض دجيل / مطبعة الجمهورية بغداد: ١٩٧٣م.
  - فرحة الأديب: للأسود الغندجاني/ت د. محمد علي سلطاني/دار قتيبة: ١٤٠١هـ.
  - الفريد في إعراب القرآن المجيد: للمنتجب الهمداني/ ت د. محمــ النمــر، وفــؤاد مخيم / دار الثقافة الدوحة: ١٤١١هـ.
  - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٣هـ.
  - الفصول المفيدة في الواوات المزيدة: لصلاح الدين العلائي/ دار البشير عمان: ١٤١٠هـ.
  - الفلاكة والمفلوكون: لشهاب الدين أحمد بن علي الدلجي/ مكتبة الأندلس بغداد: ١٣٨٥هـ.
    - الفهرست: لابن النديم/ دار المعرفة بيروت.
  - فهرس الكتب النحوية المطبوعة: للدكتور عبدالهادي الفضلي/ مكتبة المنام الزرقاء: ١٤٠٧هـ.
  - فوات الوفيات: لابن شاكر الكتيي/ت د. إحسان عباس/ دار صادر بيروت: ١٩٧٣م.
    - في اللهجات العربية: للدكتور إبراهيم أنيس/ مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٣م.
    - القاموس المحيط: للفيروز أبادي/ مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: ٢٠٦هـ.
      - القوافي: للتنوحي/ ت د. عوني عبدالرؤف/ مكتبة الخانجي: ١٩٧٨م.
  - القواعد والتطبيقات في الإعلال والإبدال: لعبدالسميع شبانة/ مطبوعات الجامعة الإسلامية الطبعة الخامسة: ٩٠٤هـ.

- قيس ولبنى شعر ودراسة (ديوان قيس بن ذريح): للدكتور حسين نصار/ دار مصر للطباعة: ١٩٧٩م.
  - الكامل في التاريخ: لابن الأثير/ دار الكتاب العربي بيروت: ١٤٠٦هـ.
  - الكامل: لأبي العباس المبرد/ ت محمد الدالي/ مؤسسة الرسالة: ١٤٠٦هـ.
- الكتاب: لسيبوية/ ت عبدالسلام هارون/ الهيئة المصرية العامـة للكتـاب: ١٩٧٧م.
  - الكتاب: لسيبويه/ نسخة مصورة عن طبعة بولاق/ دار صادر بيروت.
    - كتاب الشعر = شرح الأبيات المشكلة الإعراب.
- كشاف إصطلاحات الفنون: للتهانوي/ ت د. لطفي عبدالبديع، ود. عبدالنعيم محمد حسنين/ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٧٢م.
  - الكشاف عن حقائق التنزيل: لجار الله الزمخشري/ مصطفى الحلبي: ١٣٩٢هـ.
  - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لحاجي خليفة/ مكتبة المثني بغداد.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب/ ت محيى الدين رمضان/ مؤسسة الرسالة بيروت: ١٤٠٧هـ.
- الكليات: لأبي البقاء الكفوي: ت . د عدنان درويش، ومحمد المصري/ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
- الكنز اللغوي في اللسن العربي/ جمعه د . أوغست هفنر/ مكتبة المتنبي بالقاهرة.
- اللآلي في شرح أمالي القالي: لأبي عبيدالبكري/ ت عبدالعزيز الميميي/ دار الحديث بيروت: ١٤٠٤هـ.
- اللامات: لأبي القاسم الزجاجي/ت مازن المبارك/ دار الفكر بدمشق: ٥٠٤هـ.
- اللامات: لأبي الحسن علي بن محمد الهروي/ ت يحيى البلداوي/ مكتبة الفلاح الكويت: ١٤٠٠هـ.

- لحن العامة: لأبي بكر الزبيدي/ ت د. عبدالعزيز مطر/ دار المعارف: ١٩٨١م.
  - لسان العرب: لابن منظور/ دار الفكر بيروت: ١٤١٠هـ.
- لغة تميم: للدكتور ضاحي عبدالباقي/ الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية: • ١٤٠٥.
  - لغة هذيل: للدكتور عبدالجواد الطيب الأستاذ بجامعة طرابلس.
- اللمع: لأبي الفتح بن حني/ت د. حسين محمد شرف/ الطبعة الأولى: ١٣٩٨هـ.
- اللهجات العربية في الثراث/ للدكتور أحمد علم الدين الجندي/ الدار العربية للكتاب: ١٩٨٣م.
- ليس في كلام العرب: لابن خالوية/ ت أحمد عبدالغفور عطار الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ.
- المؤتلف والمختلف: للآمدي/ تصحيح كرنكو/ دار الكتب العلمية بيروت/ ١٤٠٢هـ.
- ما جاؤ على تفعال: لأبي العلاء المعري/ ت د. صلاح الدين المنجد/ دار الكتاب الجديد بيروت: ١٩٨١م.
- ما يجوز للشاعر في الضرورة: للقزاز القيرواني/ ت د. رمضان عبدالتواب. ود. صلاح الدين الهادي/ دار العروبة بالكويت: ١٩٨٢م.
- ما يحتمل الشعر من الضرورة: لأبي سعيد السيرافي/ت د. عوض القوزي/ مطابع الفرزدق بالرياض: ٩٠٤٠هـ.
- ما ينصرف وما لا ينصرف: لأبي إسحاق الزجاج/ت هدى قراعة/ لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة: ١٣٩١هـ.
- المبدع في التصريف: لأبي حيان/ت د. عبدالحميد السيد طلب/ مكتبة دار العروبة بالكويت: ١٤٠٢هـ.

- المبسوط في القراءات العشر: للأصبهاني/ ت سبيع حمزة حاكمي/ دار القبلة جدة: ١٤٠٨هـ.
  - المبهج: لابن حني/ ت د. حسن هنداوي/ دار القلم دمشق: ٧٠٤ هـ.
- المثلث: لابن السيد البطليوسي/ ت د. صلاح مهدي الفرطوسي/ وزارة الثقافة والإعلام العراقية: ١٩٨١م.
- بحاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى/ ت محمد فؤاد سزكين/ مكتبة الخانجي: ١٩٨٨م.
- بحالس تعلب: لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب/ ت عبدالسلام هـارون/ دار المعارف: الطبعة الثالثة: ١٩٦٠م.
- مجالس العلماء: لأبي القاسم الزجاجي/ ت عبدالسلام هارون/ مكتبة الخــانجي: ٣٠٠ هـ.
  - المحتنى/ لابن دريد/ دار الفكر الطبعة الثانية: ١٤٠٢هـ.
- مجمع الأمثال: للميداني/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ عيسى الباب الحلبي: ٩٧٧ م.
  - محمل اللغة: لأحمد بن فارس/ ت زهير سلطان/ مؤسسة الرسالة: ٤٠٤هـ.
    - المحاسن والمساوئ: للبيهقي/ دار صارد بيروت: ١٣٨٠هـ.
    - المحبر: لمحمد بن حبيب رواية السكري/ دار الآفاق الجديدة.
- المحتسب: لابن جني/ ت على النجدي ناصف وزملائه/ لجنة إحياء الـتراث الإسلامي بالقاهرة: ١٣٨٦هـ.
- المحرر الوجيز: لابن عطية/ ت الجملس العلمسي بفاس/ وزارة الأوقاف المغربية: ١٣٩٥هـ.
- المحكم في نقط المصاحف: لأبي عمرو الداني/ ت د. عزة حسن/ دار الفكر دمشق: ١٤٠٧هـ.

- المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده/ ت مصطفى السقا وزملائه معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية: الطبعة الأولى: ١٣٧٧هـ.
- مختار الشعر الجاهلي: لمصطفى السقا/ مصطفى البابي الحلبي: الطبعة الرابعة 1٣٩١هـ.
- المختصر في تاريخ البشر: لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء/ مكتبة المتنبي بالقاهرة.
- مختصر تاريخ البلدان: لأبي بكر الهمداني المعروف بابن الفقيه/ نسخة مصورة عن طبعة ليدن سنة :١٣٠٢هـ.
  - مختصر في شواذ القراءات: لابن خالويه/ مكتبة المتنبي بالقاهرة.
    - المخصص: لابن سيده/ دار الفكر بيروت.
- المذكر والمؤنث: لأبي بكر بن الأنباري/ ت طارق الجنابي/ مطبعة العاني بغداد: ١٩٧٨م.
  - المذكر والمؤنث: لابن حني/ ت د. طارق نجم/ دار البيان حدة: ١٤٠٥هـ.
- المذكر والمؤنث: للفراء/ ت د. رمضان عبدالتواب/ مكتبة دار التراث بالقاهرة: ١٩٧٥م.
  - مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لليافعي/ حيدر أباد الدكن: ١٣٣٢هـ.
- مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي: ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار الفكر.
- المزهر: للسيوطي/ ت محمد أحمد جاد المولى وزملائه/ دار الـتراث بالقـاهرة: الطبعة الثالثة.
- المسائل البصريات: لأبي علي الفارسي/ ت د. محمد الشاطر أحمد/ مطبعة المدنى: ١٤٠٥هـ.

- المسائل البغداديات أو المسائل المشكلة: لأبي علي الفارسي/ت صلاح الدين السنكاوي/ مطبعة العاني بغداد: ١٩٨٣م.
- المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي/ ت د. حسن هنداوي/ دار القلم دمشق: ٢٠٧ هـ.
- المسائل العسكرية: لأبي علي الفارسي/ ت د. محمد الشاطر أحمد/ مطبعة المدنى: ١٤٠٣هـ.
- المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي/ ت علي جابر المنصوري/ عالم الكتب بيروت: 15.7
- المسائل المنثورة: لأبي علي الفارسي/ ت مصطفى الحدري/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل/ت د. محمد كامل بركات/ حامعة أم القرى: ١٤٠٠هـ.
  - المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي/ دار الندوة الجديدة.
  - المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٣٩٧هـ.
    - مسند الإمام أحمد/ دار صادر بيروت.
    - المصباح المنير: للفيومي/ مكتبة لبنان/ ١٩٨٧م.
    - المعارف: الابن قتيبة/ ت ثروت عكاشة/ دار المعارف: الطبعة الرابعة.
- معاني الحروف: للرماني/ ت د. عبدالفتاح شلبي/ دار الشروق حدة: ٤٠٤هـ.
  - معاني القرآن: للأخفش/ ت د. فائز فارس/ دار البشير: ١٤٠١هـ.
    - معانى القرآن: للفراء/ عالم الكتب بيروت.
- معاني القرآن وإعرابه: المنسوب للزجاج/ت د. عبدالجليـل عبـده شـليي/ عـالم الكتب: ١٤٠٨هـ.

- المعانى الكبير: لابن قتيبة/ دار الكتب العلمية بيروت.
- معاهد التنصيص: للعباسي/ ت محمد محيى الدين عبدالحميد/ عالم الكتب: ١٣٦٧هـ.
  - معجم الأخطاء الشائعة: لمحمد العدناني/ مكتبة لبنان: ١٩٨٠م.
    - معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب.
- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: لمحمد العدناني/ مكتبة لبنان بيروت: ١٩٨٤م.
- معجم الأمثال العربية القديمة: للدكتور عفيف عبدالرحمن/ دار العلوم بالرياض: ٥٠٥هـ.
  - معجم البلدان: لياقوت الحموي/ دار إحياء النراث العربي بيروت: ١٣٩٩هـ.
- المعجم الجغرافي للبلاد السعودية "شمال المملكة": لحمد الجاسر/ دار اليمامة: ١٣٩٩هـ.
- المعجم الجغرافي لبلاد القصيم: لمحمد بن ناصر العبودي/ دار اليمامة: ١٣٩٩هـ.
- معجم الخطأ والصواب في اللغة: لأميل بديع يعقوب/ دار العلم للملايين: ١٩٨٦م.
- معجم الشعراء: للمرزباني/ تصحيح ف. كرنكو/ دار الكتب العلمية: ١٤٠٢هـ.
- معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين: للدكتور عفيف عبدالرحمن/ دار العلوم: ٣٠٤٠هـ.
  - معجم شواهد العربية: لعبدالسلام هارون/ مكتبة الخانجي: ١٣٩٢هـ.
  - معجم شواهد النحو الشعرية: للدكتور حنا حداد/ دار العلوم: ١٤٠٤هـ.
- معجم القراءات القرآنية: للدكتور عبدالعال سالم مكرم ورفاقه/ جامعة الكويت: ١٤٠٢هـ.

- المعجم الكامل في لهجات الفصحى: داود سلوم/ عالم الكتب بيروت: ٧٠٤ هـ.
  - معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة/ مكتبة المثنى بيروت.
- معجم ما استعجم: للبكري/ ت مصطفى السقا/ عالم الكتب بيروت: ١٤٠٣هـ.
- معجم المصطلحات النحوية والصرفية: للدكتور محمد سمير اللبدي/ مؤسسة الرسالة: ٥٠٤١هـ.
  - معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف سركيس/ مكتبة الثقافة الدينية.
- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس/ ت عبدالسلام هارون/ مصطفى الحلبي: ١٣٨٩هـ.
  - المعرب: للحواليقي/ت أحمد شاكر/ دار الكتب القومية: ١٣٨٩هـ.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذهبي/ ت شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة: ١٤٠٤هـ.
- معنى لا إله إلا الله: لبدر الدين محمد بن عبدا لله الزركشي/ ت علي محيى الدين القره داغي/ دار الاعتصام بيروت ١٩٨٢م.
- المغني في تصريف الأفعال: لمحمد عبدالخالق عضيمة/ مطبوعات الجامعة الإسلامية: ٨٠٨هـ.
  - مغني اللبيب: لابن هشام: ت مازن المبارك ورفاقه/ دار الفكر: ١٩٧٩م.
    - مفتاح السعادة: لطاش كبري زادة: دار الكتب العلمية بيروت.
- مفتاح العلوم: للسكاكي/ ت نعيم زرزور/ دار الكتب العلمية بيروت: ١٤٠٣هـ.
- المفتاح في الصرف: لعبدالقاهر الجرجاني/ ت د. علي توفيق الحمد/ مؤسسة الرسالة: ١٤٠٧هـ.

- المفصل: للزمخشري/ دار الجيل الطبعة الثانية.
- المفضليات: للمفضل الضبي/ ت أحمد شاكر. وعبدالسلام هارون/ دار المعارف الطبعة السابعة.
  - المقاصد النحوية: للعيني "بهامش خزانة الأدب" طبعة بولاق.
- المقتصد في شرح الإيضاح: للجرجاني/ ت كاظم المرجان/ وزارة الثقافة العراقية: ١٩٨٢م.
- المقتضب: لأبي العباس المبرد/ت محمد عبدالخالق عضيمة/ وزارة الأوقاف المصرية: ١٣٩٩هـ.
  - المقتضب: لابن حني/ ت د. مازن المبارك/ دار ابن كثير دمشق: ١٤٠٨هـ.
- المقرب: لابن عصفور/ت أحمد الجبوري، وعبدا لله الجبوري/ مطبعة العاني بغداد: ١٣٩١هـ.
- الملخص في ضبط قوانين العربية: لابن أبي الربيع/ت د. على سلطان الحكمي/ الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- الممتع في التصريف: لابن عصفور/ ت د. فخر الدين قباوة/ دار المعرفة بيروت: ١٤٠٧هـ.
  - مناهل الرجال: محمد أمين الهروي/ دار الفكر بيروت: ١٤٠٥هـ.
- المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع النمل/ت د. محمد العمري/ جامعة أم القرى: ١٤٠٩هـ.
- المنتظم: لابن الجوزي/ ت محمد عبدالقادر عطا ورفاقه/ دار الكتب العلمية: ١٤١٢هـ.
- منجد الطالبين: لأحمد إبراهيم عمارة/ مطبوعات الجامعة الإسلامية: ١٤٠٨هـ.
- المنصف: لابن حين/ ت إبراهيم مصطفى. وعبدا لله أمين/ مصطفى البابي الحلبي: ١٣٧٣هـ.
- المنصف من الكلام على مغني ابن هشام: لأحمد الشمني/ المطبعة البهية: ١٣٠٥هـ.

- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: لعلي بن محمد الأشموني/ عيسى البابي الحليي.
  - الموشح: للمرزباني/ ت على البحاوي/ دار نهضة مصر: ١٩٦٥م.
    - نتائج الفكر: للسهيلي/ ت محمد البنا/ دار الرياض: ٤٠٤هـ.
  - النجوم الزاهرة/ لابن تغري بردي/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة.
- -النخل: لأبي حاتم السجستاني/ ت إبراهيم السامرائي/ مؤسسة الرسالة: ٥٠٤هـ.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات بن الأنباري/ ت محمد أبوالفضل إبراهيم/ دار نهضة مصر.
- نزهة الطرف في علم الصرف: للميداني/ ت د. السيد محمد عبدالمقصود درويش/ دار الطباعة الحديثة: ١٤٠٢هـ.
- نسب معد واليمن الكبير/ لابن الكلبي/ت د. ناجي حسن/ عالم الكتب: ٨٠٤هـ.
- نشأة النحو: لمحمد الطنطاوي/ تعليق: عبدالعظيم الشناوي/ الطبعة الثانية: ١٣٨٩هـ.
- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري/ تصحيح على محمد الضباع/ دار الكتب بيروت.
  - نظام الغريب: لعيسى بن إبراهيم الربعي/ مؤسسة الكتب الثقافية: ٧٠٤ هـ.
    - نفح الطيب: لأحمد المقرئ التلمساني/ت د. إحسان عباس/ دار صادر.
- نقائض جرير والأخطل: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي/ تعليق أنطون صالحاني/ دار المشرق.
- النكت في تفسير كتاب سيبويه/ للأعلم الشنتمري/ ت زهير عبدالمحسن سلطان/ معهد المخطوطات بالكويت: ١٤٠٧هـ.
- نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين الصفدي/ توزيع مكتبة حراء بجدة.

- نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري/ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: للقلقشندي/ دار الكتب العلمية بيروت: ٥٠٤هـ.
- النهاية في شرح الكفاية (مخطوط) لابن الخباز: يعمل الأخ: عبدا لله حاج إبراهيم على تحقيقه لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير/ت طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي/ دار إحياء الكتب العربية.
- النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري/ ت د. محمد عبدالقادر أحمد ادار الشروق: ١٤٠١هـ.
  - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين الصفدي/ المعهد الألماني للأبحاث: ١٤١١هـ.
- الوافي في العروض والقوافي: للخطيب التبريزي/ ت فخر الدين قباوة/ دار الفكر دمشق: ١٤٠٧.
- الوجيز في علم التصريف: لأبي البركات بن الأنباري/ ت د. علي حسين البواب/ دار العلوم بالرياض: ٢٠٢هـ
  - الوحشيات: لأبي تمام/ تعليق: عبدالعزيز الميمني/ دار المعارف: الطبعة الثالثة.
- الوزراء والكتاب: للجهشياري/ت مصطفى السقا ورفاقه/ مصطفى الحلبي: ١٤٠١هـ.
- وفيات الأعيان: لابن خلكان/ ت د. إحسان عباس/ دار صادر: ١٩٧٢م.
  - يتيمة الدهر: للثعالي: ت محمد محيى الدين عبدالحميد/ مطبعة السعادة: ١٣٧٥هـ.

## ٤ ٦ – فهرس الموضوعات

| المقدمة                            | 0   |
|------------------------------------|-----|
| توطئة: أبوالفتح بن جني             | Y 1 |
| اسمه ونسبه                         | 71  |
| شيو خه                             | **  |
| تلامذته                            | **  |
| وفاته                              | 75  |
| مصنفاته المطبوعة                   | 7   |
| مصنفاته المخطوطة:                  | ٣١  |
| مخطوطات يعلم لها نسخ خطية          | 71  |
| مخطوطات لم تكتشف أصولها الخطية     | ٣٣  |
| الباب الأول: عمر بن ثابت الثمانيني | ٤١  |
| الفصل الأول: عصره                  | ٤١  |
| عصره من الناحية السياسية           | ٤٣  |
| عصره من الناحية الأجتماعية         | ٤٧  |
| الجانب الاقتصادي في عصره           | ٤V  |
| الجانب الصحي                       | ٥.  |
| الجاني السلوكي                     | 01  |
| عصرة من الناحية العلمية            | 04  |
| الفصل الثاني: عمر بن ثابت الثمانيي | ٥V  |
| اسمه ونسبه                         | 09  |
| :4::5                              | 7 7 |

| 74  | مولده:                                          |
|-----|-------------------------------------------------|
| 77  | نشأته وطلبه العلم                               |
| 79  | وفاته                                           |
| ٧٣  | الفصل الثالث: شيوخه وتلامذته:                   |
| ٧٣  | شيو خه:                                         |
| ٧٧  | تلامذته:                                        |
| ٨٣  | الفصل الرابع: معاصروه من النحاة:                |
| ٨٩  | الفصل الخامس الثمانيني أديبا                    |
| ٨٩  | وصفه بالأديب                                    |
| 9 £ | رواية كتاب الفتح الوهبي:                        |
| 99  | الفصل السادس مصنفاته:                           |
| 1.4 | الفصل السابع: مكانته عند العلماء                |
| 1.0 | الفصل الثامن: أثره فيمن بعده:                   |
| 111 | الباب الثاني: دراسة كتاب شرح التصريف:           |
| 115 | الفصل الأول: كتاب التصريف الملوكي لابن حني:     |
| 115 | عنوان الكتاب:                                   |
| 117 | نسبته لابن جني                                  |
| 119 | أبوابه                                          |
| 171 | شروحه                                           |
| 185 | الفصل الثاني: دراسه كتاب شرح التصريف للثمانيني: |
| 140 | المبحث الأول توثيق نسبة الكتاب:                 |
| 140 | نسبته للمؤلف:                                   |

| 14.   | تحقيق عنوانه                                         |
|-------|------------------------------------------------------|
| 18.   | توثيق علاقته بالتصريف الملوكي:                       |
| 188   | المبحث الثاني: ترتيب الكتاب                          |
| 188   | المبحث الثالث: منهج المصنف في الكتاب:                |
| 184   | عرض الفكرة في أكثر من موضع                           |
| 188   | عدم عزو الآراء                                       |
| 187   | ترجيحات المصنف:                                      |
| ١٣٨   | تعليلاته:                                            |
| 1.5.  | تفسير الغريب:                                        |
| 1 2 1 | سهولة الأسلوب ووضوحه:                                |
| 1 2 7 | المبحث الرابع: شواهده:                               |
| 124   | عزو الشواهد:                                         |
| 1 20  | التعليق على الشواهد:                                 |
| 120   | الاكتفاء من الشاهد بموضعه:                           |
| 1 27  | التخليط في بعض الشواهد:                              |
| 1 & A | تفرد المصنف برواية بعض الشواهد:                      |
| 1 2 9 | المبحث الخامس: مذهب المصنف النحوي:                   |
| 104   | المبحث السادس: مصادره:                               |
| 100   | المبحث السابع: تأثر أسلوبه بابن جني                  |
| 104   | المبحث الثامن: انفراداته:                            |
| 171   | الفصل الثالث: موازنة بين شرح الثمانيني وشرح ابن يعيش |
| 177   | المبحث الأول: حجم الكتابين                           |

| 174      | المبحث الثاني: التصريح بنص التصريف الملوكي |
|----------|--------------------------------------------|
| 170      | المبحث الثالث: الإيجاز والإسهاب:           |
| ١٦٦      | المبحث الرابع: معالجتهم فكرة واحدة:        |
| ١٧.      | المبحث الخامس: شواهدهما:                   |
| 1 V 1    | المبحث السادس: الاهتمام بالضبط:            |
| 174      | المبحث السابع: الاهتمام بالتعليل:          |
| 140      | المبحث الثامن: الترجيحات:                  |
|          | القسم الثاني                               |
| 1 7 9    | وصف النسخة المحطوطة:                       |
| ١٨٣      | نماذج من المخطوطه                          |
|          | النص المحقق                                |
| 191      | 🖝 ما يوزن من الكلام:                       |
| 191      | الغرض من الوزن                             |
| 198      | الأفعال بحرد ومزيد                         |
| 198      | الفعل الرباعي يختص به الجحرد:              |
| 198      | الفعل ذو الأربعة يشمل الجحرد والمزيد:      |
| 190 (198 | الخماسي والسداسي لا يكون إلا مزيدا         |
| 197      | كسر حروف المضارعة:                         |
| 197      | كسر حروف المضارعة جميعها:                  |
| 197      | كسر حروف المضارعة ما عدا الياء:            |
| 194      | ما في أوله واو من يكسر:                    |
|          |                                            |

| Y           | ضم حرف المضارعة في الخماسي والسداسي:        |
|-------------|---------------------------------------------|
| Y • 1       | أبنية الأسماء الأصول:                       |
| Y • 1       | أبنية الثلاثي:                              |
| 7.7         | الخلاف في بناء فعل                          |
| Y.0         | أبنية الرباعي من الأسماء:                   |
| Y • Y       | أبنية الخماسي:                              |
| ۲1.         | معنى التصريف في اللغة:                      |
| Y11         | معنى التصريف في الاصطلاح:                   |
| 717         | أقسام التصريف ثلاثة: الزيادة والنقص والبدل: |
| 717         | زيادة حرف أو زيادة حركة:                    |
| 715         | نقص حرف أو نقص حركة:                        |
| 717         | الإدغام في التصريف:                         |
| Y 1 Y       | القلب غير القياسي:                          |
| Y 1 9       | الأصلي والزائد:                             |
| ۲۲.         | زيادة بتكرير بعض حروف الأصل:                |
| <b>YY</b> • | زيادة من غير حروف الأصل:                    |
| 77.         | تكرير العين فقط                             |
| 771         | تكرير اللام فقط:                            |
| 771         | تكرير العين واللام معاً:                    |
| 777         | تكرير الفاء والعين معاً:                    |
| 778         | حروف الزيادة عشرة:                          |
| 440         | ما يعرف به الأصلي من الزائد:                |

| الاشتقاق:                             | 777   |
|---------------------------------------|-------|
| عدم النظير:                           | 771   |
| كثرة زيادة الحرف:                     | 74.   |
| زيادة الهمزة:                         | YTA   |
| الهمزة المصدرة وبعدها ثلاثة أصول:     | 777   |
| ألف التأنيث الممدودة:                 | 749   |
| قلة زيادة الهمزة حشواً                | 7 2 1 |
| زيادة الميم:                          | 7.27  |
| الميم المصدرة وبعدها ثلاثة أصول:      | 7 2 7 |
| قلة زيادة الميم حشواً:                | 7 5 8 |
| زيادة النون:                          | 7 20  |
| زيادتها أولا:                         | 7 20  |
| زيادتها ثانية:                        | 7 8 0 |
| زيادتها ثالثة:                        | 7 27  |
| زيادتها رابعة:                        | 7 2 7 |
| زيادتها خامسة:                        | 7 2 7 |
| زيادتها سادسة:                        | 7 & A |
| أصالة النون المقابلة لبعض حروف الأصل: | 7 2 9 |
| زيادة التاء:                          | 700   |
| زيادتها أولا في الأفعال:              | 700   |
| زيادتها آخراً في الأفعال:             | 700   |
| زيادتها أولا في الأسماء:              | 700   |
|                                       |       |

| Y 0 Y | زيادتها آخراً في الأسماء:                         |
|-------|---------------------------------------------------|
| Y 0 Y | زيادتها في المصادر:                               |
| 774   | أصالة الميم والهمزة المصدرتان وبعدهما أربعة أصول: |
| 470   | صياغة اسم المفعول من الثلاثي المعتل اللام:        |
| 777   | الإبدال فيما آخره واو مشددة:                      |
| 414   | مزيد الثلاثي:                                     |
| 777   | مزيد الرباعي:                                     |
| Y V £ | زيادة الهاء:                                      |
| ***   | رأي الخليل في هركولة:                             |
| Y V 9 | زيادة الهاء في أمهات:                             |
| ۲۸.   | زيادة الهاء في أهراق:                             |
| ۲۸.   | زيادة السين:                                      |
| 41    | السين في أسطاع عوض عن حركة العين:                 |
| 7 / 7 | زيادة اللام:                                      |
| 475   | زيادة حروف اللين لمد الصوت:                       |
| 475   | كلمات لا تستعمل إلا مزيدة:                        |
| 415   | الألف في الثلاثي منقلبة عن أصل:                   |
| 440   | حكم الألف في الرباعي:                             |
| 444   | الطرق التي يفرق بها بين ألف التأنيث وألف الإلحاق: |
| Y9.   | البدل:                                            |
| Y9.   | حروف البدل:                                       |
| 791   | إبدال الألف من الواو والياء:                      |

| - Y 9 1      | شروط هذا الإبدال:                           |
|--------------|---------------------------------------------|
| 790          | الحركة العارضة لا يعتد بها:                 |
| 790          | تصحيح اللام في نحو الغليان                  |
| 797          | تصحيح العين في نحو الجولان:                 |
| 797          | شذوذ القلب في داران وماهان:                 |
| Y9V          | سبب التصحيح في احتوروا ونحوه:               |
| Y 9 V        | سبب التصحيح في عُوِرَ وصَيِدَ               |
| Y 9 9        | بعض العرب يصحح الخونة والحوكة وبعضهم يعلها: |
| ٣            | إبدال الألف من الهمزة:                      |
| ٣٠١          | التقاء الهمزتين في كلمة واحدة:              |
| 4.0          | إبدال الهمزة المفردة في الشعر:              |
| 4.7          | تحقيق الهمزة المفردة:                       |
| <b>7.</b> Y. | جعلها بين بين:                              |
| 4.1          | إبدالها:                                    |
| 4.1          | إبدال الألف من التنوين:                     |
| 4.1          | إبدال الألف من النون الخفيفة:               |
| ٣1.          | الخلاف في نون إذن:                          |
| 711          | إبدال الياء من الألف:                       |
| 717          | إبدالها من الواو:                           |
| 414          | إبدالها من الواو الساكنة المسبوقة بكسر:     |
| 718          | إبدالها من الواو المتحركة في التصغير:       |
| 718          | إبدالها من الواو المتطرفة المسبوقة بكسر:    |

| الإبدال في نحو قيل وصيم                  | 710   |
|------------------------------------------|-------|
| الواو المشددة تتحصن من الإبدال:          | 717   |
| إبدال الواو:                             | 711   |
| إبدالها من الألف:                        | 711   |
| إبدالها من الياء الساكنة المسبوقة بضم:   | 711   |
| تخفيف الهمزة في نحو لؤم وشؤم:            | ٣٢.   |
| إبدال الهمزة:                            | 771   |
| إبدالها من الألف التأنيث:                | 771   |
| همز الواو المضمومة ضماً لازماً:          | 777   |
| ألف أولى مبدلة من واو:                   | 770   |
| همز الواو المصدرة المكسورة:              | 771   |
| الواو المكسورة حشواً لا تهمز:            | . 447 |
| الواو المفتوحة لا تهمز:                  | 77    |
| إبدال الهمزة من الواو والياء المتطرفتين: | ۳۳۰   |
| القلب في ماء شاذ:                        | 441   |
| الإبدال في ياهناه والخلاف في أصلها:      | 44-   |
| آل أصلها واستعمالها:                     | 441   |
| إبدال النون:                             | 78    |
| إبدالها في صنعاني ونحوه:                 | 72    |
| إبدال الميم:                             | 75    |
| إبدال النون ميماً:                       | 72,   |
| إبدال التاء من الواو:                    | 7 2 9 |
| إبدال التاء من الياء:                    | 70    |

| مذاهب العرب في اتصف:                    | 808       |
|-----------------------------------------|-----------|
| إبدال الهاء:                            | 700       |
| إبدالها من الهمزة:                      | 700       |
| إبدالها من الياء:                       | 700       |
| إبدال الطاء:                            | ٣٦.       |
| إبدال الدال:                            | 778       |
| إبدال الجيم من الياء:                   | 771       |
| الحذف                                   |           |
| أقسام الحذف                             | ٣٧٣       |
| الحذف القياسي والحذف السماعي:           | 475       |
| حذف الواو في نحو وعد:                   | 474       |
| حذف الحرف الزائد في نحو أكرم:           | ٣٨.       |
| حذف حرف العلة للجزم أو للتقاء الساكنين: | ٣٨٤       |
| حذف النون من الأمثلة الخمسة:            | ٣٨٦       |
| حذف عين اسم المفعول:                    | YAY       |
| الحذف السماعي:                          | 797       |
| حذف الهمزة:                             | 797       |
| حذفها فاء:                              | 494       |
| حذف الهمزة من إلاه:                     | <b>79</b> |
| حذف الهمزة من أناس:                     | 499       |
| حذف الهمزة عيناً:                       | ٤٠٠       |
| حذفها لاماً:                            | ٤٠٢       |
| الخلاف في أصل أشياء:                    | ٤٠٢       |

.

| الخلاف في أصل برآء:                     |
|-----------------------------------------|
| حذف الألف:                              |
| حذف الواو عيناً:                        |
| حذفها لاماً:                            |
| رأي الأخفش في محذوف اللام مجهول الأصل:  |
| رلأي سيبويه في محذوف اللام بحهول الأصل: |
| حذف الياء:                              |
| حذفها من يد:                            |
| حذفها من مائة:                          |
| حذفها من دم:                            |
| حذف الهاء:                              |
| حذف النون:                              |
| حذف الباء:                              |
| حذف الحاء:                              |
| حذف الخاء:                              |
| حذف الفاء:                              |
| أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة:         |
| تداخل اللغات في أبنية الثلاثي:          |
| مضارع فَعُلَ مضموم العين في الماضي:     |
| مضارع فَعَلَ مفتوح العين في الماضي:     |
| تداخل اللغات في مضارع فَعَلَ:           |
| مضارع فَعَلَ حلقي العين أو اللام:       |
| شنوذ يأبي من حلقي الفاء:                |
| تداخل اللغات في الأجوف الواوي:          |
|                                         |

| 541                                    | مضارع الأِحوف اليائي:                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>£ 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</b> | مضارع الناقص اليائي:                 |
| £ 47                                   | مضارع الأحوف والناقص الواوي:         |
| 249                                    | أصل ليس:                             |
| ٤٤.                                    | تداخل اللغات في الأجوف الواوي:       |
| <b>£ £ £</b>                           | اسم الفاعل من الأجوف الثلاثي:        |
| 227                                    | الماضي الأجوف الواوي المبني للمجهول: |
| 227                                    | إخلاص الكسر فيه:                     |
| £ £ V                                  | الإشمام فيه:                         |
| £ £ A                                  | إخلاص الضم فيه:                      |
| <b>१</b> १९                            | مضارع الأجوف المبني للمجهول:         |
| ٤٥.                                    | مضارع الثلاثي المضاعف:               |
| 201                                    | اختلاف العرب في نحو لم يرد:          |
| 207                                    | المبني للمجهول من المضاعف:           |
| <b>£0</b> £                            | الماضي الناقص المبني للمجهول:        |
| 101                                    | المضارع الناقص:                      |
| 200                                    | حذف لام الناقص:                      |
| £ 0 A                                  | اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام:  |
|                                        | / الإعلال بالتسكين                   |
|                                        |                                      |
| 277                                    | الخلاف في المحذوف من نحو إقامة:      |
| ٤٦٤                                    | الإدغام في نحو مشتد:                 |
| १२०                                    | تصحيح أفعل التفضيل:                  |
| <b>٤٦٦</b>                             | إعلال ما في أوله ميم بالتسكين:       |

| 277   | الخلاف في أصل معيشة:                            |
|-------|-------------------------------------------------|
| १२१   | الإدغام في الثلاثي المضاعف:                     |
| £ V 1 | الإلحاق لا يوجب الإدغام:                        |
|       | عقود وقوانين ينتفع بها في التصريف               |
| ٤٧٥   | قلب الواو ياء إذا احتمعتا في كلمة والسابق ساكن: |
| ٤٧٧   | الإبدال في نحو كان كينونة:                      |
| ٤٨٠   | عقد:                                            |
| ٤٨٠   | الأبدال في نحو أدل وأحق:                        |
| ٤٨٤   | عقد:                                            |
| ٤٨٤   | إبدال الواو المتطرفة ياء:                       |
| ٤٨٤   | إبدال الواو ياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها:       |
| ٤٨٥   | إبدال الواو ياء في مصدر الثلاثي المعل:          |
| ٤٨٥   | إبدال الواو ياء في الجموع نحو ثياب:             |
| ٤٨٧   | عقد:                                            |
| ٤٨٧   | إبدال الواو في الجموع نحو عصي:                  |
| ٤٩.   | عقد:                                            |
| ٤٩.   | إبدال الواو المصدرة همزة نحو أو أصل:            |
| 193   | عقد:                                            |
| 193   | إبدال حرف العلة همزة في نحو أوائل:              |
| 897   | إبدال الهمزة ياء في نحو زوايا:                  |
| ٥.,   | إبدال حرف العلة الزائدة همزة:                   |
| 0.4   | اختلاف العرب في إعلال مدينة:                    |
| 0. 8  | عقد:                                            |

| قلب الواو والياء همزة في اسم ا لفاعل من الثلاثي: | 0.5   |
|--------------------------------------------------|-------|
| عقد:                                             | ٥.٦   |
| تحصن الواو والياء المشددتان عن القلب:            | ٥.٦   |
| الإبدال في الأطراف أكثر:                         | ٥.٦   |
| الإعلال يسري إلى ما يجاور الطرف:                 | ٥.٦   |
| الإبدال في اللفيف المقرون:                       | 011   |
| لغات العرب في استحيى:                            | ٥١٦   |
| نرك الإدغام في أحواوى:                           | ٥١٧   |
| الإعلال بالحذف في نحو مَسَتَ:                    | ٥٢.   |
| الإعلال في راية وغاية:                           | 077   |
| أحكام الثلاثي الأجوف المسند إلى ضمير رفع متحرك:  | 072   |
| إبدال الياء واواً في عين فُعْلَى:                | 072   |
| إبدال الياء واواً في لام فَعْلَى:                | 072   |
| قلة باب سلس في الصحيح:                           | 079   |
| جاء يدي يائي الفاء واللام:                       | 049   |
| لم يسمع واو الفاء واللام:                        | 079   |
| أحوال اللفيف المفروق والمقرون:                   | ٥٤.   |
| الإبدال في نحوكساء وعباءة:                       | 0 2 7 |
| النون أشبهت حروف المد واللين:                    | 0 2 4 |
| مسائل التمرين:                                   | ٥٤٧   |
| الخاتمة:                                         | 000   |

## ٥ ا – فهرس الفهارس

| 009   | ١ – فهرس الآيات القرآنية                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| 070   | ٢ - فهرس الأحاديث                               |
| ٥٦٦   | ٣ – فهرس الأمثال                                |
| ٥٦٧   | ٤ - فهرس الأساليب والأقوال المأثورة             |
| ۸۲٥   | <ul> <li>و الأمثلة الصرفية واللغوية</li> </ul>  |
| ٥٨١   | ٦ – فهرس لغات القبائل                           |
| ٥٨٢   | ٧ - فهرس المواضع والبقاع                        |
| ٥٨٣   | <ul> <li>٨ – الأمم والقبائل والطوائف</li> </ul> |
| ०८६   | ٩ - فهرس الأعلام                                |
| ०१६   | ١٠ - فَهْرَسُ الْأَشْعَارِ                      |
| ۲۰۱   | ١١- فهرس الأرجاز                                |
| ٦٠٦   | ١٢ - فهرس المصطلحات                             |
| ٦٠٧   | ١٣- فهرس المراجع                                |
| 7 2 1 | ١٤ - فهرس الموضوعات                             |
| 700   | ٥١- فهرس الفهارس                                |